## صفحات من تاريخ مصر

# تاريخ مصر

فى عهد الخديول سماعيل باشا من سَنة ١٨٧٩ إلى سَنة ١٨٧٩

المجلدالثاني

لواضعه

إلياسالايوب



تاريخ مصر في عهد الخديواسماعيل باشا من سَنة ١٨٦٣ إلى سَنة ١٨٧٩ حقوُق الطبع محفُوظ لمكتبة مدُبُولي الطبعة الثانية الشانية الماء ١٩٩٦م

الناشـــر **مــكتبـة مـدبــوكس** ميـدان طلمت حرب بالقاهـرة - ج مع تليفون ٢١ ١٣٥٥هه

## 

تاریخ مصر

فى عهد الخديواسماعيل باشا من سَنة ١٨٧٩ إلى سَنة ١٨٧٩

لواضعه **الياس الايوب** 

المجلدالثاني

مَكتب بنه مَدابُولي المستاحة والمستاحة والمستاحة والمستاحة والمستاحة والمستاحة والمستاحة والمستاحة والمستاحة و

## فِلْرِسْ مِنْ اللهِ اللهُ الله

|      | <del></del>                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| صفحة |                                                                 |
| . 1  | الباب الثالث من الجزء الثالث ـ وابعة النهاد . إجمال             |
| ۲    | الفصل الأقل ـ القوّة المادية واتساع السلطان بالفتح والاستعار    |
|      | مشتملات :                                                       |
| ۲    | ميدانا التوسع أمام السلطان المصرى                               |
|      | عمل الأسرتين الثانية عشرة والثامنــة عشرة ـــ عمل الأسرتين      |
| ٣    | التاسعة عشرة والعشرين بعدهما                                    |
|      | عمل الأسرة السادسة والعشرين—عمل البطالسة—عمل الطولونيين         |
| ٤    | والاخشيديين والفاطميين                                          |
| ٥    | عمل الأيو بيين والسلاطين المماليك ــعمل محمد على                |
| ٧    | اسماعيل يختار التوسع في الميدان الجنوبي                         |
| 4    | الملك ناصر والصائغ الملك ناصر والصائغ                           |
| 1.   | حرب بين عربان حمر وعربان الكبابيش ـــ ثورة السود في كسلا        |
|      | تنازل تركيا لمصرعن سواكن ومصوّع وتوابعهما ـــ الإقبال على إصلاح |
| ۲.   | الجندية والبحرية                                                |
| 41   | تاریخ وجیز للتجنید المصری البحت                                 |
| 47   | نادرة للأمير محد سعيد باشا                                      |

| بفحة | •   |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         |      |       |                |      |
|------|-----|-------|--------|---------|-------|-------|-------|----------|------|-------|------|------|---------|------|-------|----------------|------|
|      |     |       |        |         |       |       |       | •• •     | •• • | •• •  | ••   | •••  | ية      | یکر  | العب  | ارس            | المد |
| 49   | ••• | ك .   | الاترا | ية وا   | إكس   | الشر  | على   | يين      | لصر  | قِ ا  | تفوّ | ۔۔ر  | لحيشر   | ل ا  | ان ف  | مريك           | וע   |
| ۳۱   | ••• | ••    |        | • ••    |       | ٠     |       |          |      | , ب   | حرب  | ان - | اً أوكا | سة   | مدر   | ىيس            | ī    |
| 44   | ••• | نين   | الهيئة | جال     | ن ر-  | ٢ بير | النفو | <u> </u> | لحوب | ان ا۔ | رکا  | ب وأ | لحيشر   | ن ا  | ل بير | نفصا           | Ş١   |
| ٣٣   |     |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         |      |       | زيزال          |      |
| ٣٤   | ••• | • • • | • •••  | • • • • | • ••  | • ••  |       |          |      |       |      |      | 4       | وريا | البت  | بلاح           | إه   |
|      |     |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         |      |       | عتلال          |      |
|      |     |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         |      |       | ال الم         |      |
|      |     |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         |      |       | وردو           |      |
|      |     |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         |      |       | ىين با         |      |
|      |     |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         |      |       | ز بایر ر       |      |
|      |     |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         |      |       | لطان           |      |
|      |     |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         |      |       | ز بېر.         |      |
|      |     |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         |      |       | ئتح د          |      |
|      |     |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         |      |       | وأقعة          |      |
|      |     |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         | _    |       | واقعة          |      |
|      |     |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         |      |       | لاست           |      |
|      |     |       |        |         |       |       |       |          |      |       |      |      |         |      |       | نوغل<br>نورة : |      |
| 4.   | *** | •••   | •••    | •••     | • 6 • | •••   | ***   | ***      | دها  | إحما  |      | ور - | دارو    | ق    | عامه  | اورة           | ĺ    |

| مفحة |     |          |     |       |       |        |       |       |        |            |       |        |       |       |         |
|------|-----|----------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 11   | ••• | •••      | ••• |       | •••   | •••    | ن     | مودا  | لى الس | با ع       | عا عا | حا     | دون   | جورا  | تعيين   |
|      |     |          |     |       |       |        |       |       |        |            |       |        |       |       | ثورة أ  |
|      |     |          |     |       |       |        |       |       |        |            |       |        |       |       | ثورة س  |
| ٦٧   | ••• | •••      | ••• | •••   |       | •••    | ***   | •••   | •••    | •••        | ,,,   | لز بیر | بن ا  | لميان | قتل س   |
| 79   | ••• | <u>س</u> | دور | ب ثيو | ا علم | انجلة  | صر    | لة م  | ساع    | ٠ -        | ئلة ـ | الحبنا | صر و  | بن مع | نزاع يا |
| ٧٠   | ••• | •••      | ••• | •••   | •••   |        | •••   |       |        |            |       | عخيم   | ل الف | ماعيا | حلم اس  |
| ۷۱   |     | •••      | ••• | ***   |       |        | •••   | •••   | •••    | •••        | ژن    | علی آ  | نجر   | ء متز | استيلا  |
| ٧٢   |     |          | *** | سال   | لی ه  | ية ا   | تعار  | ة اس  | سكري   | e ā        | . بعث | رة ~   | ويرب  | يلع . | شراء ز  |
| ٧٣   | ••• | عر       | وبد | بشة   | ن الم | י ויני | ملائق | تر ال | ــ تو  | - <b>L</b> | لكو   | نتل ا  | ر وأ  | ) هر  | احتلال  |
| ۷٥   |     | •••      |     | •••   |       | •••    | •••   | •••   | •••    | 1/         | ٥٧٨   | سنة    | رپ    | رندرو | حملة أ  |
|      |     |          |     |       |       |        |       |       |        |            |       |        |       |       | واقعة   |
|      |     |          |     |       |       |        |       |       |        |            |       |        |       |       | ذبح ما  |
|      |     |          |     |       |       |        |       |       |        |            |       |        |       |       | حملة ر  |
|      |     |          |     |       |       |        |       |       |        |            |       |        |       |       | الحزياا |
|      |     |          |     |       |       |        |       |       |        |            |       |        |       |       | راتب    |
|      |     |          |     |       |       |        |       |       |        |            |       |        |       |       | سفرا.   |
|      |     |          |     |       |       |        |       | _     |        |            |       |        |       |       | التحاق  |
|      |     |          |     |       |       |        |       |       |        |            |       |        |       |       | اشتداد  |
| 11   | ••• | •••      | ••• | •••   | •••   | •••    | •••   | •••   | •••    | •••        |       | •••    | ر     | عمابح | أحمدة   |

| dender<br>h e e | على الروبي                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.4             | ود وتلك الأمانى تجعلن الفتى ملكا "                                        |
| 1 • 4           | واقعة قرع ٧ مارس سنة ١٨٧٦                                                 |
| 117             | الدكتور محمد على باشا البقلي                                              |
| 110             | عود الأمير حسن الى مصر                                                    |
| 117             | مثلان على تعسف الشراكسة والأتراك بالمصريين                                |
| 114             | انتهاء الحروب مع الحبشة                                                   |
| ۱۲۲             | الفصل الثانى ـــ العناية بالعلوم وتوسيع دائرتها                           |
|                 | مشتملات :                                                                 |
| ۱۲۳             | الرحلات العلمية والاستكشافات                                              |
| 177             | مقارنة مفيدة مقارنة مفيدة                                                 |
|                 | الفصل الثالث ـــ أبهة الملك وجلاله ، لاسيما في المواسم والرسميات والأعياد |
| ۱۳۱             | والأفراح                                                                  |
|                 | مشتملات :                                                                 |
| 140             | الأفواح بزواج الأنجال الأفواح بزواج الأنجال                               |
| ۱۳۸             | مرقص الجزيرة                                                              |
| 1 2 4           | لطيفة للأميرة خديجة هانم                                                  |
| 1 £ £           | مدكور وأفراح الأنجال                                                      |

| مفحة |       |      |       |      |        |       |     | 71.34 (12 ), 3. (a) 11 (10 (10)           |
|------|-------|------|-------|------|--------|-------|-----|-------------------------------------------|
| 124  | ***   | ***  | ***   |      | ***    | ***   | *** | الباب الرابع – المساعدون على نفاذ الخطة   |
| 111  | •••   | •••  | ***   | ***  | •••    | ***   | *** | فصل فذ المال فذ                           |
|      |       |      |       |      |        |       |     | مشتملات :                                 |
| 129  | •••   | 100  | ***   | ***  | ***    | •••   | *** | نوبارباشا                                 |
| 177  | •••   | •••  | •••   | ***  | •••    | ***   | *** | شريف باشا سريف                            |
| 177  | ***   | ***  | •••   | •••  | ***    | ***   | *** | على مبارك باشا                            |
| 147  | •••   |      | •••   | •••  | ,      | •••   | *** | مصطفی ریاض باشا                           |
| 717  | (     | جمال | 1-    | لخطة | اذ انـ | ى نفا | سېر | الباب الخامس - العقبات التي أعترضت        |
| 714  |       |      | •••   | •••  | •••    | •••   | ••• | الفصل الأقل - الكوارث الطبيعية            |
|      |       |      |       |      |        |       |     | مشتملات :                                 |
| 714  |       | ***  | •••   | ***  | •••    | •••   | ••• | حريق الحمزاوى                             |
| 415  | •••   |      | •••   | •••  |        |       | ••• | و باء الماشية والخيل                      |
| 710  | •••   | •••  | •••   | •••  | •••    | •••   | ••• | الكوليرا                                  |
| 772  | •••   | ***  | •••   | •••  |        | ***   | ••• | نادرة لسعيد نادرة لسعيد                   |
| 777  | •••   | •••  | • • • | ***  | •••    | •••   | *** | طغيان النيل وعجزه والغلاء والمجاعات       |
| 740  | ***   | ***  | •••   | ***  | زكيا   | دة لة | ساء | الفصل الثانى ــ الحملات المصرية الموسلة م |
|      |       |      |       |      |        |       |     | مشتملات :                                 |
| 240  | •••   | ***  |       | ***  | •••    | •••   | *** | حملة العسير                               |
| 747  | •••   | ***  | •••   | •••  | ***    | •••   | *** | الحملة الى كريت                           |
| 721  | • • • | •••  | •••   | •••  | •••    | •••   | ••• | الحملة الى البلقان                        |

| مفعة<br>لجزء الرابع — السحاب في السماء بلازء الرابع                |
|--------------------------------------------------------------------|
| اجمال                                                              |
| مفرفى تاریخ مصرالسالی                                              |
| مشملات :                                                           |
| الدين الذي أخلفه ســعيد ـــ قرض سنة ١٨٦٤ ٢٥٤                       |
| القرض لنجدة المزارعين القرض لنجدة المزارعين                        |
| قرض ه يتايرسنة ١٨٦٦ ــ قرض الدائرة السنية الأول ٢٥٧                |
| راغب باشا واغب باشا                                                |
| ظهور اسماعيل صدّيق باشا على دست المــالية المصريةـــــصفاته ٢٦٣    |
| بدء خصم أذونات مالية ـــ زيادة مائة مليون فرنك علىالدين السائر ٢٦٦ |
| ضريبة السدس الاضافية ٢٦٧                                           |
| قرض سنة ۱۸۶۸                                                       |
| العود الى اصدار أذونات مالية ٢٦٩                                   |
| سکیدة                                                              |
| الدخول في المأزق ٧٤                                                |
| مضار بة                                                            |
| قرض الدائرة السنية الثاني ٨٧٠                                      |
| قلة نجاحه                                                          |
| إشاعات تفریح اشاعات تفریح                                          |
|                                                                    |

| مبقحة |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
|       | قانون المقابلة                                                   |
|       | استدانة جديدة مرهقة                                              |
| ۲۸۸   | إصدار غريب                                                       |
| 44.   | عمليات استدانية جديدة                                            |
|       | حوالات منكرة                                                     |
| 447   | إفادات مالية أيضا الله أيضا                                      |
| 797   | اقتراض ثلاثة ملايين مؤقتا أ                                      |
| ۳.,   | القرض الأكبر المشئوم                                             |
|       | مشكلة مع شركة ترعة السويس                                        |
| 4.4   | توسيع نطاق الأعمال التجارية                                      |
|       | توقف الأستانة - نقل الأملاك الخديوية الى أسماء الأمراء والأميرات |
| ۳۱۱   | من البيت الاسماعيلي البيت الاسماعيلي                             |
| ۳۱۳   | دين الروزنامة                                                    |
| ۲۱۲   | دخول البنك العقارى الفرنساوى فى المضار                           |
|       | عود الوزير الى العبث بالمالية ــ الخلاف بين الباب العالى والجبل  |
| ٣١٧   | الأسود                                                           |
| 414   | الأسـود الأسـود شبه إفلاس تركيا                                  |
| 441   | أنباء السوء النباء السوء                                         |
|       | بيع أسهم مصر في شركة ترعة السويس ـــ إيفاد انجلترا كيف           |
| 440   | ولجنته                                                           |

|             | _   | _   | _    |      |       |       |     |       |      |       | _      |       |        |           |       |        | _     |   |
|-------------|-----|-----|------|------|-------|-------|-----|-------|------|-------|--------|-------|--------|-----------|-------|--------|-------|---|
| صفحة        |     |     |      |      |       |       |     |       |      |       |        |       |        |           |       |        |       |   |
| 444         | ••• | *** | •••  | ***  | ***   | •••   | *** | ***   | ٦Ì.  | الأقد | ت ا    | بة تح | لهاوي  | 1 —       | ں .   | لحامس  | زء ا: | 4 |
| ۳۳.         | ••• | ••• | •••  | ***  | ***   |       | ••• | • • • | لدفع | عن ا  | ب د    | لتوقف | نحوا   | _         | زل    | ل الأ  | الفص  |   |
|             |     |     |      |      |       |       |     |       |      |       |        |       |        | :         | ت     | شتملا  | w4    |   |
| ۲۳۱         | ••• | ••• | •••  | ی    | تجليز | ، الا | مزب | والم  | اوى  | رنسا  | ، الف  | لحزب  | . _    | يف        | يوكم  | تقو    |       |   |
| ٤٣٣         |     | ••• |      | •••  | •••   | ***   | ••• | •••   | 114  | ***   |        | ئن    | بياط   | ، على     | بنات  | أذو    |       |   |
| ۲۳٦         | ••• | ••• | •••  | •••  | •••   | ***   | ية  | أوتر  | سيو  | ١ الم | باويا  | فرنس  | بة ال  | لمكو      | د اــ | إيفا   |       |   |
| <b>۳</b> ۳۸ | ••• | ••• | •••  | •••  | •••   | ***   | ۱۸۱ | ۲۲:   | سنة  | رس    | له ۲   | ی ۳   | ئىلى ا | زرا       | بة د  | خط     |       |   |
| 444         |     | ••• |      | ***  | •••   |       | ••• | •••   | •••  | •••   | •••    | ***   | •••    | ىھا       | ، وق  | سوء    |       |   |
| ۲٤۱         | ••• | ••• | •••  | •••  | •••   | •••   | ••• | •••   | •••  | ***   | بجلترا | ا وا  | فرأس   | الى       | نجاء  | וצנ    |       | • |
| ٣٤٢         | ••• |     | •••  | •••  | •••   | •••   | *** | •••   | •••  | •••   | •••    | •••   | •••    | 2         | قلقا  | ليلة   |       |   |
| 455         |     | *** | •••  | •••  | •••   | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   |        | (     | الدفع  | عن        | قف    | التو   |       |   |
| 450         |     | ••• | •••  | •••  | •••   |       | ••• |       | (    | المجن | لهرا   | ب ف   | نقلان  | 1_        | انی   | ىل الث | الفص  |   |
|             |     |     |      |      |       |       |     |       |      |       |        |       |        | :         | ِت    | شتملا  |       |   |
| ۳٤٦         | ••• | ••• | •••  | •••  |       | •••   | ••• | •••   | •••  |       | •••    | •••   |        | نجاوز     | ج و   | هيا    |       |   |
| ۳٤٧         | ••• | ••• | •••  | •••  | •••   | •••   | ••• | •••   | •••  |       | •••    | •••   | 1      | ة ولخ     | هر    | مظا    |       |   |
| 729         | ••• | ••• | •••  | •••  |       | •••   | ••• | **4   | •••  | ۱۸    | ۲۷     | سنة   | مايو   | γl        | سوه   | حس     |       |   |
| 401         | ••• | ••• | •••  | •••  | •••   | ***   | ••• | •••   | •••  | ۱۸    | ٧٦     | سنة   | مايو   | ١٤        | سوم   | هما    |       |   |
| ۳٥٣         | ••• | سری | المه | لدين | ميدا  | بتو-  | ص   | الخا  | وي   | رنسا  | ، الفر | "تفاق | لي الإ | ج ع       | دتجا  | וע-    |       |   |
| 405         | ••• | ••• | •••  | ***  | 100   | ***   | *** | •••   | •••  | ***   | ***    | ىتار  | el     | -<br>ن ود | د م   | تهد    |       |   |

| مفحة        |       |          |       |       |     |      |      |       |        |       |         |       |            |        |       |         |      |
|-------------|-------|----------|-------|-------|-----|------|------|-------|--------|-------|---------|-------|------------|--------|-------|---------|------|
| 407         | ***   | •••      | •••   | •••   | ••• | ***  | •••  | اع    | ، النز | يدان  | لی م    | 1 21  | لمختلط     | ا کم ا | خا ر  | نزول    |      |
| <b>70</b> V | ***   | •••      | ***   | •••   | *** | ***  | •••  | •••   | ***    | •••   | ن       | اسکو  | ی ها       | القاض  | نالة  | أستة    |      |
| ۲۰۸         | • • • | •••      | •••   | •••   | *** | •1•  | •••  | باشا  | ئىين   | ، صآ  | عيل     | اسما  | نكبة       | _      | لث    | لل الثا | الفص |
|             |       |          |       |       |     |      |      |       |        |       |         |       |            | :      | ت     | شتملا   |      |
| ۲۰۸         | •••   | •••      | •••   | ***   | ••• | ***  | ی    | صر    | رالم   | القط  | الى.    | ر بار | وچو        | رشن    | ء جو  | عي      |      |
| 404         | •••   | •••      | •••   | • • • | ••• | ***  | ***  | •••   | •••    | •••   | ***     | بيق   | لصة        | يشن    | ء جو  | عدا     |      |
| ۲٦.         | •••   |          | ***   |       | ••• | •••  | •••  | •••   | ***    | •••   | ر<br>پو | الحا  | من         | بذيق   | نة ص  | مكا     |      |
| ۲٦١         | •••   | •••      | ***   |       | ••• | •••  | •••  | •••   | ***    | ***   | •••     | ابها  | وأسبا      | لىق ا  | ا صا  | ثروة    |      |
| ٣٦٣         | •••   | •••      | •••   | •••   | ••• |      | •••  | •••   | •••    | •••   | أ.يق    | وصأ   | بشن        | ع جو   | ع بير | النزا   |      |
| 475         | •••   |          | •••   |       | ••• | •••  | •••  | الية  | ال     | لحال  | على ا   | يو د  | الخد       | بطلع   | يق ا  | صدّ     |      |
| ٥٢٣         | •••   | •••      | 444   |       | *** | •••  | •••  | •••   | •••    | نقالة | لاسن    | ن با  | سڌيو       | علی ه  | مارة  | الاه    |      |
| 777         | •••   | •••      | •••   | •••   | ••• | - يق | صة   | عيل   | اسما   | ۻڐ    | على     | , الأ | وصي        | للحص   | س ا   | المجل   |      |
| <b>41</b> 4 | •••   | ***      | •••   | •••   | *** | •••  | يلين | سماء  | , וצי  | ة بين | فادثا   | ۷.    | تى         | صڌيز   | نالة  | استة    |      |
| 474         |       |          | •••   | •••   | تلط | الخ  | خاء  | م الق | : أما  | اكمة  | جا (    | ، الح | ہڈیق       | ن م    | جوش   | ڄڙ      |      |
| ٣٧٥         | •••   | •••      | •••   | •••   | ••• | •••  | •••  |       | •••    | •••   | •••     |       | لحديو      | ند ان  | اء ع  | العابر  |      |
| ۳۸۲         | •••   | ,<br>*** | •••   | •••   | ••• | •••  | •••  | •••   |        | •••   | ***     | ر     | سڌيو       | علی ه  | ښ     | القبه   |      |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | •••   | •••      | •••   | ***   | *** | ***  |      | رة    | الثو   | ، على | يضر     | حر    | والت       | لحيانا | له يا | إتهاء   |      |
| ۳۸۰         | بك    | معق      | ية ال | ووا   | بق  | صد   | يل.  | مماء  | حرة ا  | ت آ   | کان     | بف    | <u>5</u> _ | ڏيق    | ت حد  | موت     |      |
| ۳۸۷         | ***   | •••      |       | ***   | ••• | ***  | ***  | ية    | لغري   | لية ا | الحا    | جال   | ار ر-      | مد کبر | -14   | روا     |      |

|      | _     |     |       |       |       | $\overline{}$ | _     |      | _              | _     |       | _     |       | -           |       |             |       |       | - |
|------|-------|-----|-------|-------|-------|---------------|-------|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|---|
| مفحة |       |     |       |       |       |               |       |      |                |       |       |       |       |             |       |             | _     |       |   |
| 444  |       | ••• | ***   | • • • | ***   | •••           | •••   | •••  | • • •          |       | ٠ ر   | اعيا  | ر اسم | اع ع        | تديق  | ، م         | تآمر  |       |   |
| ٤٠١  |       | ••• | • • • | ***   |       |               |       |      |                |       |       |       |       |             |       |             |       |       |   |
| ٤٠٢  | ***   | ••• | •••   | **>   | •••   |               |       |      | • • •          |       |       |       |       | ••          |       | د           | حنا   |       |   |
| ٤٠٨  | •••   | *** | •••   | ***   | •••   | ***           | 4     | ی له | <del>,</del> ح | وما   | ڏيق   | صا    | ن فی  | فيفا        | سير   | ، ال        | رأى   |       |   |
| ٤٠٩  | ***   | ••• | ***   | ***   | ***   | ***           | ***   | ***  | • • •          |       | البقا | على   | ازع   | التنا       |       | U           | مادم  | زء ال | 1 |
| ٤١٠  | •••   |     | •••   | •••   | ***   | ***           | •••   | 400  | ق              | ضيز   | ت ال  | لمقاد | لد ح  | تمة         | _     | <b>ۆ</b> ل  | الأ   | الفصا |   |
|      |       |     |       |       |       |               |       |      |                |       |       |       |       |             |       |             | نثملا | i.a   |   |
| ٤١٠  | ***   | ••• | •••   | •••   |       | ***           | •••   | •••  | •••            | ١     | ۲۷۸   | ىنة 1 | ئېرس  | ا نوا       | ۱۸۲   | سو          | هما   |       |   |
| ٤١٢  | •••   | ••• | •••   | •••   | •••   | •••           | •••   | •••  | •••            | ••    | • ••  | • •   |       |             | ت     | ہنان        | تعيا  |       |   |
| ٤١٥  | •••   | ••• | •••   | •••   | •••   | •••           | •••   | •••  | •••            | •••   |       | ••    | • ••• |             | باهم  | ء ته        | · me  |       |   |
| ٤١٧  | •••   | ••• | يين   | وطن   | ين اا | وظف           | ، الم | وقف  | <b>,</b>       | ارة - | لأخ   | يد ا  | م سع  | أيا         | رس    | <u>ب</u> بؤ | عوا   |       |   |
| ٤١٨  |       | ••• | •••   | •••   |       | •••           | •••   | •••  | •••            |       | انب   | لأج   | ين ا  | وظف         | , الم | نف          | موة   |       |   |
| ٤٢٠  | • • • | ••• | ***   | ***   | ***   | •••           | •••   | •••  | •••            |       | ريين  | لصر   | ين ا. | لاح         | الف   | ف           | موة   |       |   |
| 173  | •••   | ••• | •••   | •••   |       | •••           | •••   | •••  | لالما          | إبط   | صح    | ن يا  | الحل  | ، التي      | زات   | ماو         | التج  |       |   |
| 643  | •••   | *** |       | •••   | •••   | •••           | •••   | •••  | •••            | ••    | • ••• |       | لى    | ر<br>ا      | ت ال  | لماد        | تظا   |       |   |
| ٤٢٧  | •1•   | *** | •••   | •••   | •••   | •••           | •••   | ***  |                | الط   | IL.   | على   | كنابة | ال          | _     | انی         | ل اله | الفصر |   |
|      |       |     |       |       |       |               |       |      |                |       |       |       |       |             | : 4   | زت          | ئتملا | ù.a   |   |
| ٤٢٧  | •••   | ••• |       | ***   | •••   | •••           | •••   | •••  | ***            |       |       | • •   | ب     | (ح <u>ا</u> | الفا  | اق          | إره   |       |   |
| ٤٢٨  | •••   | ••• | •••   | •1•   |       | •••           | •••   |      | •••            |       |       | • •   |       | . (         | خفي   | بد -        | تهد   |       |   |

| مفعة  |                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 444   | تداخل المانيا تداخل المانيا                                                     |
| ٤٣٠   | مرسوم ۱۰ دیسمبر سنة ۱۸۷۷                                                        |
| £ 474 | مرسوم ۲۷ ینایرسنة ۱۸۷۸                                                          |
|       | احتجاج محكمة الاستثناف المختلطة ـــحكم محكمة مصرالمختلطة على الأمير             |
| و۲۲   | حسين بصفته وزيرالمالية                                                          |
| ٤٣٦   | مرسوم ٣٠ مارس سنة ١٨٧٨ القاضي بتعيين مندوبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤٣٧   | رفض شريف باشا الحضور أمام مندوبية التحقيق                                       |
| ٤٣٨   | وليمة بلطشسر                                                                    |
| ٤٤٠   | الفصل الثالث ــ بين يدى المندوبية                                               |
|       | مشتملات :                                                                       |
| ٤٤٠   | ظهور فضائح للفتش                                                                |
| ٤٤٣   | الضغط على الفلاحين                                                              |
|       | تنازل اسماعيل وأولاده عن أملاكهم ــ مرسوم الخديو الى                            |
| ٤٤٨   | نو بار باشا المؤرخ ٢٨ أغسطس سنة ١٨٧٨                                            |
| ٤٥٠   | الفصل الرابع ـــ الوزارة المسئولة                                               |
|       | مشتملات :                                                                       |
| ٤٥٠   | قرض روتشیلد فی ۲۹ أکتو برسنة ۱۸۷۸                                               |
| ۲٥٤   | نزاع بين الوزارة والحديو                                                        |
|       |                                                                                 |
| 200   | 1 . 0 . 1.1 n                                                                   |

| مغمة        |     |      |         |       |        |       |       |       |       |              |        |       |            |        |       |       |       |      |
|-------------|-----|------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------|-------|------------|--------|-------|-------|-------|------|
| ٤٦٠         | *** | •••  | ***     | ***   | •••    | ***   | ***   | 411   | ***   | •••          | ***    | •••   | U          | جلوه   | عيد   | أنحره | r     |      |
| ٤٦٧         | *** | •••  | •••     | • • • | ***    | •••   | ***   | • • • | •••   | •••          | 411    | •••   |            | باط    | الض   | ئورة  | •     |      |
| 279         | ••• | •••  | •••     | •••   | •••    | ***   |       | ***   | ***   | ***          | ***    | •••   | l          | فمده   | و ۽   | الحدي | 1     |      |
| ٤٧٠         | *** | ***  | •••     | •••   | •••    | •••   | •••   | • • • | ***   | ***          | •••    | ***   |            | ر بار  | لة نو | استقا | 1     |      |
| ٤٧٢         | ••• | •••  | •••     | •••   | ***    | پيلية | التر  | ≠رة   | والصر | ول و         | كاپيتر | ن ال  | ווני       |        |       |       |       | الا  |
|             |     |      |         |       |        |       |       |       |       |              |        |       |            | :      | ت     | لملاد | مشا   |      |
| ٤٧٤         | ••• | •••  |         |       |        |       |       |       |       |              | _      |       |            | •••    |       |       | +     |      |
| ٤٧٦         | *** | •••  | •••     | ***   | •••    | ***   |       | •••   | ***   | •••          | •••    | •••   | ċ          | أعياز  | : الأ | حركة  |       |      |
| ٤٧٧         | ••• | •••  |         | •••   | •••    | لديو  | . الخ | سلوك  | على س | ین د         | فربي   | ين اا | <i>J</i> . | الوز   | باج   | احتم  |       |      |
| ٤٧٨         | *** | صلية | القنا   | لميئة | ع بالم | جما   | ۱ –   | اشا . | بق با | توف          | بمجد   | لأمير | ة ۱۱       | رزار   | الة و | استة  |       |      |
| ٤٨١         | ••• | •••  | • • • • | •••   |        | •••   |       | •••   | •••   | ***          | •••    | باشا  | _          | ر يفر  | ة ش   | وزار  |       |      |
| £AY         | ••• | •••  | •••     | •••   |        | •••   | •••   | •••   | ملها  | ن ء          | يق ه   | لتحق  | 1 4        | ۔و بیر | منا   | فراغ  |       |      |
| ٤٨٨         |     | ***  | **4     |       | •••    | •••   | ***   | •••   | ***   | •••          | •••    |       | کار        | ، أف   | رات   | ځط    |       |      |
| ٤٩٥         | ••• | ***  | •••     | •••   |        | •••   | •••   | •••   | ***   | •••          | •••    | رب    | غرو        | JI _   | ح -   | بال   | ۽ الس | الجز |
| 244         | ••• | •••  | •••     | •••   | •••    | •••   | •••   | •••   | •••   | •••          | بتباك  | ة وار | ميرز       |        |       |       |       | ال   |
|             |     |      |         |       |        |       |       |       |       |              |        |       |            | :      | ت     | نملا  | مبث   |      |
| ٤4٦         | ••• | •••  |         | يٺيير | ى بل   | ل ود: | يلسز  | ں و   | يقرس  | . <b>ة</b> ر | إعاد   | ، على | ۰          | لقناه  | ا ا   | تصد   | •     |      |
| <b>£4</b> V | ••• | •••  | •••     | ,     |        | •••   | •••   | ***   | ***   | ***          | ***    | •••   | •••        | رکیا   | _ "   | موقف  | 1     |      |
| ٤٩٨         | ••• | •••  | •••     | •••   | •••    | ***   | •••   | •••   |       | ••           | لمى    | االعف | انيا       | ريط    | ب ر   | موقف  | •     |      |
| •• 1        | ••• | •••  | •••     | ***   | ***    | ***   | •••   | •••   | با    | بطال         | ب ا    | موقف  | ~          | رنسا   | ے فر  | وقف   | •     |      |

| مغبة    |     |       |     |     |       |       |     | _     |        |         |            |            |                 |          |              |        |       |
|---------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|--------|---------|------------|------------|-----------------|----------|--------------|--------|-------|
| ۳۰۰     | ••• | •••   | *** | *** | •••   | •••   | ••• | ***   | اب     | السح    | ئىق ا      | تى تە      | البروا          | _        | نی           | ے الثا | الفصا |
|         |     |       |     |     |       |       |     |       |        |         |            |            |                 | : 4      | زت:          | لتملا  | i.a   |
| ٤٠٥     | ••• | ***   | *** | ••• | عيل   | اسما  | خلع | ، في  | العالى | اب      | ن الب      | اطباه      | ما تخ           | وفرند    | نرا<br>انرا  | انجا   |       |
| 0.7     | ••• | ***   | ••• | ••• | •••   | •••   | ••• | •••   | •••    | •••     | • • • •    | •••        | عقة             | الصا     | ۔ار          | أنحا   |       |
| 017     | ••• | ***   | *** |     |       | •••   | ••• | •••   | ***    | •••     | پوخ        | الرة       | ;               | ناوما    | <b>il</b> l_ | فكر    |       |
| ٥١٣     | ••• | •••   | ••• |     |       | ***   | ••• | •••   | •••    | •••     | ئ<br>ئىمىن | لاً الأ    | قضو             | <u> </u> | لث           | الثا ر | الفصل |
|         |     |       |     |     |       |       |     |       |        |         |            |            |                 | : 4      | (ت           | لتملا  | lua . |
| ٤١٥     | ••• | •••   |     | ••• |       | •••   | ••• | •••   | •••    | •••     | •••        | •••        | •••             | الخلع    | ن            | فرما   |       |
| • 1 ٧   |     |       |     |     |       |       |     |       |        |         |            |            |                 |          |              |        |       |
| ٥١٨     | ••• |       | ••• | ••• | ***   | ***   |     | •••   | •••    | •••     | مرة        | القاه      | عيل             | اسما     | ٤رة          | مغاد   |       |
| ۰۲۰     | ••• | •••   | ••• | ل   | ماعي  | اة ا" | ۔   | بقية  | ريخ    | فی تا   | بذة        | : <u> </u> | نفی             | لى الم   | براإ         | السا   |       |
| ٥٢٥     | ••• | •••   | *** | ••• | •••   | •••   | ••• | سر    | ں مع   | اته الم | ر زفا      | . تقز      | <del>۔۔</del> ر | ماعير    | <b>,</b>     | وفاة   |       |
| • * * * | ••• | •••   | .,. | ••• | •••   | •••   | *** | ***   | •••    | ••• (   | اعيل       | اسم        | ہف              | - وم     |              | أخير   | فصل   |
| ٥٣٤     | ••• | •••   | ••• | ••• | •••   | ***   | ••• | ***   | ***    | •••     | •••        | •••        | •••             | 1        | ية (         | ال     |       |
|         | اشا | بار ب | ونو | عيل | اسماء | بين   | رت  | ، دار | ، التي | للات    | لمراس      | س ا        | ت               | تطفا     | مة           |        | ملحق  |
| ٥٣٥     | ••• | •••   | ••• | ••• | •••   | •••   | ••• | ***   | •••    | لطة     | المختا     | عاكم       | اء الح          | إش       | أحس          | ف أ    |       |
| 070     | ••• |       | ••• | ••• | •••   | •••   | ••• | •••   | ***    | •••     | ***        |            | ***             | •••      | ٠            | الختا  | مسك   |

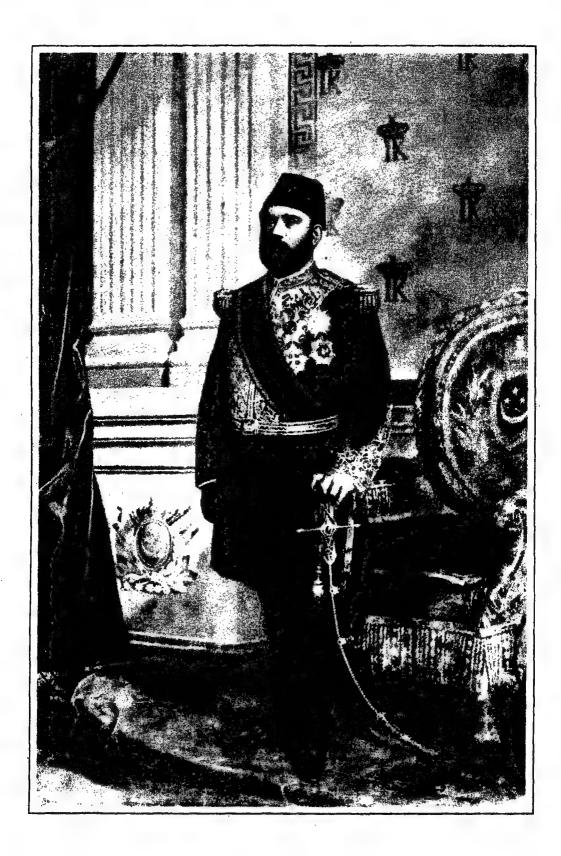

## الباب الشالث من الجزء الشالث "رابعة النهار"

تحقيق الشطر الثالث من الخطة المرسومة (أى العمل على النهوض بمصر الى مصاف الدول العظمى)

#### إجمال

إن لعظمة الدول ثلاثة مظاهر كبرى أجمعت على حقيقتها أفكار البشر :

المظهر الأوّل: القوّة المــادّية، واتساع السلطان بالفتوح والاستعار.

المظهر الثانى : أبهة الملك وجلاله ، لا سيما فى المواسم والأعياد .

المظهر الثالث: العناية بالعلوم ورفع شأنها وشأن القائمين برفع منارها وتوسيع دائرتها.

(فاسماعيل)، لكى يدرك غرضه الثالث، وأعنى به إقامة مصر فى مصاف الدول العظمى، لم يفتر لحظة، منذ أن جلس على العرش الى أن أحاطت به المصاعب المالية، عن بذل أقصى جهوده فى سهيل جعل بلاده لتجل فى ثياب تلك المظاهر الثلاثة، ولتعلى بحقيقتها ، وهو ما سنبينه مفصلا فى الفصول التالية .

## الفصـــل الأوّلُ

#### القوة المادية واتساع السلطان بالفتح والاستعمار

أيقنت أنى ذو حفاظ ماجد \* من نسل أملاك ذوى أتواج « جحدر بن ربيمة »

> ميدانا التوسع أمام السلطان المصرى

أمام مصر، اذا ابتغت فخار الفتوح ومجد السلاح، ميدانان: الميدان الشرق، من شماليه الى جنوبيه؛ والميدان الجنوبي، من شرقيه الى غربيه، فيمكنها تسيير أعلامها نحو بلاد فلسطين واليهودية وفينقية والجليل وسوريا؛ ولتجاوزها زحفا: إما الى ما و راء الصحراء السورية من جهة إما الى ما و راء الصحراء السورية من جهة أخرى؛ أو يمكنها أن تصعد بتلك الأعلام مجرى النيل من جهة؛ ونسير بها منصورة في بلاد النوبة تدوّخها من غربيها الى شرقيها؛ أو تجتاز بها القلزم من جهة أخرى، وتقيمها خافقة في سماء العز فوق ربى اليمر. وغيرها من البلاد العربية الجديرة بالاستعار،

وتاريخ أيامها الماضية العسكرية ، كلما اتقدت روح الفتح فى صدور فراعنتها أو أمرائها أو خلفائها أو ملوكها وسلاطينها، إنما هو عبارة عن وثبها بجحافلها وكتائبها وكراديسها الى أحد ذينك الميدانين أو الى كليهما معا.

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر هذا الفصل: و"تاريخ السودان" لنعوم بك شقير، و"رسائل جوردن باشا لأخته"، ووقد مصر المسلمة والحبشة المسيحية" لو يليم ماك إى داى، ووقد حملة المصريين ضد الحبشة المستزكرا، ووتنقرير عن استيلا، الحبشان على الكشافة الحيولو چية والمينزالو چيسة المرسلة من أوكان حرب الحيش المصرى" لمتشل (ل ل ك) .

عمل الأسرتين الثانية عشرة والثامنة عشرة فبينا الأسرة الثانية عشرة الفرعونية — وهى بلا مكابرة خير أسرة جلست على العرش المصرى القديم — وجهت وجهها على الأخص شطر الميدان الشرق، وأقامت مظال سلطانها على فيافى شبه جزيرة سيناء وربوع فلسطين، قد تناولت مطامع الأسرة الثامنة عشرة المجيدة الميدانين معا، وسار فراعنتها، لا سيما (حاتاسو) — سميراميس وادى النيل — وطوطمس الثالث — اسكندر الأيام المصرية القديمة ونابوليونها — بجحافلهم المنصورة، تارة الى ضفاف نهرى الفرات والسدنس شمالا، والى اليمن السعيدة و بلاد حضرموت جنوبا؛ وطورا الى أعماق النوبة، وما و راء الشلال الرابع، بل أن طوطمس الشالث لم يهب الفيافي الليبية، و و جلج بجنوده البواسل الميدان الغربي المخيف، وأخضع لسلطان أحكامه الحكيمة الأمم الوحشية البواسل الميدان الغربي المخيف، وأخضع لسلطان أحكامه الحكيمة الأمم الوحشية الفاطنة ما و راء تلك البيد بقدر ما كان يمكن في تلك الأيام، اخضاع قبائل تنتقل بخيامها ومظالها في شاسع أرجاء الصحارى الافريقية لسلطة منظمة.

عمل الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين بعدهما واقتفى فراعنة الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين خطوات أسلافهم الأماجد : فارب امزيس الشانى على ضفاف نهر العاصى (الأورنتيس) وفى ضواحى حلب ؟ وقاتل رامزيس الثالث تحت قلاع رفح تارة ، وأخرى عند خليج السلوم .

على أن عواهل مصر القدماء كانوا الى التوسع فى الميدان الشرقى أميل منهم الى التوسع فى الميدان الجنوبى: إما لأن البلاد الشرقية كانت معروفة لديهم أكثر من البلاد الجنوبية ، وكانوا يعتقدونها أكثر من هذه ثروة وخيرات ؛ وإما لأنهم - لتوقعهم منها شرا ، لا سيما بعد غزوات شعوبها المختلفة التى قلبت السلطنة المصرية القديمة رأسا على عقب ، وعادت فأغارت على الوادى الحصيب ، وقوضت معالم الامبراطورية المصرية الوسطى ، وأقامت على عرش فراعنتها الأماجد الأسرتين الهكسوسيتين المصرية الوسطى ، وأقامت على عرش فراعنتها الأماجد الأسرتين الهكسوسيتين

الخامسة عشرة والسادسة عشرة — كانوا يرون الحرب الهجومية خير أنواع الحرب الله المناعية وأجداها فائدة ؛ وإما لأن بلاد الجنوب، بعد تزوج أحمس «المخلص» من الأميرة نفرتارى النوبية الجميلة ، وريثة عرش نيئته ، وانضام بلادها الى بلاد التاج المصرى ، وتلقب ابنها وولى عهدها وأمير كوس — وهو اللقب الذى أصبح ولى عهد الفرعونية المصرية يختص دائم به منه ذلك الحين ، كما اختص بلقب ولى عهد المملكة الانجليزية منذ أن ضم إدورد الأول البريطانى إمارة ويلز الى أملاك عرشه — باتت معتبرة عضوا فى الامبراطورية المصرية ، وجزءا ويلز الى أملاك عرشه — باتت معتبرة عضوا فى الامبراطورية المصرية ، وجزءا وجلسوا على عرش عواهلهم ،

عمل الأسرة السادسةوالعشرين

لذلك، حينا استبت أقدام الأسرة السادسة والعشرين على عرش القطرين، واتقدت روح الفتح في صدور أكابر فراعنتها، هب نيخاؤ الى الاكتساح في الميدان الشرق، بالرغم من أن رحلة عمارته المصرية الفينيقية حول القارة الافريقية، واشتطاطها سواحلها كافة، من القلزم الى رأس العشم بالخير، فإلى بوغاز جبل طارق أو وعمد هرقل " - كما كان يدعى ذلك البوغاز في تلك الأيام - فإلى ثغر بلوزا (الفرما) كان من شأنها أن تفتح أمام مطامعه ميدانا يشبع اتساعه الشاسع كل جوع الى الفتح ومجده، والاستعار وغره .

عمل البطالسة

ولما آل العرش المصرى الى البطالسة، فانما كان الميدان الشرق مطمح أنظارهم ومجال جهودهم ؛ وانما كانت كتاثبهم تسير الى بطاحه لتبارز كتائب ملوك سوريا وغيرها.

والطولونيين والاخشيديين والفاطميين

كذلك كان ذلك الميدان عينه، بالرغم من وعورته، محط رحال فروسية الطولونيين المحيدين أحمد وخمارويه، والاخشيد، والفاطميين، الساطمي الشهرة، المعز والعزيز

والأيو بيين والسلاطين الهاليك ومن حذا حذوهما من خلفائهما؛ وصلاح الدين الأيوبى، البطل الأجل والسلطان الأكمل ؛ وكبار أبطال السلاطين الماليك المصريين ، من قطز وبيبرس البندقدارى وقلا و ورسباى وقايتباى والغورى المنكود الحظ .

على أن الظلام الدامس الذى انسدلت سدوله على أقطار الميدان الجنوبى ، منذ أن أضاعت مصرنا الأسيفة استقلالها على يد ذلك الظالم المجنون ، قبييز الفارسى، كان يبرر الى حدّما انصراف هم الجالسين على عرشها عن انتشارها فيه ، لا سيما بعد أن ذاعت عنه الأنباء الحرافية التى رقبها كتاب العرب وغيرهم ، والتى جعلت المخيلات نتصوره أسود من الناس القاطنين فيه ومفعا أهوالا نتضاءل أمامها أهوال "بحر الظلمات" الشهير .

عمل (محمد علي)

ولما أرادت العناية الإلهية أن يؤول زمام القطر المصرى الى يد (مجمد على) القديرة ، وفتحت همة هذا النابغة المتفوق وعزيمته آفاق آمال جديدة أمام البلاد، فان الجهود المصرية وجهت شطر الميدان الشرق أوّلا ؛ وسارت فيالق الفاتح الجديد تحت إمرة ولده طوسن فإمرة ولده (ابراهيم) الهام الى البلاد العربية ترغم أنوف الوهابيين ، وتحنى جباههم أمام الجالس على عرش الأستانة ، ولولا أنه تواترت الاشاعات عن وجود مناجم ذهب في مجاهل السودان لما فكر (مجمد على) في فتح أصقاعه ، ولما شغل نفسه في تجهيز الجلات اليها ، بالرغم من نزوح بقايا الأمراء الماليك الذين قضى عليهم الى اقليم دنقلا ، ورغبته في اجتثاث جرثومتهم ، ومحق أثرهم ،

ومع ذلك، فانه هو أيضا حينا اتضح له أن حكاية مناجم الذهب وصديث خرافة يا أمّ عمرو"، حقل مطامعه عن الميدان الجنوبي بالمرة وأخذ يشرئب بها الى ظروف تمكنه من تسيير ألويته الى الميدان الشرقي المعتاد ،

ولا غرو: فرجل مثله ، مغرم بالمجد والشهرة ؛ وغاب في أن تتحدّث بسيرته الركبان والألسنة؛ متحمس للاسكندر القائل وهو على ضفاف المندس: «ألا، كم أقاسى، لكي تمدحوني أيها الأثينيون لـ »، وللبطالسة، المذكرته بمجدهم جزيرة فارو المتقدَّمة في البحر، شرق سرايه براس التين؛ رجل مثله، كثير الكلام عنهم، ݣَان مواطنته لهم توجب شيئًا من القرابة والنسب بينهم و بينه، حتى لقبد يروى عنه أنه سمع مرة بعضهم يحكي قصمة عن المكدوني العظيم تأخذ بجمامع الانتباه والالتفات، فهتف بخيلاء قائلا: « وأنا أيضا من فيلي! » أى من بلد الاسكندر؛ رجل مثله، يفتخر بأنه ولد في ذات السنة التي ولد نابوليون فيها، ويتلذذ جدًا لدى سماعه الغربيين يشبهونه به ويلقبونه وونابوليون الشرق، وجل مثله ، نرانا ــ إذا سلمنا بمبدأ القائلين بتعدّد الأعمار، وعود الانسان بعد موته مراوا عديدة الى الوجود الأرضى حتى يبلغ درجة الكال، فينتقل حينتذ، بدون رجعة أرضية، الى عالم أرقى من عالمنا هذا: وهو مبدأ البوذيين – نميل الى التسليم فغلا بأنه قد يكون (بطليمس صوطر) أو (بطليمس فيلاذلفس) الحبيدين؛ لأن ملكه كالكهما : أعاد الحياة الى مصر، واختط لها سبيل وجود جدید ؛ ولأنه تحلى ، مثل كل منهما ، بمزایا رجولیة باهـرة ، لابد لهـــا من جعل اسمه ممجدًا كاسميهما على ممثر الدهور؛ رجل مثله ، لم يكن ليرضيه إلا أن يسمير أعلامه حيث سير أولئك الأماجد أعلامهم؛ وأن يجعل بلاد السود دون غيرها موطنا لشهرته، ومجالا لأعماله؛ فيهمل الميدان الشرقي الذي كان لا بد لفعاله فيه من الدوى في آذان عموم العالم المتمدين، وحمل أقوامه، ما يحيي الشهرة، وضافري

 <sup>(</sup>١) أنظر: "ومصرا لحديثة" في كتاب مرسيل المعنون" مصر" ضن جموعة المؤلفات التاريخية المنسرية للا رنيفير .

أ كاليل المجد الأبدية، وحدهم، على التحدّث بها، وتعطير صفحات التاريخ المستقبل بشذا تكبيرهم إياها، وتعظيمهم البطل الذي تمت على يديه .

فع استمراره على الرغبة فى الجنوب، ليتخذ على الأخص من سوده جنودا للجيش الذى شرع ينشئه على النظام الأوروبى ، لم يعر ميدانه أهمية كشيرة ، وانما أبقاه فى قبضة يده لأنه كان من طبيعته ضنينا بملك آل اليها ، أن ينفلت منها ، ولم يكن اهتمام خليفتيه (عباس) و (سعيد) بذلك الميدان أكثر من اهتمامه ، بل إن (سعيدا)، على ما رأينا، فكر وقتا تما بالتخلى عنه بالكلية .

(اسماعیل) یختار التوسع فیالمیدان الجنو بی فلما آل الأمر الى (اسماعيل) — وكان قد عرف شيئا عن السودان أيام أن أخمد ، وهو ولى العهد، وسردار الجيش المصرى ، الثورة التي أهاجتها بعض قبائل عربية على حدوده — نظر الى الميدان الجنوبي بغير العين التي كان جميع أسلافه ينظرون اليه بها ؛ وأدرك في الحال مالم يدركه جدّه العظيم والفراعنة الكار، قبله ، أنه الميدان الحقيقي الذي يحسن بمصر أن تنشر فيه جهودها الفاتحة المدنة ؛ لأنه الميدان الوحيد الذي لا يزاحمها أحد عليه ؛ بل الميدان الوحيد المحتاج الى عمل من الخارج يزيم عنه سدول الجهل والوحشية ، و ينشر فوقه أعلام العرفان والعمران .

فأجال نظره في أطرافه الشاسعة المترامية، وشخص مليا الى بقاعه المتعددة المختلفة، الكثيرة الخيرات بالرغم من الفوضى السائدة عليها، المنتظرة الاستعار، والطالبة النظام، لتزيد تلك الخيرات مائة ضعف ؛ وتأمل فيما قد تؤول اليسه مصر من عز وسسؤدد لو أتيح لها أن نتوغل، بحدودها الجنوبية، الى الجنوب تباعا، وتمدّ ظل سلطانها بالتدريج مرب غربي ذلك الميدان الى شرقيه؛ متقدّمة ومصباح المدنية والعمران في يديها؛ فتقيم سلطنة عظيمة ، تمتدّ من البحر الأبيض الى خط الاسستواء، ومن

بحر القلزم الى أقصى متاخمات الصحراء؛ سلطنة لتضاءل أمام اتساعها الذى لاحدّ له نفس انمالك العثمانية الشاهانية ، ولا تضارعها فيسه إلا دول معدودة على سطح (١) البسيطة !

فوقع فى خُلده فى الحال وجوب العمل على تحقيق هذه الأمنية الجلى، للفوز بجمد فذ لا يشاركه أحد فيه، ولرفع منار مصره، بصفتها ممدّنة الجنوب أجمع، فوق منار كل دولة شرقية سواها ، ومتى تحققت تلك الأمنية تماما ، وأصبحت الخديوية المصرية ثابتة الأركان ، من شمالى القارة الافريقية الى أواسطها ، يمتد سلطانها على واحد وثلاثين درجة من خطوط العرض ، وعشر درجات من خطوط الطول ، من يدرى ماذا يمكن لها حينئذ أن تعمل من الأعمال فى مسرح العظمة البشرية ، وماذا يكون مآل علاقاتها يمكن لها أن تنال من التحقيقات فى ميدان آمالها القومية ، وماذا يكون مآل علاقاتها وتركا ، الزاعمة حق السيادة علها ! ؟

وكان حكدار عموم السودان، حينها ارتقى (اسماعيل) عرش جدّه، موسى باشا حمدى — وهو رجل مشهور؛ قمع عدّة ثورات محلية فى كردوفان وتقلى؛ وسنّ قوانين جديدة لجمع الضرائب، فأعطى كل فلاح "سركيا" بيده، ليدفع ماجعل عليه من الأموال، على ثلاثة أقساط معينه فى السنة، فكلما دفع قسطا قيد له فى "سركيه"، قيده فى يومية الصراف؛ وجعل من الأهالى نظار أقسام ومعاونين، وأمرهم فلبسوا الملابس العثمانية، فحسنت بذلك الحال؛ وسهل تحصيل الأموال، فأصبح اسمه

<sup>(</sup>۱) أظرما قاله فى هذا الصدد إدرن دى ليون فى كتاب "مصر الخديوى" ص ٣٤ ؟ واقرأ ماكتبه " ماريت باشا " موردا فى الكتاب عينه ص ٣٦٠ و ٣٦ ؟ واقرأ على الأخص ما ختم به إدرن دى ليون هذا فصله فى السودان من الكلام الأثيق الحق !

معروفا فى البلاد، وشخصه محبوبا مر. العباد؛ فأنعم (اسماعيل) عليه برتبة فريق؛ واستدعاه اليه ليوقفه على حال تلك الديار، فذهب موسى باشا الى مصر فى ١٠ يوليه سنة ١٨٦٣ وأدّى واجب الشكر لمولاه على النعمة التى أسبغها عليه؛ ثم أوقفه على حقيقة حال الجنوب؛ وعاد من ودا منه بتعليات الى الخرطوم ، فأخذ يزيد عدد جنده هناك حتى بلغ الثلاثين ألفا من نظامية و باشبوزق ؛ وسار بالبلاد على أحسن نظام، ممهدا السبيل لتحقيق مرامى مولاه ؛ جامعا القلوب على حب أحكامه ،

الملك ناصر والصائغ وكان على جبال تقلى، في أيام موسى باشا، ملك يقال له ووناصر "، اشتهر بالقسوة والوحشية: فكان اذا غضب على شخص وضعه عاريا مكتوفا على حجر محى حتى يموت، ويحكى أد صائغا من صاغة الأبيض سمع بقسوته — وهو يذيب فضة على النار — فلما سالت قال: «حق هذا السائل أن يصب في أنف الملك ناصر، على النار ت فلما سالت قال: «حق هذا السائل أن يصب في أنف الملك ناصر، جزاء قسوته وظلمه »، فبلغ الخبر الملك ناصرا؛ فعزم على الإيقاع به، وأركن الى الحيلة، فأرسل اليه أربع جوار، هدية؛ وسأله أن يحضر مع الرسول الى الجبل ليصوغ بعض الحلى لنسائه؛ و وعده بمكافأة جليلة، فذهب الصائغ؛ فأعطاه بعض الفضة والذهب؛ فصاغها له، ثم أعطاه فضة وسأله أن يذيبها على النار؛ ولما سالت قال له: «أتذ كر أنك اشتهيت مرة في الأبيض أن يصب مثل هذا السائل في أنفي؟ » فسكت الصائغ وألجم لسانه؛ فأمر ناصر بعض العبيد فقيدوه؛ ثم أخذ الفضة وصبها في أنفه وهي مجاة؛ فتورّم دماغه ومات لساعته، ولكنه مالبث أن وقع خلاف بين ناصر وبين ابن عم له اسمه آدم دبال؛ ولماكان أهل ناصر قد ستموه لكثرة ظلمه وقسوته ، نصروا ابن عمه عليه ؛ ففرّ بعائلته الى موسى باشا في الخرطوم ؛ فأرسله الى (اسماعيل) بمصر،

حرب بین عربان حمر وعربانالکجا بیش

> ثورة السود في كسلا

ووقع فى تلك الأثناء ، فى بادية كردوفان ، حرب شديدة بين عربان حمر وقائدهم الشيخ مكى ود المنعم ، وبين عربان الكبابيش ، وقائدهم الشيخ فضل الله ود سالم ، اشتهرت بحرب والعقال ، لأن كلا الفريقين جمع رجاله وأولاده الى ساحة الحرب ، وعقل الإبل ، وعقل على النصر أو الموت ، وتقاتلا طويلا ، مستقتلتين ، فانتصر الحر ، وغنموا نحاس الكبابيش وأموالهم .

وفى أواخرأيام موسى باشا ثار الجهادية السود في كسلا ثورة أدَّت الى ســفك دماء كثيرة ، واستغرقت عدّة أشهر ؛ وكان السبب فيها سوء ادارة القوّاد وتأخرهم عن دفع مرتبات الحند . وتفصيل ذلك أنّه كان في استحكام كسلا آلاي فيه نحو أربعــة آلاف من الجهادية السود ، ومعهم نحو ألف نفر من الباشــبوزق الأثراك والشايقية؛ وكان المدير على البلد ابراهيم أدهم بك . فخطر له في مارس سنة ١٨٦٥ أن يرسل غزوة على جبال البارية والبازة ؛ فأصدر أمره لأورطة من الجهادية وبعض الباشبوزق بالتأهب لها؛ فرفصوا الأمر وقالوا : « لا نسافر حتى نقبض المتأخر من رواتبنا» . فلما بلغ قولهم قومندان الأورطة، واسمه خطاب افندى، غضب وقال: «أأصبح للعبيد شأن يعصون به الأمر؟ فوالله لأسوقنهم للغزوة بالسياط» . فازداد السود تصلبا وعنادا ؛ ولمــا جاء الميعاد المضروب خرجوا من الاستحكام ووقفوا عند الباب المسمى باب سبدرات «طابورا» ، وجمعوا أسلحتهم أمامهم كوما ، وأرسلوا يخبرون قومندانهم أنهم لاينتقلون من مكانهم حتى يقبضوا رواتبهم بتمامها ؟ و إن كان لم يزل ينوى تنفيذ أمره بالسياط، كما قال، فليفعل. فجاءهم خطاب افندى على جواده، ونادى بهم وفسلاح آل، فهجموا عليه، وأوسعوه شتمًا وضر با بالعصى، ونساؤهم من ورائهم يشجعنهم ويزغردن لهم . فلجأ خطاب افندى الى الفرار، وأخبر

المدير بما كان ، فاهتم للأمر، وخشى امتداد الثورة الى الآلاى كله؛ وكانت الذخيرة بيد ملازم منهم ؛ فأخرجها من يده ، وسلمها الى ضابط من ضباط الباشبوزق الأتراك، وجمع التجار المغاربة وأهل البلد، فسلحهم وضمهم الى الباشبوزق، وفرقهم على أبراج السور .

أما العصاة فانهم حملوا سلاحهم وساروا فى وجوههم نحو سبدرات ؛ وكان قومندانهم قد وجه اليها بعض العسكر الباشبوزق بمدفعين وستين صندوقا ذخيرة مجملة على ثلاثين جملا ليتقدّموا الغزوة ؛ فأدركهم العصاة فى الطريق ، واستولوا على الذخيرة والمدفعين ، بعد أن فتكوا بالعساكر ، وضربوا قائدهم ، السرسوارى سعيدا أغا أبا فلقة ، فأنخنوه وتركوه بين حى وميت ؛ ونزلوا فى سبدرات ،

فعقد المدير ناديا من الضباط والتجار والأعيان للنظر في أمر الأورطة ؟ فأقروا على أن يرسلوا اليهم رواتبهم المتأخرة ، ويتداركوا أمرهم بالتي هي أحسن ، حتى تطمئن نفوسهم ؛ ثم ينفذون فيهم رأيهم ؟ ففعلوا ، وكان في كسلا اذ ذاك الأستاذ السيد الحسن ابن الأستاذ السيد محمد المرغني ، مؤسس الطريقة المرغنية في السودان ؛ فتكفل بالأمر فحملت النقود له ؟ فذهب بها الى سبدرات ووزعها على العصاة بالتساوى ؛ فأصاب كلا منهم أربعة ريالات ؛ ثم عنفهم على مسلكهم ، وطلب اليهم أن يرجعوا الى كسلا فرضوا ، على أن يكون غير خطاب افندى قومندانا عليهم ؛ فعاد الأستاذ الى كسلا وأخبر المدير بماكان ؛ فأرسل البهم عثمان بك قائمقام العساكر ليقودهم ، ويغزو بهم الحبال ؛ فقابلوه بالطاعة ؛ وساروا معه في الغزوة ؛ فأقاموا فيها ثلاثة أشهر وعاد بهم الى كسلا ،

وكان المدير قد كتب في أثناء ذلك الى اللواء حسن باشا في الخرطوم يخبره بما حدث ؛ فأرسل حسن باشا الميرالاي عليا أبا ودان بك لاستلام قيادة الآلاي ؛

ثم حضر بنفسه على الأثر للنظر فى الأمر ، فوصل كسلا قبل رجوع الأورطة بشهر ، فلما حضرت عقد مجلسا سريا للنظر فى أمرها ؛ فاتفق الرأى على أن يوزعوا العساكر على عربان الهدندوة ، بحجة جع الضرائب، ثم يأمروا العربان بالقبض عليهم ، فصدر الأمر للأورطة ، نفرجت الى الميت كتاب بقيادة الميرالاى على أبو ودان بك ، وأمر على بك ضباطها — وكان أكثرهم من المصريين — بالتفرق بين القبائل بلمع الضرائب ، فأدرك العساكر أن فى الأمر دسيسة ، ورفضوا السفر ، ولما أغلظ لهم الضباط فى الكلام هجموا عليهم ، وقتلوا أكثرهم ، وانتشروا فى البلدة ، فنهبوها ؛ وانقلبوا راجعين الى كسلا ،

أما على أبو ودان بك ؛ فانه نجا منهم بكل مشقة ، وخف الى كسلا ، فوصلها قبلهم، وأخبر اللواء والمدير بماكان ، فبعد أن فارقا منزليهما، داخل الثكنة، ودخلا ديوان المديرية بعائلتهما، أخذا يستعدّان لملاقاة العصاة ، وكان السرسوارى سعيد أغا قد شفيت جراحه ، فأمراه بالمحافظة على الذخيرة مع عساكره ؛ وجمعا الأسلحة من الأورط الثلاث الباقية في كسلا ووضعاها في الثكنة، بدلا من وضعها في خزينة السلاح؛ وأدخلا الشايقية الباشبوزق داخل السور، وضماهم الى المغاربة وغيرهم من سكان المدينة، وفرقاهم على الأبراج، وأمراهم بضرب عساكر الأورطة عند وصولها ، وفي صباح ه يوليه سنة ١٨٦٥ حضرت الأورطة، سائرة بانتظام عسكرى؛ فأمر اللواء والمدير بعدم التعرض لها؛ ودخلا ديوان المديرية ، فتحصنا فيه ، فلما اقترب العصاة من باب الجنائن أطلق عليهم البلوكاشي عجد أغا المردلى عيارا ناريا على خلاف الأمر، فقتل منهم شاويشا وقال : «هذا ثار ابن عمى الذى قتل يوم الثورة عند سلب الذخيرة» ثم أطلق عاوا ناريا آخر، فقتل أومباشيا ؛ فهاج عساكر الأورطة عبد سلب الذخيرة » ثم أطلق عاوا ناريا آخر، فقتل أومباشيا ؛ فهاج عساكر الأورطة عبد سلب الذخيرة » ثم أطلق عاوا ناريا آخر، فقتل أومباشيا ؛ فهاج عساكر الأورطة عبد سلب الذخيرة » ثم أطلق عاوا ناريا آخر، فقتل أومباشيا ؛ فهاج عساكر الأورطة عبد سلب الذخيرة » ثم أطلق عاوا ناريا آخر، فقتل أومباشيا ؛ فهاج عساكر الأورطة عبد سلب الذخيرة » ثم أطلق عاوا ناريا آخر، فقتل أومباشيا ؛ فهاج عساكر الأورطة عبد سلب الذخيرة » ثم أطلق عاور ناريا آخر »

إذ ذاك، ودخلوا القشلاق؛ وكان فيه الضباط المصريون وعتبهم ستة وعشرون، فقتلوهم عن آخرهم . أما خطاب افندى فبعد أن قتلوه وضعوا عليه يبيسا وأحرقوه بالنار.

ثم اجتمعت عليهم الأورط الثلاث الباقية ؛ وتعصبت للجنسية ضدّالاً تراك والعرب ؛ وكسر رجالها أبواب الغرف التى وضع فيها سلاحهم ؛ فأخذوه ، وتحصنوا فى الثكنة ، وفتحوا فيها المزاغل وقطعوا السابلة ؛ وانتشر أكثرهم فى البيوت ، ينهبون و يسلبون .

وكان السيد حسن المرغني قد ذهب الى «سيدرات» ؛ فأرسل اليه المدير يدعوه ؛ فضر في اليوم التالى (٦ يوليه) الى «حلة الخلائقة» غربى «الاستحكام» ؛ وكتب الى العصاة يسألهم الكف عن الحرب ؛ وسلم الكتاب الى أحد خلفائه ؛ فرفعه على قصبة ، ودخل به الاستحكام ، وهو ينادى : «جاءكم كتاب السيد الحسن !» فتلقاه العصاة بالقبول ، وكفوا عن الحرب ، ثم دخل الأستاذ ؛ فهرعوا اليه يقبلون يديه — يالقوة المؤثرات الأدبية ! — وشكوا اليه أمرهم ؛ فوعدهم بالراحة ،

ثم ذهب الى اللواء والمدير وعقد مجلسا للنظر في تسكين الفتنة ، فقر الرأى ، المرة الثانية ، على استخدام العربان للقبض على السود! — وكان رأيا سخيفا! — فجمعوا جموعا كثيرة من خيالة وقرابة من « الهدندوة » و « الخلائقة » وعرب سبدرات والجادين وبني عامر، ووضعوهم في الخاتمية! ثم ذهب السيد الحسن الى العصاة ، وقال لهم : « قد اتفق الرأى على أن تخرجوا من الاستحكام بجميع أمتعتكم ، وتذهبوا الى حيث تشاؤون! » .

فشعر السود أن في الأمر مكيدة كالتي كيدت لهم في الميت كتاب؛ فأبوا أن يخرجوا الا اذا أعطى كل منهم ١٢ طلقة من الذخيرة (الجبخانة)، ليحموا بها أنفسهم اذا غدر

بهسم ، فاتفق رأى الجميع على اجابة طلبهم — وربما رأوا أن فى ذلك نجاة لهم من آفتين : آفة السود، وآفة العربان؛ ولكنّ سعيدا أغا أبا فلقة ، المولج فى حفظ الذخيرة، وصاحب الثار على العصاة ، رفض الرأى بتاتا ، وقال : « انى لا أعترف بسلطة أحد منكم على، وأحسب نفسى مسؤولا عن الجبخانة عند أفندينا رأسا ! » فأجابه المدير واللواء : «اذا نحن لم نعطهم القدر القليل الذى طلبوه من الجبخانة، فلا حيلة لنا فى القبض عليهم ، بل نخشى أن يهاجموك فيقتلوك أنت ورجالك ، ويستولوا على الذخيرة كلها، فبق أن نختار أهون الشرين، ونعطيهم ماسألوه؛ ثم ننظر رأينا فيهم! » .

قال سعيد أغا: «أأهون الشرين تختارون في تسايمكم جبخانة الحكومة الى عصاة خونة ، تردوا عليها وقتلوا أبلخ الغفير من رجالها ؟ أفي الدنيا شر أعظم من أن يظهر رجال العسكرية الجبن أمام العبيد أولاد الجوارى، فيسلموا لهم بمطالب ما أنزل الله بها من سلطان ، ويعطوهم الجبخانة ليستخدموها في حربهم ؟ أليس الأجدر بنا أن ندعوهم الى الطاعة ؟ فان أبوا حاربناهم حتى نفوز أو نموت مشرفين ، ومع ذلك فاختاروا أنتم لأنفسكم ما تشاءون ؛ أما أنا فقد اخترت الموت على التسليم بمطالب هؤلاء الأجلاف ؛ وإذا هاجموني في محلى وعجزت عن صدهم فاني أركب برميلا من البارود ، وأشعل النار في الجبخانة كلها ؛ فاقتل نفسي ، ولا أمكنهم من طلقة واحدة منها» .

وبلغ العصاة هذا القول؛ فتركوا السفر، وانقسموا أربع فرق، حسب أجناسهم: الدنكة، والفور، والنوبة، والمولدين؛ فتولى كل فرقة رئيس منهم، وانتشروا في البندرينهبون ويسلبون و ونزلت فرقة الدنكة على منزل رجل اسمه الحاج أحمد ود عيب – وكان فيه مطمورة غلة – فقتلوا الحاج أحمد وأخاه؛ وتقدّموا الى باب

المطمورة لإخراج الغلة ، وكان للحاج أحمد بنت تسمى آمنة؛ فلما رأت أباها وعمها مقتولين هان عليها الموت ، فأخذت سيفا ووقفت فى الباب؛ فصدّتهم عن الدخول، وقتلت خمسة منهم ، فتسلقوا السقف ونقبوه ونزلوا اليها؛ فقتلوها وأخذوا الغلة .

وكان المديرقد أرسل يطلب المدد من الخرطوم — وكان الحكدار العام موسى باشا قد توفى فيها منذ بضعة أشهر، وقام بشؤون الأحكام مكانه عمر فخرى بك — فرفع عمر هذا الخبر الى (اسماعيل) بمصر، فاهتم (اسماعيل) بالأمر حق الاهتمام، وبعث جعفر باشا صادق واليا على السودان . فذهب اليه عن طريق كروسكو ؛ واتخذ جعفر باشا مظهر وكيلا له ؛ وأرسله بجيش ومدفعين الى كسلا عن طريق سواكن لاخماد الثورة ؛ وبعث بالأوامر المشددة الى فخرى بك ليبادر الى إرسال النجدات من حاميات البلاد حتى يصل مدد مصر .

وكان أول من وصل كسلا ، مددا ، السرسوارى على كاشف الكردى ، ومعه أربعائة رجل من الباشبوزق ؛ وجاءها من القضارف فى أواخر يوليه سنة ١٨٦٥، ونزل فى ديوان المديرية ، وبعد أن وصل ببضعة أيام خرج أحد رجاله بجمله ليرعاه ؛ فلقيه جماعة من السود المتمردين ، فسلبوه جمله وسلاحه وذخيرته ؛ فعاد الى على كاشف شا كيا . فغضب على كاشف ، وضرب طبل الحرب ، وتهيأ للقتال ، وكان السيد حسن المرغني لا يزال مقيا داخل الاستحكام ؛ فأتى اليه وسكن غضبه ، وتكفل له برد الجمل والسلاح ؛ ثم ذهب الى العصاة وتلطف لهم ؛ فردوا الجمل والسلاح ؛ ولكنهم أنكروا أنهم أخذوا شيئا من الذخيرة ، فصمم على كاشف رأيه على استرجاعها ، ولما لم يردوها أنهم أخذوا شيئا من الذخيرة ، فصمم على كاشف رأيه على استرجاعها ، ولما ثمقل عليه خرج اليهم ليلا في ضوء المقمر ، وأشعل فيهم النار ؛ فقابلوه بالمثل ، ولما ثقل عليه الرصاص عاد الى ديوان المديرية وتحصن فيه ، وفي اليوم التالى فتح السود المزاغل

فى التكنة والمنازل التى فى جواره، وأخذوا يرمون المائرة بالرصاص؛ فقطعوا السابلة، وحبسوا الناس فى منازلهم مدّة ستة وعشرين يوما حتى حضر آدم بك من واد مدنى، فالخرطوم، فبربر، بمدد من الجنود المنظمة، والباشبوزق؛ فكفوا عن الحرب.

وكان آدم بك من أعظم ضباط الجيش المنظم ؟ وقد تربى فى مصر ورافق (ابراهيم) الهام الى سوريا ، فاشتهر بالبسالة والدربة وحسن السياسة ؟ وكان (اسماعيل) يعرفه ، فلما بلغه أنه ندب الى كسلاكتب اليه بالتركية بتاريخ ٢٢ سبتمبر سنة ١٨٦٥ ينبؤه بارسال قوة بقيادة وكيل الحكدارية ، ويبلغه ثقته من أن يتمكن هو وذلك الوكيل من اخماد الثورة ، ويزوده بتعليات تقضى باستعال الشدة مع العصاة وتعقبهم وقتلهم أو أسرهم ، وختم كتابه بالجملة التالية «و إنى أعلم بسالتك وحسن سياستك منذكنت مع المرحوم والدنا فى سوريا ؛ فقق آمالنا بك ؛ وعند انتهاء الثورة احضر الى مصر والسلام » ،

فلما وصل آدم بك الى كسلا ، أنزل جنده خارج السور ، تجاه الباب الشرق ، وأخذ بروجيه وبلطجيه وذهب رأسا الى التكنة حيث يقيم العصاة ، فأمر البروجى فضرب « نو بة جمعية ضباط » ولما اجتمع الضباط عليه خاطبهم آدم بك قائلا : « يا أولادى ! ما همذا التمرد والعصيان اللذان جاهرتم بهما ؟ ألستم أولاد أفندينا الذى شرفكم بخدمته ، وأجرى لكم الرزق والخيرات السنين الطوال ؟ أيحسن بكم أن تعصوه وتنتقضوا على حكومته ، وهو قد عهد اليكم تأبيد سلطته فى البلاد ؟ نعم إنكم مظلومون لعدم أخذكم رواتبكم فى أوقاتها ، ولكم أن ترفعوا أصواتكم بالشكوى ، ولكذكم خرجتم عن حد الشكوى ، ووسعتم الحرق ، ومع هذا فانى أرجو إصلاح الأمر ، وأخذ العفو لكم من ولى النعم ، فاذا سألوكم بعمد الآن فقولوا : إنا لم نجد ضابطا

عظيا من أبناء جنسنا نرفع اليه شكوانا ليبلغها الى ولى نعمتنا ، فكان منا ما كان ، وأريد منكم الآن أن تخرجوا خارج السور، فتقيموا بين جبل مكرام وجبل كسلاحتى يصل اليكم العفو ، ولا تغتروا بقوتكم وكثرة جموعكم : فان «يد الميرى طويلة» فها أنا قد جئت بجيش من العساكر السود والباشبوزق ، وجاء قبلى جيش آخر ، والمدد آت في الطريق من كردوفان وسنار و بربر ومصر ، فاذا تماديتم في العصيان ، فانهم يجتمعون عليكم ويقتلونكم شرقتلة ، فاقبلوا النصح وسلموا أمركم الى ، وأنا أدبركم بحكتى ومروءتى » ،

ومع أن آدم بك كان عربى الجنس، أبوه مجمد ضو البيت شيخ عربان دار حامد بكردوفان، إلا أنه كان شديد السمرة جدا، وعارفا بأخلاق السود، حتى كان يظن أنه منهم . فاستأنس ضباط العصاة به واطمأنوا لكلامه ، خصوصا لأنه خاطبهم كأب ؛ فامتثلوا أمره ، وخرجوا من الثكنة بجنودهم الى المكان الذي عينه لهم خارج السور .

و بعد وصول آدم بك بار بعة أيام حضر الصارى ششمه عبدالله باشا من الخرطوم و بربر ومعه ثلاثة ارادى من الباشبوزق، وعسكر خارج السور . فعقد اللواء حسن باشا عبسا في ديوان المديرية مع عبدالله باشا هذا والمدير وآدم بك وسائر الضباط والسناجق، للنظر في شأن العصاة ، فقر رأيهم على تجريدهم من السلاح ، ووكلوا تنفيذ قرارهم لآدم بك ؛ فنفذه ، وسلمه العصاة سلاحهم عن رضى ، ثم عقد الضباط مجلسا آخر، للنظر فيا يفعلونه بعد ، فكان رأى الأكثرية على قتلهم ، فأنكر آدم بك هذا الرأى، وقال : «إنى حلفت لهم بشرفى أنه لا يقع عليهم حكم إلا إذا صدّق أفندينا عليه ، وعلى هذا سلمونى سلاحهم ، فالآن نرفع الأمر الى أفندينا ، والذى يأمر به نفعله » ،

فأخذا المجلس برأيه ؛ ولكنه أقر على شدّ وثاقهم الى أن يأتى الرد بشأنهم من مصر ، فأمروا عساكر الباشبوزق : فركبوا خيولهم ، واحتاطوا بهم من كل جانب ، وأخذوا حبالا من المخازن ، وشرعوا فى تقييدهم ، وإدخالهم فى الثكنة ، جماعة بعد جماعة ، وانهم لكذلك ، وإذا ببلوكاشى من الباشبوزق اختطف بنتا من يد شاويش من الآلاى ليتمكن من تقييده ؛ فبكت البنت ؛ فسأله أبوها أن يتركها وشأنها ؛ فشتمه البلوكاشى ورفسه برجله — آه من تعسف أولئك الباشبوزق ! — فأخرج الأسود سكينا من كمه ، وطعن البلوكاشى فقتله ، وهاج السود كلهم ، فأمر عبد الله باشا الباشبوزق فأطلقوا الرصاص عليهم ؛ فقتلوا أكثرهم ، وهم لا يستطيعون عن أنفسهم الباشبوزق فأطلقوا على الباقين قبض اليد، وزجوهم فى السجن ،

ثم لم يكن إلا القليل حتى حضر جعفر باشا مظهر وكيل الحكدارية بجنده وحقق أسباب النورة، وكان صاغ يقال له مجدافندى أبوخطك قد كشف عن حظه فى الرمل؛ فقيل له انه إذا يق مع المدير مات شنقا ، فانضم الى العصاة؛ وذلك قبل مجئ آدم بك من الخرطوم بيومين ، فأمر جعفر باشا بشنقه ، فشنق - وهكذا قضى عليه جهله وتصديقه بكلام المنجمين! - ثم شنق بعده يوز باشى اسمه بشير أغاالسودانى ؛ وكان قد اتحد مع العصاة بعد رجوعهم من الميت كتاب ، أما المتمردون الآخرون الذين سلموا من القتل فى حادثة البلوكاشى فان جعفر باشا جعلهم ثلاث فئات : فعل الذين بدأوا بالنورة مع خطاب أفندى ثم عصوا فى الميت كتاب فئة أولى ؛ والذين عصوا لى الميت كتاب فئة أولى والذين عصوا لى الميت كتاب فئة أولى والذين عصوا لما المندر أو الذين كانوا متغيبين فى الجهات بعد رجوع الفئة الأولى من الميت كتاب فئة ثانية ؛ والذين كانوا متغيبين فى الجهات خارج البندر أو الذين كانوا فيه ومفوهم على خندق حفووه لهم فى سفح جبل مكرام الفئة الأولى بالإعدام ، فأوتقوهم وصفوهم على خندق حفووه لهم فى سفح جبل مكرام

وضربوهم بالرصاص؛ فسقطوا فى الخندق، ثم ردموا الخندق . فكان من الردم تل ظاهر . وحكم على رجال الفئة الثانية بالحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة ، فاستخدموهم أولا فى بناء المنازل التى خربوها . وأما رجال الفئة الثالثة فنظم منهم ثلاثة بلوكات، وأبقاهم فى المديرية .

وأما المدير، ابراهيم بك أدهم، فكان قد توفى قبل وصول جعفر باشا الى كسلا بأيام قليلة، وكانت وفاته بغتة، حتى قيل إنه شرب سما ليتخلص من الاهانة والعقاب، وتوفى بعده عبد الله باشا الصارى ششمه، ثم عثمان بك الذى خلف خطاب افندى على قومندانية المتمردين؛ وكان اللواء حسن باشا قد أصيب باسهال قبل وصول جعفر باشا الى كسلا؛ فتوفى بعد وصوله بأيام قليلة! وهكذا انتهت ثورة الجند السود فى كسلا، بعد أن جرت الخراب على أهلها، وضاع فيها الكثير من النفوس والأموال، ولم تكتف بهذا، بل جرت وراءها ذيلا، أى حمى وبائية نجت عن فساد الهواء لكثرة القتلى، فات بها خلق كثير،

وعاد جعفر باشا مظهر بعد ذلك الى الخرطوم ، وذهب آدم بك الى مصر طوعا للأمر ، فأنعم عليه (اسماعيل) برتبـة اللواء و بالنيشان المجيدى الثانى ، ولماكان جعفر باشا صادق قد أصيب بمرض، وقفل عائدا الى مصر، سمى الحديو جعفر باشا مظهر حاكما عاما للسودان مكانه ، مكافأة له على إخلاصه فى خدمتـه ( ٥ مارس سنة ١٨٦٦) ، فجمع جعفر باشا العساكر السودانية من التاكة وواد مدنى وكردوفان وغيرها وأرسلهم الى مصر، وأتى بعساكر مصرية عوضا عنهم ،

<sup>(</sup>١) أنظر: ووتاريخ السودان " لنعوم بك شقير ٠

وكان (اسماعيل) - مذ نظر الى الميدان الجنوبي نظريه الثاقبة التي ذكرناها، ووطن عزمه على جعله مجال جهوده ـ قد رأى في الحال : (أولا) أن إبقاء أعلام الدولة العثمانيـــة خافقة على جانب لا يستهان به من سواحل بحر القلزم قد يكون من أكبرالعقبات في سهيل تحقيق مراميه، وقد يجر الى مشاكل مع تلك الدولة في غير الوقت المناسب، ويحسن بمصر اجتنابها بالكلية .

تنازل تركا

فأقبل يبذل المرغبات المالية لترًا في التنازل له عن ممتلكاتها هناك ، مؤكدا لها لمعرعن سواكن رمعزع وتوابعهما في الوقت عينه أن تنازلها له عنها \_ وهو التابع المخلص لها \_ لن يخرجها في الحقيقة عن حوزتها، و يكون أقرب الى «معمورية» تلك المتلكات عينها، بسبب قربهـــا من مصر، وبعد تركيا عنها ؛ وهي «المعمورية» التي تهم الباب العالى فوق كل شئ، كتأكيده، حتى تمكن في نهاية الأمر من حمل الاســـتانة على إصدار فرمان في شهر مايو سـنة ١٨٦٥ تنازل السلطان بموجبه ، له ، عن سواكن ومصوّع وتوابعهما ، مقابل سبعة آلاف وخمسائة كيس، أي سبعة وثلاثين ألفا وخمسائة جنيه مصري، يدفعها سنويا الى صندق ولاية جدّة، لتعمير الطريق الموصل الى مسجد الله الحرام، والقيام بشؤون بيت الله . ومع ان ذلك الفرمان قضى بأن التنازل للخديو دون ذريته وخلفائه، فان (اسماعيل) لم بيأس من جعله وراثيا في المستقبل .

> الإقبال على إصلاح الجندية والبحرية

ورأى (ثانيا) أنه، سواء أنجح في نزع أعلام الدولة العثمانية عن شواطئ القلزم و إحلال أعلامه المصرية محلها بطريقة ساسية ، أم لم ينجح ، لا بدُّ له من إصلاح جنديته وبحريته إصـــلاحا كليا يجعلهما كفؤين لمقابلة الطوارئ . ولم تكن ثورة السود في كسلاء التي روينا أخبارها، واضطراب الأحوال في السودان، الاضطراب (١) أنظر هذا الفرمان في وفجوعة الفرمانات كفيليب جلاد -

البادية مظاهر، عيانا فى حادثة الملك ناصر، وفى حرب <sup>وو</sup>العقال<sup>،</sup> السابق ذكرهما، وفى حوادث أخرى كثيرة سنأتى على بيانها فى حينه ، إلا ليزيدا، يقينا فى وجوب إجراء ذلك الاصلاح ، وثباتا على السير فى سبيله .

تاریخ وجیز لتجنید المصری البحت وكان التجنيد بمصر، لغاية ما اختمرت فكرته في دماغ (محمد على)، آفة مجهولة وانمنا ندعوه وقافة من يكرهون الجند التقتصادية -- وطالماكان في الواقع ضربة القائم، ويعدونه ضربة على حياة البلاد الاقتصادية -- وطالماكان في الواقع ضربة على الزراعة، لا سيما في أيامه الأولى، ولغاية أواخرالقرن الماضي -- وكناممن يعتبرونه داعيا الى تيقظ نيرات الأطاع في قلوب رؤساء الأمم، بل في قلوب الامم عينها، وحاملا لها على إشهار الحروب وشق الغارات على من هو دونها بأسا وقوة، كما دلت الحرب الأخيرة عليه، إلا اننا لا نغفل عما في نظام الجندية من مزايا ومنافع مادية وأدبية، لا سيما في البلاد المتعددة الأجناس والملل والنحل ، فانه لو لم ينجم عنه في مثل هذه البلاد من الفوائد سوى ايجاد رباط أخوة بين أفراد تلك الأجناس والنحل والملل ، لكفي ، فكيف وهو مدرسة تمارين رياضية مقوية للاجسام ، وتمارين معنوية مدربة للارواح ، ومغذية لها بألبات فضائل فردية : كالهمة والنشاط والتربيب ، واجتماعية : كتضحية الأنانية وكالمروءة واحترام القوانين والولاء للوطن وحبه ، وهلم جرا ، ولكنا دعوناه و آفة " ، لأن المقلية المصرية كانت تعده كذلك في أول نشأة نظامه ، ولا تزال في ذات عصرنا هذا تعتبره كذلك الى حدما .

ور بما التمس لها عذر في السابق ، ولو أنه لا عذر لها الآن ، فان طرق التجنيد ومغبته في بادئ أمره كان من شأنهما إظهاره في مظهر الشئ الكريه جدا امام أعين الفلاحين ، فان (مجمد على) حاول أولا ايجاد جند من السود ، فأخذ ببث البعثات

العسكرية فى السودان لا قتناصهم والإتيان بهـم الى أسوان حيث أقام الكولونيل سيف، المعروف فيا بعـد باسم وسليان باشا الفرنساوى، فى انتظارهم، ليدر بهم ويعلمهم، ويكون منهم جيشا نظاميا مؤلفا على الطريقة الغربية البونابرتية ولكنه لم يفلح ، لأن معظم أولئك السود كانوا يهلكون أولا فأولا : إما بسبب المشاق التى كانوا يتحملونها أثناء المجيع بهم من بلادهم وسوء تأثيرها على صحتهم ، وإما بسبب عدم اعتيادهم طقس مصر، وتغير المناخ عليهم .

فاول (مجمد على)، إذا، تكوين جيش نظامى من مماليكه الخاصة وأتباعه المخلصين له ، ولكنه لم يفلح أيضا لداعى حقدهم على معلمهم الفرنساوى ونفو رهم من التعلم على يديه نفورا ذهب بأحدهم الى محاولة الفتك به ، فان سيث كان يوما يعلمهم الرماية بالبنادق؛ فما كان من ذلك الواحد إلا أنه صوّب بندقيته نحوه وأطلقها عليه ، فرت الرصاصة بالقرب من جبهته وذهبت بجزء من قبعته ، وهو واقف عليه ، فرت الرصاصة بالقرب من جبهته وذهبت بجزء من قبعته ، وهو واقف لا يبدى حراكا، مع علمه أنه مرمى بندقية ذلك الملوك ، وبالرغم من أن عينه كانت في عينه ، ولكنه ، بعد أن أظهر للجميع شجاعته وعدم مبالاته بالموت على تلك الكيفية ، وثب على المملوك واغتصب بندقيته منه بعنف و وقف مكانه في الصف وصو بها الى المرمى وأطلقها ؛ فأصابته في وسطه ، فرد حينئذ البندقية الى الرجل وقال له بانفعال : «هكذا تكون الرماية يا حمار! فتعلم» .

فطرب الماليك لشجاعة الفرنساوى الجسور ؛ لأن الشجاع يطربه عمل الشجاعة حتى لو بدا من خصمه ؛ وباتوا أكثر انقيادا له . فتسنى لسيف جعل صف ضباط . وضباط مهرة منهم . أخيرا تحوّل (عمد على) الى فكرة إنشاء الجيش المرغوب فيه

<sup>(</sup>١) أنظر : "ومصر الحديثة" لمرسيل في كتابه المعنون "مصر" في ضمن مجموعة الاونيڤير .

من أبناء مصر أنفسهم ، بالرغم من أن المحيطين به أنكروا على المصريين استعدادهم العسكرى، ورموهم بالجبن وخور العزائم ،

ولكنه، لعلمه أن المصريين يكرهون الابتعاد عن أهلهم، والتغرب عن أوطانهم، ويكرهون بالتالى الجندية التي تضطرهم الى ذلك ، أقبل يجعهم و يجندهم بالقرة والعسف، وأخذ يخطفهم، زمرا زمرا ، من قراهم ونواحيهم ، ويرسلهم ، أفواجا أفواجا، الى الصعيد حيث كان سيف — وقد اعتنق الدين الاسلامى ، لإزالة أكبر فارق بينه وبين جنوده ، وأصبح وسليان بك " — يعلمهم ويدربهم ، وما زال (مجد على) مقيا على طريقة تجنيده هذه حتى تكون لديه ذلك الجيش الزاهر، الذى مكنه (أولا) من الاستغناء عن جنده غير النظامى، والدائم التمرد من الألبانيين والمكرونيين والأتراك والدالاتية والباشبوزق الآخرين؛ ومكنه (ثانيا) من الفوز على جميع أعدائه، وإذلال سلطان تركيا نفسه .

غير أن الفلاحين المصريين في تلك الأيام حينها رأوا أن المجندين، أيا كانوا، لا يعودون أبدا الى أوطانهم، و يموتون حتما في دار الغربة، سواء أكان في المورة أو في ربوع سوريا والأناضول، ازدادوا كراهة للجندية ورغبة في الفرار من وجهها، وإذ علمتهم الأيام أن بعض العاهات الطبيعية تكون سببا في عدم تجنيد المصابين بها، أقدموا على اقتلاع أعينهم اليمني أو بتر إبهام أيديهم اليمني أو سباباتها كذلك لكي ينجوا من التجنيد ، ومن لم يجد منهم شجاعة في نفسه للإقدام على أحد هذين العملين كان يفر من بلده، ويذهب هائما على وجهه الى أن يقضى الله أمرا كان مفعولاً .

 <sup>(</sup>۱) واجع: "و تاریخ محمد علی" لمانجین وهامون ومور بیه وغیرهم .

فاضطر (محمد على): (أولا) الى تجنيد ذات العور ومقطوعى السبابات أو الأباهم في آلاى خاص بهم؟ و(ثانيا) الى تعقب أثر الفارّين وادراكهم، ولو اعتصموا بأعماق الكهوف والصحارى أو التجاوا الى عبد الله باشا، والى ولاية عكا وهذا هو السبب فى أن الحرب نشبت فيا بعد بينهما ، لأن عبد الله باشا أبى إرجاع الهار بين المصريين الى حكومتهم، بالرغم من إلحاح (محمد على) الكثير ، فلما بلغت روح المكدوني منه الحلقوم، بعث يقول له: «إنى سآتى لأخذهم بنفسي، وسأرجع بهم و بواحد زيادة عليهم» ، وأنما قصد بذلك الواحد عبدالله باشا عينه ، وفى الحال سير جيشه الى سوريا؛ وكان من أمر حروبه هناك، و بره بتهديده، ما كان!

وبما أن أمر تقديم الأنفار للجندية كان منوطا بمشايخ البلدان، وكانوا هم المسؤولين عن العدد المطلوب منهم، فحدّث ولا حرج عن المظالم والمغارم التي كان التجنيد يسببها في عموم أنحاء البلاد.

على أن (مجمد على) بعد فراغه من حروبه ، وعقب فرمان سنة ١٨٤١ المحظر عليه زيادة عدد جنوده على ١٨٤ ألفا ، سرح معظم مابق من جيوشه ، ولم يعسد يلتفت كالسابق الى تعزيز جنديته ، لا سيما أن الكبركان قد أناخ عليسه بكلكله ، وقعد بكثير من همته الشاء .

وكان رأى (عباس) خليفته فى التجنيد غير رأيه ، لميل قلبه الى الأرناؤوط والأتراك ، ورغبته فيهم دون العنصر المصرى ، فأقبل يزيد عدد أولئك الأجانب ، ويعلم من الثكنات العسكرية محل الجنود المصريين ، ويسلحهم بالمسدسات

<sup>(</sup>١) أنظر : <sup>وو</sup>تاريخ محمد على <sup>،،</sup> لمـانجلين وهامون ومور پيه وفيرهم ؛ وانظر : <sup>وو</sup>مرسيل، ،

<sup>(</sup>٢) اقرأ الفصل المعنون : (الخدمة العسكرية) في "مصر المعاصرة" لمريش .

الأمريكية بدل البنادق، حتى أربى عددهم لديه على ثمانية آلاف ، وكان جل قصده أن يتكوّن لديه منهم العدد المعين للجيش المصرى برمته ، ولكنه، عقب نشوب الحرب بين روسيا والدولة العلية فى سنة ١٨٥٤ — وهى المعروفة بحرب القرم — واضطراره الى انجاد تركيا بالمدد المصرى المطلوب منها ، اضطر الى تجنيد جنود مصريين ، فبالغ فى ذلك ، حتى قال بعض المؤرّخين ، ومنهم إدون دى ليون ، أن عدد جيشه ، ما بين جند نظامى و باشبوزق وغيرهم ، أربى ، فى وقت من الأوقات ، على مائة ألف ، ولكن تلك الجنود لم يكن معتنى بأصر طعامهم ، ولا كانت الوقايات الصحية متوفرة حولهم ، وكلا الأمرين زاد فى نفور الناس من الجندية .

فلما آل الأمر الم (سعيد) - وكان مغرما بالعسكرية غرام الملك «الصول» الپروسيانى بجيشه المهندم - بالغ أولا فى الاعتناء بأمر طعام الجند وحفظ صحتهم، فسن مآكلهم وتوعها ؛ ونظم المستشفيات العسكرية تنظيما أصبحت معه الاقامة فيها طيبة ، والمعالجة متقنة ، والشفاء ميسورا ؛ ثم حسن الملبس أيضا - ولو أنه لم يكن رديئا فى عهد سلفه - وتفنن فيه تفننا عجيبا ، متخذا لتفننه نبراسا تنوع الأزياء فى الجندية الفرنساوية ، وبعد أن أو جد هذه المحببات ، ألنى أمر الاقتراع ، وجعل التجنيد عاما و واجبا على كل شاب يبلغ السادسة عشرة من عمره بدون استثناء ، على أن تكون الخدمة العسكرية سنة واحدة لاغير ، ولكيلا يكون بدون استثناء ، على أن تكون الخدمة العسكرية سنة واحدة لاغير ، ولكيلا يكون بشايخ البلاد سبيل الى الجور والتعسف ، نزع منهم مسؤولية التجنيد ، وأوجد جدولا عاما للواليد فى عموم أنحاء القطر ، لتكون الدعوة الى العسكرية فى حينها أمرا

<sup>(</sup>۱) أنظر : <sup>وو</sup>مصر المعاصرة<sup>، ع</sup>لمريئو، ص ٣٣ ر ٩ ؟ وانظر: <sup>وو</sup>مصر الخديوى ، لادون دى ليون

يتم من تلقاء ذاته ، فضجت البلاد فى بادئ الأمر وتململت ، لظنها أن هذه إساءة جديدة تصاب بها ، ولكنها انتهت الى الطاعة والامتثال، بل الى الارتياح، حينها رأت التجنيد يعمل بانتظام ، وبدون مظالم أو محاباة ، ورأت أن (سعيدا) ، إن احتمل بنفس متفكهة ثورة اللسوة عليه بسبب قراره، لم يسمح لأى كان من أعيان البلاد وسراتها بالفرار من نفاذ ذلك القرار فى أولاده وذويه ، وأظهر من الشدة والصرامة فى معاملة المخالفين ما ذهب بالرغبة فى المخالفة من صدور الجميع ،

غير أنه لم يكن فى الاستطاعة فى بادئ الأمر استخدام جدول المواليد والاعتماد عليه إلا بمساعدة مشايخ البلدان أنفسهم ، فلشعور هؤلاء بأن الفرصة آخذة بالتملص من أيديهم، انكبوا على اغتنامها والانتفاع منها جهد طاقتهم، لا سيما أن رؤساءهم الأشد بهم التصاقا متأثرون بشعورهم ذاته، وراغبون أشد الرغبة فى أن يصيبوا نصيب الأسد فى اقتسام أسلاب الفلاحين البائسين ،

فأدّى ذلك، مع تقلب أهواء (سعيد) التقلب المشهور عنه، لا سيما فى أواخر أيامه، وتشتت قوى ذهنه عن دائرة الاهتمام بأى أمر كان يشرع قيمه، الى هبوط عدد جنديته الى . . ٧٥ عسكرى، وصيرورتها جندية مظهر أكثر منها جندية عمل .

نادرة لسعيد

ولا أدل على تقلب هوى (سعيد) وتشتت قوى ذهنه من واقعة قضها على ابن أحد الرجال الأكثر التصاقا به لأنه كان مربى (طوسون) ابنه، قال: «كان (سعيد) ذات يوم بمصر، فأرسل الى أبى وهو بالاسكندرية يستدعيه اليه مع ابنه الأمير (طوسون) ليكونا بمعيته، فقام أبى مع الأمير الصبى، وتوجه الى مصر، وصعد الى

<sup>(</sup>١) أنظر: ومسر المعاصرة ، الريثو من ص ٢٤ الى ٢٨

القلعة، وأبلغ سمق الوالى أنه صدع بأمره، وأصبح تحت تصرفه . فلم يجبه (سعيد) بشئ، ولم يستدعه، ولا استدعى (طوسون) . ثم عاد هو نفسه بعد ثلاثة أيام الى الاسكندرية دون أن يرى ابنه أو يأمر أبي بشئ . فاحتار والدى فيما يصنع؛ وبعد . أن بني في القلعة عدّة أيام في انتظار عودة سمّق الوالى ، ورأى أن الانتظار لا يجدى نفعا، رجع هو أيضا الى الاسكندرية بالصبي الأمير، وعاد الى ماكان عليه. ولم يدر أحد ماذا كان سبب استدعائهما الى مصر» .

فأعاد (اسماعيل) الجندية إلى عددها ونظامها في أيام (ابراهيم) الهام أبيه ورأى أن يقتدى بجده في إنشاء مدارس خاصة بها وعلى أنواعها ، فأسس في العباسية مدرسة المدارس العسكرية للبيادة أقام فيها خمسمائة طالب؛ ومدرسة للخيالة أقام فيها مائة طالب؛ ومدرسة للدفعية أقام فيها مائة طالب أيضا ؛ ومدرسة هندسة عسكرية جعل فيها أربعين طالباً . وعهد بادارة هـذه المدارس الى المـاچور سلمان بك، وكان قد تخرّج من مدارس باريس ومتز العسكرية . وأنشأ مدرسة لأولاد رجال كل فرقة من فرق جيشه ، يتعلمون فيها من سنّ ست الى سنّ تسع عشرة ما يحسن أن يتعلمه أمثالهم، ولم يكتف بذلك، بل أسس مدرسة لكل أورطة من أورطه لتعليم رجالها القراءة والكتابة . وأنشأ في القلعة مدرســـة كبيرة للصف ضباط أقام فيها نيفا وخمسمائة متعلم، وذلك زيادة على المدرسة التي أنشأها في القلعة لأولاد حرسها وأتمها ثمانمائة منهم .

<sup>(</sup>١) وواها لى جضرة صــديق الفاضل عبد الحليم بك عارف نجل المرحوم حسين باشا عارف المغروف باللالا بالاسكندرية -

 <sup>(</sup>٢) أهم مرجع فيما يأتى عن إصلاح الجندية كتاب وومصر المسلمة والحبشة المسيحية الداى • (الفصل العاشر، والفصل الحادي عشر) .

وما فتى يزيد عدد جنوده ، التدريج ، بين مصريين وسود ، حتى استكل منهم ثمانية عشر آلايا بياده ، منها آلايان سودانيان ، في كل آلاى ثلاثة طوابير ، وأربعة طوابير بندقيين موزعة لى الآلايات ، وأربعة آلايات مسلحة بالرخ والقرابين ، في كل آلاى ستة كراديس ، وأربع بطاريات مدفعية ، في كل آلاى ست بطاريات : بطاريتان راكبتان ، وأربع بطاريات بيادة ، وثلاثة آلايات حاميات مدفعية ، وثلاثة طوابير عمال عسكريين ، فبلغت قوة الجيش العامل المتدرّب اذا جمعت ستين ألفا ، وبلغ الاحتياطي ثلاثين ألفا ، وغير النظامي ستين ألفا ، وسلحت البيادة ببنادق ريمنجتن ، بعد بنادق شاشيو ، وحفظ منها ما أناف على ٠٠٠ ألف بندقية من معامل أرمسترونج ، وسلحت الحاميات بمدافع وهي ندرف بوصة ١٠ ، ٨ ، و٠٠٠ من معامل أرمسترونج ، وسلحت الحاميات بمدافع وهي ندرف بوصة ١٠ ، ٨ ، و٠٠٠ مدفع خفيف ، وأنشئت بالقرب من مصر معامل للبارود والخرطوش ، فبلغ من مدفع خفيف ، وأنشئت بالقرب من مصر معامل للبارود والخرطوش ، فبلغ من مدفع خفيف ، وأنشئت بالقرب من مصر معامل للبارود والخرطوش ، فبلغ من مدفع خفيف ، وأنشئت بالقرب من مصر معامل للبارود والخرطوش ، فبلغ من مدفع خفيف ، وأنشئت بالقرب من مصر معامل للبارود والموطوش ، فبلغ من المال الأستانة ، تبرعا منه ومكرمة ،

وجعلت مهمة الجيش في بادئ الأمر، وزيادة على المحافظة على الأمن العام، حفظ الحدود من إغارات العربان والحبشان عليها عثم استعملوه في الفتوحات والاستكشافات والحروب، التي سيأتي بيانها .

رأى أيضاً أن يقتدى بجده العظيم في الاستعانة بضباط غربيين على تدريب جنوده التدريب العسكرى العصرى المطلوب، ولكنه لل المخذ الدول الأوروبية من ضباطهن الذين قد ينتدبون لتلك المهمة وجها لإيجاد نفوذ لهن على البلاد، أو تنشأ منافسات بينهن إذا فضلت في الطلب إحداهن على الأخرى عهد بتلك

المهمة السامية الى ضباط أمريكيين من الذين اشتهروا في الحرب الأهلية . فوقع اختياره

(۱) مکانه

فى الأقل على ضابط يقال له «مط» كان قد حضر الى القطر لأشخال خاصة به ؟ فانخدع (اسماعيل) فيمه وظنه كفأ للهمة ؛ فكلفه باحضار ضباط بمعرفته ليقوموا معه بها؛ ولكنه مالبث أن تحقق قلة جدارته ، فصرفه وأحضر الجنرال ستون

الأمريكان في الجيش

بفاء هذا بالجنرال لورنج، والكرنيل داى، والميچرلنج، والكرنل جريفر، والضباط كلستن، وريد، و پراوت، والكرناين پردى وميش، والميجردنيش وغيرهم، وبزمرة غتارة من أفاضل الرجال، منهم الميكانيكيون والمهندسون الحربيون والجيولوچيون كتشل، والجغرافيون: كلوكت، وفيلد، وغيرهما، وانكب الجميع على عملهم بهمة شماء وقلوب مخلصة، وكان نظام الجيش وتدريبه وتعليمه على الطريقة الفرنساوية في بادئ الأمر، ولكن بعد انكسار فرنسا في سنة ٧٠ وظهور تفوق التعليم الألماني، أحل هذا محل ذاك، وأخذ الاعتناء بالمدفعية يزيد على الاعتناء بغيرها؛ فأصبح ضباطها أكفأ من ضباط البيادة والخيالة، ولو أنهم جميعا كانوا بيضا من المصريين والأتراك والشراكسة، حتى ضباط الأو رط السودانية والشراكسة، حتى ضباط الأو رط السودانية والمهراكية والشراكسة، حتى ضباط الأو رط السودانية والمهراكية والشراكسة، حتى ضباط الأو رط السودانية والمهراكية والمهراكية

تفوّق المصريين علىالشراكسة والأتراك على أن المصريين الصميمين كانوا أيضا أكفأ من الشراكسة والأتراك؛ وذلك لأن هؤلاء ــ وجميعهم من أولاد البكوات والباشوات، الشاغلين مناصب الحكومة الرفيعة، وأصحاب السرايات الفخمة، الغاصة بالجوارى والسرارى والعبيد - كانوا أولاد بيئة أصلية غير صالحة لجعلهم جنودا ذوى طباع عسكرية صحيحة لأن أقل خطواتهم في الحياة كانت داخل دور الحريم، ولما يشبون ويترعم عون، لم يكونوا

<sup>(</sup>١) أنظر: وممرق عهد اسماعيل " لماك كون ص ١١٥

يقدمون ولا يجبرون على الإقدام على أى تمرين عضل . فما كان عند بعضهم من قوة في العضلات إنما كان هبة محضة من لدن الطبيعة ، و بما أن معظمهم ، بحكم بيئتهم ، كانوا شديدى الميل الى الباه ، فان ذات الأقوياء منهم كانوا لا يلبثون بعد حين حتى ينهزلوا ويضغفوا .

نعم إن أهلهم كانوا يرسلونهم منــذ تجاوزهم سنّ الصبَّوة الى المدارس الاعدادية ليكثوا فيها عدة سنوات متتالية ؛ ولكنهم ، بسبب الترف الحيط بهم ، وتدليل أهلهم لهم، قلماكانوا يمتازون على أقرانهم من أولاد الفلاحين والحضريين المصريين بسوى المصروف الكبر والبلادة العظمي. فكانوا ينقلون والحالة هذه الى المدارس العسكرية عملا بمبدأ تحويل التلامذة البلداء اليها . فيتخرّجون منها بعد ٤ أو ٥ سنوات ضباطا عجرفتهم وخيلاؤهم كبيرتان، على قدر رفعة مولدهم ونبل أحسابهم؛ ومعلوماتهم قليلة، وآدابهم لا تدانى الرفعة ولا عن بعد؛ بخلاف أولاد الفلاحين والحضريين المصريين؛ فانهم، لشظف العيش الذي اعتادوه، واعتاده أجدادهم قبلهم، كانوا أقوياء البنية، قنوعي المعيشة ، بعيدين ، بسبب ضيق ذات أيديهم ، عرب مسببات الأسقام والضعف؛ وكانوا يمتازون في المدارس عادة على أقرانهم أولاد الأغنياء بالذكاء والنباهة والاجتهاد . ولكن ذلك لم يكن يجديهم نفعا ؛ لأن ذات الداخلين منهـم المدارس العسكرية مباشرة كانوا ، بسبب مواهبهم هذه عينها ، يبقون في دور التعليم سنة زيادة على أقرانهم البلداء . ثم يدخلون الجيش بعد تلك السنة الاضافية في الوظيفة عينها المعطاة الى زملائهم البلداء قبل سنة ، نعم ان الحكومة في السنة الاضافية التي كانوا يمكشونها في المدارس أكثر من زملائهم البلداء كانت في الأول تمنحهم المرتب المربوط لهؤلاء في الجيش، ولكنها قطعته عنهم فيابعد، وميزت بذلك الأغنياء على المجتهدين المتنوّرين.

فأصبح أولئك، لهذا ولميزاتهم البلادية الأخرى، يعتقدون أنفسهم من طينة أرق من طينة زين طينة زيال من طينة زيال أن المصريين الصميمين؛ ولم يكن يرجى تقويم معوجهم، وهم في وظائفهم :

(أولا) لأنه اذا سهل إصلاح ناقص يعرف أنه ناقص، فمن المتعذر كلية إصلاح ناقص برى نفسه كاملا ،

(ثانيا) لأن آمالهم فىالترقى والتقدّم لم تكن مبنية على رقيهم فى المعارف والمعلومات، وتقدّمهم فى معارج الكمال والكفاءة، بل على حكايات وقصص، تروى لهم عن أبطال وقائعها المدهشة أنهم مدينون بتقدّمهم الى مجرد الحظ والسعد والمقدور، فكانت حياة آمالهم، والحالة هذه، مفسدة فى الحقيقة لاجتهادهم وجهودهم.

فكانوا، إذا، يعاملون العساكر الموضوعين تخت إمرتهم معاملة السيد للخدم والعبيد؛ ويعاملون زملاءهم المصريين معاملة يشتم منها رائحة الغطرسة والاحتقار، تحت كساء الأدب المتشاخ .

أما الصف ضباط فكانواكلهم أو جلهم مصريين ، ويعاملون جنودهم كما يعامل الاخوان إخوانهم .

تأسيس مدرسة أركان حرب وأشار ستون باشا على (اسماعيل)، فعمله على تأسيس مدرسة أركان حرب، أقام فيها عشرين طالبا .

وكانت هيئة أركان الحرب بعد انسحاب پلانا Planat باشا الفرنساوى اسما على غير مسمى . وذلك لأن ميول الباشوات، قوّاد فرق الجنود الأرفعين، لم تكن تقبل

<sup>(</sup>١) أنظر: ""مصر المسلمة والحبشة المسيحية" لداى من ص ٦٣ الى ٦٦

أن يكون لوظائف تلك الهيئة العسكرية السامية من وجود فعلى لاعتقادهم بأنه يجب أن يكونوا الكل في الكل، و إباءهم أن يقاسمهم أحد سلطتهم .

فأراد ستون باشا أن يغير هذه الحالة، ويجعل الاتصال بين الجيش وهيئة أركان حربه متينا فعالا ، فبدل في ذلك جهده، ولكنه لم يتمكن من بلوغ أربه، بالرغم من أن ثقة الخديو به بلغت بسمق أنه لنقص وجده ذات يوم في مصلحة التلغرافات هدد رجالها بوضعهم تحت إدارة الحربية، أي تحت إدارة ستون باشاً .

الانفصال بين الجيش وأركان الحرب

فلم تستمر قيادة الجيش منفصلة عن رياسة أركان الحرب فقط، بل إن قسم المهمات عينه، تحت رياسة أفلاطون باشا، بق منفصلا عنها، وما هو أدهى، بق منفصلا عن قيادة الجيش داتها، فأدى الانفصالان الى ضعف فى نظام القوّة العسكرية المصرية، ظهر جليا بنوع خاص فى الجلة على الحبشة .

النقوربين رجال الهيئتين

وليت الأمر اقتصر على مجرّد الانفصال، ولكنه تعدّاه الى قيام كراهة ونموّ شعور امتهان فى نفوس ضباط الجيش وقوّاده لضباط هيئة أركان الحرب، وذلك بسبب تبعية هؤلاء الضباط لرؤسائهم الغربيين الذين كان الشراكسة والأتراك يكرهونهم: (أوّلا) لكونهم أجانب جنسا ودينا؛ (ثانيا) لأنه لم يكن يمكن إجراء الاصلاح الذي جيء بأولئك الغربيين من أجله إلا اذا علت كامتهم على كلمة العناصر الشرقية، وفاق نفوذهم على نفوذها.

غير أن الجغرال ستون والزمرة التي أحضرها معه تمكنا، بالرغم من ذلك جميعه، من القيام بأعمال خطيرة في المضهار الذي استدعيا للعمل فيه، و في مضهار الرحلات العلمية والاستكشافات الجغرافية والامجاث الجيولوچية التي تألق بها سنا ملك (اسماعيل) .

تعزيز الطوابى

أما في المضار العسكرى فان جميع الطوابي القائمة على سواحل البحر الأبيض المتوسط من خليج السلوم الى العجمى ومن العجمى الى أبي قير ورشيد ودمياط، وطابيتي الناضورة والديماس بالاسكندرية ، رجمت وحصنت ، وأوجدت مطبعة وليتوغرافيا تامتان ، كاملتا الأدوات في وزارة الحربية ، ونشط تعليم الجنود والضباط تنشيطا عجيبا ، فبرع المتعلمون على الأخص في الرسم الخطى والتوبوغرافي والخرطى براعة أدت بالجنرال (ستون) الى الاعتراف بان استعداد المصرى في هذا الفن وفي الرياضيات على العموم يفوق متوسط الاستعداد الغربي ، وأصبح معظم الضباط ، لا سيما ضباط هيئة أركان الحرب ، وضباط النشأة الجسديدة ، يتكلمون الانجليزية علاوة على الفرنساوية . أما الجنود فعلموا الاشتغال في صنع ملابس وأحذية وخلافها لأنفسهم . ثم عدلت مدة الخدمة العسكرية فعلت قصيرة ، وتقرر تسريح نصف القوة بعد ثم عدلت مدة الخدمة العسكرية فعلت قصيرة ، وتقرر تسريح نصف القوة بعد لكى يكثر عدد المتمزنين في البلاد ، ويكونوا تحت طلب الحكومة اذا بما دعت لكي يكثر عدد المتمزنين في البلاد ، ويكونوا تحت طلب الحكومة اذا بما دعت عسكرى يحشدهم الطوارئ ، طذا الغرض جعلت هيئات الجيش بحيث تسع ثمانين ألف عسكرى يحشدون في ظرف شهرين ،

على أنه لم ينجم عن هذا جميعه ولا عن التحسين المستمر الذى بات الحطة المتبعة ولا عن الطريقة التي سير عليها في ترقية الضباط بالامتحان إصلاح تام بمعنى الكلمة كله ؛ لأن انفصال هيئة أركان الحرب عن الجيش انفصالا كليا حال دون تمكن الأمريكيين من تنظيم ذلك الجيش تنظيما صحيحا ، ودون اتخاذ كتائب وفرق من الآلايات طبقا المتبع في الجيوش الغربية .

هذا ماكان من أمر إصلاح الحندية .

إصلاح البحرية

أما البحرية ، فانها بعد كارثة ناڤارين التي ذهبت بعارة (محمد على) لم تعد الى بجدتها القسديمة أبداً . وبالرغم من أن الباشا العظيم أعاد على يدى سيريزى بك المهنسدس البحرى الفرنساوي الشهير جانب كبيرا منها الى الوجود لشعوره بالاحتياج اليهب في حروبه مع الدولة العثمانية -- والكل يعرف أن (ابراهيم) الهمام توجه بحرا مع جميع أركان حربه الى يافا ليقابل فيها جيشه الزاحف الى سوريا عن طريق العريش، وأن معظم المدفعية المصرية التي دكت أسوار عكاء دكا نقلت على ظهور السفن الحربية وبالرغم من أن (محمد سعيد) تربي تربية بحرية ، لتعلق فكر والده العظيم باعادة بحريته الى أحسن مماكانت عليمه أيام بهجتها وعزها القديمين بعامل اقتناعه بحقيقة قول تميستكل، البطل اللاتيني القديم من أن «البرلمن ملك البحر» فان البحرية المصرية إما لأنها كانت بنت العجلة التي لم تدع مجالا ووقتا كافيا لجفاف الأخشاب المستعملة في بنائها ، فباتت تلك الأخشاب عرضة للتسوس بسهولة ، بفعل المياه والرطوبة ، وإما لأن معالم عمارات الدول المتمدينة جمعاء تغيرت بعامل البخار، مذحل في الملاحة محل القلوع، دون أن نتغير معالمها هي، ما فتئت آخذة في الانحطاط، وذاهبة الى البوار رويدا، رويدا، حتى كادت تبيت في خبركان، في أواخر أيام (سعيد) . ولولا أن هـــذا الوالى أنشأ أسطولا بخاريا نيليا ليكون دوما تحت طابه اذِا ما احتاج الى نقل جنوده البرية عليمه من جهة الى أخرى بسرعة في البقاع التي لا سكة حديدية فيها، لصبح القول انه ترك البحرية المصرية لخلفه أثرًا بعد عين .

فتناول (اسماعيل) باهتمامه الفائق الأسطول الخشبي ، غير المدّرع ، المخلف عن جدّه ، وأقبل يصلح مختله ويجدّد معدّاته ويحسن معالمه حتى جعله سلاحا يعتد به وعدّة يهاب مفعولها . ثم شرع ينشئ جوارى أخرى طبقا لمقتضيات الأيام ، فعمر فرقاطتين \_ إحداهما واللطيف والتي احترقت اللطيف والتي احترقت في البحر على بعد ٢٠ ميلا من السويس وكورثتين وسلوپين وأربع مدفعيات ، وعشر بريديات ، وثلاثة يختات ، ومائة وخمسة عشر مركبا شاطئيا .

وأوصى، كما سبق القول، معامل طولون على بناء ثلاث فرقاطات مدرعة، مقدمة لا بنناء غيرها، اذا آنس عن بنائها سكوتا ؛ ولكنه ما رأى بعد حادثته مع تركيا، بسبها، أن تقوية عمارته قد تدخله في مشاكل كان في غنى عنها، لنفاذ مشاريعه وبلوغه مراميه، وقد لا يجد تعضيدا من دول الغرب في حلها لمصلحته وطبقا لرغائبه لا وحوّل بحريت ه كلها من حربية الى تجارية ، فضمها الى الباقي من الشركة العزيزية " وأنشأ من كلتيهما البحرية الخديوية التي أخذت تسير مراكبها على البحرين الأبيض والأحمر، وعلى النيل في فصل الشتاء ، فانشأت خدمة أسبوعية بين الاسكندرية والأستانة خصت بها عشرا من سفنها ؛ وخدمة خمسة عشريومية بين السويس وأقصى المتلكات المصرية في شرق أفريقيا ، على الحيط الهندى ، يين السويس وأقصى المتلكات المصرية في شرق أفريقيا ، على الحيط الهندى ، نوفبر لغاية شهر مارس على النيل بين القاهرة وأسوان ، وبسبب عدم وجود عدد نوفبر لغاية شهر مارس على النيل بين القاهرة وأسوان ، وبسبب عدم وجود عدد نوفبر لغاية شهر مارس على النيل بين القاهرة وأسوان ، وبسبب عدم وجود عدد نوفبر لغاية شهر مارس على النيل بين القاهرة وأسوان ، وبسبب عدم وجود مدد نوفبر لغاية من المصريين الخبيرين في الفنور ن البحرية استخدم فيها عدد كبير من كاف من المصريين الخبيرين في الفنور ن البحرية استخدم فيها عدد كبير من كاف من المصريين الخبيرين في الفنور ن البحرية استخدم فيها عدد كبير من كاف من المهريين الخبيان .

فلما جعل (اسماعيل) إصلاح جنديته و بحريته في مأمن من الطوارئ، وأوجد عنده الاختيار زمرة من الرجال الأفاضل الذين يركن اليهم في المهمات العلمية الشائقة،

أقبل ينفذ أغراضه التوسيعية الرافعة ؛ ودخل بقدم ثابتة فى سبيل تحقيق الشطر الثالث من خطته .

احتلال فاشودة

فغى سنة ١٨٦٥ احتلت عساكره المصرية فاشودة، احتلالا رسميا، فسدّت بذلك طريق النيل الأبيض في وجه أصحاب الزرائب في بحر الغزال وخط الاستواء.

وأصحاب الزرائب تجار — منهم كثيرون أو روبيون — كانوا يذهبون بعصابات مأجورة منهم الى بلاد (السود)، فيحفرون خنادق يضعون داخلها بضائعهم وأسلحتهم ورجالهم، ويحيطونها بزرائب من شوك، ثم يشرعون في جمع السن والريش، مقايضة بالخرز والحراب والأساور وغيرها من الأشياء المرغوب فيها في تلك الجهات، ويخزنون ما يجعونه في زرائبهم، ويبقون على ذلك الى أن يلقوا فرصة في البلاد، فيها جمون أهلها ببنادقهم، فما يسمع السود صوتها إلا ويفرون كالأنعام، مملوئين رعبا وخوفا، فيغنم التجار ويسبون و يعودون الى زرائبهم،

وكان التجار الأوروبيون قد باعوا زرائبهم الى وكلائهم العرب منذ سنة ١٨٦٠ فوضع جعفر باشا صادق ، حاكم السودان السابق ذكره ، الضرائب على الزرائب ، ثم احتكرها من الحكومة السيد أحمد العقاد، شريك السيد موسى العقاد – وكلاهما من أشهر أصحابها – بخسة آلاف جنيه في السنة ، على أن لا يتجر بالرقيق ولا يغزو بلاد المبيد، ولكنه لم يف بوعده وتعهده ؛ وما زال رجاله يتجرون بالرقيق ، ويغزون العبيد ، حتى أصبحت بلاد خط الاستواء و بحر الغزال فوضى ، وأهلها في غاية الضيق والشدة ،

فرأى (اسماعيل) أنه لا يمكن إصلاح الحال، وإبطال تجارة الرقيق، معا، إلا اذا ضم بلاد بحر الغزال وخط الاستواء الى أملاكه السودانية . فعوّل على ذلك و بادر الى تنفيذه .

«وانتدب في سنة ١٨٦٩ السبر صموئيل بيكر باشا لتلك المهمة ؛ وكان قد ذهب مهمة السربيكر الى السودان، في أيام موسى باشا حمدى ، قاصدا اكتشاف منابع النيل الأبيض على نفقته الخاصة ، والقيام بمفرده بالعمل الحطير الذي كانت الجمعية الحغرافية الانجلزية قد أرسلت الرحالتين سبيك وجرانت سـنة ١٨٥٨ لإتمامه عرــٰ طريق رنجبار ؛ فاكتشف الرجلان بحيرة ڤكتوريا نيانزا في ٢٨ يوليه سنة ١٨٦٢ وسمياها على اسم ملكتهما . أما بيكر، فانه فضل الذهاب عن طريق الخرطوم ليستطرد الاكتشاف من جندوكورو بالبر - حيث كانت وصلت في سنة ١٨٤١ آخر حملة أرسلها (محمد على) للوقوف على منابع النيل — وذلك على رجاء أن يلتقي بالرحالتين المذكورين ، فيكون نجدة لها ، ويشاركهما في فخار الاكتشاف ، فخرج من الخرطوم في ١٨ ديسمبر سنة ١٨٦٢ بمركبين كبيرين وذهبية، ومعه محسة وأربعون رجلا مسلحون بالبنادق، وخمسون من الخدم والبحارة ، وتسعة وعشرون من الجمال والخيل والحمر ، ومقدار كبر من الحبوب، وبضعة صناديق من أساور النحاس والخرز الملؤن، الرائجة هناك بدل العملة؛ فوصل جندوكورو في ٢ فبراير سنة ١٨٦٣ وحط رحاله، وأخذ تناهب للسفريرا ، وإذا بالرحالتين سبيك وجرانت قد أقبلا في ١٥ منه؛ فأخبراه باكتشاف بحيرة ڤكتوريا ، وأنه لا يزال أمامه بجيرة أخرى ليكتشفها، أخبرهما الأهلون بها . وأعطياه خريطة سيرهما، وجميع ما علماه عنها، ثم استطردا السفر شمالا الى أوروبا، وسار بيكر جنوبا في البر الشرقي بقصد اكتشاف تلك البحيرة . فأتى عليها في ع مارس سنة ١٨٦٤ بعد معاناة مشقات كبرة وأخطار جمة ، لا سما بسبب تجار الرقيق المنتشرين في تلك البلاد؛ وقد أتاها أولا من الجنوب، ثم جال فيها بمراكب السود، فاتى شماليها ، ورأى مصب النيل الآتي من بحيرة فكتوريا ، ومحرج النيل الأبيض

الذاهب شمالا ، وسماها إدوارد نيانزا ، على اسم ولى عهد بريطانيا العظمى فى ذلك الحين ؛ ثم عاد الى جندوكورو ، وسار منها بذهبيته ومركبيه حتى وصل الخرطوم فى ٣ ما يوسنة ١٨٦٥ فأقام فيها الى ٣٠ يونيه ، وخرج منها فى ذلك اليوم الى بربر، فسواكن ، فبلاد الانجليز ، فوصلها فى أكتو برسنة ١٨٦٥ » .

وقد رأينا كيف قام هـذا بمأموريته ؛ وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة السيد أحمد العقاد في الخرطوم ، فألحق ببيكر صهره وابن أخته أبي السعود العقاد للنظر في مصالح تجارته ، ولكن الرجلين لم يتفقا معا ؛ واضطر بيكر الى رفع شكواه من أبي السعود الى المراجع العليا بمصر وإتهامه إياه بمعاكسته والعمل في الخفاء على تقوية دعائم النخاسة والاتجار بالرقيق ، فأدى ذلك بالحكومة الى استدعاء أبي السعود الى القاهرة ومحاكمته .

وقد رأينا أيضا أن (اسماعيل)، بعد استعفاء بيكر باشا، عين الكرنيل جوردون مكانه، ووعدنا بالتكلم عن أعمال هذا الرجل الطائر الصبيت في هذا الباب .

«فالكرنيل جوردون ولد في مدينة ولو يتش ببلاد الانجليز سنة ١٨٣٣ وانتظم في سلك العسكرية سنة ١٨٥٦ وكان ميالا بالطبع الى لقاء الأهوال والصبر على المكاره عمل اتصل اليه بالإرث عن آبائه وأجداده المعروفين بالبسالة والباس في الحروب السكوتلاندية؛ وحضر حصار سياستو يول سنة ١٨٥٥ فشهد له بالدر بة والإقدام، وفي سنة ١٨٥٠ سافرالي الصين؛ ودخل الجيش، فواقع عدة وقائم دلت على شجاعته

بعوردرن

<sup>(</sup>١) أنظر: "تاريخ السودان" للرحوم نعوم بك شقير .

<sup>(</sup>٢) أنظر: "اسماعيلية" ليكر باشا .

وتمام براعته فى الفنون العسكرية؛ فنال من امبراطور الصين لقب <sup>وو</sup>سارى عسكر، • وفى سنة ١٨٦٥ عاد الى الجيش الانجليزى، فرقى فيه الى رتبة كرنيل، •

ثم عين في لجنة الطونة ، فتعرّف نو بار باشا به في الأستانة ، وسأله عما اذاكان يعرف رجلا يريد أن يخلف السير صموئيل بيكر على رأس المهمة السودائية المعهود بها اليه ، فقدّم جوردون نفسه ، على أن تجيز له حكومته القبول ، فخو برت الحكومة البريطانية في شأنه ، فأجازت له الحدمة تحت اللواء المصرى ، فحضر الى القاهرة ، وما لبثت أخلاقه القويمة المستقيمة والحادة معا أن اكتسبت له احترام الجميع و إجلالهم ، وكان (اسماعيل) يجله جدًا ويقول : «إنى أشعر حينا أحادثه أنى أمام رجل حق ترغمني رجوليته على احترامه » .

فسار جوردون من مصر، ومعه أبو السعود البادى ذكره الى الخرطوم؛ فأخذ منها جنودا، فى جملتهم ابراهيم افندى فوزى — الذى صار فيا بعد ابراهيم باشا فوزى ، المشهور بحوادث أسره عند الدراويش، و بتاريخه الذى كتبه عن السودان المعاصر — وسار جنو با ، و بعد وصوله جندوكورو بشهرين اكتشف ثلاث زرائب لتجار الرقيق على بحر الزراف ، فهدمها ، وأعتق الأرقاء الذين وجدهم فيها ، وما لبث أن وجد فى أبى السعود ذات الروح الخائنة التى كانت قد اتضحت لبيكر باشا، فسجنه وأهانه ، مما قصاه عن حملته .

«وفى ١١ سبتمبر سـنة ١٨٧٤ جاءه خمسة وعشرون رئيسا من رؤساء السود ، وقد ١١ الطاعة، وشكروه على مطاردته تجارة الرقيق في بلادهم . وفي الشهر التالي

<sup>(</sup>١) أنظر: "تاريخ السودان" للرحوم نعوم بك شقير ٠

<sup>(</sup>۲) أنظر: "فنديو يون وباشاوات" لمو برلى بل ص ۲۰

<sup>(</sup>٣) أنظر : "رسائل جوردون الى أخته" .

ضبط يوسف بك، مدير فاشودة، زمرة من النخاسين ومعهم ١٩٠٠ رقيق و ١٩٠٠ رأس بقر أتوا بها من بحر الزراف .

ورأى جوردون أن هواء جندوكورو غير صحى؛ فنقل مركز حكومته الى اللادو؛ وذلك فى ٢١ فبراير سنة ١٨٧٤ وامتدت حكومته من ملتق نهر سو باط بالنيل الأبيض الى بحيرة فكتوريا نيانزا؛ وأهم ما اشتغل به تأسيس نقط عسكرية قوية على النيل لأجل حماية البلاد من تجار الرقيق، وحفظ النظام والأمن ، فلم تنشه سنة ١٨٧٤ حتى كان قد أسس عشر نقط على النيل الأبيض وجعل فيها ، ٢٤ من العساكر السودانية و ، ١٥ من العساكر المصرية و ، ١٥ من الباشبوزق والدناقلة والجعليين ؛ ثم أسس نقطة فى مرولى على نيل فكتوريا، ونظم فى جيشه عددا كبيرا من الأرقاء الذين حروهم من الزرائب ،

وكان بيكر باشا قد أحضر باخرتين، قطعا، من مصر بقصد بنائهما وتنشيط الملاحة في البحيرات؛ ولكن انقضت مدّته ولم يتمكن من بنائهما . فلما تم لجوردون تأسيس النقط العسكرية ، حمل قطع الب حرين في البر الى جنوب شلال الفولا ، قرب الدفلاى ، وبناهما هناك ، وسمى الكبيرة منهما وفا نفديوى " والصغيرة وفنيا نزا" ؛ فبقيتا بين الدفلاى و بحيرة ألبرت نيا نزا الى قيام الثورة المهدية .

وممن صحب جوردون الى خط الاستواء أو انضموا اليه بعد ذهابه الكرنيل لنج - وهو من الضباط الأمريكان في الجيش المصرى ، وقد قال (اسماعيل) فيه : « إنه عمل مع عسكرين في أيام قلائل لمصلحة مصر أكثر مما فعل السر صحوئيل بيكر بجيش

<sup>(</sup>١) أنظر: "تاريخ السودان" لنعوم بك شقير.

فى أربع سنوات، وبنفقة بلغت مليونى ريال ونصف مليون » ــ والدكتور أمين المعروف بأمين باشا، وجيسى، والكرنيل براوت الأمريكانى، وعبــد العزيز بك ابن لينان باشا الفرنساوى .

أمين باشا

أما الدكتور أمين، فاسمه الأصلى إدوارد شنيتز؛ وقد ولد في ٢٨ مارس سنة ، ١٨٤ في مدينة أو پلين، من أعمال سيليزيا، ببروسيا؛ وتلقى العلوم في ڤيينا و باريس؛ ونال شهادة دكتور في الطب؛ ثم دخل خدمة الدولة العلية في اسكودار، و بقى الى أن سمى جوردون حاكما على خط الاستواء، وكان الدكتور أمين يعرفه من الأستانة، فذهب الى الخرطوم، واستأذنه في السفر اليه، فأذن له؛ وحال وصوله منحه لقب و بك اللادو .

چىسى باشا

وأما چيسى، فكان ضابطا ايطاليا ، شديد العارضة قوى الارادة ؛ رافق الجيش الانجليزى الى حرب القرم بصفة مترجم؛ ثم انضم الى جوردون فى خط الاستواء .

واستعان جوردون بأولئك الضباط على درس البلاد وتمهيدها وضمها الى الأملاك المصرية . فعند وصوله الى جندوكورو، أرسل الكرنيل لنج الى كباريقا ملك يونيورو لكشف خبره ، فوجد أن جميع المتشردين من تجار الرقيق قد اجتمعوا اليه ، ووجده على عصيانه ؛ فلم ير الوقت ولا الظروف مناسبة لقتاله ؛ فتركه وشأنه ، وذهب الى متاسى ، ملك أوغنده ، فاذا به لا يزال على ولائه ، فعاد بالخبر الى جوردون ، فأرسل جوردون أمين بك الى ذلك الملك للحافظة على مودّته ؛ وأرسل چيسى الى بلاد بحرالغزال لكشف خبرها ؛ ولما عاد أرسله بمركبين الى بحيرة البرت نيانزا ، لاستطلاع حالها ،

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصر المسلمة والحبشة المسيحية" لدأى ص ٨٠ و ٨١

<sup>(</sup>٢) كتب قبل معاهدة فرسايل .

وحال القبائل المقيمة على سواحلها ، وذلك فى مارس سنة ١٨٧٦ ؛ فطاف چيسى البحيرة ، وقضى فى طوافه تسعة أيام ؛ فوجد طولها ، ١٤٠ ميلا وعرضها ، ٥ ميلا ، ووجد القبائل القاطنة حولها معادية المحكومة .

أما عبد العزيز لينان بك، فانه قتل فى ثورة أثارها السود على العساكر وهم ينقلون قطع الباخرتين المار ذكرهما الى الدفلاى ؛ فأخذ جوردون بثاره ، وترى تفاصيل ذلك مبينة بشرح واف فى الكتاب المعنون ووجوردون فى السودان سرو وهو مجموع رسائل وكتب بعث جوردون بها وهو فى تلك الأصقاع السحيقة الى أخته بانجلترا ،

وبق جوردون مجدا فى تنظيم البلاد و إصلاح شؤونها بلا مساعدة مصر الى سنة ١٨٧٦، فاستعفى، وعاد الى القاهرة ، ومنها الى بلاد الانجليز، تاركا پراوت، من أركان حربه، وكيلا مكانه على خط الاستواء ، ثم ذهب الكرنيل پراوت؛ فناب عنه أمين بك ، فبق الى أيام الثورة المهدية، ثم انقطعت أخباره ،

وكان حاكما على السودان فى مدّه ولاية جوردون على خط الاستواء اسماعيل باشا أيوب . فجرت فى عهده حوادث جمة ذات بال، أهمها فتح بحر الغزال و بلاد النمانم وسلطنة دارفور وضمها الى أملاك الحكومة المصرية على يد الزبير رحمت باشا .

الزبير رحمت باشا

والزبير هذا ولد فى جزيرة واوسى بالسودان، من قبيلة الجيعاب المقيمة على النيل الكبير بين جبل قرى وجبل الشيخ الطيب فى ٨ يوليه سنة ١٨٣١، ودخل مكتبا فى الخرطوم، فتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن، وتفقه على مذهب الامام مالك. ولما بلغ الخامسة والعشرين من عمره تزقج بابنة عم له، واشتغل بالتجارة؛ ثم حدث

<sup>(</sup>١) وهو الذي ذكرناه باسم "ورسائل جوردون الى أخته" .

بعد سلتين أن ابن عم له يدعى محمد عبد القادر دخل في خدمة على أبي عمورى، من أهالى نجع حادى، ومن التجار الكبار الذين كانوا يتجرون في جهات بحر الغزال كثيرة وسافر معه خلسة ؛ فأخذت الزبير الشفقة عليه لاعتقاده أن بلاد بحر الغزال كثيرة الأخطار بعيدة الشقة ؛ فلحقه بقصه إرجاعه ؛ فأدركه في رحلة ودشلعى على النيل الأبيض ، مسيرة يوم من الخرطوم ؛ وأخذ يثبط عزمه عن السفر ، فأقسم ابن عمه أن لا يعود الى الخرطوم قبل أن يتم سفرته ؛ فشق ذلك على الزبير، وأقسم له بالطلاق انه أن لم يرجع عن عزمه سافر معه ؛ فلم يزل ابن عمه مصرا على السفر ، فسافر الزبير معه برا بقسمه ، ودخل صحبته في خدمة أبي عمورى ، فسار بهما الرجل من ودشعلى في ١٤ سبتمبر سنة ١٥٥٦ قاصدا بحر الغزال ، والزبير يستعيذ بالله من ذلك السفر ويتوقع منه الشر والأخطار ، فاء بأحسن ما كان يتمي ، وكان السبب في بلوغه مقاما لم ينله أحد في السودان قبله ، ولا ناله بعده سوى (محمد المهدى) «وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» ،

فى زال الرجل سائرا بهما حتى حط رحاله فى زريبة على بن عامودى المعروفة باسم عاشور، على اسم شيخ البلد، حيث أقام الزبير مساعدا مخدومه على تجارته بضعة أشهر ؛ ولحكن أهل تلك البلاد ما لبثوا أن هاجوا على التجار ، طمعا فى أموالهم سنة ١٨٥٧ ؛ فجمعوا جموعهم من كل الجهات، وهاجموا الزرائب، فقتلوا بعض التجار وسلبوا أموالهم، وهاجموا كذلك زريبة أبا عمورى ، فقام الزبير فى رأس رجاله ، وأشعل النار فى المهاجمين ، وهزمهم شر هزيمة ، بعد أن قتل منهم خلقا كثيرا ،

فلما سمع التجار فى تلك الجهات بانتصاره عليهم جاءوه ، والتفوا حوله ، وأحبه أبو عمورى اذ رأى أن سلامته كانت على يديه، وجعل له قسما من أرباحه ؛ ولما

الملك تكمة شرا، وخاف منه على مملكته، واستشاركهانه، فأقروا على قتله . فعلمت بذلك أمرأته رانبوه، ابنة الملك، وأخبرته به سرا؛ ونصحته بالرحيل من بلاد أبيها .

فاهتم بالأمر وتزلف الى الملك تكة بالهدايا ؛ واستأذنه في السفر الى بلاد ملك يقال له دو به بلغسه أن فيها سن فيل بكثرة ؛ فأذن له ظاهرا ؛ وأوعز في السر الى جيشه أن يكنوا له في الطريق ويقتلوه هو ورجاله ، فما ابتعد قليلا عن بلاده إلا واعترضه جنوده الذين كانوا في الكبين ، فأصلاهم نارا حامية لم يطيقوها ، فانهزموا ودخل الزبير بلاد الملك دو به ، وكان عدوا لملك النمانم ، فلما علم بما جرى ، خرج لمقابلته في مسيرة أربع سامات من طاصمته ، وأنزله في جواره على الرحب والسعة ، لمقابلته في مسيرة أربع سامات من طاصمته ، وأمده من الحبوب والمؤونة بما يكفى رجاله مدة طويلة .

فأرسل الملك تكمة جيشا جرارا بقيادة عمــه مغبوه الى بلاد الملك دوبه، اهتزت له البلاد فى أبعد أعماقها، واستولى الرعب على الملك وقومه، ففروا هاربين خلسة تحت جناح الظلام.

فلما رأى الزبير منهم ذلك ، أخذ ينظر في أمر نجاته ، واذا برسل من لدن الملك من تكة وردوا عليه وقالوا له : « إن حرمة المصاهرة وسابق المودة تمنعان الملك من عاربتك ، ولكنه يرغب اليك أن تخرج من جميع بلاد الملك دو به التي أصبحت تحت سلطانه ، وتذهب الى حيث تشاء ولك الأمان » ، فأجابهم الى ذلك وخرج الى بلاد قولو ؛ وكان ملكها قد غدر بأخيه منصور وقتله ؛ فلم يشك بأن الزبير قادم للا خذ بثاره ؛ فلم يسمح له بالبقاء وتهدّده ؛ وكان الفصل شتاء ، فطلب الزبير اليه للا تعلم الى أن ينقطع المطر ، فأبى ، فناج والحوب ، وجرب بينهما عدة وقائع أن يمهله الى أن ينقطع المطر ، فأبى ، فناج والحوب ، وجرب بينهما عدة وقائع

دموية انتهت بقتل الملك وأخذ ابنه أسيرا ، وامتلاك الزبير بلادهما ، وجميع البلاد المجاورة لها الى بحر العرب ، فاتخذ عاصمة (بابه) التى سميت بعد ذلك « بديم الزبير » مركزا له ، وصار فيها ملكا ، نتقاطر اليه البناس من كل الجهات للانتظام فى خدمته ، وكان أول ما سعى اليه فتح طريق التجارة بين بحر الغزال وكردوفان ، فأوفد فى مارس سنة ١٨٦٦ رسلا بهدايا الى مشايخ عربان الزريقات الواقعين فى طريق التجار ، فحاءه ثمانون شيخا منهم ، وعاهدوه على فتح الطريق ، وتأمين القوافل والتجار من مسلمين ومسيحيين ، فعل لهم مقابل ذلك جعلا معلوما يتقاضونه من التجار ، فى سنة ١٨٦٩ قدم من الخرطوم ربحل من متخلفى حجاج العرب يقال له الحاج محمد البلالى يقصد احتلال بحر الغزال ، ومعه سرية مؤلفة من ٢٠٠ من العساكر المنظمة السودانية ، عليهم صاغ اسمه محمد منيب ، و ٠٠٠ من العساكر الباشبوزق ، عليهم سمنجق يدعى كوشوك على ، و ٠٠٠ من الخطرية ، فطاف بلاد بحر الغزال ، ودخل زرائبها ، وقرأ لاصحابها فرمان الحكومة بتسميته مديرا على بحر الغزال ، فدنهم من أطاع وسلم ،

ثم وجه حملته على الزبير ، فحمع الزبير جيوشه ، ومن لجأ اليه من أصحاب الزرائب المجاورة له ، وكن للبلالى فى خور على الطريق ، فلما اقترب من الكمين أشعل النار فى جيشه ؛ فقتله وقتل بعض عسكره وأسر الباقى ، ولكنه أصيب فى ذلك اليوم برصاصة فى كراعه الأيمن ؛ ورجع مجمولا الى مركزه ، فبعث بخبر ما كان الى جعفر مظهر باشا ، حاكم السودان إذ ذاك ؛ وانتشر خبر انتصاره على البلالى فى أقاصى السودان ؛ فزادت شهرته وإزداد نفوذه ،

فلم يرق انتظام ملكه للسلطان تكة ، فأرسل في أوابل سنة ١٨٧٢ عمه (مغبوه) بجيش جرار لمناصبته العداء ، فأغار على مملكته ؛ وبعث يقول له إنه لا يسمح بتأسيس ملك في جواره ؛ فإما أن يعود تاجرا كماكان، و إلا أعاده بالقوة الى تجارته ، فوقعت الحرب بينهما ودامت سنة كاملة ؛ جرت فيها عدّة وقائع شديدة ؛ وفي آخرها قتل السلطان تكمة وعمه مغبوه ؛ ودان للزبير ثمانية من كبار ملوك النمانم كانوا في حروب مستمرّة بعضهم ضدّ بعض ، يصيد فيها بعضهم البعض صيد الطيور ؛ وجاءته الأقوام من مسافات بعيدة ، مقدّمين الطاعة ، وطالبين عمالا من قبله ؛ فأجابهم الى ذلك

وكانت الرزيقات ، فى أثناء حربه مع النمانم ، قد نقضوا العهد وقطعوا الطرق وقتلوا بعض التجار ، فلما انقضت الحرب أنفذ اليهم رسلا يسألهم عن سبب ذلك ، فأجابوا بالشتم والسباب، وأقسموا أن لا يدعوا مسافرا يمرّ اليه عن طريق بلادهم إلا قتلوه وسلبوه ماله ،

وكان على دارفور إذ ذاك سلطان يقال له ابراهيم ، فأرسل الزبير اليه كتابا في يونيه سنة ١٨٧٣ أخبره بما أتاه الرزيقات من نكث العهد، وقطع السابلة ؛ والتمس مساعدته عليهم ، فلم يجبه السلطان على كتابه ، ولا انتهى الرزيقات عن التعدّى ، فساق الزبير جيشه الى بلادهم ليحاربهم ، فتجمعوا لقتاله ، فحرت بينه و بينهم عدّة وقائع من ١٠ يوليه الى ٢٨ أغسطس سنة ١٨٧٣ وكان النصر فيها كلها له ؛ وفي الأخيرة منها انهزم الرزيقات شرانهزام وقتل منهم خلق كثير؛ وأصبحت بلاد وشكا كلها في يده ، وكان الرزيقات قد استخدموا فقيها من فقهاء التعايشة يقال له عبد الله مجد آدم تورشين ، ليقرأ لهم الأسماء في خلوته ، لعلها تقبض على سلاح الزبير ، فلا تنطلق ناره في ساحة الحرب ؛ وتعهدوا له ببقرة من كل مراح ،

عبد الله التعايشي

كيف يذهب هنا الفكر الى ما يرويه الرومان الكاثوليك عن سقوط السلاح من أيدى جنود نابليون الأقل فى حرب روسيا سنة ١٨١٢ انتقاما من الله لتعدّيه على البابا بيوس السابع!

فوقع (عبد الله) أسيرا في يد المنتصر في حلة السروج ، بين شكا وداره . فأمر الزبير بقتله ، فقال له اثنا عشر عالماكانوا بمعيته ، مهمتهم تنبيهه الى معوج يرونه في أحكامه : « إن الشرع لا يسمح بقتل أسير الحرب المسلم ، والسياسة تنكر قتل رجل يعتقد الناس صلاحه ، لأن قتله ينفر القبائل من القاتل » ، فامتنع الزبير عن قتله ؛ ولكنه ندم فيا بعد على امتناعه ، لأن عبد الله ذاك عاش ليكون من أعظم البلايا على السودان ، فانه أصبح عبد الله التعايشي ، خليفة المهدى المشهور، وصاحب الفظائع والأهوال التي لا تزال المخيلة ترتعد لحجرد ذكرها .

ولى دخل الزبير بلاد الرزيقات، فرّ اثنان من مشايخ هؤلاء العربان، و بلما الى السلطان ابراهيم في الفاشر. فبعث اليه الزبير بكتاب في ٨ سبتمبر سنة ١٨٧٣ يسأله تسليمهما اليه، و يحذره من استماع أقوالها لئلا يقع في حرب مع «الدولة المصرية، ذات السطوة الغالبة، والمدد غير المنقطع».

سلطان دارفور والزبير فماكان من السلطان ابراهيم — وكان قد حقد على الزبير لدخوله بلاد الرزيقات التي هي جزء من أملاكه — إلا أنه، بدلا من أن يجيبه على كتابه، أرسل الى بعض مشايخ الرزيقات خطابا مشحونا شتما وسبابا له ، يقول فيه : « لا تظنوا أنى أترك البلاد لهذا الطاغية الجلابي، وها أنا أعد الجيوش للزحف عليه وطرده بالخزى والخسران» .

فلما اطلع الزبير على خطابه هذا، كتب البه فى ١٢ نوفبر سنة ١٨٧٣ يؤاخذه، ويحمله تبعة كل ما يسفك من دماء المسلمين، فيما لو عمد الرحب. و بعد أن أفهمه

أنه لا يخافه ولا يهابه ، قال : « أما اذا كنتم تودّون خروجنا من بلاد شكا ، لأنكم تحسبونها قسها من بلادكم ، فاعلموا أن ذلك إنما يكون بالتراضى والسلم بينكم وبين سمق ولى نعمتنا الخديو المعظم ، بأن تضمنوا لنا نفقات الحملة على الرزيقات التي بلغت نيفا وعشرة آلاف كيس ، فاذا اتفقتم مع سمق على ذلك ، وكتب لنا أمر إلرفع أيدينا ، عدنا الى حيث كنا ، مجمع جيوشنا امتثالا لأمره ، و إلا فلا يخطر ببالكم خروجنا من هذه البلاد ! » .

انزبیر یقدم البلدان التی فتحها الی حکومة مصر

وكتب فى أثناء ذلك الى حكدار الخرطوم ، اسماعيل أيوب باشا ، يعلمه بحاله وانتصاره على الرزيقات ويسأله أن يرسل من يتولى حكومة البلاد التى فتحها فى بحرالغزال ودار فور، بالنيابة عن خديو مصر؛ وقال فى الختام : « فاذا ما وصل الحاكم واستلم البلاد، عدت الى تجارتى، تاركاكل ما أنفقت من الأموال فى الفتح هدية لحكومتى السنية، وانتظرت مكافأتها الأدبية حسبا تقتضيه عدالتها وكرمها» .

بفاءه الجواب بتاريخ ٢٢ نوفمبر سسنة ١٨٧٣ بما مؤدّاه : «عرضنا كتابكم على الجناب العالى الخديو، فشكر ولاءكم ، وامتدح رغبتكم فى وضع البلاد التى فتحتموها بين يديه ليولى عليها من يشاء ؛ وقد أنع عليكم بالرتبة الثانية مع لقب وبك عليها من يشاء ؛ وقد أنع عليكم بالرتبة الثانية مع لقب وبك عليها من يشاء ؛ وقد أنع عليكم سنوية قدرها خسة عشر ألف جنيه » . أمر البلاد ، على أن تدفعوا لخزينته جزية سنوية قدرها خسة عشر ألف جنيه » . فقبل الزبير الجزية ، وتولى أمر البلاد رسميا .

ولكن السلطان ابراهيم لم يطق على بقائه فى بلاد شكا صبرا . فاصدر أمره الى مقدوم الجنوب فى داره، واسمه أحمد شطه، ومقدوم الشرق، واسمه سبعد النور، فأخذا فى حشد الجيوش وجمع العقة الإخراجه منها . وكان الزبير يراقب حركات

المقدومين وسكتاتهما، ويبلغها اسماعيل باشا أيوب في الخرطوم فيدفعها الى الخديو في مصر .

فأقر الخديو على اغتنام الفرصة التي كانت تترقبها حكومته منذ فتح كردوفان ، وأرسل الى الزبير ٢٨٠ من العساكر المنظمة وثلاثة مدافع نجدة ؛ وأمر اسماعيل أيوب باشا ، فجهز جيشا مؤلفا من نحو ثلاثة آلاف وستمائة مقاتل من الجنود السودانية والمصرية والباشبوزق الشايقية والأتراك والمغاربة والمتطوعة ، وأربعة مدافع جبلية وساروخين ، على أن يزحف بها الى دارفور من الشرق ، والزبير يزحف اليها من الجنوب ، فيتما الفتح ،

فتح دارفور

ولكن الفتح كله تم على يد الزبير، ولم يكن لجيش الشرق أى عمل فيه ، فان أحمد شطه وسعد النور لما أتما استعداداتهما ، زحفا بجيش يزيد على ثلاثين ألف مقاتل قاصدين شكا ، فحرت بينهما وبين حاكمها واقعتان كانت العاقبة في كلتيهما للزبير ؛ وقتل المقدومان في الثانية ، وانهزمت جيوشهما ، فتقدّم الزبير الى داره واحتلها ؛ وبني فيها استحكاما منيعا ؛ وبعث الى السلطان ابراهيم بكتاب في ١٨ فبراير سنة ١٨٧٤ ينبئه بماكان ؛ ويحمله من جديد مسئولية الدم المهراق ، ويشهد الله بينهما ؛ وكتب الى علماء الاسلام في دارفور يسألهم عما دعا سلطانهم الى المحاربة وهلاك عساكر المسلمين من الطرفين ،

فلم يجبه أحد؛ ولكنهم أخذوا في حشد جيش جديد للأخذ بالثار . فجمع رجل يقال له الشرتاى أحمد نمر وكان كبير البرقد ــ شتات جيش المقدوم أحمد شطه ؛ وأتى وحصر الزبير في الاستحكام الذي بناه ؛ وأخذ يشاغله حتى تصل الجيوش التي يعدّها السلطان ابراهيم . فصبر الزبير عليه حتى علم أن الجيوش آتية نجدة له . فأمر

(رابحا) — أحد قواده — وقد اشتهر فيما بعسد أمره شهرة كبيرة، فخرج اليسه بفرقة من الجيش، فقتله هو ومن معه وغنم ما عنده من خيول ودروع وخوذ ومواش .

وفى ١٦ أغسطس سسنة ١٨٧٤ بعث الزبير بكتاب الى السلطان ابراهيم يدعوه للتسليم الى السلطة الخديوية، حقنا لدماء المسلمين، ورغبــة فى ترك خزائنه وأمواله له، وبقائه مكرما مبجلا عند الجميع؛ وإلا فالقتال .

فلما وصل السلطان ابراهيم كتابه، طار صوابه، وجهز جيشا عرمرما ينيف على المائة ألف مقاتل، ينهم عدد كبير من الفرسان المدرّعين، والمشاة المسلحين بالبنادة؛ وعقد لواءه لعمه الأمير حسب الله، وجملة من الرؤساء والمقدومين، فوصلوا داره في ٢٥ أغسطس سنة ١٨٧٤، وحصروا القؤات المصرية فى الاستحكام من الجهات الأربع، وكتبوا الى الزبير كتابا يقولون فيسه: « لقد دخلت بلادنا، وقتلت وزيرنا أحمد شطه ثم الشرتاى أحمد نمر؛ فاخرج الآن من بلادنا لنشيعك بالسلامة والأمان»؛ وأرسلوا الكتاب مع ثلاثة رسل، فكتب الزبير اليهم: « إلى دخلت بلادكم عنوة، ولست أنوى الخروج منها إلا بقدر من الله ؛ فاذا كنتم قد جئتم لحرب، فتقدّموا طا؛ وإلا فعودوا من حيث أتيتم 1 » .

ورأى الرسل بعض عساكر النمائم الذين كانوا فى جيش الزبير الخاص قد اجتمعوا على جثة آدمى يقتسمونها فيا بينهم ؛ فأخذ بعضهم الرأس والكراع ، وبعضهم الفخذين ، وبعضهم الصدر ؛ وشرعوا يشوونها على النار ، ويأ كلونها ، فاقشعرت أبدانهم ؛ فعادوا وأخبروا بماكان مما رأوا وأجبوا يه .

فاعتمد الفور على الحرب، ونزلوا ضمن دائرة مرمى الرصاص، وأخذوا يناوشون الزبير القتال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف الليل. وكان معم

وقعة داره

زهاء ، ، ، ، ، ، ، ، ، مقاتل مسلحين بالبنادق فأصلاهم نارا حامية ، صبروا عليها سبعة أيام ؛ ولكنها أهلكت منهم خلقا كثيرا ، و في اليوم الثامن تقضوا خيامهم ، ونزلوا بعيدا عن مرمى الرصاص ؛ غير أنهم لم يزالوا على حصر الزبير ومن معه ومناوشتهم القتال ، الليل والنهار ، حتى كاد يفرغ الزاد من المحصورين ؛ واذا برئيس يقال له الملك أحمد أتى من معسكر الفور طالبا ابنته — وكانت قد وقعت في أسر الزبير في واقعة أحمد شطه — وقدم عشر أواقي ذهبا فدية لها ، فأخذ الزبير يسأله عن قوة جيش الفور وحركاته ؛ واذا بالحرس الذين كان قد وضعهم في مأذنة جامع داره لمراقبة حركات العدق يشيرون اليه بالصعود اليهم ، فصعد ؛ فرأى الفور في حركة وجلبة ، فنزل الما الملك وقال له : «اذا كنت تذهب وتأتيني بالخبر فاني أسلمك بنتك بلا مقابل » ؛ وأقسم له قسما غليظا ، فرجع الملك الى قومه — وحبه الأبوى تغلب في فؤاده وضميره وأقسم له قسما غليظا ، فرجع الملك الى قومه — وحبه الأبوى تغلب في فؤاده وضميره ولم يكن معى سوى عشر أواقى » ، فقالوا : «خذ هذه عشرة أخرى ، وبادر وأحضر ولم يكن معى سوى عشر أواقى » ، فقالوا : «خذ هذه عشرة أخرى ، وبادر وأحضر وسار الى الزبير بالخبر ، ليلة الخميس ٢ أغسطس سنة ١٨٧٤

وكان الفور فى تلك الليلة قد شربوا الخمر وأكلوا لحم الضأن والإبل، وناموا نوم الراحة، فانتهز الزبير هذه الفرصة الثمينة، وخرج اليهم بثمانية آلاف رجل بهيئة مربع، وزحف فى جنع الليل حتى صار على قيد مائة متر منهم، فأمر عساكره، فصبوا عليهم الرصاص كالمطر الوابل، فقاموا مذعورين الى سلاحهم، وصوّبوا على الهاجمين نيرانهم، فأصابت الزبير رصاصة طائشة فى يده اليمنى جرحته جرحا بليغا، ولكنه لم يعبأ بها، بل بقى يشتد قومه، ويصب الرصاص على الأعداء حتى اضطرهم الى

تولى الأدبار منهزمين ، وقد امتلأت الأرض من قتلاهم، وفيهم أربعون رجلا من أولاد السلاطين .

بخمعت الغنائم ، فكان فيها نحو ألفى درع، وألفين وسبعائة خيمة، وثمانية مدافع قديمة مكتوب على بعضها اسم (سعيد باشا)، وشئ كثير من الأسلحة والذخائر الحربية، ومن الحبوب والزاد ماكفى الجيش أربعة أشهر .

غيرأن الأمير حسب الله عاد فجمع شتات جيشه وهاجم الزبير في السور في ٨ سبتمبر سينة ١٨٧٤؛ فدام القتال بين الطرفين أربع ساعات متوالية ، حتى كثرت القتلى في جيش الفور فانهزموا شر هن يمة .

فلما بلغ السلطان ابراهيم خبر انكسار عمه الأمير حسب، الله استعظم الأمر جدًا واستكبره ؟ وصاح بقومه صيحة عامة ؟ فجرد منهم جيشا كثيفا بلغ عدده نحو مائة وخمسين ألفا بينهم ثلاثون ألف فارس وعدّة رجال مسلحين بالبنادق وثمانية مدافع ؟ وعزم على الخروج الى الحرب بنفسه ، فخلف على الفاشر ابنه الأكبر (مجمد الفضل) وطلب من رجال دولته أن يجعل كل منهم ابنه الأكبر خليفة عنه مع ابنه مجمد الفضل ؟ ففعلوا ، فزحف بجيشه على داره ، فوصلها في ضحى ١٦ أكتو بر سنة ١٨٧٤ واحتاط السور من الجهات الأربع ، وهاجم من فيسه بجيع جيوشه هجمة واحدة ، فأمطروه نارا حامية ثبت رجاله عليها حتى الساعة الواحدة بعد الغروب ، وفي اليوم التالى أعاد الكرة على السور من قبل طلوع الشمس ؛ فما كانت الساعة الرابعة من النهار حتى ردّوا الكرة على السور من قبل طلوع الشمس ؛ فما كانت الساعة الرابعة من النهار حتى ردّوا على أعقابهم ، فاستراحوا الى ما بعد الظهر ؛ ثم عادوا الى الهجوم بعزم صادق مستقتلين وثبتوا ، والرصاص يحصدهم حصد الزرع ، الى أن فصل الليل بينهم وبين أعدائهم ؛

فرجع الفور، وقد قتل منهم فى ذلك اليوم خلق كثير، فيهم البعض من أولاد السلطان ابراهيم وأولاد أخيه وأعمامه وعماته .

وفى الليل أتى الزبير كتاب من السلطان ، عملوء شمّا وسبابا وتهديدا ، وقد أقسم فيه بالله العظيم إنه لا بد من إعادة الكرة عليه فى الصباح ، ودخوله الاستحكام عنوة ، وتأدية صلاة الجمعة فى مسجد داره ، وفى الساعة الخامسة من الليل أطلق على السور خمسة وأربعين مدفعا ، فلم يجبه من فيه ، وشرعوا يستعدون للغد ، فلما أصبح الصباح وانكشف معسكر الأعداء ، وإذا به خال من الجيوش ، فوج الزبير بنفر من رجاله يستطلع الخبر ، فوجد أن الأعداء قد هربوا بالفعل ، ولم يكن هناك خدعة ، لأن رجال الفور لم يعودوا يستطيعون مهاجمة السور ، فهجروا السلطان ، فتبعهم ليجمع شتاتهم ، ويسير بهم الى جبل مرة ليمتنع فيه ، فهمع الزبير ما خلفه فى معسكره ، وشرع في الاستعداد للحاق به .

وقعة منواشي

وفى ٢٣ أكتو برسنة ١٨٧٤ خرج بالجيوش مقتفيا أثره حتى أدركه فى اليوم التالى فى بلدة منواشى الواقعة على مسيرة يومين الى الجنوب الشرق من الفاشر، ومعه من العساكر نحو ثلاثين الفا وثمانية مدافع .

فرتب السلطان عساكره ميمنة وميسرة وقلبا ؛ وكأن هو ومن معه من الأبطال المعدودين من أقاربه وغيرهم مع المسدافع في القلب ، وما طلعت شمس الأحد ٢٥ أكتو برسنة ١٨٧٤ حتى نشبت الحرب ، فأطلق الفور على رجال الزبير أحد عشر مدفعا ، فما أجابوهم ؛ بل ساروا سيرا حربيا منظا قاصدين القلب ، فهجمت عشر مدفعا ، فما أجابوهم ؛ بل ساروا سيرا حربيا منظا قاصدين القلب ، فهجمت عليهم عساكر ميمنة الفور وميسرتهم ، واشتد القتال ، ولكنه ما مضى إلا خمس دقائق حتى انجلت الحال عن تقهقرهم الى الوراء ، عند ذلك هاجم السلطان ومن معه

فى القلب ؛ فهزموا مقدّمة الزبير ودخلوا القلعة واشتبك القتال بالسيوف والحراب ؛ وكنت ترى السلطان يجول فى وسط المعمعة ، ويقاتل كأنه الأسد ؛ غير أنه لم يكن إلا القليل حتى خرقتيلا هو ومن معه من الفرسان والشجعان ، وفيهم الكثير من أولاده وأكابر دولته ؛ وانكشفت الحرب عن النصر المبين للقوّة المصرية .

فأخذ الزبير جثة السلطان ، وكفنها بالأنسجة الفاخرة ، ودفنها فى جامع منواشى باحتفال عظيم ، إجلالا لمقامه ، وإقرارا ببسالته ، ثم دفن القتلى من أولاده وأكابر دولته ، وعفا عن جميع الأسرى ، وسمح لهم بالذهاب الى حيث شاءوا ، وقد غنم في همذه الواقعة المدافع الثمانية وسبعة وعشرين حمل جمل جبخانة ،ا عدا الأسلحة النارية وغيرها .

الاستيلاء على الفاشر

و بعد أن استراح أربعة أيام فى بندر منواشى ، سار بالعساكر الى الفاشر ، فدخلها فى ٣ نوفمبر سنة ١٨٧٤ ، قبل طلوع الشمس ، فوجد عائلة السلطان وأهالى الذين تركهم بالفاشر قد فزوا منها ، ولم يبق فيها سوى التجار و بعض العلماء ، فأممنهم على أموالهم ودمائهم وأحسن معاملتهم ، فلما بلغ الأهالى ذلك ، أخدوا يفدون اليه ليلا ونهارا ، مقدمين الطاعة والامتثال ، ولم يكن إلا أيام قليلة حتى دانت له جميع أهالى السلطنة ، وطلب منه عبد الله التعايشي أرضا فى قيجة ، غى بى الكلكة ، فأعطاه السلطنة ، وطلب منه عبد الله التعايشي أرضا فى قيجة ، غى بى الكلكة ، فأعطاه إياها ، على أن يكف عما كان به من التدجيل ، فرضى .

أما اسماعيل أيوب باشا المهاجم لدارفور من الشرق ، فانه أبطأ في سيره جدًا ؟ وعند وصوله الى فوجة كتب الى الزبير ، وهذا إذ ذاك في داره ، يقول : « إنى جئتك بنجدة ، فتعث الزبير اليه يقول له : « اذا كنت قد جئتني بنجدة ، فلماذا هذا الإبطاء في السير ، والعدة محدق بنا بجيوش لا عداد لها » . فأجاب :

«ماأنا أمرتك بالتقدّم الى داره، ولا أفندينا ، فاذا استطعت أن ترفع الحصار ولنجو بجيشك الى هنا، فافعل؛ وإلا فدبر أمرك بما تراه صوابا! » ، وبق فى فوجة حتى انقضت الحرب؛ وبعد دخول الزبير الفاشر بعث اليه بالخبر، فلقيه الرسول فى طريقه الى داره، فانتنى إذ ذاك عنها، ووجه الجيش الى عاصمة دارفور، فدخلها فى ١١ نوفمبر سنة ١٨٧٤؛ فأكرم الزبير لقياه، وأطلق له مائة مدفع ترحيبا به ،

وكان المتخلفون من جيش الفور ، لما تحققوا موت السلطان ابراهيم في منواشي ، قد ولوا عمد حسب الله سلطانا عليهم ؛ وذهبوا الى جبل مرة وتحصنوا فيه ، فلمح حضر اسماعيل أيوب باشا الى الفاشر سلمه الزبير ادارة البلاد ، وجهز جيشا مؤلفا من ١٢٠٠ مقاتل ، فيهم ، ، ٤ من العساكر المنظمة ، و ٢٠٠٠ فارس من عساكر المكومة ، وزحف على جبل مرة ، فلما رأى الأمير حسب الله قوته ، سلم بلا قتال ، وكان معمد بعض أولاد السلطان ابراهيم وعمتهم الميرم عرفة ، وغيرهم من أولاد السلاطين ، ونحو ألف ومائتي رجل من كبراء البلاد وأعيانها ، فحاء بهم جميعا الى الفاشر بعد أن تغيب عنها في تلك المهمة ستة وتسعين يوما ،

وكان الأمير حسب الله قد سأله بعد التسليم أن يساعده على توليه البلاد، ليحكها تحت طاعة الحكومة الخديوية ، فيدفع لها مائة ألف جنيه جزية سنوية ، فأعجب الزبيرهذا الرأى، واعتقده الصواب الذى فيه راحة البلاد والحكومة معا، فعرضه على الحكدار، وأسنده بكل قوته ؛ ولكن الحكدار رفضه بتاتا ، فوقع بين الاثنين جدال طويل أفضى الى النزاع ؛ وأرسل الأمير حسب الله والأمير مجد الفضل ابن السلطان ابراهيم وكثيرون غيرهما من أولاد السلاطين الى مصر؛ وأص الزبير بالذهاب الى داره والاقامة فيها بعساكره الى أن يصدر اليه أص آخر بالرجوع الى بحر الغزال ،

فذهب، وإذا بكتاب أتاه وهو فمها ، من عبدالله التعايشي، يقول فيه : «رأيت في الحلم أنك المهدى المنتظر، وإني أحد أتباعك . فاخبرني ان كنت مهدى الزمان لأُتْبَعَكُ ! » . فكتب الزبيرله : «استقم كما أمرتك . أنا لست بالمهدى؛ وإنما أنا جندی من جنود الله أحارب من طِغی وتمرّد!» •

ولم يمض شهر حتى و رد عليه كتاب من اسماعيل أيوب باشا يقول : « إن بوشا -أخا الأمير حسب الله شق عصا الطاعة ، فجمع بقيسة أولاد السلاطين في جبــل مرة، وملاً البلاد عيثا وفسادا»؛ وأمره بالخروج اليه و إخماد تورته . فصدع بالأمر وسار الى جبل مرة في ٣ أغسطس سينة ١٨٧٥، وشهر على بوش حربا عوانا مدّة خمسة عشر يوما؛ فترك بوش ألجبل واعتصم بالفرار . فغادر الزبير ابنــه سليان مع ١٢٠٠ جندى في الجبل، ولتبعه حتى أدركه في صرف الجدار قرب كبكبية، فأوقع به واقعة شديدة ، انتهت بقتله وقتل أخيه سيف الدين وسبعة وعشرين رجلا من كبراء جيشه .

توغل الزبير خربا منهم توغل الزبعر بجنده في بلاد المغرب؛ فدانت له ديار نامه ، والمساليت ، وقمر، وسلا، حتى أتى الترجة الفاصلة بين دارفور وودداى . فأقلم فيها أياما للراحة، بعزم الدخول في دار ودداي و إخضاعها للحكومة الخديوية؛ وكان عليها إذ ذاك السلطان على ابن السلطان محمد شريف . فبعث اليه الزبير بكتاب يدعوه الى الطاعة ؛ ثم دخل بلاده وتوغل فيها ، حتى صار على مسيرة يومين من عاصمته . فورد عليه كتاب منه يدل على قبوله الدخول في طاعة الحكومة الخديوية ؛ وقد تعهد بدفع مبلغ معلوم ، ِحْرِية سنوية ، على أن يبيق سلطانا على بلاده ؛ ووجه اليه أحد وزرائه بهدايا كثيرة

للفاوضة معه في هذا الشأن ,

ولكن قبل وصول الوزير، ورد على الزبير كتاب من اسماعيل أيوب باشا، بناء على إرادة سنية ، يلح عليه بالرجوع الى دارفور في الحال . فرجع الى الفاشر متأسفا على مافاته من فتح ودداي . فأخبره الحكمدار أن سلطان ودداي أرسل وزيره أحمد تنقة الى مصر عن طريق سيوه متشكيا للجناب الحديو؛ فأمر جنايه العالى برجوع الزبير؛ ولكنه أنعم عليه برتبة اللواء الرفيعة مع لقب ووباشا، وشرع اسماعيل أيوب باشا، بعد دخوله الفاشر، في بناء حصن منيع للعساكر على التلة الغربية منه ؛ فبني سورا مربعًا متينًا من الطوب سمكه ثلاثة أقدام، وطول الضَّلَع الواحدة منه مائتًا قدم؛ وأقام في أركانه الأربعة أبراجا ، على كل ركن برجا، جعل فيها المدافع ؛ وحفر من وراء السور خندقا بلغ عمقه خمسة عشر قدما، وأحاطه بزريبة من شوك؛ وبني من داخل السور ديوانا للحكومة ومنزلا للحاكم وثكنة للعساكر المنظمة؛ وأما العساكر غير المنظمة فأقرّها خارج السور؛ وهدم المنازل التي في جواره، فجعل الأرض التي حوله في غاية الاتكشاف إلى مسافة بعيدة . فجاء حصنا منيعا جدًا . ثم وزع منشورا في كل البلاد ، ودعا الناس الى الفاشر لأخذ الأمان . فطفقت الوفود تأتيــه من الجهات الأربع ؛ فيؤمنهم ويرجعهم الى بلادهم . ثم أمر فعمرت سوق كبيرة فى الفاشر، وعاد الناس الى معاطاة أشغالهم كالعادة .

و بعد أن تمهدت البلاد، جعلها أربعة أقسام، وهي: مديريات الفاشر، وداره، وكلكل وكبكبية، وادارة أم شمقة؛ وأقام في كل من مركزى داره، وكلكل، حصنا كالذي أقامه في الفاشر؛ ورتب في كل مديرية أورطتين من العساكر المنظمة، وسية سناجق من الباشبوزق الشايقية والأتراك والمغاربة، وبطارية بستة مدافع.

وأما إدارة أم شمقة، فرتب فيها بلوكين من العساكر المنظمة وسنجقا واحدا من الباشبوزق، لقربها من الأبيض .

ثم شرع فى وضع الضرائب على الأهلين ؛ بفعل على كل نفر خمسين قرشا فى السنة ، ما عدا أهل اليسار ، فانه جعل عليهم ضرائب أعظم على نسبة يسارهم ، فقبلوها مرغمين ؛ لأنهم كانوا قد سمُّوا عيشة الاضطراب والقلق التى وصلوا اليها فى آخر سلطة الفور ، وتاقوا الى السكينة ، ولكن لم يطل الأمر حتى انتشر الباشبوذق فى أنحاء البلاد ، وتقاضوا الضرائب من الأهالى بالعنف والقوة ، فاستعظموا ذلك ، وفضلوا العودة الى ماكانوا عليه قبلا ،

ثورة عامة فى دارفور

وكان عندهم من أولاد السلاطين ، الأمير هارون الرشيد ابن الأمير سيف الدين ابن السلطان مجمد الفضل ؛ فبايعوه سلطانا عليهم فى أوائل سنة ١٨٧٧ ؛ وثاروا ثورة عامة وحاصروا حاميات الفاشر وداره وكلكل ؛ والذى حصر الفاشر الملك سعيد كبير البرتى ، والمقدوم آدم ، مقدوم الشهال سابقا ، فهاجماها مرتين ، وكادا يستوليان عليها ، لولا أن العساكر حاربوا حرب الأسود ، فصدوهما ، ولكنهم لم يقووا على رفع الحصار ؛ فأرسل حسن باشا حلمى الجويسر ، مدير الفاشر ، في طلب المدد من الخرطوم فأتاه عبد الرازق باشا بجيش كبير ؛ فتصدى له العصاة في بروش ، بين أم شمقة والفاشر ، فقتل منهم خلقا كثيرا ؛ ودخل الفاشر فرفع عنها الحصار ؛ وأرسل الجنود الى داره وكلكل ، فرفعوا الحصار عنهما أيضا ،

إحمادها

ثم أخذ حسن باشا عسكرا من الفاشر، وخرج لمطاردة الأمير هارون؛ فأدركه في الطينة على مسيرة يوم ونصف من الفاشر؛ فأوقع فيه واقعة شذيدة؛ ثم لحقه الى بير مراال؛ فقتل من عسكره خلقا كثيرا وهنرمه الى نيورنا وسط جبل مرة .

وكان اسماعيل أيوب باشا، مذ دخلت سنة ١٨٧٧ ، قد عاد الى مصر، متخليا عن حكم السودان، بعد أن أمن السبل وأنشأ المحطات فى طرق القوافل، بين الحرطوم ودارفور، وبين بربر وسواكن، ومع ذلك فانه لم يكن محبوبا فى السودان ؛ وقد وصفه بعضهم بقوله : «كان رجلا جبارا، يعنى بالعسكرية، ويهمل الرعية، ويقبل كل هدية! » .

تعیین جوردون حاکما عاما علی السودان فلم يرالخديو رجلا يوليه بالسودان ، على اتساع أطرافه وكثرة مشاكله ، أفضل من جوردون ، فأرسل يستدعيه تلغرافيا من بلاد الانجليز ، فحضر فى أوائل فبراير سنة ١٨٧٧ ، وكانت مديريات السودان لا تزال مستقلة بعضها عن البعض ، فطلب جوردون ضمها كلها تحت إدارته ، فأجابه (اسماعيل) الى ذلك ، وأصدر له فرمانا بتاريخ المراير بالولاية على جميع بلاد السودان المصرى مع دارفور وخط الاستواء وسواحل البحر الأحمر وهرر ، ومنحه السلطة العسكرية والمدني كلها عليها ، وأعطاه سلطانا على القتل والعفو ، ومنع دخول أحد الى السودان إلا بإذنه ، وعهد اليه بمنع بارة الرقيق ، وتحديد التخوم بين السودان والحبشة ،

فسار جوردون الى الخرطوم بعزم وطيد لاصلاح البلاد ، وفض مشاكلها ، ووضع نظام عام يكفل لها الراحة ويرقيها في معارج المدنية والعمران ، ولكنه لم يلبث أن خطورة المركز الذي تولاه ، وتعذر النجاح في المهمة الملقاة على عاتقه ، نظرا لعدم تيسر الأبدى اللازمة للعمل ، واتساع أطراف السودان ، ومشقه السفر في بلاده برا وبحرا ، مع قلة الجيوش اللازمة لجمايته ، بعد أن ذهب قسم منها لمساعدة الدولة العلية في حروب الروس ، ونهكت القسم الآخر حرب الحبشة ، وسيأتى ذكرهما في حبنه ،

فقضى جوردون فى السودان أزيد من سنتين، وهو يتنقل من مكان الى مكان، آونة بالبر وأخرى بالبحر، متماكل ما أمكنه من الاصلاح، حتى أعياه التعب، وقاومته السياسة؛ فاضطر الى الاستعفاء، وكان أهم ما اشتغل به فى هذه المدة: إخماد ثورة الأميرهارون الرشيد فى دارفور، وحركة صباحى فى كردوفان، وتمرّد سليمان الزبير فى بحر الغزال، ومنع تجارة الرقيق، والنظر فى مدّ سكة حديد السودان، وإصلاح فى بحر البن بين الحبشة ومصر،

أما الأميرهارون ، فانه كان قد عاد الى الحركة فى أوائل سنة ١٨٧٩ فسار جوردون الى الفاشر ، وما لبث أن رأى أن دارفور لا يصلح حالها إلا اذا حكها رجل من أهلها ، تحت طاعة الحكومة ، على نحو ما أشار به الزبير من قبل ، فبعث الى مصر فى طلب الأرشد من أولاد السلطان ابراهيم ، وعزل حسن حلمى باشا عن الفاشر ، وسمى مساداليه بك — وهو ضابط ايطالى — مديرا على دارفور ، وكان مديرا على داره ، وجعل المقدوم رحمه قومو — وكان قد أطلقه من سجن سواكن سنة ١٨٧٧ عند مروره بها — معاونا لا ، الى أن يجىء ابن السلطان ابراهيم من مصر ، ولكن هذا الشاب التعس الحظ لم يصل إلا الى دنقلة ، حيث فاجأته منيته ، فعهد جوردون الى مساداليه فى انعاد حركة هارون ، فاستعان الإيطالى عليه بسلاطين بك — وكان قد خلفه على مديرية داره — فعمل الاثنان معا ، وانضم البهما النور بك عنجرة مديركلكل ، فقضى الثلاثة على الرجل بمهاجمتهم إياه بالتتابع وتم قتله النور بك عنجرة مديركلكل في مارس سنة ١٨٧٨

وأما الصباحى — وقدكان أحدقواد جيش الزبير، وانفصل عنه بعد ذهاب الزبير الى مصر لمقابلة الجناب العالى، وعرض حقيقة حال دارفور على سموه، والنظر معه

ثورة الصاحي

ومع رجال حكومته فى تنظيم البلاد التى تم فتحها على يديه، والبلاد التى يمكن الحاقها بحكومته فى المستقبل؛ فأبقاه (اسماعيل) بمصر فى ظل ساحته، حتى ينظر فى أمره؛ وكانت تلك القاضية؛ لأن الرجل لم يرجع الى السودان بعد ذلك، وقضى نحبه بمصر فى أيامنا هذه — فانه ألف عصابة من أربعائة رجل، وأغار على الأضية فى كردوفان؛ فقتل مأمورها، وفرّ الى جبال النوبة، فعلم به جوردون وهو ذاهب الى دارفور المرة الثانية فى مارس سنة ١٨٧٧؛ فأرسل من الأبيض نفرا من العساكر؛ فطاردوه وأنوا به أسيرا، فحركم فى مجلس عسكرى، وحكم عليه بالاعدام،

ثورة سلبات ابن الزبير وأما سليمان الزبير فانه بعد ذهاب أبيسه الى مصرخرج بالجيش ، وعدده أربعة آلاف مقاتل، الى شكا؛ وأقام فيها الى أن حضر جوردون الى دارفور، أوّل مرة، وأرسل اليه أمرا لمقابلته مع جيشه .

فصدع بالأمر واجتمع عليه في شهر أغسطس سنة ١٨٧٧ ؟ وكان أحد سناجق الجيش — ويقال له السعيد بك حسين — قد وشي بالزبير أبيه الى جوردون ، قائلا: انه أوصى ابنسه ، اذا هو لم يرجع سريعا من مصر أن ينهض بثورة على الحكومة ، فرأى جوردون أن يفرق جيش سليان : فأعطى سعيد بك ألف رجل وسماه مديرا على شكا ؟ وأعطى الباقى للنور بك عنجرة ، من سناجق جيش سليان ، وأرسله الى كبكيية ؟ وأمر سليان ، فرجع الى شكا بقلة وذلة ، وفي أواسط سبتمبر وافاه جوردون اليها فطيب خاطره ؟ وأنعم عليه بالرتبة الثانية مع لقب و بك " ، وسماه مديرا على بحر فطيب خاطره ؟ وأنعم عليه بالرتبة الثانية مع لقب و يك " ، وسماه مديرا على بحر الغزال ، فسر سليان بهذا الالتفات ، وذهب الى ديم أبيه القديم ، وكان الزبير قبل الغزال ، فسر سليان بهذا الالتفات ، وذهب الى ديم أبيه القديم ، وكان الزبير قبل قيامه منه لحرب دارفور قد خلف ادريس أبتر من تجار الدناقلة وكيلا عنه في بحر الغزال ، لا يشاركه أحد فيها ،

فلما حضر سليان وجد أن ادريس أبترقد أخل بالادارة، واستبد بالعباد، ولم يهتم الا بانتفاعه الشخصى ؛ فأعلن سليان على محاكمته فى مجلس قضائى ، ففر الرجل الى الخرطوم ، ووشى به الى جوردون بأنه يريد الاستقلال فى بحر الغزال بحجة أنها بلاد أبيه ، وليس للحكومة حق فيها ، ويظهر أن جوردون أصفى الى وشايته ؛ فأنعم عليه بلقب ود بك ، وأعطاه مدفعين ، وماثنين من العساكر المنظمة ، وسماه مديرا على بحر الغزال ، فلما وصل ادريس أبتر الى ديم قنده ، المعروف أيضا باسمه ، كتب الى رؤساء الزرائب يخبرهم بتعيينه مديرا على بحر الغزال ، ويأمرهم بالحضور اليه ؛ وكتب الى سليان يدعوه للتسليم ،

فغضب سليان من ذلك ، وكتب اليه في الجواب يقول : « إنّ ولائي للحكومة يمنعني الجروج عن طاعتها . إلا أن شرفي لا يسمح لى بالتسليم الى من كان خادمي وخادم أبي من قبلى ، ولا يمكنني أن أأتمنك على نفسي وأموالى بعد الذي رأيته من خيانتك وإنكارك للجميل ، لأنك لوكنت أمينا وذا كرا للجميل لحفظت عيشنا وملحنا وتربيتنا لك ، فلا تنتظر مني التسليم ، ولو أرسلت الحكومة الى رجلا غيرك ولو عبدا لسلمت وذهبت معه الى جوردون ، وأطلعته على جلية أمرى ، وبينت له نفاقك والسلام! » .

فتيقن ادريس أبتر من هذا الجواب أن سليان لا يسلم اليه إلا بالقوة ، فترك جنده في عهدة أخيه عثمان ، وطاف في الزرائب يحرضهم على محاربة ابن الزبير ، وكان عثمان أخو ادريس رجلا فظا عاتيا ، مكروها من جميع «البحارة» ؛ وكان يرسل الشتائم الى سليان وأتباعه ، ويتهدّدهم بالفتل وأنواع العذاب ، فحرد سليان رجاله ، ورجال الزرائب الذين من حزبه ، وهاجمه في ديم قنده ؛ فقتله ، وقتل أكثر الجهادية والجلابية

الذين معه ؛ وغنم أسلحتهم وذخائرهم ؛ وعاد بالغنائم والأسرى الى مركزه . فلما بلغ ادريس أبتر خبر الواقعة ، انقلب راجعا الى الخرطوم ؛ وأخبر جوردون بماكان .

بفهز جوردون سرية من العساكر، وعقد لواءها پليسى باشا، ومعه يوسف باشا الشلالى ، فأقلعا من الخرطوم فى يوليه سنة ١٨٧٨ وسارا فى النيل الأبيض حتى وصلا (أورنبك) بطريق (شامبى) فى سبتمبر سنة ١٨٧٨؛ فوجد البلاد مغمورة بالمياه بسبب الأمطار ، فأقام فى (أورنبك) نحو ثلاثة أشهر حتى جفت الأرض بالمياه بسبب الأمطار ، فأقام فى (أورنبك) نحو ثلاثة أشهر حتى من الباشبوزق، فسار قاصدا ديم سليان، ومعه ، ٣٠٠ من العساكر المنظمة، و ، ٧٠ من الباشبوزق، وثلاثة مدافع ، وكان على طريقه فى نقطة (الدمبو) رجل من مشاهير « البحارة » وثلاثة مدافع ، وكان على طريقه فى نقطة (الدمبو) رجل من مشاهير « البحارة » يقال له على بك أبو عمورى ، ومعه نحو ألف رجل مسلحين بالبنادق ؛ فدعاه للانضام اليه على بك أبو عمورى ، ومعه نحو ألف رجل مسلحين بالبنادق ؛ فدعاه على بك أبو عمورى ، وآخر فى مصر ؛ فأجاب الدعوة ، مضطرا ، لتجارته ، على تجسى فى جور غطاس ؛ وسار واكلهم حتى نزلوا فى (قندة)، فى أواسط ديسمبر سنة ١٨٧٨

وكان سليان لما علم بقدوم چيسى قد أخذ في حشد الجيوش حتى اجتمع عنده نجو هشرة آلاف مقاتل فساربهم الى (قندة)، ونزل بالقرب من معسكر چيسى؛ ولما كان صباح ٢٨ ديسمبر سبنة ١٨٧٨ على المعسكر حملة صادقة . وكان جيسى بحد أمر جنوده، فبنى كل هنهم متراسا علؤه متر ونصف متر، ليقيه من الرصاص . فأصلوا رجال سليان نارا جامية ؛ فثبتوا برهة، ثم انقلبوا راجعين الى معسكرهم . فبنوا حصنا منيعا من الأخشاب والتراب ، ونزلوا فيده ؛ ثم جددوا الهجوم على چيسى في ١٨٧٠ وفي ١٨٧٩ وفي ٢٩ منه ؛ فلم يظفروا بطائل .

وفى ١١ مارس سنة ١٨٧٩ وصل چيسى مدد من الذخائر والعساكر؛ فزحف بجيشه حتى صار قريبا جدًا من معسكر سليان ؛ وأقام تلا من التراب وجعل عليه المدافع والسواريخ ؛ وشرع يرمى بمقذوفاتها ذلك المعسكر ؛ وكانت بيوته كلها من قش ؛ فاشتعلت النار فيها ؛ فذعر سليان وارتد الى (ديمة) .

و يقى چيسى فى (قندة) حتى جاءه مدد آخر من جوردون؛ فزحف بجيع جيشه على ديم سليان ، ووصله فى ٤ مايو سنة ١٨٧٩؛ فخرج عليه سليان من الديم ، وحار به مستقتلا مدد ساعة ، ثم انهزم راجعا الى الديم ؛ فتبعه چيسى على الأثر وأخرجه منه ، واستولى على جميع ما فيه من الأمتعة والأموال ؛ وسار سليان شمالا حتى وصل (غرة) ، غرب الكلكتة ، من أعمال دارفور ؛ فأقام فيها . .

وكان جوردون، لما حضر المرة الثانية الى دارفور، وعرج على (شكا) في ٧ أبريل سينة ١٨٧٩، وجد فيها بعض التجار الجعليين يهرّ بون الأسلحة الى سليان في بحر الغزال ، فألغى المديرية وشتت التجار ؛ وأمدّ چيسى ببعض الذخائر، ثم توجه الى الفاشر للنظر فى ثورة هارون ، فلم يلبث أن أناه خبر من چيسى باستيلائه على ديم الزبير، وفرار سليان الى (غرة) ، فاف جوردون أن ينضم سليان الى هارون، فيصعب عليه إذلالها معا ؛ فعاد الى (الطويشة) ، وكتب الى چيسى - فترك الجيش بقيادة ساقى بك فى ديم الزبير ووافاه الى (الطويشة) ومعه يوسف باشا الشلالى فى ٢٥ يونيه سنة ١٨٧٩ وهو يوم تعس (لاسماعيل) - فأمره بمطاردة سليان الى (غرة)، وعاد يوسف باشا الشلالى الى الخرطوم؛ فقاد چيسى العساكر من داره؛ وأخذ معه بعض مشايخ الرزيقات والمغاربة أصحاب الثار على الزبير ؛ وسار حتى وصل الكلكتة ، مشايخ الرزيقات والمغاربة أصحاب الثار على الزبير ؛ وسار حتى وصل الكلكتة ،

وكان قد بلغ الزبير خبر خروج ابنه على الحكومة ، بسبب ادريس أبتر . فكتب اليه في ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٧٨ يأمره بالرجوع في الحال الى الطاعة وطلب العفو ، و إلاكان الله ساخطا عليه ، وهو كذلك ! فلما وصل آبه الى سليان \_ وكان قد خرج من بحر الغزال \_ استوعبه وصدّقه ، فلما دعاه چيسى الى التسليم مال اليه ، ولكن رابحا خادم أبيه الأمين عارضه ؛ فانقسم الجيش بهما الى حزبين : حزب مال الى التسليم ، ورئيسه سليان ؛ وحزب أعرض عنه ، ورئيسه رابح ، فلماكان مال الى التسليم ، فلماكان

ولكن رابحا حادم ابيه الامين عارضه ؟ فانقسم الجيش بهما الى حزبين : حزب مال الى النسليم ، ورئيسه سليان ؛ وحزب أعرض عنه ، ورئيسه رابح ، فلما كان صباح ١٤ يوليه سنة ١٨٧٩ أتى سليان الى چيسى مسلما ، ومعه ، ٧٠ رجل فيهم ثمانية من أقاربه ، وكان فى جيش چيسى كثير من الدناقلة ، الذين يكرهون سليان والجعليين ؛ فوشوا بالتعيس الى چيسى قائلين ان تسليمه ، هو وأقاربه ، انما هو خدعة . فصدة قليسى الوشاية ، واتخذها مسوغا لقتلهم ، فناداهم الى خيمته ، ثانى يوم التسليم ، وسعاهم القهوة ، وكان قد أوعن الى بعض الجند ، فاحتاطوا بالخيمة ، التسليم ، وسعاهم القهوة ، وكان قد أوعن الى بعض الجند ، فاحتاطوا بالخيمة ، أخرج منها ، فدخل بعضهم وأوثقوا سليان وأقار به ، وجعلوهم صفا واحدا خارج الخيمة ، ووقفوا خلفهم ورموهم بالرصاص ، فانكبوا على وجوههم قتلى ، و بعد ساعة الخيمة ، ووقفوا خلفهم ورموهم بالرصاص ، فانكبوا على وجوههم قتلى ، و بعد ساعة أتى قناوى بك أبو عمورى ؛ فكفنهم وحفر لهم حفرة ودفنهم فيها .

قتل سليان ابن الزبير

فالخيالة والغدر ليسا من خصائص الشرقيين وشيمهم ، دون سواهم ، كما يزعم الغربيون !

وبعد أن فرغ چيسى من أمر سليان، عاد الى ديم الزبير؛ فنظم فيه مديرية وجعل ساتى بك مديرا، والزبير ودالفحل وكيلا له ، ومحمود المحسلاوى مفتشا لمنسع تجارة الرقيق؛ وقسم البلاد الى ثمانيسة أقسام؛ وجعل فى كل قسم منها نفرا من الباشبوزق والبازنجى؛ وجعل فى ديم الزبير أورطة جهادية؛ وقفل راجعا الى الحرطوم .

ثم نظم ساتى بك أورطة جديدة من أهالى البلاد؛ وجاء موسى بك شوقى قومندانا للعساكر من الخرطوم ، ومعه ستة عشركاتبا للقيام بأشخال المديرية ، وبعد وصولهم بثلاثة أشهر حضر لپتون بك — وهو من البحارة الانجليز — مديرا على بحر العزال ، وقومندانا للعساكر من قبل جوردون ، وعاد موسى بك شوقى الى الخرطوم ؛ وبق لپتون في بحر العزال الى أن قام المهدى ؛ فاضطر الى التسليم الى أحد أنصاره ،

أما چيسى باشا فقد اعترضه السد فى الطريق ، وهو راجع الى الخرطوم ، وفرغ منه الوقود والزاد، حتى أكل رجاله بعضهم بعضا ، وأشرفوا على الهلاك ، وإذا بباخرة قاصدة خط الاستواء أقبلت عليه ؛ فرجعت بهم الى فاشودة ، فسار چيسى منها بمن بق من رجاله ، وفيهم قناوى بك أبو عمورى ، الى الخرطوم ، وقام منها قاصدا مصر عن طريق سواكن ، فوافته المنية فى السويس فى ٣٠ أبريل سنة ١٨٨١

أما مدّ السكة الحديدية فقد تكلمنا عنه في غير هذا المكان؛ على أن جوردون كان على رأى القائلين بمدّها في طريق سواكن و بربر، لا في طريق النيل؛ والاكتفاء بمدّ فروع منها عند الشلالات ، لأن النيل بين الشلالات صالح لللاحة ، فلا يفتقر الى سكة حديدية ، ولكن (اسماعيل) ، لعلمه أن الاكتفاء بمدّ سسكة حديدية بين الخرطوم والبحر الأحمر انما يحول عن مصر تيار تجارة السودان، أبي إلا أن يمدّها الخرطوم والبحر الأحمر انما يحول عن مصر تيار تجارة السهالي ، فياليت مائيته على النيل ، لكيلا ينفصل جن سلطنته الجنوبي عن جرثها الشهالي ، فياليت مائيته مكته من شفيذ رغبته !

<sup>(</sup>١) مأخوذ عن "تاريخ السودان" للرحوم نعوم بك شقير .

وأما تحديد التخوم بين السودان والحبشة فكان قد أصبح من أهم المشاغل والأمور . ولكن لا سبيل الى إدراك أهميته إلا بعد الوقوف على مجارى الحوادث التي أدت الى قيام مسألة ذلك التحديد . ولإيقاف قرائنا عليها نقول :

نزاع بین مصر والحبشة تقدم أن الدولة العلية تنازلت لمصرعن سواكن ومصوّع في سنة ١٨٦٦ مقابل زيادة في جزيتها السنوية ، فمذ أصبحت مصوّع بيد مصر أخذت تسعى في تأبيد المواصلات بينها وبين كسلا ؛ وأوّل مافتق لها وصل هذين البلدين بخط حديدى يمرّ في (سنهيت) التي اعتبرها (اسماعيل) داخلة في فتح جدّه لكسلا .

مساعدة مصر انجلترا على ثيودورس فعارضه الملك ثيودورس، نجاشي الحبشة، في ذلك؛ وزعم أن (سنهيت) ملك حبشي، ولكن ثيودورس هذا مالبث أن جرّ على نفسه حربا مع الانجليز، فطلب أعداؤه من (اسماعيل) أن يأذن لهم باجتياز بعض الأرض المصرية الواقعة على بحر القازم، فلم يكتف (اسماعيل) باجابتهم الى ذلك؛ ولكنه، لاستيائه من ثيودورس، وضع الأسطول المصرى كله، الذي كان في البحر الأحمر، تحت تصرفهم؛ وأرسل الى مصقع وضواحيها زهاء ثلاثة آلاف عسكرى، كانوا قد عادوا من الحملة الكريتية، وكلف حاكم مصقع بمساعدة الانجليز في كل ما يرغبون .

فانتهت تلك الحرب بقتل ثيودورس ، سنة ١٨٦٨ ، وصيرورة عرش الحبشة بعده الى يوحنا ، وكان هـذا فى بادئ أمره تلميذا فى دير؛ ولكنه مالبث أن تركه وترأس منسرا، وأخذ يقطع الطرق ، ثم اشتد ساعده، و زاد بطشه، وعلا نفوذه، حتى تمكن من تبوء كرسى الحكم فى مقاطعة البحرى ، والتغلب على رئيس يقال له الرأس باريو ، كان من أهم رؤوس الجيوش ، ولما قدم الانجليز لحرب النجاشى ثيودورس ساعدهم يوحنا ، وكان اسمه فى ذلك الحين والرأس قاسة ، مساعدة فعالة ،

فترك له اللورد نيبير أوف ماجدالا - بعد قهره النجاشي وقتله إياه - اثنى عشر مدفعا وألفي بندقية ، وميرة كثيرة ليتساعد بها على القيام في محل ثيودورس ، وبعد انسحاب الجيش الانجليزي تخلف عنده بريطاني يقال له چون تشارلز كركهام ؛ وكان قد حارب في القرم والصين مع برجوڤاين ، و ورد ، وجوردون ؛ فعضده في التغلب على خصم له يدعى جو باسي ، فعلت منزلته عنده ، و بما أن يوحنا هذا لم يكن من آل بيت الملك ، أبي كثيرون من رؤساء الأحباش الاعتراف به ؛ وأخذوا يناوئونه العداء ؛ وأهمهم رأس قبيلة القالا ، فانشغل في قتالهم دهرا ،

حلم (اسماعیل) الفخیم

وكانت الجنود المصرية، مذبدأت بفتح أقاصى السودان، قد توغلت فى فتوحاتها على ما رأينا، حتى بلغت خط الاستواء، فوقع فى خلد (اسماعيل) أن يجعل النيل كله مصريا، لاعتقاده تحقيق ذلك أمرا حيويا لبلاده، فأخذ يعمل على الإحاطة بالحبشة من جميع الجهات، لجعلها فى معزل عن الخارج، وخنقها بين حلقات ممتلكاته، فى تدانى هذه بعضها من بعض، لا سيما بعد أن تم له امتلاك السودان برمته غربيه وشرقيه وجنو بيه ، فسير الى جوف بلاد الحبشة للعرفة أحوالها واستمالة بعض كار رموسها ربجلا سويسريا يقال له متزنجر، كان قنصلا لدولتى انجلترا وفرنسا فى مصوّع ، فتوغل هذا فيها، وغاب خبره حينا؛ ثم عاد حاملا شيئا من محاصيل البلاد؛ وزين للخديو التغلب عليها وامتلاكها ، مغتنما لذلك فرصة قيام الفتنة بين أمرائها وملوكها، وضرب الخلل أطنابه فى جوانبها؛ وأقسم له بأغلظ الأيمان إنه يملكها ويدوّنها بنفر من العسكر المصرى، وشئ بسير من النفقة ،

فأعجب الخديو برأيه ومال السه؛ وما زال متزنجر يتردّد على الأبواب السنية حتى ولاه (اسماعيل) المحافظة على فرضة مصوّع ، مفتاح أرض الحبشة البحرى ، وحلاه

رتبة البكوية \_ وكانت رتبة سامية ، ولم تزل كذلك ، حتى جعلها الاتجار بالألقاب والنياشين ، في عهد عباس الشانى ، مبتذلة محقرة ، فسار متزنجر الى مقر وظيفته الجديدة \_ وهو مقرة القديم \_ وأخذ يقرّب اليه بعض مشايخ السواحل ويستميلهم بالنقود والهدايا ، ويدفع بهم الى دس الدسائس وإيقاظ الفتن ، كلما نامت ، ما استطاعوا الى ذلك سبيلا .

استیلاء متزنجر علی(کرن) فلما كانت سنة ١٨٧٢ ، اغتنم متزنجر فرصة ذهاب يوحنا الى محار بة القالا في الجنوب، واستولى على (كرن) عاصمة البوغوس \_ واسمها الحبشي (سنهيت) \_ بالف وخمسمائة رجل؛ واستمال رأسا يقال له النائب مجمد، كان يكره يوحنا؛ فاشترى منه مقاطعة (آيلت) الواقعة بين الحماسين ومصوّع وأدخله تحت ولاء الحديو مقابل مرتب سنوى يدفع له .

ولم يكن يوحنا بغافل عن مساعى مصر و رغائبها ؛ وكان يراها ترمى شباكها حوله ، بعين متخوّفة ، وقلب مضطرب ، فلما وجدها ، باحتلالها (سنهيت) ومشتراها (آيلت) تدنو من قلبه ، هب منذعرا ؛ ووقع فى خلده فى بادئ الأمر أن يستظل فى حماية الدول الغربية ، بأن يمثل لها التقدّم المصرى فى صورة غزو إسلامى لبلاد مسيحية ، يستدعى أن تقابله المسيحية بصليبية جديدة ، فأرسل صديقه چون تشارلز كركهام الى الملكة فكتوريا و باقى عواهل أورو با فى تلك المهمة ، ولكنه لم يجد من أحد منهم أذنا صاغية ؛ وعاد رسوله بخفى حنين ! لأن أيام الصليبيات انقضت بدون أمل فى رجوعها مطلقا ،

فعزم يوحنا على تولى أمر الدفاع عن نفسه بنفسه ، لذلك قلد كركهام، مادام حيا، رياسة مقاطعة من ضمنها (جندا)، الواقعة جنوب (آيلت)، وخليج أربى – وكان

المصريون قد استولو عليه أيضا ، لفتح ثغر زولا - فرفع كركهام الراية الانجليزية عليها ، ليحميها من تعدّيات مصرحماية فعالة .

ولكنه حلث في سنة ١٨٧٤ أن الأمير أحمد ، سلطان هرر – وهرر كانت سلطنة إسلامية مستقلة شرق الحبشة ؛ أسسها غزاة العرب بعد قيام الاسلام بقليل ، وحكتها أسرة من أهلها – مات وتولى السلطنة بعده الأمير مجمد ؛ وأن هذا السلطان الجديد استبد بالأهلين استبدادا لم يعد لهم معه طاقة على حكمه ، فاستنجدوا (باسماعيل) وسألوه أن يرسل من قبله واليا يتولاهم بدل سلطانهم ، فأسرع (اسماعيل) الى إجابة سؤالهم ؛ وأخذ يسعى في شراء زيلع وبربرة ، ميناءى هرر ، من الدولة العلية ، وما لبث أن نجح في سعيه ؛ وتنازل الباب العالى عنهما في يوليه سنة ١٨٧٥ مقابل زيادة ١٢٣٣٥ جنيها على جزية مصر السنوية ، فامتد سلطان مصر على ساحل القلزم الغربي عامة ، من خليج السويس الى تجوره ، وتجاوزه الى رأس جردافوى على الخيط الهندى ، متناولا بذلك ذات الأرض السومالية القصية ،

شراء زیلع و بربرة

وانما رمى (اسماعيل) في هذا المشترى الى غرضين : (الأوّل) إتمام تطويق بلاد الحبشة من كل جانب ، حتى من حيث لم يكن ليخطر لأحد على بال ، لينال منها ما يريد ، و (الثانى) تحقيق تحويل مجرى تجارة النيل الأعلى والبلاد الواقعة على البحيرات الى المحيط الهندى ، تحويل يكون كله في مصلحة مصر .

بعثة عسكرية استعارية الى هرر

ولكى تدل المظاهر دلالة واضحة على حقيقة النيات، أوفد من جهته فى السنة عينها بعثة تحت رياسة ماكيلوپ باشا، مدير المنارات المصرية، ومعه فدير يجو باشا البحرى، والضابطان وورد، ولونج، الى نهر جو با، ليفتح الطريق بين الهند وخط الاستواء، ورافقهم بسبعائة أسرة سودانية موالية لتقيم على طول طريق الاتصال

بين ينابيع النهر العظيم ، وسواحل المحيط الكبير ؛ وجهز من جهة أخرى فى سبتمبر من السنة نفسها حملة مؤلفة من خمسة أورط من المشاة المصريين ، وبلوكين من الباشبوزق ، وثلاثمائة جمل ومدفعين جبليين ، وعدّة سواريخ حربية ؛ وعقد لواءها لرؤوف باشا الذي كان حاكما على (جندوكورو) حينا وصلها جوردون أوّل مرة ،

أمّا بعثة ما كيلوپ ، فانها نجحت فيما انتدبت لأجله ، نجاحا بشر بقرب تحقيق الآمال المعقودة عليه ، ولكن مصالح مصر هناك مالبثت أن تضار بت مع مصالح الزنزبار ، واصطدمت بالمصالح البريطانية في عدنه ؛ فهبت انجلترا الى المانعة والمعارضة ، وانتهى الأمر بينها وبين الحكومة المصرية على أن بريطانيا تعترف بملكية الحديو لجميع البلاد الواقعة لغاية الدرجة العاشرة ؛ وأن الحكومة المصرية تعتبر جميع الموانى ، ما عدا زيلع ، حرة ومفتوحة الباب للاتجار ،

احتلال هرر وقتل ملكها وأما حملة رؤوف باشا، فانها احتلت مدينة هرر في ١١ أكتو برسنة ١١٥٠ وقبض قائدها على السلطان محمد وقتله خنقا، وقتل معمه خمسة وعشرين شيخا من الزعماء، لأمن كل اضطراب في المستقبل؛ ورفع العلم المصرى في سماء تلك الأصقاع السحيقة، وقد استمرت مصر قابضة على زمام الأحكام في تلك البلاد الى أن كانت الثورة المهدية ؛ ولم يعمد في الاستطاعة إبقاء الجنود المصرية فيها ؛ فأخلتها لأهلها في مارس سنة ١٨٨٤؛ فآلت الى الأحباش في عهد الملك منليك ،

توترالعلائق بين الحبشة ومصر فزاد انتقال ملكية زيلع و بربرة الى الخديوية المصرية، واحتلال الجنود المصرية هرر، فى مضايقة النجاشي يوحنا ومخاوفه ؛ لأنه أصبح يلمس بيده التهديد الصادر عن مصر، ويراه يتناول جهات متعددة حوله

<sup>(</sup>١) أنظر : كتاب "ومصر المسلمة والحبشة المسيحية" لداي في الحاشية ص ١٨٣

ولم يكن القوم، في العاصمة المصرية، لا سيما المحيطون بالخديو، يخفون مقاصدهم ، بل كانوا يجاهرون بها على رؤوس الأشهاد ، فيتتبعون سير الفتوحات المصرية في الجنوب والغرب والشرق، ويقولون بأعين لتألق فيها نيران الآمال والمطامع : «إن الأمور سائرة على مايرام ، وقد حان وقت الإقدام والعمل، أما وقد اشترينا زيلع واحتالنا هرد، فان اكتساح الحبشة بات أمرا لازما ولم يعد منه مناص» .

غير أن الأمريكان مافتؤا يشيرون بالامتناع عن مناوأة الحبشة العداء؛ والحرص من الاشتباك معها في حرب: إما لأنهم لم يكونوا يرون بعين الارتياح حلول الهلال الاسلامي، ولو كان بشير التمدين والعمران، عمل الصليب المسيحي، ولو استظل نحت جناحيه التأخر والهمجية؛ وإما لأنهم كانوا يعتقدون أن مصر عاجزة عن فتح الحبشة، ويعتبرون أن اكتساح قوة مصرية لتلك المملكة ضرب من الحال؛ وإما لأنهم كانوا يتوقعون أن تؤدي الحرب بين الدولتين الاسلامية والمسيحية الى وإما لأنهم كانوا يتوقعون أن تؤدي الحرب بين الدولتين الاسلامية والمسيحية الى مصر،

ولكن الراغبين فى تلك الحرب ، من رجال الحزب العسكرى المحيطين بالحديو ، كانوا يسفهون آرامهم هذه ، لاسيما الأخير منها ، ويقولون بحق : «إن الدول الغربية اليوم إنما هى فى جانب التدين ، فلا يهمها اسلام أو مسيحية ، وإنما يهمها أن يسود العمران المعمور ، وتنتشر المدنية بنعمها الشتى فوق ربوع العالم! » .

وكانت الأخبار التي تذاع يوميا ، تارة عن تعمير مراكب وتجهــيزها في مرافئ القلزم ، وطورا عن فتح دارفور ورفع الأعلام المصرية على ضفاف نهرى السوبط

والنيل الأزرق ، أو في سماء خط الاستواء ، وعلى سواحل المحيط الهندى ، تزيد في حماسة القلوب والتهاب الأرواح؛ وتحمل على توقع إجراء تطلبه النفوس .

حملة أرندروپ سنة ٥٧٨ وإن القوم لكذلك ، وإذا بنبأ ذاع فى الأندية الخاصة بأن الأميرالاى أرندروپ والقائمقام درهلز أقبلا يشتريان جزما طويلة و زمن ميات وأشياء أخرى من التي يحتاج اليها فى الحملات البعيدة ؛ وما هما إلا يومان وفشا خبر سفر أرندروپ ودرهلز ومعهما القائمقام رشدى ابن مدير أسوان التركى ؛ واقتفاء الميجور دنيسون الأمريكي أثرهما ليلا،

وكان أرندروب ملازما في المدفعية الدانماركية ، جاء الى مصر طلبا للصحة والعافية ؛ فتعرّف به الجنرال ستون الأمريكاني ، وأعجب بأخلاقه وشمائله ؛ فعمله الخديو على استخدامه في جيشه في وظيفة نائب أميرالاي ؛ وما لبث أن رقى الى رتبة أميرالاي ؛ وعهدت اليه قيادة الخلة التي أعدّت ، فانضم اليه فيها الكونت زيشي النمساوي — وكان قد نوى تعيينه حاكما على أحد الأقاليم المنتظر فتحها — وأراكيل نو بار ابن أخي نو بار باشا — وكان في السابق محافظ مصوّع — وطالما فكر في نيسل فار الفتح وجده ؛ ومنى نفسه بأكاليل الانتصار ، أسوة بأبطال الأزمنة اليونانية ، والرومانية القديمة ، فكان من أكبر أنصار الحلة وأنشط العاملين على بعثها ، بل كان هو الذي شكلها بأمانيه وأحلامه .

ولكى يختلط الأمر على النجاشى ، أرسل أرندروپ اليـه كتابا فى ١٩ أكتو بر سنة ١٨٧٥ يهدئ خاطره ، ويسكن مخاوفه ، ويفهمه أن غرض حملته إنما هو تحديد التخوم بين الدولتين ، لا التعدّى والامتلاك ، وكان يوحنا قد اسـتولى على الحماسين ، وأقام فيها قوّة للحافظة عليها ؛ فانسحبت فى أوائل أكتو برحال سمعت يجىء أرندروپ ؛ ولجأت الى داخلية البلاد، تاركة فرقة فقط للراقبة . ومع أنه لم يصل ارندروپ مدد ، بالرغم من أنه كان ينتظره ، لكى يزحف الى الأمام ، فقد سار هذا الضابط بجيشه الصغير نحو (اسمرة) و (جودوفولاسي) و (عدى حواله) ؛ وإذ لم يجد إلا مقاومة ضعيفة من الفرقة الحبشية المتروكة للراقبة عند مقاطعة الحاسين ، اتخذ (عدوة) ، إحدى عواصم يوحنا ، وجهة لسيره ؛ وانطلق يجد نحوها ، غير مبال بالأخطار ، وغير عامل أدنى حساب لقوى خصمه ، بالرغم من أنه كان يتيقظ و يحتاط .

فان الأسلحة النارية، من جهة، لم تكن تعوز الأحباش؛ لأنه علاوة على ما ترك لم منها اللورد ناپير، وما سبق إدخاله منها بكثرة الى بلادهم، بواسطة زوجة متزنجر المبشية، أيام أن كان زوجها قنصلا لانجلترا وفرنسا فى مصوّع، فان الحكومة الفرنساوية، فى خريف هذه السنة ١٨٧٥، أهدت الى النجاشي عدّة أسلحة نارية عنتلفة؛ وأوصلها اليه فى (عدوة) المسيو دى سار زاك، القنصل الفرنساوى بمصوّع، الذى اجتاز للقيام بمهمته هذه، صفوف ارندروپ نفسها، دون أن تستطيع تلك الصفوف، بسبب صفته الرسمية، أن توقفه وتستولى على الهدية؛ مع أنه كان يحق لأرندروپ أن يعتبرها صادرة عن نية عدائية ورامية الى تعضيد الحبشان على مصر، فيصادرها، أو على الأقل يؤجل وصولها الى المرسلة اليسه حتى تضع الحرب ضدّه أوزارها؛ ومن جهة أخرى، فان صحافيين انجليزيين، كانا قد رافقا حملته مذ أوغلت فى بلاد الأعداء، وخدماه بضع خدم أثابهما عليه بمبلغ ٢٠٠٠ ريال، اختفيا بفتة فى بلاد الأعداء، وخدماه بضع خدم أثابهما عليه بمبلغ ٢٠٠٠ ريال، اختفيا بفتة فى جهة الأحباش دون أن يعلم بتأكيد: أفعل ذلك من باب الحيانة، وليطلعا فى جهة الأحباش دون أن يعلم بتأكيد: أفعلا ذلك من باب الحيانة، وليطلعا النجاشي على تصميات الحملة المصرية؛ أم وقعا بالرغم منهما فى الأسر؟

<sup>(</sup>١) أنظر : "ومصر المسلمة والحبشة المسيحية" لداى : الفصل السابع عشر، والفصل الثامن عشر .

مهما يكن من الأمر، فان يوحنا علم فى ٢١ أكتو بر بزحف المصريين نحو (أسمرة) . فاستنفر فى الحال عموم المقاتلين من رعاياه فى سائر أنحاء مملكته ؛ فتقاطروا اليه أفواجا .

فسار من (عدوة) فى ٣٠ أكتو برالى مقابلة عدوه بجيش بعد بعشرات الآلاف ، وكان ارندروب قد تقدّم نحو بلدة يقال لها (تزاتزيجا) حيث انضم اليه ألف سودانى من حامية (سنهيت) وحيث حشد قواه ، فاذا بها تبلغ ألفين وخمسمائة جنسدى مسلحين ببنادق رمنجتن ، و بطاريتين من المدافع الجبلية ، وست بطاريات سواريخ ، وجماعة من الخيالة ، فسار بها الى (ديباروا) و (عدى ماچنتا) و (جودوفولاسى) وهاجم نقطة جيش بالقرب من (ماچنتا) ليلا ، فانهزمت ، ولم يجرح من المصريين سوى اثنين ، ولماكانت جبال الاسمرة وعرة ، وتسيير المؤن فيها عسيرا ، اختير للسير بعد ذلك طريق (قياخور) و (جودوفولاسى) ، فأقيم القائمةام رائف بك فى ممر قياخور بأربع ذلك طريق (قياخور) و (جودوفولاسى) ، فأقيم الفائمةام رائف بك فى ممر قياخور بأربع جماعات من البيادة ، ومدفعين جبليين ، وضم اليه الضابط درهاز بجاعتين من البيادة ، ومدفعي حبلين على مسيرة يومين جنوب (قياخور) ،

أملاارندروپ فتحصن فى (جودوفولاسى)؛ وسير الكونت زيخى بست جماعات من السود، ومدفعين وساروخين للاستطلاع . فتقدّم الكونت فى جهة (عدّى حواله) على بعد عشر ساعات من (عدوة)، رائدا مستكشفا . فتأكد من قيام يوحنا بجيشه من عاصمته ، وسيره الى الحرب . فأخبر بذلك ارندروپ .

فزحف هذا بكل قوته الى (عدى حواله)؛ وبلغها في و نوفمبر؛ فوجد زيخي مقيا على بعد ثلاثة أميال الى الأمام ، في وادى قوئدت ، بجاعتين من السود تحت قيادة الميچور إجلير، بالقرب من نهريقال له المأرب؛ ولكن النقطة التي اختارها لكينه لم تعجب الضابط دنيوت ؛ وعدها معرضة لأخطار جسيمة . فخالفه أرندروپ في رأيه؛ ووافق على بقاء زيخي فيها؛ ثم استدعى النائب (محمد)، وأرسله في به نوفمبر الى الملك لفتح باب مخابرات معه .

فرأى الرجل أن يتجاوز التعليمات التي أعطيت اليسه ، فيخدع يوحنا ، ويدخل في خدمته ، ويسرق أسرار حركاته وسكناته ، ويرافقه الى قتال المصريين ، ثم يتخلى عنه في الساعة المناسبة تخليا ينج عنه سحقه ، فبرز أمامه بلباس عسكرى مصرى ، وادعى أنه أهين وامتهن ، فغضب وخرج للانضام الى بنى جنسسه تحت راية ملكه لكى يكفر، وهو يقاتل الى جانبه ، عن الذنب الذى ارتكبه فى انضامه الى أعدائه .

فلم تنطل الحيلة على النجاشي؛ وأمر بالنائب ومن معه، فكبلوا بالحديد، و زجوا في أعماق السجون .

ولى استبطأ أرندروب عودتهم، اختلف بين أن يظن فيهم شرا، أو يعتقد وقوعهم في مكروه ، فأقبل يبث الرقاد لاستطلاع الأخبار؛ وبعث يستدعى مؤخرته من (جودوفولاهي) .

هذا و يوحنا يمكر به ويخدعه؛ فيتقدم تارة، ثم يختنى؛ ثم يظهر بغاة، ولا يلبث أن يغود الى الاختفاء، لإطاع عدق فى نفسه، حتى انطلت حيلته على المتحمسين فى الجيش المصرى ، فأشاروا على أرندروپ أن يتخلى عن خطة الحرص الزائد؛ ويتدرّع بالحسارة اللازمة؛ ويسمير هو الى ملاقاة الحصم المحجم عن التقدّم ، فانقاد أرندروپ الى تحريضاتهم ؛ وترك أعالى (عدى حواله) المنيعة؛ ونزل الى (قوندت) مجتهدا فى التقدّم سرا، ليسبق الملك القادم فى وادى مأرب، ويباغته .

وحدث أن فرقة حبشية، من مقدّمة النجاشى، كانت قد اقتربت من (قوندت) بنية الاستيلاء عليها! فاعترى أهلها الرعب، وطلبوا حماية الجيش المصرى؛ فأسرع المصريون الى حمايتهم؛ وانقضوا على رجال تلك الفرقة وأثخنوا فيهم؛ فحرحوا عدّة، وقتلوا آخرين، وتناول جنود من جماعات السود قتيلا، فمثلوا به وخصوه، طبقا لعاداتهم المتبعة في حروبهم مع الحبشان؛ فاستشاط أرندروپ غضبا؛ واتخذ اجراءات صارمة لمنع العود الى تلك الفظاعة،

ولكن المناوشة التى وقعت بين رجاله ورجال متقدّمة النجاشي فتحت عينيه الى خطورة مركزه وضعفه ، فخاف على قوّة زيخي الواقفة على انفراد، بعيدا \_ أن يتمكن العدو من قطعها عنه ، والعمل على إفنائها قبل تمكنه من إنجادها ، فأرسل في ١٤ نوفمبر القائمقام رشدى مع نصف جماعة الى جنوب (عدى حواله) لحماية الطريق الموصلة الى الهضبة التى تخلى عنها ؛ وأرسل دنيسون بقوّة مثلها لحماية الحانب الشانى ؛ ونزل هو على رأس أربع جماعات بمدفعين جبلين لينضم الى زيخى الوادى ،

فلما جنّ الليل، وصل جيش يوحنا ؛ واحتشد على ضفة المأرب اليسرى ؛ وسطعت أنوار معسكره على مسافة أميال عديدة ، في وسط الظلام الحالك المحيط .

وقضى القائدان ليلتهما فى استعداد للهجوم صباحا؛ فأرسل أرندروب أحرا مشددا الى روشتان بك فى (عدى حواله) بأن يتقدّم عند طلوع النهار بخس جماعات ومدفعين جبليين وساروخين والأثقال الى (قوندت)، وأن يعسكر هناك؛ وأمر دنيسون ورشدى بالرجوع أيضا الى (عدى حواله) فى الفجر؛ وأن يستلم دنيسون القيادة العامة هناك، ويقيم فى انتظار الأوامر؛ وبعد أن ترك جماعة فى (قوندت)

لحفظها ، رينما تصلها جنود روشتان بك ، وأقام جماعة أخرى للحافظة على الممرّ بين الجبال، ومنع العدوّ من مؤخرته، سار بثمان جماعات من البيادة، وأربعة مدافع جبلية وساروخين، ليباغت الملك في معسكره .

ولكن يوحنا لم يكن بالرجل الذى يؤخذ على غرة ؛ فان حياته ، وهو لص وقاطع طريق ، كانت قد علمته دوام اليقظة ؛ وكانت الطبيعة ، من جهة أخرى ، خصته بمواهب حربية نسبية ، جعلته عدوا مهيبا ، فكأنه أدرك ما وقع فى خلد ارندروپ من أمر مباغتته . فترك جيشه من مكانه ؛ واتثنى به الى موقع وافق من نفسه هوى ؛ لأنه كان يقصد ، هو أيضا ، أن يباغت عدوه ،

وقعة قندت ۵۱ نوفبر سنة ۵۷۵

وفي الواقع ، فان الجيشين بعد مسير ساعة أو ساعتين تلاحما لجفاة على ضفاف المأرب ؛ وتهاجما في بادئ الأمر ، بعجة غير نظامية ، وكانت المدفعية معتمد ارتدروپ في عشمه بالفوز؛ فتمكنت من اتخاذ موقفها ؛ ولكن طبيعة المكان الذي اختاره النجاشي للقتال حصرت مدى نيرانها ، وجعلتها عديمة الجدوى ، أضف الى ذلك أن البيادة المصرية ، ولو أنها أطلقت نيران بنادقها في الخلاء المفتوح ، ففتكت ، بالأعداء في بادئ الهجوم فتكا ذريعا ، إلا أنها لم تعرف كيف تنتفع من مواقع الأماكن ، ولا كيف تستخدم ضفة النهر استخداما مجديا نفعا ، فزحف الأحباش على رجال السلاحين ، وسيوفهم مشهرة ، وهم ألف على كل عشرة مصريين ؛ وانقلبوا عليهم من كل جانب ؛ وضغطوا عليهم بين صفوفهم المتتابعة ضغطا شديدا ، فما هي إلا نصف ساعة حتى قتلوهم الى آخر واحد منهم ، دون أن يوقف الأيدى المرفوعة — نصف ساعة حتى قتلوهم الى آخر واحد منهم ، دون أن يوقف الأيدى المرفوعة — للفتك ، والجزر — تضرع أو استرحام من واقف أو جاث على ركبتيه .

مسكينة تلك القوة! هـذا الموت الفظيع كان مقدورا لها! ومن لم يمت منها بالرصاص مات بالسيف، ومن لم يمت بالرمح مات بالنبوت! وخصى الأحباش بعد ذلك الجثث، ليحمل كل فائز من أولئك الهمجيين ما يستطيع من مخاصى أعدائه، فيعلقها على باب بيتـه دلالة على انتصاره، وعلامة على الفخر الذى أحرزه بقتـل رجال الأعداء، وهذه هي عادتهم منذ زمان بعيد، كاكانت عادة هنود أمريكا الجر أن يعلقوا على أبواب أكواخهم جلود رءوس أعدائهم المسلوخة عن جماجهم بشعرها!

و بينها جمهور قوات النجاشي يقضي هذا القضاء المبرم على أرندروپ ومن معه، اندفعت فرقة حبشية أخرى لمهاجمة جنود روشتان بك! لأن هده، وقد سمعت ضوضاء القتال وضجته، كانت قد أسرعت الى نجدة رفاقها، ونزلت من الجبل بجلبة وضوضاء، مختلطة الحابل بالنابل، جمالا وخيلا، ورجالا؛ وانتشرت، بياده ومدفعية، وحيوانات أثقال، من (عدى حواله) الى (قوندت) ، فداهمها الأحباش فحاة ،

ولكنها لم تنذعر ؛ واستفاد روشتان بك من المنحدر الذى كان وراءه ليجمع شمل قواه بسرعة حوله ؛ واختار لمدفعيته موقعا مشرفا على ميدان الفتال بأسره . فدارت المعركة بين الطرفين بحدة ؛ وتراوحت النتيجة بينهما برهة .

غير أن باقى قوى الملك ما لبثت أن فرغت من مجزرة أرندروب؛ وتحوّلت هادرة، كياه غدير متدفق، الى مقاتلة جنود روشتان بك ، فطوقتها من كل جهة، من الجبهة والجانبين والخلف؛ واندفعت عليها، والألوف فيها تزاحم الألوف. فها هى إلا ساعة حتى داستها دوسا وهرستها هرسا ؛ جاعلة إياها كوما واحدا لا يعرف أحد فيه ، كوم لحم بشرى دام !

على أن قوادها لم يروا هــذا المنظر الفظيع! فروشتان بك أصيب فى أول القتال بجرح فى رأسه؛ فربطه بمنديل واستمر يشجع رجاله و يقاتل قتال الأبطال حتى أصيب برصاصة أخرى، فلم يغادر مكانه ، و بينما هو يلفظ نفسه الأخير بزفير، أمر جنوده بالحمل على العدو برؤوس الحراب وصدها ، فمات وجنده يأتمر بأمره، و يحمل حملة عنيفة ،

وأراكيل بك نوبار جرح جرحا خطيرا فى مبدأ التلاحم . فلم يثبط الدم السائل منه بغزارة همته ؛ وما انفك يقاتل كليث ، حتى ثيقن أن الآمال كلها ضاعت . فتسلق صخرة عالية ، وشرب جرعة ؛ ثم أطلق مسدسه على نفسه ، وخرقتيلا .

ويروى عن ارندروب، لما أحاط به الأعداء، أنه فرغ أوّلا مسدسه على أقربهم اليه؛ ثم امتشق حسامه، وقاتل قتالا مروّعا، حتى جدّل على كوم من حبشان، قطع صارمه أعمارهم، فسقط معه ثما نمائة رجل؛ وسقط ألف مع روشتان بك؛ ووقعت المدفعية والأسلحة برمتها في أيدى الأحباش، وسبعون ألف ريال، وكل من لم يقتل – وكانوا قليلين – من ضمنهم ثلاثون أسود، صرخوا مذ أحاط بهم الأعداء وماريكوني "أى خذوني؛ فنجوا بذلك من الموت والخصى معا .

و إزاء هذه الخسائر المصرية الفادحة لم يفقد الأحباش ســوى ٣٥٠ رجلا بين جريح وقتيل !

أما رشدى ودنيسون فانهما ، امتئالا للا وامر الصادرة اليهما، كانا قد أقاما على قد الجلل (بعدى حواله) يترقبان ، فأتاهما في صباح المعركتين حبشي مصادق وأخبرهما بانتشاب القتال، فأرسلا يستطلعان؛ وإذا بعسكرى مصرى، فاز بنفسه من القوتين المسحوقتين ، ألى وأخبرهما بما حصل؛ فأخذا يستعدّان للقتال ، وتحصنا

بسور بنوه بسرعة ، فظهر العدة أمامهما بقؤة ، سرتين أو ثلاث مرات ، فى ذلك النهار المشئوم ، دون أن يشتبك معهما فى حرب ، فما زادهما ذلك إلا حماسة فى استعدادهما وعزمهما ، وإنهما لكذلك ، وإذا بعسكرى ممن مثل بهم وأمكنهم الفرار قد أتى فى حال يرثى لها ، ثم أعقبه آخرون ؛ فأخبروا بالكارثة المخيفة والمصيبة الجلى ؛ وألقوا الفزع فى قلوب الجنود ؛ ففرقوا على أنفسهم ، وسقطوا فى أيديهم ، ولولا عزم القائدين وحزمهما لفؤوا هاربين ، ولكن دنيسون ورشدى قويا عزائمهم وحملاهم على الترس والتحصن ، وما وإنى الليسل إلا وأتاهم الجند الذى كان وضعه أرندروپ ، المنكود الحظ ، على جبل قوندت ؛ وكانوا قد رأوا المركتين والكيفية الدموية التي انتهينا اليها ، فأسرعوا للانضام الى قوة دنيسون الوحيدة الباقية ،

فلما بزغ الصباح، علت تهاليل الأحباش بالفوز الذى أوتوه، فكانت كأنها زئير أسود عاجة ، وشابهت ما انشق عن صدورهم منها، في هجاتهم القتالية ، في اليوم البارح ، وكانت زمرة آتية من (قياخور) بمؤن للجيش، فخاف سائقوا القطعان فيها، وهربوا، ولم يبلغ (عدى حواله) سوى نصف القادمين .

ثم تعاقبت الأخبار على دنيسون مضطربة ، من عجة ؛ فعزم على التقدّم بقوة الى شفا الجرف ليتحقق صحتها بنفسه ، لذلك أمر جماعتين ومدفعين بالسير الى الأمام ، فرفض الجند الطاعة من شدة خوفهم ، وإذا بطلب من الملك يوحنا وصل الى دنيسون يسأله التسليم بمن معه ؛ وإذا بألفى حبشى أو ثلاثة آلاف ظهروا وراء القوة المصرية ، في معدين مواصلاتها ، ليعززوا طلب ملكهم ، وكان نص هذا الطلب كالآتى :

«اذا سلمتم، أوصلتكم الى حدودكم بأمان، إلا اذا فضلتم البقاء في بلادي» .

فأجاب دنيسون «أن التسليم غير ممكن، إلا اذا وافق عليه القائد المصرى الغائب في (آسا)؛ وإنى لمبلغه طلب الملك في الحال! » . وإنما أجاب بذلك ليكسب وقتا .

وكان يوحنا قد عهد الى دجاش هاتلو، حاكم الجماسين، وجنوده، في مهمة القضاء على القوة المصرية المعسكرة في (عدى حواله)؛ ولكنه بعد فوزه على أرندروب، اتضح له من الأوراق التى استولى عليها أن دجاش هاتلو خائن اتفق عليه مع أعدائه، فبسه، فأدّى ذلك الى امتناع جنود حاكم الحماسين عرب القتال واستراحتهم على أسلحتهم أربع وعشرين ساعة ،

فاستفادت القوة المصرية المعسكرة فى (عدى حوالة) من هذه الفرصة غير المنتظرة ؛ وأخذت تنسحب من مراكزها انسحابا فى منتهى الصعوبة ، فى طرق وعرة شائكة ، وليس مع كل جندى من جنودها سوى بقسماطتين أو ثلاث بقسماطات ، فمزت بجودوفولاسى ، والرعب يملؤها ، وهى نتوقع هجوم الاعداء عليها فى كل وقت ، ولولا أن رشدى ودنيسون هددا بمسدساتهما الجنود لفزوا ذعرا ،

ومع ذلك فان الأحباش — وكانوا يتعقبونهم من كثب — أسروا سبعة وستين متأخرا منهم، قبل وصول القرة الى (قرع) و (قياخور) ؛ ولكن هـذه القرة تمكنت في ١٨ نوفمبر من البلوغ الى ممر قياخور، بعـد تكبد مشقات لا تحصى، ومتاعب لا توصف، فانضمت هناك الى قوى رائف بك، واستلم هذا الضابط القيادة العامة. فأشار دنيسون عليه بوجوب إخطار الميجور درهاز بساجانييت، بضرورة المضامه اليه وانتظاره في مكانه ؛ فأبى ، فطلب دنيسون منه أن يخطره على الأقل بنكبة أرندروب، ليكون على حذر و يتخذ الاحتياطات اللازمة لنجاته ، فأجابه الى ذلك ؛ وأصدر أمره الى درهاز بالانسحاب الى مصوع ،

وكان درهلز قد سمع بما أصاب القائد العام! فارتد الى مصوّع عن طريق (عدى رسو) و (اركيكو) ؛ وأصبح في مأمن من الطوارئ .

واستمر رائف على الانسحاب ؛ ولكن جيشه تاه في سهل (حاله) وضل الجنود طريقهم بين التلال ؛ وأنهكهم التعب ، وأنهم لفي حالة خور نفوس ، وإذا بصيحة راع علت في الفضاء الحيط ، فظنوها صيحة الأحباش واعتقدوا أن هؤلاء الأعداء المهيين أوشكوا أن ينقضوا عليهم ، فاعتراهم رعب طائش ، فالقوا بسلاحهم وملابسهم والتمسوا الحياة من الفرار .

ولكن الضباط تمكنوا في الليل من جمعهم والسير بهم الى (عدى رسو) باجتياز جبل بمبا، وبعد قطع مسافة مائة وخمسة عشر ميلا . هناك اطمأن الحند وناموا ؛ ثم ساروا الى (نيغص) فناموا فيها . وفي صباح اليوم الثاني ساروا الى مصوّع . وكان رشدى ودنيسون ، بعدما تأكدا من زوال كل خطر ، قد سبقاهم اليها ، ليخطرا العاصمة المصرية بما حدث .

أما النجاشي، فانه سار في ١٧ نوفمبر الى (عدى حواله) حيث كانت معسكرة القوة المنسحبة، فاذا بتلك البلدة قد احترقت عن آخرها، دون أن يعلم من أحرقها . وبينما هو مقيم فيها، يستمرئ لذة نصره، أتاه خبر القضاء على متزنجر وقوته، ونبأ فشل الحملة التي زحفت من (المتمة) الى الحدود الحبشية، فزاد بذلك سروره ، أما متزنجر بك، فانه كان يتوقع تعيينه هو نفسه قائدا للحملة التي وضعت تحت قيادة الأميرالاي ارندروب ، لأنه كان يعتبر ذاته أكفأ الناس للقيام بالمهمة المعهود بها الى ذلك الدانمركي : (أقلا) لوقوفه أكثر من غيره على أحوال الحبشة ودخائلها؛ و (ثانيا) لسابقة خدماته في ذلك المدان ، فلما خابت آماله وعقد لواء الحملة لأرندروب، أخذ يفكر

فى عمل يعمله من تلقاء نفسه ، يعود بالفخر العظيم عليه ، ويعلى منزلته علقا كبيرا فى عينى الحديو ، فجمع زمرة من الأتباع والموالين له ؛ واستأجر الأدلاء والحبراء من الحبشان أنفسهم ، ونزل فى خليج انثلا ؛ ودخل الحبشة أثناء تقدّم حملة أرندروب ؛ وغرضه البلوغ الى سهول الملح أو مضيق صنافة ، فلازم الأدلاء ركابه ، خديعة منهم ومكرا، حتى قادوه الى شواطئ بحيرة يقال لها ووادسه تف بلاد قوم يدعون ووالتلتلز ، فنصب التعس هناك خيامه ؛ ولما جنّ الليل أوقد أتباعه النيران الاصطلاء والطبخ ، واستعدوا للبيت ، وكان سيدهم قد اصطحب معه فى حملته هذه المشئومة امرأته الحبشية وأولاده و بناته ، وجملة من الخدم والحواشى ، كأنه ذاهب بهم الى عرس أو وليمة أعدّت لهم على الرحب والسعة ، لا داخل فى بلاد أعداء يعد ملكهم أنه أهين في كرامته ، وامتهن في حقوقه ، فأ كاوا وناموا والطمأنينة في قلوبهم ، والأمانى في أحلامهم ،

ذبح متزنجر ومن معه

واذا بجاعة من الأحباش دبوا الى مخيمهم فى منتصف الليل ، وأعملوا السيوف فيهم ، فهبوا من نومهم مذعورين ؛ وأرادوا الدفاع عن أنفسهم فلم يمكنهم الخوف من ذلك ، فأثخن الحبشان فيهم قتلا وطعنا حتى أفنوهم أو كادوا ؛ ودخلوا على متزنجر فى سرادقه ، كأنهم شياطين الجحيم فى ذلك الليل البهيم ، فذبحوه مع امرأته وبناته وأولاده ذبح الخرفان ؛ وذبحوا جميع حاشيته وأتباعه ؛ وأخذوا كل ما وجدوه من سلاح ومؤن وذخيرة وخيام ودواب ،

وأما الحملة من (المنمة) فانها تألفت من ست جماعات مصرية، قامت الى التخوم الحبشية الشمالية الغربية في غضون سير حملة أرندروب الى حدودها الشمالية الشرقية، لتحويل جانب من قوة النجاشي اليها ، وتمكين أرندروب من القيام بمهمته ، ولكن

قرة الأحباش كانت أكبر من أن تجزئها قرة صغيرة كهذه . فصد يوحنا حملة (المتمة) وهو يدير رحى القتال في (قوندت) .

وكانت العاصمة المصرية، منذ أن فشت فيها أخبار الجملات على الحبشة، باتت شيقة للوقوف على تفاصيل حركاتها، ومتوقعة أن يكون النصر قرينها، بذات السهولة التي اقترن بها في الحملات السودانية، و بما أن الألسنة تذيع عادة الأنباء التي ترتاح اليها القلوب، فان الاشاعات عن نصر ساحق أحرزته حملة أرندر وب طفقت تنتشر أولا في الأوساط الرسمية، فتثير شعور فرح أو شعور حسد حسبا كانت الأذن السامعة أذن صديق أم أذن حسود، ثم انتشرت في الأندية والمجتمعات عينها، وأبهجتها،

ولكن الأنباء الصحيحة ما لبثت أن وردت؛ فقلبت شعور الفرح الى شعور كدر وغم ؛ وشعور الحسد الى شعور شماتة وتهكم ، على أن الدوائر الرسمية أظهرت رغبتها في التكتم وإخفاء الحقائق! لأن النكبة كانت من شأنها أن تنفر النفوس الغربية من الحكومة المصرية، سياسيا وماليا ، فأيام الشدائد المالية كانت أخذت تطل من الآفاق؛ وحوادث الصعوبات مع فرنسا، بشأن الاصلاح القضائي، كانت قائمة على قدم وساق، تزداد تعقدا كلما اجتهد في الوصول الى حلها .

وغلبت على تلك الدوائر الفكرة بوجوب المبادرة الى تجهيز حملة أخرى، تحاط بجيع مسهبات الفوز وتسييرها فى الحال للاقتصاص من الأحباش، والانتقام لمجد مصر المهين؛ بحيث تبلغ الغرب فى آن واحد أنباء كسرة أرندروب، وأنباء فوز الحملة المرسلة للثار لها، فوزا شاحقا! فتستمر الثقة بمصر تامة، بل تزداد رسوخا.

فعبثت أربعة آلایات من البیادة ، أی ۹۲۰۰ عسکری ؛ وآلای من السواری أی ۸۰۰ فارس ؛ وخمس فرق من الفارین ؛ و بطاریتا میدان إحداهما من نحاس

حملة راتب باشا

والأخرى من صلب، وكل منهما مركبة من ست قطع، و بطاريتا جبل؛ و بطارية ساروخ ؛ يجرّها جميعها ٤٣٤ بغلا؛ ويقوم بخدمتها ٤٧٤ مدّقعيا بضباطهم وعددهم أربعة وعشرون . وأضيف الى هذه القرّة آلاى بيادة من السود؛ وهيئة أركان حرب مؤلفة من رئيس وأمير لواء وثلاثة أمراء آلاى وستة قائمي مقام ويوز باشيين وثلاثة ملازمين أول وعشرون ملازم ثان وأربعة عشر عسكريا؛ فبلغ مجموع الحملة .١١١٢ عسكريا و٨٥٠ احصانا و٢٠٤ إبغال؛ وحسب أنه بانضامه الى بقايا حملة أرندروب يتكؤن منه جيش قدره ١٢٠٠٠؛ ولم تكن بالقوّة التي يستهان بها ، على شرط عقد لوائها الى رجل ذي كفاءة تامة . ولكن الصعو بة كلهاكانت في اختيار ذلك الرجل وتعيينه . فالخديو ــ لعلمه بأن ليس بين كبار ضباطه من أتراك وشراكسة من يصلح الى عقد لواء الحملة لضابط من كبار ضباط الأمريكان ، المتكوّنة منهم هيئة أركان حرب الجيش : كالجنرال ســـتون أو الجنرال لورنج، لوثوقه الكلي بهم، وركونه الى جدارتهم . وكان يعضده في ميله هذا، ويقوى عزمه طيه، الرجال ــ وعلى رأسهم نو بار باشا، وزير الخارجية في تلك السنة ـــ الراغبون في الفرنج؛ المقتنعون بوجوب استخدام معارفهم ومعلوماتهم وكفاءتهم ؛ العاملون على بثهـم في جميع المصالح لكي ينظموها من جهة ، ويعلموا المصريين من جهة أخرى كيف يستغنون عنهـــم فى القريب العاجل .

الحزبان المتضاربان حول الخديو

غير أنه كان هناك حزب آخر وعلى رأسه شريف باشا واسماعيل صديق باشا \_ يكره الفرنج ويمقتهم ويستنكر وجودهم في مصالح البلاد واشتراكهم في شؤونها ؛ ويبذل جهده في إقصائهم وإبعاد أيديهم عن الأعمال التي استقدموا للقيام بها ، ولولا أنه كان منقسها على ذاته الى قسمين: والتركى وزعيمه شريف باشا، و والمصرى وزعيمه الله الله والمسمين: والشركسي وزعيمه الله قسمين: والشركسي ووالتركى به الله الدسائس، بينها الشراكسة ووالتركى به وكل من القسمين يكره الآخر ويدس له الدسائس، بينها الشراكسة لا يقبلون الأتراك، والأتراك يجون الشراكسة للم جعل للرجال الراغبين في استخدام الفرنج مركزا، ولا أبقي لهم مكانا.

ذلك الحزب المعادى للغربيين ما فتى يقبح (لاسماعيل) تعيين أمريكى على رأس الحملة المعدة ؛ ويتخسذ من الكارثة التي محقت أرندروب حجة لتسفيه أراء القائلين بعدم استغناء الحال عن الفرنج؛ ومرغبا لتعيين ضابط شرقى، هذه الدفعة، ولو من قبيل الاختبار والتجربة ، ليقود أعلام مصر الاسلامية الى الأخذ بالثار من الحبشة المسيحية، المصريين الذين قتلوا في (قوندت)؛ حتى تغلب رجاله على جهود خصومهم وميول (اسماعيل) عينها؛ وحملوا الحديو على تسليم لواء الحملة الى السردار راتب باشا،

وراتب هذا شركسي من أنسباء شريف باشا ؛ والمعروف عنه أنه أبي النفس ، شجاع ، لا يحتمل التصغير ولا يهاب الموت ، ويروى ، لتأبيد ذلك عنه ، أن (محمد سعيد باشا) — وقد كان راتب مملوكه ، وهو الذي رباه في كنفه ، وأرسله على نفقته الخاصة الى فرنسا ليتعلم في مدارسها الحربية — غضب عليه ذات يوم ، وهو أميرالاي ، فاستدعاه اليه ؛ وبعد أن أشبعه لوما وتأنيبا وزجرا اندفع في تيار سخطه عليه الى حد بعيد فرفع يده — وكانت لضخامتها تعد مخلوقة لصفع الفيلة — ولطمه بها على خده ، وطرده من أمامه ، فحرج راتب الى حجرة مجاورة ، ولناول مسدسا ، وأطلقه على نفسه من جهة فمه بقصد الانتحار لعدم رغبته في الحياة بعد الاهانة التي لحقته ؛ ولعدم تمكنه من التفكر في الانتقام لنفسه من مولاه و ولى نعمته ، فخرقت

راتب باشا

الرصاصة خدّه ، ونفذت من تحت قاعدة أنفه من الشيال، دون أن تصيب منه مقتلا ، فحمل داميا الى بيته ؛ وما نقه من جرحه أو كاد إلا وفتر الى الأستانة ، خوفا من بطش (سعيد) به ، مع أن (سعيدا) — وكانت تعجبه جدا أعمال الشجاعة ومظاهرها ، ولم يكن من طبعه يدرى ما هو الحقد — كان قد أكبر عمله ، وأعاد رضاه عنه ، في سره ، اليه ؛ ولم يكر . منتظرا سوى شفائه لاعلاء منزلته والزيادة في تقريبه من نفسه ، ولم يعمد من عاصمة الاسلام إلا بعمد وفاة مولاه ، فاتخذه (اسماعيل) سردارا لجيشه ، وراتب هذا قصير القامة ، أسمر اللون سمرة شديدة ، لأن أمه كانت جارية سوداء ، وهو بسبب كثرة انهما كه في الملاذ الجسدية نحيف نحيل ناشف ، كأنه جسم مصبر ، أو إحدى موميات العصور الخالية .

على أن (اسماعيل) وإن انقاد إلى مؤثرات حزب شريف واسماعيل صديق، وعين راتب باشا نهائيا قائدا عاما للحملة الحبشية ، لم يكن بالرجل الذي يعمى نفسه عن الأخطار التي قد تنجم لجيشه عن مثل ذلك التعيين ، فرآى أن يخفف من وطأتها ، ويزيل من شرها ، بضم الجنرال لو رنج الأمريكي و بعض ضباط آخرين من كبار ضباط أركان الحرب زملائه الأجانب إلى الحملة : الأقل بصفة رئيس أركان حرب للجيش ، والباقون بصفتهم ضباطا تابعين له ، ليجد راتب في حكتهم ودرايتهم العسكرية ما يتمكن به من القيام ، قياما محمودا ، بالمهمة المعهود بها اليه ،

فارتاح حزب نوبار الى هذا التعيين الأخير؛ واعتقدوه كافلا لسلامة النملة، لتيقنهم من أن راتب باشا سينقاد حمّا الى مشورات لورنج و زملائه ونصائحهم، و يأخذ بها. فلا يرتكب شططا، ولا يلق بنفسه فى تهلكة ، ولم يتكدر من التعيين عينه حزب (١) مات راتب باشا منذ نيف وعام؟ وقد عمر قرنا على ما بقال ،

شريف واسماعيل صديق ، لتيقنه من أنه لن يكون للورنج و زملائه أقل نفوذ على السردار؛ وأن راتب باشا سيهمل نصائحهم وارشاداتهم، ويضرب بها عرض الحائط؛ مع بقاء المسئولية، في حال وقوع نكبة، عليهم شخصيا .

ولكى يظهر (اسماعيل) بجلاء أن غرضه من تسليم القيادة العليا الى شرقى، وتسليم رياسة أركان الحرب الى غربى انما هو أن يعمل العنصران معا، كل على قدر طاقته، وبنسبة مواهبه، على مافيه خير البلاد، جمع كبارضباط الجملة من العنصرين، ثلاث مرات متوالية عنده، ليلق عليهم تعلياته الأخيرة؛ وذلك بحضور ابنه الأمير حسين، ناظر حربيته ( وهو المغفور له سلطاننا الكامل حسين الأوّل المبكى عليه كثيرا ) ونو بار باشا وشريف باشا وصديق باشا وغيرهم ، فنى أوّل اجتماع أفهمهم أن سلامة الحيش قائمة على اتحاد القيادة العليا وهيئة أركان الحرب اتحادا تاما فى جميع الشؤون ، ولاضطراره الى التغيب فى الاجتماع الثانى، بسبب وفاة أخيه الأمير مصطفى فاضل فى الأستانة يوم ٣ ديسمبر سنة ١٨٧٥، أناب عنه ابنه الكامل فى بذر بذور الاخاء بين العنصرين ، وفى ثالث اجتماع سلم بيده لراتب باشا تصميم خطة للحملة وضعه الجنرال ستون ؛ وأفهمه جليا أن الغرض منها انما هو استرجاع مهابة مصر فى أعين السودان وأوروبا ؛ وأنه يلزمه ، والحالة هذه ، محاربة النجاشى، ومواقعته فى ميدان السودان وأوروبا ؛ وأنه يلزمه ، والحالة هذه ، محاربة النجاشى، ومواقعته فى ميدان مفتوح ، والانتصار عليه ، حتى لو اقتضت الحال ذهابه بالجيش الى عاصمته ؛ على أن

وطلب نوبار باشا الى الخديو أن يوصى راتبا وباقى قواد الحملة بمراعاة شروط الحرب وأصولها المتفق عليها عند الأمم المتمدينة: فيمنعون الجيش عن ارتكاب أى عمل وحشى؛ ويحملون الجند على تجنب الاساءة الى غير المحاربين من الجيوش؛

فلا يقطعون زرعا؛ ولا يتلفون ضرعا؛ ولا يحرقون بيتا؛ ولا يعملون، بالاختصار، عملا فظا لا تجعلهم المقتضيات الحربية في اضطرار الى ارتكابه .

فلم يكتف (اسماعيل) بتوصية سرداره بذلك جميعه ؛ بل إنه جعله مسئولا ، مسئولية شخصية، عن كل مخالفة في هذا السبيل ، ثم استدعى الجغرال لورنج وجمع يده أمام نوبار باشا الى يد راتب، وقال لها : «إنى أرغب اليكما أن تعملا معاكأخين ؛ وتراعيا الله والبلاد في العساكر المسلمة أعمارهم اليكما » ، وأوصى راتبا بالاصغاء الى نصائح لورنج والعمل بها ،

سفرالحملة

ومن ثم سافرت الجملة الى السويس ؛ وخرج الأمير حسين ونو بار باشا وغيرهما من ذوى المقامات الرفيعة الى محطة مصر لتوديع القوّاد ، فأقلهم القطار الى ذلك الثغر القلزمى، حيث استقلوا " الدقهلية " إحدى البواخر الخديوية ؛ فذهبت تمخر بهم عباب البحر وعجاجه \_ لأن الأيام كانت شناء \_ حتى بلغت بهم مصوّع فى ١٤ ديسمبر سنة ١٨٧٥

صعوبات مهمتبا

ولكى لتكون عند القراء فكرة صحيحة من صعو بات تلك الحملة ، يكفينا أن نذكر هنا أن الكلام على ظهر وو الدقهلية " فى رحلتها كان يدور بين المسافرين عليها : بالعربية والانجليزية والألمانية والفرنساوية والتركية والتليانية والنروجية وغيرها ؟ كأن تلك السفينة برج بابل ثان ؟ وذلك بسبب اختلاف جنسيات الضباط المتألفة منهم هيئة القيادة وجنسيات تابعهم وخدامهم .

فالى جانب راتب باشا، السردار الشركسى، كنت ترى الجنرال لورنج والكرنيل داى واليوزباشى پورثر وغيرهم من الأمريكان؛ ونائب الأميرالاى على بك الايطالى (۱) أنظر: "مصر المسلة والحبشة المسيحية" لداى ص ١٥٩

المعتنق الاسلام؛ واللفتننت كرنل البارون فون مكلين المهندس النمساوى الألمانى؛ والميچور تورن هايسن النمساوى أيضا الذى كان مع الامبراطور مكسمليان المنكود الحظ، وكان يحسن التكلم بست لغات؛ واللفتننت كرنيل دريك والميچور لمسن والميچور لوشى المهندسين؛ والميچور ولسن الجراح؛ ورشيد باشا وعثان رفتى باشا وكلاهما شركسى؛ وخورشد بك أميرالآلاى السودانى؛ وعثمان بك نجيب وعثمان بك غالب الشركسيين أيضا؛ والكونت سرمانى الطليانى؛ ومجد بك جابرالأميرالاى المصرى البحت؛ وصبرى افندى رئيس المدفعية والقائمقام ابراهيم لطفى، وكان يحسن التكلم بالانجليزية؛ و رفعت افندى رئيس كتاب السردار؛ وآخرين لا نريد أن ننزل بالتاريخ الى حد الاهتمام بذكر أسمائهم، من ملل وأجناس مختلفة .

و بينها الجيش معسكر في مصوع يستكل معدّاته ، ومعسكر النقل يقام في (أركيكو) على بعد بضعة أميال الى جنوب مصوع ، اذا بكتّاب من الحنرال كركهام ، تاريخه الم بعد بضعة أميال الى جنوب مصوع ، اذا بكتّاب من الحنرال كركهام ، تاريخه الم ديسمبر سنة ١٨٥ ديسمبر سنة ١٨٥ وصل الم القيادة المصرية في ٢٦ منه ، يفيد رغبة النجاشي في تسليم مائة أسير وخمسة من المصريين الى محافظ مصوع – وكان المحافظ شابا في مقتبل العمريقال له أحمد بك ، ويهابه الكل بالرغم من صغر معنه ، ومن أنه كان غرا جاهلا ، لا يدرى شيئا لكونه ابن أخت المفتش المخيف اسماعيل صديق باشا ، فاظر المالية المصرية ، وكان قد أخلف على تلك الوظيفة أراكيل بك نو بار التعس ناظر المالية المصرية ، وكان قد أخلف على تلك الوظيفة أراكيل بك نو بار التعس الطالع ابن أخى نو بار باشا – ولم يمض يومان حتى وصل أولئك الأسرى ، وإذا بسبعة وثلاثين منهم مخصيون ! ثم وصل كركهام بعد أيام قليلة ، يممل رسالة من المناش الى الملكة فكتوريا ، في كان من الحرّاس المقامين على مدخل المعسكر المصرى إلا أنهم قبضوا عليه ، وزجوه في حفرة قذرة ؛ ثم حِم عليه بالسجن فيها ، المصرى إلا أنهم قبضوا عليه ، وزجوه في حفرة قذرة ؛ ثم حِم عليه بالسجن فيها ،

فأقام المسكين فى قاعها أياما ، ناقما ، متململا ، شاتما ، ثم أطلق سراحه الى مصوع بعد أن أقيمت لإكرامه وليمة فاخرة ، أبى أن يتناول فيها زادا ، أو يشرب سائلا لحوفه من أن يكون قد وضع له ، فى شئ من ذلك ، الموت سما .

وما أقام الجيش في مصقع أياما إلا ووردت الى راتب باشا إفادة برقية من الخديو تنبئه بأن ثالث أنجاله الأمير حسن ، الملازم الأقل في فرقة الهوسار الألمانية ، نال الجازة من الامبراطور ولهم الأقل ، ليتمكن من الانضام الى الحملة المصرية ؛ وأنه قادم اليهم عن قريب ، ملتحقا بهيئة أركان الحرب ، ولو أنه لا يتقلد علامتها ، وكان الأمير حسن في الثانية والعشرين مرب عمره ، قصيرا ، سمينا ؛ و بالرغم من ذلك ، فارسا مكملا ، ويحسن التكلم بالتركية والعربية والفرنساوية والانجليزية والألمانية .

فوصل الى مصوّع فى المحروسة حوالى آخر شهر ديسمبر، ومعه ياوره يوسف بك، وطبيبه بدر افندى فقو بل مقابلة فخمة ، ونزل فى سراى المحافظ ، وما ارتاح من عناء السفر إلا وأراد الجنرال لورنج ، عملا بكتاب فرنساوى أتاه من الخديو ، مكتو با بخط يده ، أن يشغله تحت إدارته فى الأركان ويلتى الى عهدته مهمة خاصة ، ولكن واتب باشا عملا بكتاب آخر أتاه ، مكتو با من الخديو نفسه بالتركية ، أبى إلا إبقاءه بهانبه ، زيادة فى المحافظة عليه والاعتناء براحته ، وكان الأمير عينه أميل الى الاقامة بهانب راتب باشا منه الى الاشتغال مع الجنرال لورنج ! لأن هذا بصفته رجلا جديا كان ، بعامل طبيعته وعامل اعتباره الحملة أمرا جديا فى طياته مسئولية كبرى ، من شأنه استخدام كفاءات الأمير المختلفة فى أعمال ذات بال ، بينها السردار لم يكن من شأنه استخدام كفاءات الأمير المختلفة فى أعمال ذات بال ، بينها السردار لم يكن يهمه من وجود الأمير بجائبه إلا أن يجع حوله أسباب الملاهى ، وأنواع الملذات ،

فيفوز بارتياحه البه ورضاه عنه .

التعاق الأسر حسن بالحملة في مصوّع لذلك أخذت الأيام، ريثما تستكل معدّات النقل، تمرّ بمصوّع للا مير والسردار، ولا سيما لأولها: إما في الحروج الى الصيد والقنص؛ وإما في الانكباب على لعب الشطر بج، ولماكان أمر تجهيز معدّات النقل موكولا الى المحافظ أحمد بك وهو الشاب الغر الذي قلنا عنه، والذي كان الى تهيئة معدّات يوم صيد وقنص للا مير في الأدغال والجبال المجاورة أميل منه الى الاشتغال بتسميل مهمات الجيش — فان اليوم طفق يتلو اليوم، والأسبوع الأسبوع، والعمل ناثم، ووسائل النقل تهيأ ببطء الموغم من أن الحاجة الى الاسراع كانت شديدة، وان الحض عليه كان لا يفتأ متواصلا من المرجع الأعلى بمصر،

اشتدادالنفور بیزے الجیش وارکان الحرب و بما أنه ليس أدعى من الكسل والبطالة الى التهاون فى الواجبات واهمالها ، وليس أنجع منهما «بيئة» لانماء مكروبات الفساد المادية والأدبية معا، فان النفور الذى ما انفكت حلقاته متماسكة بشدة بين هيئة الجيش العامل، وهيئة أركان الحرب ما لبث أن اتسع ، من جهة ، بشكل مقلق بين رجال الهيئتين ؛ وطفقت القيادة العليا تظهر جهارا من الاستخفاف بارشادات أركان الحرب، وتقيم فى سبيل عملهم من العقبات ماكان لا بد معه من الانتهاء الى قارعة ؛ ومن جهة أخرى ، فان الجنود أنفسهم لما وقفوا على حقيقة العلاقات بين الهيئتين ، ولحظوا مظاهر الامتهان لرجال أركان الحرب بادية على جميع معاملات رجال القيادة العليا وضباط الحيش لهم ، شرعوا يعتقدون أن أفيد وسيلة يتقربون بها الى إرضاء رؤسائهم عنهم انما هي أن شرعوا يعتقدون أن أفيد وسيلة يتقربون بها الى إرضاء رؤسائهم عنهم انما هي أن شاطروهم ذلك الامتهان للغربيين ، فيجعلوا مراراتة أشد وقعا على أنفسهم ، فأخذ نات الديدابانات يهملون تقديم السلام الى الجنرال لورنج وضباطه ؛ بينا هم كانوا يتفانون سلاما وتعظيا للأمير مرؤوس الجنرال لورنج وضباطه ؛ بينا هم كانوا يتفانون سلاما وتعظيا للأمير مرؤوس الجنرال لورنج اسما ! ولغيره من الضباط

الشراكسة والأثراك الأحط مقاما ووظيفة فى الجيش من أولئك الأمريكيين؛ وأخذ البيطريون المنوطة بهم خدمة الخيول لا يلتفتون إلا الى خيول الأمير وحاشيته ؛ ويهملون بالمرة خدمة خيل رئيس أركان الحرب وضباطه . فأصبح العمل على الجغرال لورنج وزمرته من أشق الأعمال ؛ بل أصبحت الحياة ذاتها مرة المذاق عليهم الى حد أخذ يفوق الطاقة ، رويدا رويدا ، حتى أدى بالجغرال يوما ، بعد أن سئم التشكى للسردار من قلة آدب العسكر وقتهم ، ووقاحة الديدبانات ، الى الانقضاض على أحد هؤلاء وإشباعه لكما ولطا ورفسا .

على أن ذلك لم يجد نفعا ، كما أن إلحاحه المتوالى والحاح ضباطه — لولا التحريضات المتتابعة من مصر — ذهب أيضا ، أدراج الرياح ، فانه حينا بلغ الجيش مصوّع ، الحي في أواسط شهر ديسمبر سنة ١٨٧٥ ، لم يكن قد جمع بعد من الجمال سوى ، ٣٠ جمل ، وقِلة هذا العدد — لنقل مهمات جيش زاد ، بعد انضامه الى ما بقي من حملة أرندروب ، على اثنى عشر ألفا — ظاهرة للعيان ، أضف الى ذلك أن ذات الجمال المجموعة لم تكن من الجنس العربى الجيد ، بل كانت من الجنس المصوّى الضعيف الذى لا يتمكن من نقل ما ينيف على نصف حمل الجمل المصرى ؛ ومع ذلك فان أحمد بك عافظ مصوّع ، مافي يتوانى في زيادة ذلك العدد ، حتى مضى شهر ، وأصبح التعوق موجبا و بالا ، فهم حينه و وجلب الى المعسكر من الجمال والبغال ما رآه راتب باشا كافيا لتبرير البدء بالزحف ، ولو أن أركان الحرب لم يكونوا على رأيه .

فسارالجيش من معسكره فى ١١ ينايرسنة ١٨٧٦ ولكنه حدث، كماكان منتظرا، أن قلة الاعتناء بالجمال وراحتها، وقلة الانتباه الى مقدار قوة كل منها، بحيث لا يحل زيادة على طاقته، أدّتا الى تقطع خبال التحزيم، وسقوط المهمات، وتلف جانب منها، والى تشتنت الجمال فى الفلوات، وفوق التلال والجبال ؛ فأدّى ذلك الى تعب عظيم ومشقة كبرى فى جمع شملها واعادة تحميلها .

وكان قد رسم تقدّم عثان باشا رفق الى جهة يقال لها (بعرزة)، للاستطلاع؛ وهى علة تبعد عن مصوّع مسيرة يوم للجد المسافر، ويومين للراكب البطىء ، فزحف اليها بمقدّمة الجيش؛ ولكن سوء تفاهم أوقعه أحمد رفعت افندى كاتب السردار، عمدا، بين راتب باشا والجنرال لورنج، أدّى الى اضطراب فى الأوامر الصادرة أوجب إبدال عدّى راسو (أو عدرسه) من (بعرزة)، ونجم عنه ضياع أسبوع على تقدّم الجيش الذى لم يصل الى الهضبة المطلة على وادى (قرع) إلا فى ضحوة يوم الأحد مع يناير سنة ١٨٧٦

وفي الغد قدم المعسكر الرأس ليج ، حاكم (عدى حواله) الذي عزله النجاشي؟ وأخبر القيادة العليا المصرية وهيئة أركان الحرب بحركات الملك يوحنا، ولما كانت التعليات المعطاة لراتب باشا تقضى بالاستباك مع النجاشي في معركة مفتوحة، وكسره كسرة تؤدّبه تأديبا شديدا، ويدوى صداها في العالم ؛ ثم الرجوع الى مصوّع ؛ فاذا تعذر ذلك الاشتباك لركون يوحنا الى خطة الحيطة والحرص، فالزحف الى (عدوة) عاصمت ومقاتلته فيها ؛ ثم العودة الى مصوّع ؛ فاذا تعذر هذا وذاك ، فالاقامة على هضبة (قرع) واحتلال الجيرة وانتظار تعليات جديدة ؛ فان السردار رأى ، بعد مداولة مع الرأس ليج المذكور، أن يختار موقعا موافقا و يتحصن فيه ؛ و يجع كل قوته اليه ، ليكون على استعداد لمقابلة الطوارئ ،

فأصدر أمره الى رشيد باشا بالتقدّم والانضام الى بقية الجيش – وكانت قوة رشيد مؤلفة من ٤٢٦ من البيادة، وبطاريتين فيهما ٣٩٤ مدفعيا، و٥٦٦ خيالا،

ولا تزال مقيمة بالقرب من مصوّع — ولكنه أصدر اليه هذا الأمر بدون أن يضع أى وسيلة من وسائل النقل تحت تصرفه، أو يهيئ له أسباب الحصول عليها، وبالرغم من أن وسائل نقل الما كولات الى الجيش كانت قليلة، وأن مجىء تلك القوّة كان من شأنه زيادة عدد الأفواه الآكلة، ما بين بشر ودواب، على قلة الموجود مما يؤكل.

وفى الحقيقة، فان أكبر مصاعب هذه الحملة المشئومة انما نجم عن قلة الاهتمام بوسائل النقل على العموم، واختلال الادارة القائمة بها، إما لعجز فى كفاءة الرجال الذين نيطت بهم، وإما لأن رؤساء هؤلاء الرجال والمكلفين بالتوسط بينهم وبين مصادر تلك الوسائل لم يمكنوهم من القيام بمهمتهم القيام الواجب.

أحمد عرابي

وكان رئيس حركة النقل أحمد عرابي بك ، المعد، في الأيام التالية ، لاضرام نار الفتنة العسكرية المعروفة في التاريخ باسمه ، وقد كان فكر الضباط الأمريكيين فيه حسنا جدا ، ويقول الكرنيل داى في مؤلفه المعنون ومصر الاسلامية والحبشة المسيحية "انه كان يكون ضابطا من خيرة الضباط في قطر غير القطر المصرى ، فاستبدل وأقيم مكانه شاكر الشركسي ، وما لبث هذا أيضا أن استبدل وجعل محله الميچر لوشي الأمريكي ووضع كلا سلفيه تحت ادارته ، ضد رغبته ، لأنه كان رجلا عاقلا يفهم أن تصغير روح ضابط بوضعه تحت إمرة من هو أقل منه درجة ، لا سيما اذا كان هذا الرئيس الأقل منه درجة أجنبيا ، ليس خير ما يتخذ من الاجراءات بلعل الأمور المتمدى في مجراها الأمثل ،

وفي اليوم الثانى من شهر فبراير نقل المعسكر الى واد غير الأقل؛ وشرع في التحصن، لشيوع الأنباء باقتراب النجاشي . ولكن قلة مواد الطعام، وندرة وصول حتى القليل (١) أنظر هذا الكتاب، ص ٢٢٣

منها الى القوّة المتقدّمة ، اضطرت القيادة العليا الى تقليل عدد البياده بين يديها ، والاستعاضة عنها بزيادة في عدد المدفعية . فصدرت الأوامر الى بطارية مستوردة من معامل كروب ، كانت لا تزال بمصوّع ، بالاسراع الى (قرع) ؛ وكلف دنيسن بالاتيان بها . فسار بها توا . ولكنه ، وهو يجتاز بها جبل بمباء قابل رشيد باشا الراجع من (قياخور) الى عدى راسو (عدرسه) ، عملا بالأمر الوارد اليه بالرجوع بسبب قلة الطعام . فأخذها منه بالرغم من امتناعه، وعاد بها الى (بعرزه) ؛ وحجته فى ذلك أن السكة وعرة ، وأن البطارية قد تصاب بعطب لو استمرّت على سيرها الى (قرع) ؛ مع أن معظم الوعركان قد اجتيز، وإن الرجوع بالبطارية كان يقتضي المرور بها ثانية في الشعاب والمسالك التي أتى بها منها بكل صعو بة؛ علاوة على أن على سامح افندى، رئيس فرق المهندسين والحفارين، كان قد أنجز عملا ممدوحا في تمهيد الطريق وتسهيلها، وجعلها صالحة لمرور المدفعية . وأوّل تحصين أقيم كان من النوع المعروف و بالبلوك هوس، فاللغة الانجليزية ؛ وهو بناء شبيه بحصن يحيط به خندق ومتاريس ؛ اقامه في مضيق قياخور القائم مقام درهلز والكرنل لوكت ، بأمر من الجنرال لوربح وتحت مسئوليتهما ؛ وكان عبارة عن أربعة جدران، لاسقف يغطيها، مفتوحا لضرب العدَّو، ومبنيا مع ذلك بحيث لا يرى المقيمون فيه العدَّةِ القادم لقتالهم • فكأنه بني، والحالة هذه، ليكون مرمى لمقذوفات الأعداء، لا معصما منها .

ثم أقيم حصن آخر فى (قرع) جعلوه على شاكلة قلعة، وخندقوا حوله خندقا على أعظم ما يكون من العمق ؛ مع أن البقعة التى اختاروها له لم تكن تغنى شيئا، ولا كانت واقعة فى جهة يمكن الاستفادة منها حربيا ؛ وهم لو أحسنوا التصرف لبنوه قرب المضيق الذى هناك، بحيث يجمونه، ويحفظون الآبار التى حوله فى آن واحد.

على الروبي

ولى استقر بهم المقام ، عهد برياسة فرع المهمات الى على الروبى افندى ، وقد اشتهر فيا بعد فى حوادث الثورة العرابية ، وكان ضابطا من أحسن الضباط وامتدحه رؤساؤه وزملاؤه الأمريكيون وامتاز فى هذه الحملة دون غيره من ضباط الجيش ما عدا الكونت سرمانى ب بأنه كان يرى من الواجب عليه احاطة علم رئيس أركان الحزب بكل ما يجريه ليكون على بينة منه ،

على أن تعيينه رئيسا لذلك الفرع لم يعن — كما كان يجب أن يعنى — وضع وسائل النقل تحت تصرفه ، فاستمر أمرها فوضى كما كان ، ومافتئت البغال والحمير، وعددها نيف وألف ومائة ، في مجيئها من مصوّع وذهابها اليها ، تحمل فوق طاقتها أحمالا قلما احتيج اليها ؛ كتبن وخيام وأثقال مختلفة ، مع أن المطلوب انما كان تحميلها بقسماط وما كل أخرى ، كان الجيش في أشد الافتقار اليها ، ومع بهاظة الحمل كان العساكر والصف ضباط الآتون برفقتها يركبونها أيضا ، فيرهقونها ، ناهيك بفتك الذباب المدعو "تسلساليا" بها فتكا ذريعا ،

ولما طال المطال بالجيش في حصن وادى (قرع) دون أن يظهر الحبوش الى المناوشة والقتال، ودون أن ترد أخبار عن حركات النجاشي، أخذ السردار ورئيس أركان الحرب يفكران في أمر الزحف الى (عدوة) للايقاع به فيها ، ولكنهما اختلفا على الطريق التي يسيران منها ، فذهب السردار، انقيادا الى مؤثرات النائب (محمد)، رجل ثقته – وكان قد نجا من سجن النجاشي – الى تفضيل طريق قودوفولاسي – قوندت على ما سواها ، ورأى لورنج، عملا بنصائح قسيس فرنساوى كاثوليكي يقال له ديقلو من جمعية التبشير بالايمان، وأحد كهنة الارسالية العازارية في تلك البلاد، أن الأوفق الزحف بالجنود من الطريق المجتازة المقاطعة الحبشية، التي استعمرتها البلاد، أن الأوفق الزحف بالجنود من الطريق المجتازة المقاطعة الحبشية، التي استعمرتها

تلك الارسالية، لما قد يجدونه فيها من أسباب الرخاء وأنواع المساعدة . ولكن بما أن لوريج نفسه كان كاثوليكيا، فأدلاء النائب محمد لم يتعبوا كثيرا في إقناع راتب بأن غرض خصومهم، الأدلاء الأحباش الكاثوليكين ، من المرور بالجيش في مقاطعة العازاريين انما هو محض انتفاع أهل تلك المقاطعة بالريالات المصرية التي تصرفها الجنود والخزينة في ابتياع مأكولات وخلافها منهم . وأن رئيس أركان الحرب انما يعضدهم في تفضيله طريقهم على طريق قودوفولاسي ــ قوندت، لكونه كاثوليكيا مثلهم . فكفي ذلك لكي تكثر حول الأدلاء والقس ديڤلو الاهانات التي لامبرر لها، والاضطهادات السمجة ، ولكي يقضي أدلاء النائب مجمد على جهود من احميهم ، قضاء مبرما، أذاعوا كذبا نبأ قرب دنو النجاشي من حصن (بعرزه) لمهاجمة من فيه . فأصدر السردار أمره الى قائد الجند هناك بمنع خروج الخيالة من الحصن، وبالثبات على الدفاع عنه الى النهاية . ومع إقدامه على اقامة ديدبانات فوق الآكام المحيطة، وأمام الخنادق، وبالرغم من علمه علما يقينا أن النجاشي على بعد يومين على الأقل، لم يفكر فى تمرين جنوده التمرين اللازم لجعلهم على استعداد لمقابلة الطوارئ؛ ولا أمر باجراء الاستطلاعات التي كانت الظروف تقتضيها لدرءكل مباغتــة والوقوف على حمكة العدة . فنجم عن ذلك أنه خيل لبعص الجنود ذات ليلة أنهم يسمعون دبيبا ، ويرون أشباحا! فظنوا أنفسهم مبيتين . فهبوا الى سلاحهم مذعورين، وأطلقوه فىالفضاء على العدة الموهوم؛ فأصابوا عدّة من زملائهم المنتشرين خادج الحصن، وسببوا فزعا عاما للحامية كلها .

و بعد أيام قدم الى المعسكر المصرى دچاش يقال له (ولده ميخائيل) مع ابنى أخيه وحماعة من أعوانه وأتباعه . فاستقبلوا استقبالا شائقا ، وقدمت اليهم القهوة على

صوائى فضية من مظال الأمير حسن ، فلخوف ذلك الرئيس الحبشى من أن يكون وضع له سم فيها، أبى أن يشربها إلا بعد أن ذاقها أحد الحقيرين من أتباعه دون أن يصاب بسوء؛ وأنعم الأمير عليه بلقب ووباشا ورتبة وفوريق ، وأنعم كذلك برتب مختلفة وهدايا نفيسة على ولدى أخيه ، وأهم مااستلفت الأنظار في هؤلاء القادمين كثرة القمل المائ ملابسهم، حتى لقد لاحظ أحد الضباط الأمريكين أن مهمة بعض رجال حاشية الدچاش كانت منحصرة في الشخوص الى قميص هذا الرئيس وردائه ، لا لتقاط تلك الحشرات المقرفة ، وطرحها على الأرض ، كلما لمح ظهورها ، دون أن يثير ذلك اشمئزازا في أحد ؛ كأنه من مستلزمات الحياة اليومية ومظاهرها .

وتلك الأمانى تجعلن الفتى ملىكا

وما مضت أيام قلائل على قدوم أولئك الأحباش إلا وطفقت الرسائل تخرج من خيام السردار والأمير، بواسطتهم، الى الرؤوس والأمراء الحبوش، مستميلتهم الى ولاء مصر، وجمنيتهم بالأمانى الكثيرة والأموال الجمة، ولكى يجعلهم راتب يذوقون شيئا من حلاوة تحقيقها طفق يفكر في مكافأتهم مقدّما على الأعمال التي كان يطلبها منهم، ووقع في خلده مرة إعطاء خمسهائة ريال، من المعروفة بريالات مارياتريزا، الى أحد رجال (ولده ميخائيل) تشجيعا له، من جهة، ومن باب المكافأة، من جهة أخرى، على أمانته وإخلاصه في خدمة المصالح المصرية ؛ وكاد يفعل ذلك ، لولا تداخل ضابط عال في الأمر، وتفهيمه السردار أن المبلغ انما يحق لذلك الحبشي حينا تظهر نتيجة مساعيه .

على أن نتيجة التراسل ، بواسطة رجال (ولده ميخائيل) ، كانت قيام التصوّر في مخيلة راتب أنه أصبح يحكم الديار الحبشية بأسرها من عقر خيمته ، وابتهاجه بما آلت اليه سياسته الحكيمة ، وأبلغه إياه دهاؤه السياسي .

غير أن استغراق السردار فى أحلامه ، وتغذى فؤاده بالأمانى العقيمة ، لم تحولا دون ارساله الضابط أرجنس الامريكانى الى الاستطلاع والاستكشاف ، محبة القس ديقلو وأحد احباشه المخلصين . فتقدّم ذلك الضابط الجسور، بالرغم من خوفه من الخصى، فيما لو وقع فى أيدى الأصاء، واجتاز صفوف الأحباش؛ وما زال سائرا حتى بلغ مكانا لا يبعد عن (عدوه) إلا ثلاثين ميلا . ولما وقف على كل ماكان رئيس أركان الحرب واغبا فى الوقوف عليه، عاد الى المعسكر المصرى، بعد أن انقاد الى نصيحة دليله الحبشى، وذبح بضع دجاج وتثر دمها وريشها فى الطريق، ليحمل النجاشى على اعتقاد وجود سحر فيها ، فيمتنع عن طرقها .

وأتى الواقع مصدّقا لقول الحبشى؛ فان النجاشى اعتقد أن سحرا عمل له ؛ وبدلا من تقدّمه فى الطريق التى عاد أرجنس منها ، عدل عنها الى طريق (قوندت \_ أسمرة) ، فسار فى ٢٦ فبراير من (عدى حواله) الى (ماى جوردا) و (قودوفولاسى) و (تراببين)؛ وعسكر فيها ريثما تجتمع عليه بقية جيوشه ،

فوجدته هناك طلائع المصريين في ٢٥ فبراير؛ وكان فعل الدليل الحبشي قد حوّل أنظار القيادة العامة الى عدم امكان مجيئه إلا من تلك الطريق، وإذا بالجزء المهم من جنوده قد نزل في (ماى قوردا) و (قودوفولاسي) و (عدى حاله) و (عدى ماجسا) ، ولما كان الغد، زحف النجاشي الى (عدى برو)؛ وأرسل قسما من خيالته الى (تساتزيجا) ، فلما بلغت ميمته (عدى نتزو) ، اختار من بين بيادته وفرسانه مائتي مقاتل؛ وأرسلهم الى الأمام بمثابة طليعة، لتنسم الأخبار، واستطلاع الاحوال ، وكانت الأنباء عن تقدّمه ، وضخامة جيشه ، وتنقع حكاته ، قد بلغت المعسكر

المصرى؛ فأخذ القلق مأخذه من القيادة العليا ، وأركان الحرب فيه؛ وطفق بعضهم

يبدى المخاوف على سلامة جناح الجيش، ويرتثى الانسحاب، ويقول بلزوم اجرائه! كأنهم انما أتوا الى ذلك المكان وتحصنوا فيه لمجرّد نزهة عسكرية . ومما زاد الطين بلة أن الشقاق على اللازم عمله بلغ أشده بين السردار ورئيس أركان حربه ؛ وأدى الى عزم هذا على التخلى عن كل مسئولية، وترك راتب باشا وشأنه، يخرج كيفا يريد من المأزق الذى بات فيه .

ولكن ضميره لم يطاوعه على البقاء على عزمه . فكلف الكونت سرماني بالقيام الى الاستطلاع في ٢٦ فبراير، صوب الجهة التي بلغ نزول الملك فيها . فسار سرماني حتى بلغ كرباريا، حيث علم أن بيادة الأحباش في (عدى برو)، وأن معسكر النجاشي العام في (أبامتي) . فعاد بنبأ ذلك الى جهة الاختصاص . فرأى الكرنيل داي أن يستوفى التفاصيل ويستوعبها . وحبب استطلاع سرماني في استطلاع ثان . فعارض راتب فيسه ، وذهب الى عدم فائدته ، ولكن الأمير نفسه وافق عليــه ، وحض لورنج على إجرائه ، فخرج أرجنس، وولسن، بألف أو ألف ومائتي فارس، وتوغلا في السير توغلا بعيدًا، لم يمكنهما من العود في الميعاد المضروب . فطار القلق عليهما وعلى القوّة التي معهما في عموم المعسكر؛ وصعد الأمير حسن باشا ذاته على أكمة ليستطلع؛ فرأى غبارا عن بعــد ؛ فتخيله دخان قتال تصوّره قائمــا بين الكشافة والحبشان ؛ فأسرّ الى راتب بظنونه؛ فأمر السردار : فدق نفير النجدة . فبرز طابور ومدفعان؛ وخرج وأركان حربه ؛ وخرجت هيئة أركان الحرب بأسرها وراءه ؛ وتبعهم القوّاد وياورانهم ؛ وكان مئات من الرجال في السهل بدون انتظام : منهم من يبحث على العدة، ومنهم من يستعدُّ للهرب منه؟ بدون أن يدري أحد، ما عدا راتب والأمير، لمَّ هو هنالك، وإلى أين هو ذاهب . وبينها هم كذلك، خيم المساء عليهم . فجمع السردار زمرة من الرجال المنتشرين في السهل، واستعدّ لمعركة دفاعية ، ولكى يكون على بينة من أمره، صعد على صخرة مرتفعة ؛ وأخذ يجيل نظره في جهات الأفق الأربع، وهو في منتهى الحيرة، لا يدرى ما العمل ، أما باقى الخارجين ، بل ذات الذين بقوا في الحصن، فانهم استمروا في هياج كبسير ؛ ودام الهرج والمرج بلا معنى ، وبدون غرض معلوم ، حتى عادت القوة المستطلعة بعد الغروب بساعة ، ولو داهم الحبشان الجيش المصرى في ذلك الوقت الأفنوه عن آخره ، لأنه كان كقطيع غنم ليس من راع على رأسه .

على أن رضا راتب باشا بخروج قوة أرجنس الى الاستطلاع انما كان عقب أن تأكد من وصول عثمان بك باثنين وعشرين جماعة الى (قياخور)، وقد تركنا عثمان بك هذا، وهو يأخذ من دنيسون بطارية كروب بالقوة ويعود بها الى هذه البلدة ، فوافته اليها بطاريات كروب الأخرى ، ولما بلغ السردار خبر اجتماعها ، أمر بالسير بها الى (قرع)، ورسم بزحف عثمان بك الى (قياخور) ، فوصلت البطاريات (قرع) في منان بك في تنفيذ الأمر المعطى اليه .

غير أن العدة شرع يهدد الخطوط ما بين (عدى راسو) و (قياخور)؛ وكان راتب ولورنج معا يظنان في بادئ الأمر أن وو البلوك هوس " الذي أقيم بالقرب من هناك كاف للدفاع من المضيق ، ولكن لورنج مالبث أن أدرك أن والبلوك هوس " لا قيمة له في الدفاع عن المؤن والذخيرة المارة بسهل (حالة) ، فما زال براتب حتى خله على إرسال قوة في ٢٤ فبراير الى وادى (قياخور) لمراقبة الطرق المؤدّية من الغرب الى ذلك السهل ، ولما وصل هناك عثمان بك في ٢٦ منه بفرقته ، وضعت القوة كلها التي اجتمعت هناك تحت إمرته ، وكلف بالمحافظة على الوارد من (عدى راسو) ،

فطفق يحسن التحسينات التي أقامها هناك رائف بك ؛ ووضع المدافع بحيث تمحى مدخل الوادى من الغرب ؛ واستخدم فرسانه في سهل (حالة) لمنع نزول العدة على وسائل النقل الخاصة بالجيش .

أما النجاشى، فانه مع بقائه فى (أبامتى) أمر جيشه بالارتداد الى (ترامنى)، كأنه يرغب فى تضليل أفكار خصومه؛ ثم عاد فتقدّم فى أقل مارس لغاية (تزاتزيجا)، وشرع يهدّد بالهجوم تهديدا جديا ، فخاف راتب أن يحدق الحطر به من كل جانب، وأراد الانسحاب لينجو ، فعارضه لورنج فى ذلك ، وطلب اليه إجراء إستطلاع آخر على شكل مظاهرة ، والقيام بمناورة تهديدية لحركات الملك ، يكون الغرض منها حشد الجيش كله فى (قرع) ،

ولكن راتبا لم ينصع الى طلبه، وترك يوحنا يقوم بنفاد الخطة التى رسمها لنفسه، بدون معاكسة — الأمر الذى جعل كل الخط من مصوّع الى (قرع) مضطربا من رازلا ؛ وأدى الى عود قيام النزاع بين الجيش وهيئة أركان الحرب . فطفق رشيد باشا وعثمان بك ، على اختلافهما مع بعضهما ، لا يطيعان أمرا يرد لها من الحنزال لورنج ؛ واشتقت مضايقة السردار لهذا القائد الأمريكي الى حدّ لم يعد يستطيع معه إرسال أى كتابة أو أمر إلا عن طريق رفعت افندى رئيس كتاب القيادة ، ولم يكتف رشسيد باشا باحتقار الأوام الواردة من لورنج ، بل أخذ يوجد كل ما استطاع إيجاده من العراقيل في سبيل الميجر لوشي رئيس قسم النقل ؛ غير مبال ما استطاع إيجاده من العراقيل في سبيل الميجر لوشي رئيس قسم النقل ؛ غير مبال ما استطاع إيجاده من العراقيل في سبيل الميجر لوشي رئيس قسم النقل ؛ غير مبال ما استطاع إيجاده من العراقيل في سبيل الميجر لوشي رئيس قسم النقل ؛ غير مبال ما استطاع إيجاده من العراقيل في سبيل الميجر لوشي رئيس قسم النقل ؛ غير مبال ما استطاع التحد على الحيش بومته من جراء ذلك .

وكانوا قد سلموا القيادة (ببعرزة) الى الميجر فيلد، لتكون عينه ساهرة على المهمات؛ ولكن لورنج، بعد ما اشتدت الأخطار حولها بسبب حركات النجاشي، رأى أن يعزز نقلها بجنود تحافظ عليها أثناء اجتيازها سهل (حالة) . فأصدر أمره لذلك . ولكن (راتبا) أبي الموافقة لئلا ينقص عدد الجنود الموجودين معه في الحصن .

وبينها القوّاد المصريون في هذا الاختلاف وهذه المنازعة ، كان النجاشي يتقدّم نحو الجيش المنكود الحظ المسلمة أزمته اليهم ، بخطى الثعالب ، وعزم الأسود ، حتى أصبح على بعد بضع ساعات من (قياخور) و (عدى راسو) ، ولما علم راتب بذلك زادت مخاوفه ؛ فبادر الى عقد مجلس حربي سرى ، أبعد عنه كل الضباط الغربيين ، للداولة في الأمر ، فلم يقرّ ذلك المجلس على رأى ، وكان العدق ، الزاحف باستمرار في تلك الأثناء، قد أضحى على بعد ثلاث ساعات من (قياخور) ،

والنجاشى، والربوع حوله كلها عيون وآذان ترى وتسمع، وتحيطه علما بماجريات الأمور عند أعدائه، قد تمكن من الوقوف على تشتت فرق المصريين، مابين (بعرزه) و (عدى راسو) و (قياخور) و (قرع)؛ فعزم على الانقضاض بغتة على قوتهم الكبرى في (قرع) وسحقها، لتبيت باقى الفرق تحت رحمته: فاما أنها تسلم و إما أنه يبيدها، وليس لها من بين يديه مفر ، وما صم على ذلك إلا وشرع في تنفيذه .

فكان من الواجب ، وا لحالة هذه ، على قائد الجيش المصرى أن يترك في حصن (قرع) قوة كافية للدفاع عنه ، دفاعا مؤقتا ، ويزحف بمعظم قوته الى (قياخور) فينضم الى الفرق المقيمة فيها ، ويخرج بجيشه كله لمقابلة الملك ، فيقضى الله ما يشاء بينهما .

نلك أشار الضباط الأمريكيون؛ ولكن رشيد بك وعثمان باشا رفق قاوما رأيهم وعاكساه، وهما ، لجهلهما الأصول الحربية ، لا يشعران بالضرر الذي يسببانه؛

وما أبى راتب عمله ، أقدم النجاشي عليه ؛ فانه بعث يستدعى اليه كل القوات التي كانت قد انفصلت عنه لمهمات كلفت بالقيام بها ؛ واجتهد في حمل المصريين على الاعتقاد بأن مهاجمته لهم ستكون يوم ٣ مارس ، ليغور بهم ، ويمنعهم عن الافتكار في حشد جموعهم كلها في صعيد واحد ، بسبب ضيق الوقت ؛ ونجح في خداعه ، لدرجة أن لورنج نفسه ، في الليلة ما بين الخامس والسادس من شهر مارس ، أبي أن يقلع ملابسه ، ونام بها على سرج حصانه ، وما بزغ الفجر إلا واحتذى جزمة القتال وأخذ له أهبته ، وتقدّم الدچاش ، والراس (ولدا ميخائيل) الى السردار بالاذن لها في الخروج الى مقاتلة الملك ، فأبي راتب أن يسمح لها : إمّا لقلة وثوق منه بهما ، وإمّا احتقارامنه لشأنهما الحربي ، فانسيحبا ،

وكان المصريوت ، حيا أنشأوا الحصن في (قرع) ، قد أقاموا أمامه بضعة استحكامات غير محكة ، تحول دون مرمى المدافع ، وتقصر حيّا من مداها . فطالب لورنج (راتبا) مرارا بازالتها ، وذهبت مطالبته دائما سدى ، لاعتقاد السردار الفائدة كلها في تلك الاستحكامات ، لما فيها من الوقاية الجنود ، كذلك كانوا قد وضعوا غازن المهمات في تلك الاستحكامات ، اتقاء لشرقد يقع بسببها في الحصن عينه ، فازن المهمات في تلك الاستحكامات ، اتقاء لشرقد يقع بسببها في الحصن عينه ، فيصيب من فيه من كبار الضباط والأمير نفسه ، لا سمح الله ، فما فتى لورنج يحض فيصيب من فيه من كبار الضباط والأمير نفسه ، لا سمح الله ، فما فتى الورنج يحض السردار على نقلها الى داخل الحصن لتكون المحافظة عليها أنجع ، والاستفادة منها أضمن ؛ وما فتى السردار يمهل و يهمل لغاية اليوم الرابع من مارس ، إذ ظهرت جليا مضار إبقائها ، بحيث لو استولى الأحباش على الاستحكامات الخارجية ، لاضطرت مضار إبقائها ، بحيث لو استولى الأحباش على الاستحكامات الخارجية ، لاضطرت القوة المصرية كلها الى التسليم ، فأمر بنقلها ؛ وأضيع في نفاذ ذلك الأمر وقت كان المقوة المصرية كلها الى التسليم ، فأمر بنقلها ؛ وأضيع في نفاذ ذلك الأمر وقت كان يمكن الاستفادة منه في عمل مفيد من الأعمال التى يحتم دنو ساحة القتال القيام بها

ولما أن انقضت الساعات الأولى من النهار السادس من مارس دون أن تظهر للعدة طلائع (بقرع)، أسرع القواد الى عقد مجلس حربى جمع اليه كل الضباط الكبار من شرقيين وغربيين ما عدا الميجر درهلز، فكان فيه راتب باشا، والجغزال لورنج، وعثمان رفق باشا، وعثمان بك، والأميرالاى دريك، وداى ، فتداولوا معا فى الأمر وفى الواجب عمله ، فذهب الأمريكيون مرة أخرى الى لزوم الخروج من الحصن (بقرع)؛ وحشد الجيش الى الأمام، فالانضام الى القوات المعسكرة فى (قياخور)، فتغطية هذا الهر، والزحف بكل الجيش المصرى، المتجمع على ذلك المنوال، الى مصادمة الملك والايقاع به ، وبذلوا أقصى جهودهم لاقناع زملائهم الشرقيين بصوابية رأيهم هذا، ولكن السردار والقواد الشرقيين أبوا الموافقة على ذلك، لاسيما أن الوقت تطورها؛ وفضلوا بقاء كل قوة فى موقفها تدافع عنه بنفسها، ولو أن فى ذلك البقاء المنفرد تعريضا للفرق الى أن تسحق كل منها بعد الأخرى بالتتابع، بدون أن لتمكن الواحدة من إنجاد الثانية ، وإنفض المجلس وكل من الفريقين متشبث برأيه ؛

فلما كان صباح النهار التالى ، ولم يظهر شئ يدل على رغبة الحبوش فى القتال ، اعتقد المصريون أن المعركة أجلت من جديد ؛ ولم يتخذوا أهبتهم لها . ولكنه ما وافت الساعة العاشرة إلا وظهر العدق آتيا من ناحية دنجل وامهور، من الجنوب والشهال والغرب معا ؛ وسمعت أصوات طبوله وزموره مالئة الفضاء .

نفرج الجيش المصرى من الحصن ، بتسرع ، بعد أن أبنى السردار فيه ٢٥٠٠ جندى للدفاع عنه ، ومائتى ناقة ، واجتهد قائد كل جماعة وفرقة في اختيار الموقف

رقعة (قرع) ٧ مارس سنة ٢ ١ ٨ ٨

الموافق له . فاشتبك الخصان معا ، وأحدهما \_ وهو الحبشي \_ يحاول الإحداق بالثاني من كل جانب ؛ والشاني \_ وهو المصرى \_ قلما يدرى كيف يوفق بين جهود جماعاته . فصعد صبرى افندى بالبطارية التي كانت تحت قيادته الى قمة تل يحي جانب الجيش الأيمن؛ وأصلى الأحباش المتسلقين ذلك التل، للتدفق من أعلاه على المصريين، نارا حامية ، وأسرع داى بأورطة كاملة الى تعضيده ، فصرت ترى صفوف الأحباش تتسلق الأكمة متدافعة كأمواج البحر الزاحر. فما تبلغ الى مرمى نبران البطارية إلا وتحصدها تلك النيران حصدًا ؛ حتى لقد رؤى ساروخ واحد يقلب صفا بأكمله . وصعد الأميرالاي مجمد بك جابر بآلايه الى القمة عينها ، ولكن من جانبها الآخر، وقاتل هناك قتال الأبطال؛صادا الأمواج الحبشية المرتطمة عليها حوله . ولو أرسل راتب باشا قوّة كافية لحماية مؤخرة هذا الآلاىوتلك الأورطة، لقضى على الأحباش قضاء مبرما . ولكنه كان حاصرا كل انتباهه فماكان يعتقد انها مسئوليته الكبرى، وأعنى بها المحافظة على سلامة الأمير . لذلك، حينها رأى صفوف الأحباش نتكاثف بالرغم من النيران المصرية التي كانت تحصدها ، ونتقدّم تقدّما خطراً ، على بطئه ، أشار على الأمير حسن باشا بالتوجه الى الحصن والاعتصام فيه ، ريثمًا تنجل المعركة عن نتيجة واضحة ؛ وحتم عليه الانصياع الى اشارته ،متسلحا لإلزامه بطاعته ، بأوامر الخديو أبيه الموجبــة المحافظة عليه . فما وسع الأمير إلا الاذعان ؛ فحوَّل رأس جواده وجهة الحصن، وانطلق يعــدو نحوه . فماكان من جانب عظيم من العسكر إلا وتبعه، لظنهم أن الأوامر تقضى بذلك . واتفق في الوقت نفسه أن الصفوف الجبشية المهاجمة جانبي التل من الوراء تمكنت من تسلقها خلف الآلاي والأورطة المدافعين عنــه في طرفيه إلآخرين . فبات صبرى افندي ومجمد بك جابر بين عدوين يفوقانهما عددا بما لا يحصى ، فدافعا عن مركزيهما دفاع الأبطال ، بل دفاع اللبوث الكاسرة ، ولكن الكثرة تغلب الشجاعة ، فان الأحباش تدفقوا من كل صوب عليهما بصياح وصلصلة سلاح مزعجين ، وأطبقوا عليهما اطباقا ، فقتل مجمد بك جابر ، وبادت أو رطة داى بأسرها ، ووقع الميچر صبرى افندى في أيدى الأعداء أسرا ،

ولى بات جانب الجيش الأيمن لاشئ يجيه ، نزل الأحباش من الأعالى عليه بصيحات عظيمة ، ونفخ غير منقطع في الأصوار — وكان مصريو ذلك الجناح يقاتلون الأعداء المواجهين لهم ، فلما رأوا الأعالى تلتى عليهم بسحب أعداء آخرين ، فعمروا وسقطوا في أيديهم ، وطفقوا يجرون بسرعة ، وراء الذين اتبعوا الأمير، عساهم ينجون معهم بالاعتصام في الحصن ، ولكن القائد العام كان ، لسوء حظهم ، قد جعل في سيره الى قتال العدة واديا بين ذلك الحصن و بينهم ؛ فلما أرادوا اجتيازه ازد حمت أقدامهم فيه ازد حاما مروعا ، مكن الأحباش المقتفين أثرهم ، بسيوف ورماح تقطر دما ، من الفتك بجوعهم فتكا ذريعا ، حتى غطوا بحث قتلاهم أرض ذلك الوادى المشئوم وسدوه بها .

على أن الذعر لم يتمكن من جمهور الجيش برمته ؛ فان فرقا منسه ما لبثت تقاتل في مكانها ، ملتفة حول غير الهيابين من قوادها ؛ ولم نتبدد إلا بعد أن أردى الموت أولئك القواد ، وكان أحسنها بلاء فرقة رشيد باشا . فان هذا الضابط ، النافخة في جسمه روح الشراكسة الأقدمين ، شراكسة العصور الوسطى البطلية ، لم يترحزح من مكانه قيد خطوة ، وما انفك سيفه عاملا في أجسام الأحباش الملتفين حوله حتى انحذ صاحبه ، من جنثهم المكتيمة ، متراسا تترس به هو ومراسلته ؛ ولولا أن

السهام تناولتهما من بعيد، وألقتهما قتيلين فوق ذلك الكوم، لاستمر حساماهما يرديان الأعداء الى المنتهى ، ومما يذكر بالعار لأولئك الأحباش أن فروسية رشيد باشا لم تشر فيهم شعور الاعجاب والاحترام؛ فما سقط الرجل مضرجا بدمائه إلا وانقض عليه أولئك الهمجيون، وجردوه من ثيابه، واقتسموها بينهم؛ ثم خصوه وذهبوا للفتك بغيره. وكان الجيش المصرى الذي خرج مع راتب من الحصن وواقع النجاشي ٢٠٠٠ فقتل منهم ألف، وأسر ألفان ومائتان، وتمكن من الرجوع الى الحصن ٤٠٠ سليم بسلاحه ، و ١٦٠٠ جريح ؛ وكان ممن أسروا ، غير صبرى افندى قائد المدفعية ، الدكتور بدر افندی، والدکتور چونسن، والمیجر درهلز، و رفعت افندی رئیس الکتاب . وممن قتلوا ، غير مجمد بك جابر ورشيد باشا ، النائب مجمد والدكتور مجمد على باشا البقل. أما الدكتور بدر افندى والقائممقام صبرى افندى فانهما تمكنا من العود الى الجيش بمساعدة امرأتين حبشيتين من نساء آسر يهما ، أحبتاهما فأنقذتاهما ، كما هي عادة نساء الحبش على ما يقال . كذلك وقع للدكتور چونسن، بعد حوادث مؤلمة غريبة لا داعي لايرادها هنــا . وأما الدكتور محمــد على باشا البقلي فانه كان في مصوع ؛ ولكنه حالمًا علم بتحرّك الجيش للقتال، رغب الى القيادة العليا، بالرغم من بلوغه سنّ الشيخوخة الفانية، أن تستدعيه الى مواقع الطعان، عساه يحظى بنعمة الاستشهاد. فدعته ؛ فنال مناه ، ولكن لا بسلاح الأعداء ، بل على يد سوداني من الجيش المصري أسر معه، وأمر بقتله ، على زعمه من ذات الحبشي آسرهما النافو من بطء سير البقلي ، ومن اضطراره الى إطعامه ، وقد حوكم هذا السوداني فيا بعد بمصوّع ، ولم يصدّق قضاته روايتمه ؛ بل استفظعوا عمله لماكان لمحمد على باشا البقلي مر \_ المكانة في النفوس، وحكموا على ذلك الوغد بالإعدام .

الدكتور ممدعل باشا البقلي وبعد أن استولى الأحباش على ثلاثة عشر مدفعا، وعلى كل سلاح المقتولين، وجميع الذخيرة التي لم تطلق في القتال، تقدّموا نحو الحصن بقصد القضاء على الحامية التي فيه وتخريبه ، فأصلتهم الجنود نارا حامية ، لم يستطيعوا عليها ثباتا ، فحدوا هجومهم مرتين ولحكنهم صدوا بخسائر جسيمة ؛ فارتدوا على أعقابهم حانقين ، وفي يوم الجمعة ، العاشر من شهر مارس ، أقدموا ، لشدة غيظهم ، على ذبح ألف أسير مصرى من المنكودي الحظ الذين وقعوا بين أيديهم ؛ وشرعوا ، في الأيام التالية ، مصرى من المنكودي الحظ الذين وقعوا بين أيديهم ، وشرعوا ، في الأيام التالية ، يعدنون الباقين ثم يذبحونهم ، حتى أفنوهم كلهم ما عدا مائة وثلاثين تمكنوا من المود الى الحصن .

ومع أن على الروبى افندى ، المتولى إدارة المستشفيات، بذل أقصى جهده فى الاعتناء بالجرحى ؛ وأن بدر افندى الطبيب لم يأل جهدا فى معالجتهم ، وأبدى من صنوف الاخلاص وتضحية الذات ما استحق عليه ثناء الجميع ، فان مائتين من الجرحى ماتوا أيضا ! فكأن نتيجة المعركة فى (قرع) كانت كالآئى : ٣٢٧٣ مقتولا ومجروحا جرجا قاتلا، و١٤١٦ جريحا، و٣٥ سالما فقط، وبما أن القتلى المدفونين فى الوادى ومجرى السيل — وأناف عددهم على ألفين — لم يدفنوا دفنا أصوليا ، فان الأمطار ما لبثت أن كشفت التراب عن جثهم ، فا كلت الضوارى رممهم .

غير أنه اذا بكت مصر دمعا سخينا على أولادها الذين ضحى بهم فى تلك الأودية السحيقة جهل قوادهم الأتراك والشراكسة ، فان الحبشة ، وان تغنت بالفوز فى (قرع) ، لم تجد بدا من البكاء بدل الدمع دما : فان عدد قتلاها لغاية ١٠ مارس بلغ خمسة آلاف، ناهيك بالجرحى، والذين فرّوا، فلم يبلغوا ديارهم إلا معطوبين .

على أن ذات التغنى بالنصر لم يكن فى محله فى (قرع) بل ولا فى (قوندت) عينها ، فان الجيش الحبشى الذى فتك بأرندروب وحملته كان يزيد على سبعين ألف مقاتل منهم و الفا مسلحون بأسلحة نارية ؛ ولم يقل الجيش الحبشى الذى قاتل فى (قرع) عن خسين ألفا ، فان كركهام كان يقول : ان النجاشى يستطيع حشد من و الى ، ، الف فارس و ، ٢ ألف بندقل ، ومن ، و الى ، ، الف بياده ، ويذهب درهاز \_ وقد مكث فى أسر الأحباش خمسة وأربعين يوما ، ووقف على كثير من أسرارهم \_ أن عدد الذين داهموا القوة المصرية الصغيرة فى (قرع ) كان يربو على أربعائة ألف .

ولا أدل على مقدار الحسائرالتي أصابتهم أكثر من انسحابهم بعد تلك المعركة بدون أن ينالوا من حامية الحصن مأربا ، مع أنها كانت تحت رحمتهم ، ولو صبر وا على حصرها فقط ، بدون الحمل عليها ومقاتلتها ، لقطعوا عنها الزاد واضطروها الى التسليم ، ويروى الخبيرون أن الذي أجبر النجاشي على الانسحاب إنما هو خسارته نصف جيشه وأكثر، بسبب الفارين عنه بعد المعركة ، وكانت خسارته هذه تكون أكبر بكثير لو أن عثان بك قائد القوة المصرية في (قياخور) لم يظهر من الجهل والغباوة والحتى مظهرها الأقصى ، ولم يحجم عن الاشتراك في المعركة ، بالرغم من أن العدة كان عنى دائرة مرى مدافعه بل ذات بنادقه ، وهو لو اشترك فيها لفل بمقذوفاته ورصاصه شمل الأحباش المهاجمين التسل القائم عليه آلاى جابر بك وأو رطة داى ومدفعية صبرى افندى ، من الوراء ، ولصعقهم صعقا ، فكن بذلك أولئك الأبطال من الاستمرار على حماية جناح الجيش ، حماية ربما أذت الى فو ز ، والأدهش من الاستمرار على حماية جناح الجيش ، حماية ربما أذت الى فو ز ، والأدهش من الإستمرار على حماية جناح الجيش ، حماية ربما أذت الى فو ز ، والأدهش من الاستمرار على حماية جناح الجيش ، حماية ربما أذت الى فو ز ، والأدهش من الاستمرار على حماية جناح الجيش ، حماية ربما أذت الى فو ز ، والأدهش من الاستمرار على حماية جناح الجيش ، حماية ربما أذت الى فو ز ، والأدهش من الاستمرار على حماية جناح الجيش ، حماية ربما أذت الى فو ز ، والأدهش من الاستمرار على حماية بربيا أذلك الذي يحتم على كل قائد فرقة

أن يسرع نحو النار حالما يسمع دويها، لنجدة رفاقه المشتبكين في قتال مع العدق، هو تهنئته نفسه فيما بعد على عدم اشتراكه في تلك المعركة ، وهو لوكان قائدا في أمة غير أمتنا المصرية هذه، لجيء به، بسهب ذلك، أمام مجلس حربي ولحوكم محاكمة صارمة ،

ومما يثبت أن النجاشى، بالرغم من بقائه سيد ميدان معركة (قرع)، لم يعتبر نفسه فائزا فو زا حقيقيا ، هو أنه بادر فى ١٢ مارس الى ارسال رسول يعرض الصلح على السردار، ويلتمسه منه ، وقفاه بمندوب خاص يدعى ليكو منكروس وركى ، قدم المعسكر بصحبة ، ١ أو ١٢ ذات حيثية من ضمنهم پركنس زوج ابنته ، المشهور عنه أنه ابن اللورد پركنس ، فاستقبله السردار والأمير استقبالا شائقا ؛ وقدما له هدايا فاخرة من ضمنها جواد أبيض من كرام الحيل ؛ وقاما بواجبات ضيافته بكيفية سنية ، وما لبثت المخابرات فى شأن الصلح أن دارت بين الحديو والنجاشى ، بواسطة السردار وذلك المندوب ،

فطلب الخديو ردّ كل السلاح المأخوذ من المصريين، في الحرب، اليهم، مقدّمة لفتح أى مفاوضات تكون ، ولكنه عاد فتنازل عرب هذا الطلب؛ وأذن لراتب بالتفاوض مع مندوب النجاشي ، فتفاوض معه أيامًا ؛ ثم بعد أن أهدى اليه ، ، ه ريال وأواني فضية ، وأهدى أتباعه ، ، ٣ ريال ومائة صليب، أعاده الى يوحنا لكى يخبره بما وصلت اليه المفاوضات، ويأتى من لدنه بتعليات جديدة ،

عود الأمير حسن الى مصر وفى ٣ أبريل وردت اشارة برقية الى الأمير حسن تصرح له بالرجوع الى مصر. فترك الحصن فى ثانى غد من ورودها ، وبلغ مصوّع ، بفرقة من الخيالة فى صباح اليوم السادس من الشهر ، فوجد والمحروسة ، فى انتظاره هناك ، فاستقلها وعاد الى

أحضان أبيــه . ولم يمض على وصوله يومان إلا وصدرت الأوامر الى راتب باشا بعقد الصلح بأحسن ما يمكن من الشروط والجلاء عن البلد .

ولم كان الفصح الحبشى مقتربا ، اغتنمها السردار فرصة جيدة ومناسبة لاخلاء حصن (قرع) ، والسير بقوته الى الحصن الذى ابتناه الكرنيل لوكت في ممتر (قياخور) ، فما وصله واستقر فيه إلا وأقدم على عملين يذكرهما له التاريخ بمداد الاشمئزاز ، ويدلان على مقدار تعسف العنصر التركى الشركسي في تلك الأيام بالمصريين ، بل بذات الضباط منهم ، واليك بيانهما :

مثلان على تعسف الشراكسة والأتراك بالمصريين

(۱) كان قد اتفق لملازم أول مصرى والجيش معسكر في (قرع) ، قبل واقعة المرس ، أن عثان بك أمير آلايه الشركسي ضربه ذات يوم بدون سبب ، وبدون ذنب ، فرفع الملازم شكواه من ذلك الى السردار راتب باشا و بينها بيانا مفصلا ، فلم يلتفت السردار اليها ، وضرب بها عرض الحائط ، فرأى الملازم أن ضربه ، وهو ملازم ، لا يتفق مع الكرامة المطلوبة له ، والتي تطالبه نفسه بها ، ولا مع هيئته في نظر مرءوسيه ، فتخلي عن وظيفته ، ورجع الى الصف بصفته جنديا بسيطا ، وأظهر ، في حاله هذه الجديدة ، من الطاعة والامتثال وحسن السلوك ، وأبدى من ضروب ألسجاعة ماجعله موضع اشارة البنان ، وأعلى منزلته في أعين العسكر على العموم ، ولكن أمير آلايه الشركسي عدّ عمله هذا خارجا عن حدود الأدب العسكرى ومستوجبا أمير آلايه الشركسي عدّ عمله هذا خارجا عن حدود الأدب العسكرى ومستوجبا عقابا صارما يردع غيره عن الاقتداء به ، وشاطره راتب باشا رأيه ، فما استقر في حصن ممتر (قياخور) إلا وأمر بذلك الرجل الأبي ، فسيق أمام مجاس حربي ، وحوكم في حصن ممتر (قياخور) إلا وأمر بذلك الرجل الأبي ، فسيق أمام مجاس حربي ، وحوكم عاكمة أصولية على زعمهم ، فكم المجلس عليه بالموت تحت الرصاص ونفذ الحكم فيه ،

<sup>(</sup>١) أنظر: "ومصر المسلمة والحبشة المسيحية" لداى ص ٤٤٩ و ٥٠٠

(٢) كان قد قام من (مصوع) إلى (قرع) مدد تحت قيادة اسماعيل باشا الشركسي ؟ فوصلها حوالي أواسط مارس، أي بمد الواقعة بأيام؛ ولكنه حدث، لما بلغ المدد (قياخور) ، أن قائمقاما مصريا شعر بتوعك في مزاجه ، والتمس من اسماعيل باشا التصريح له بالبقاء في هـذا الحصن حتى يشفى . فأبي عليه ذلك زاعما أن مرضه ليس مما يستوجب الإمهال! فألح القائمقام، لا سما أن الرفض الصادر عن رئيسه زاد فعلا في وطأة الداء على جسمه ، فأمر اسماعيل باشا طبيب الفرقة بالكشف عليه؛ واستعمل في أمره ألفاظا أدرك الطبيب منها أن الباشا برتاح الى تقر بر لا يكون موافقا للريض . فكشف عليه؛ وقور أن المرض ليس ذا بال . فما كان من الباشا إلا أنه ذهب بنفسه الى خيمة ذلك القائمقام ، وأمر باقتلاعها ، وقلمها على رأسه ؛ وحتم أن يسيرالرجل مع أقرطته مشيا على قدميه. فازداد المرض ثقلا على المسكين، وحال دون تمكنه من الاستمرار على المشي . فتأخر عن أورطته . فأمر اسماعبل ياشا الشركسي بتجريده من رتبته وتنزيله الى الصف نفرا بسيطا ! ففعل . ولكن ذلك لم يشف غليله ، كأنه كان بينه وبين ذلك القائمقام ثأر قديم . فلما استقرّ الجيش العائد من (قرع) في (قياخور)، طلب محاكمته أمام مجلس عسكرى . فحوكم، وحكم المجلس عليه بالاعدام . فأخذوه وأجلسوه على أرض ، مونق الركبتين، مغلول الكوعين ، وراء كتفيه ، وأطلقوا عليه الرصاص، فحرح جروحا عدّة، ولكنه لم يمت. فكلف باشجاريش بالاجهاز علمه . فقتله صُمْرًا !

وإننا لدى مطالعتنا هذين الحادثين ، ووقوفنا على ما أجمع عليه المؤرّخون من غربيين ومصريين ،من أن كبار الضباط الشراكسة كانوا شديدى القسوة والجبروت

<sup>(</sup>١) أنظر: ومسر المسلمة والحيشة المسيحية " أداي ص ٥٠ ع و ١٥ ع

على الضباط المصريين، لاسيما الصغار منهم؛ وأنهم كانوا يؤاخذونهم بالعنف والشدّة على أصغر الصغائر، لكيلا يفشلوا على زعمهم؛ ويلقونهم فى أضيق السجون، عند أقل حادثة، نفهم بجلاء لماذا قام أحمد عرابى بثورته ؛ وندرك بسهولة أنه كان لابد منها مادامت روح القيادة العليا هى عينها التى تولت زمام حملة سسنة ١٨٧٦ المشئومة.

وكان السردار ، منذ قيامه من (قرع) ، قد كاف أو رطة بالسير أمام الجيش لتمهد له الطريق وتجهزها فيا بعد (قياخور) ؛ وتهيي له أسباب الراحة والاطمئنان ، فانطلقت تلك الأو رطة ، وقامت بمهمتها ، حتى بلغت حصن (أمباتقان) المقام في وسط المسافة بين (قياخور) و (يتجس) ، وكان المنظور أن الذين ابتنوه ، وقضوا عدة أسابيع يشتغلون في حفر آبار بجواره قد أوجدوا منها العدد الكافى ، واعتنوا بحرص تام بحفظ الماء فيها ، ولكن قلة الصيانة — وهي النقص الأكبر في أخلاقنا الفردية والقومية على العموم — أذت الى إهمال شأن تلك الآبار حتى طموها التراب وعفى آثارها ، فلما لم تجد الأو رطة المتقدمة أثرا للماء فيها ، اجتازتها الى (ينجس) ، بدلا من تنظيف الآبار وتطهيرها لإعادة الماء اليها ، أو حفر غيرها تني بحاجة الحيش بدلا من تنظيف الآبار وتطهيرها لإعادة الماء اليها ، أو حفر غيرها تني بحاجة الحيش القادم .

فنجمت عن ذلك نكبة أخرى أصيب الجيش بها؛ لأنه ، اذ لم يجد ماء بعد سير حثيث متعب ، فل ، وتبعثر ، وتشتت أيدى سبا ، ولما أنهك الرجال النصب في تلك الفلوات المجهولة ، شرعوا يركبون خمسة وستة على البهيم الواحد ، فأدى ذلك الى إبهاظ حيوانات النقل ، إبهاظا أودى بحياة معظمها ، وبات الذاهب من الى إبهاظ حيوانات المصريون يخلون حصنها إلا واحتله الأحباش ودمروه — الى (قرع) — وماكاد المصريون يخلون حصنها إلا واحتله الأحباش ودمروه — الى

مصوّع برى الطريق مغطاة بجثث الرجال والبهائم ، وقد اجتمعت عليهـ الطيور الكاسرة ، والوحوش الضارية ، متبارية فى نهشها ، كأنها دعيت الى وليمة لم تكن فى الحسبان !

على تلك الحالة الرديئة، وصلت بقية الحمسلة الى مصوّع ، حيث أقامت أياما في انتظار ورود الأواصر اليها بالعودة الى مصر ، فلما جاء المرسوم بذلك، نزل السردار بمن معه في إحدى السفن الحديوية ، وأنزلوا ما يق من المدافع والأسلحة والمهمات في ثلاث سفن كبيرة أخرى ، وأقلعوا قاصدين السويس ، وكأن النحس أبى إلا مرافقة ألوية راتب الى النهاية ؛ فمل سفينة منها تدعى ودنقلة "على الارتطام بصخرف الماء ؛ فغرقت بما عليها ؛ ولم ينج منها غير الرجال ، ولما وصل العساكر الى السويس ، سيروا على الأثر الى رأس الوادى ، حيث أقاموا أياما ؛ ثم سرحوا ، فعادوا الى أوطانهم يحملون أنباء البؤس والشقاء اللذين حلابهم ، والنكبات التي احتملوها .

انتهاء الحروب مع الحبشة هكذا انتهت الحروب مع الحبشة، بعد أن كلفت الخزينة المصرية نيفا ومليونين من الجنبهات . ولولا أن سوء طالع البلاد حال دون رغبة الخديو في تسليم قيادتها الى الأكفاء من موظفيسه ، بضرب الصفح عن كونهم غربيين أو شرقيين ؛ وأن العنصر الشركسي المتغلب في المراجع العليا على دوائر المشورة أبي إلا مقاطعة الغربيين، واحتقار كفاءتهم، اعتدادا منه بكفاءته المعدومة ، لما آلت جهود (اسماعيل) الى النتيجة الوخيمة ؛ ولما باتت نكبة الحبشة من أقوى عوامل ضياع الثقة الغربية مصم ومقدرتها .

لذلك قلنا محق ان تحديد التخوم بين الأملاك المصرية والحبشية أصبح من أهم المشاغل والأمور؛ لأن النجاشي، بعد الفوز الأدبي الذي أوتيه بانسحاب الجيش

المصرى بخفى حنين، أصبح شديد المراس فى طلباته، بعيدا عن حدود التسام والتساهل فى التسليم بالمطالب الحديوية، فقضى جوردون مدّة ولايته كلها على السودان، مشتغلا فى تسوية الحلاف، عاملا على اعادة المياهالى مجاريها بين الدولتين، وكان أقل أمر باشره، عند توليه الحكدارية، أنه ذهب الى مصوّع لعقد وفاق مع النجاشى بشأن الحدود؛ لكنه وجد (ولدا ميخائيل) شاهرا العصيان على يوحنا؛ ووجد أن يوحنا يلق تبعة عصيانه على تحريضات سرية تأتيه من مصر، فأجل النظر فى الأمر الى فرصة أخرى؛ وذهب الى دارفور للنظر فى إحماد ثورة الأميرهارون الرشيد فى الأمر الى فرصة أخرى؛ وذهب الى دارفور للنظر فى إحماد ثورة الأميرهارون الرشيد كا من ، ثم عاد الى (سنهيت)، فوجد (ولدا ميخائيل) لا يزال على عصيانه ، فلكى يبرهن للنجاشي على أن مصر لا يد لها فى تمرّده، طلب اليه أن يتحد معه على سحقه ، يبرهن للنجاشي على أن مصر لا يد لها فى تمرّده، طلب اليه أن يتحد معه على سحقه ، فلم يجبه يوحنا الى طلبه ، فعاد الى الخرطوم ومصر؛ ثم رجع بطريق البحر الأحمر الى هرد فوصلها فى ابريل سنة ١٨٧٨ ؛ فوجد رؤوف باشا مشغولا عن الرعية بشئون تجارته ، وقد كثر ظلمه ، فعزله .

وأما الحبشة فلم يتوصل الى الاتفاق معها .

الى هنا تقف حركة الفتح والتوسع في أيام (اسماعيل)، و يؤخذ منها ، بصفة اجمالية ، أن السير صموئيل بيكر ، فيا بين سنة ، ١٨٧ وسنة ١٨٧٣ ، احتل وادى النيل الأبيض الأعلى لغاية (جندوكورو) ؛ وأن الزبير فتح بلاد بحر الغزال فدارفور ؛ وأن جوردون كل عمل بيكر ، فأسس نقطا حربية لغاية (مرولى) على نهر السمرست ؛ واحتل ماسندى عاصمة مملكة يونيورو ؛ ووضع حدّا للنازعات التي كانت قائمة منذ دهر ، بين قبار يجا وآتفينا وربونقه ، سليلي أقل ملوك اليونيورو ، على تقسيم هذه المملكة ! بين قبار يجا على الامتثال لارادته ؛ وعين الاثنين الآخرين حاكين على (ماجونجو) فأجبر قبار يجا على الامتثال لارادته ؛ وعين الاثنين الآخرين حاكين على (ماجونجو)

و (مرولى) ، تحت ولاء الحديو ؛ وأن حملة حسكرية أخرى بلغت بحيرة شكتوريا ، وأقامت على بعد قليل من شلال ريبون العظيم نقطة حسكرية عند الدرجة . بهر . شمالى خط الاستواء ؛ وأن الجنود المصرية احتلت فى الوقت عينه بربرة ، وعهدت اليها مهمة التقدّم بالتدريح على طول حدود الحبشة الجنوبية الشرقية ، للاحاطة بهذه البلاد ، باخضاع عموم المقاطعات الممتدة ما بين البحر وينابيع النيل ؛ وأن توسع السيادة المصرية على ساحل آفريقيا الشرقي سار بخطوات متساوية مع سير الفتوح فى داخلية القارة ؛ وأن مصر وضعت قدميها بثبات وعزم على خليج عدن في سنة ١٨٧٧ ؛ وأن مر وضعت قدميها بثبات وعزم على خليج عدن في سنة ١٨٧٧ ؛ وأن معر وضعت قدميها بثبات وعزم على خليج عدن في المنتق يوسع وأدن متزنجر ، بصفته محافظ مصوع والحاكم العام للسودان الشرقي ، مافئ يوسع دائرة ولايته حتى مدها رويدا رويدا على ساحل الصومال فيا وراء بربرة ؛ وأن الخديو استخدم ذلك النفر قاعدة لتسيير حملات متنابعة ضد قبائل الصومال المجاورة ، لا سيا قبائل القالا ، فقهرها على أمرها ؛ وأنه استولى على هرر بدعوة من أهلها ؛ وأنه سبيله ، فأوقف دفاعها عن نفسها ، وسوء اختيار القواد الذين نبطت بهم محاربتها ، سبيله ، فأوقف دفاعها عن نفسها ، وسوء اختيار القواد الذين نبطت بهم محاربتها ، سبيله ، فأوقف دفاعها عن نفسها ، وسوء اختيار القواد الذين نبطت بهم محاربتها ، سبيله ، فأوقف دفاعها عن نفسها ، وسوء اختيار القواد الذين نبطت بهم محاربتها ، سبيلة ، فاوقف دفاعها عن نفسها ، وسوء اختيار القواد الذين نبطت بهم عاربتها ، سبيلة ، فافوقف دفاعها عن نفسها ، وسوء اختيار القواد الذين نبطت بهم عاربتها ، سبيلة ، فافقت المنصورة ،

فكانت نتيجة هذه الفتوحات كلها أنه أضيف خمسون ألف ميل مربع الى مساحة الدولة المصرية ونيف وثلاثة عشر مليونا ونصف مليون الى عدد سكانها .

## الفصل الثاني

## العناية بالعلوم وتوسسيع دائرتها

أبدو فيخضع من بالسوء يذكرني \* كأنني فوق أعنــاق العــدى علم «أحد بن شاهين الدمشق»

غيرأن أهم نتائج تلك الفتوح تمكن (اسماعيل) من إرسال عدّة بعثات علمية الى أواسط أفريقيا ومجاهلها، وأقاصي سواحل المحيط الهندى الشرقية ، للقيام باستكشافات شتى ، فى أبواب مختلفة ، أثربت العلم من ورائها وزادت دائرتها اتساعا ، و رفع فى الوقت عينه شأن دولته رفعا باهرا .

وذلك علاوة على ما سبق لنا ذكره فى الفصل الخامس من الباب الأوّل، من مظاهر عنايته الفائقة بالمعارف والتعليم والحركة الفكرية؛ وما بذله لأربابها والقائمين بها من صنوف الاكرام والترغيب مالم يروعن عاهل شرق غيره، منذ أيام كبار العباسيين وكبار الفاطميين .

ولماكان تفصيل وقائع تلك البعتات ، على ما فيه من لذة وتشويق المطالعة ، يستدعى كتابا على حدته ، يحسن بالمجمع العلمى المصرى أن يكلف بوضعه أحد أعضائه الأفاضل، ولو على سبيل الاعتراف بماكان (لاسماعيل) عليه من أياد، نرانا

<sup>(</sup>۱۱) أهم مصادرهـــذا الفصل : التعليق المشاراليه بحرف F في كتاب ادون دى ليون المعنون "ممسر الخديوى" ص ۲۹ ؛

مضطرين ، لئلا يطول هــذا المؤلف بين أيدينا طولا منتقدا ، الى الاكتفاء بنبذة وجيزة عنها والاشارة اليها فقط .

على أننا لسنا بذاكرين هنا إلا البعثات المرسلة من (اسماعيل) على نفقة حكومته الحاصة، مغضين النظر عن البعثات التي شجع على ارسالها المجامع العلمية الغربية، من نوع الشركة الجغرافية الملكية بلندن وغيرها؛ أو قام بها أفراد كالسير صموئيل بيكر، بساعدته الفعالة.

ومرجع الفضل في تمكين (اسماعيل) من الإقدام على إرسال تلك البعثات انميا هو لاستقدامه الضباط الأمريكيين، وإنشائه مدرسة خاصة لتخريج أركان حرب، واعتنائه اعتناء فائقا بتربية ضباطها؛ ثم لاحتياطه برجال ذوى عزم وشجاعة مرب الغربيين والمصريين على السواء، رأوا لذة كبرى في إيقاف حياتهم على الرحلات والاستكشافات العلمية.

الرحلات العلميــــة والاستكشافات . والبك بيان تلك الرحلات والاستكشافات مأخوذا عن كتاب وومصر الحديو " الستر ادوين دى ليون القنصل الأمريكاني السابق لنا ذكره مرارا:

- (۱) رحلة جوردون من جندوكورو الى بحيرة ألبرت نيانزا ، برفقة واطسون وتشيندال وچيسى، لمعرفة مجرى النيل الأبيض فى تلك الجهات ، والوقوف على أحوال البلاد المتدة على ضفافه ، الجؤية والطبيعية والزراعية وغيرها .
- (٢) رحلة واطسون وتشيندال، بأمر من جوردون، من الخرطوم الى جندوكورو للغرض والمهمة عينها .
- (٣) رحلة واطسون وتشيندال أيضا في ديسمبرسنة ١٨٧٤ الى رجاف بالقرب من جندوكورو، ليرصدا انتقال الزهرة ويضعا تقريرا عنه الراصد الفلكية بمصر والنرب.

- (٤) رحلة جيسى ، بأمر من جوردون ، الى بحسيرة ألبرت نيائزا ، وطوافه فيها للوقوف على اتساعها ، وعلى مقدار المنصب من مياهها فى النيل سنويا ؛ ولمعرفة أحوال القبائل القاطنة على سواحلها وغير ذلك .
- (٥) رحلة لونج، ثحت إمرة جوردون، لارتياد مجرى النيل واختباره بين بحيرة فكتوريا نيانزا، ومرولى، اختبارا شاملا؛ واستكشافه بحيرة ابراهيم، المسهاة كذلك، على اسم أبى الحديو ووصفه إياها وصفا وافيا .
- (٦) رحلة لينان وچيسى و پياچيا، تحت إمرة جوردون، لتحقيق مجرى النيل، ودرسه درسا دقيقا، ما بين شلالات كما، وبحيرة ألبرت نيانزا.
- (٧) استكشاف چيسى الفرع الخارج من النيل بالقرب من بحيرة ألبرت نيانزا،
   والسائر نحو الشمال الغربي .
  - استكشاف پياچيا الفرع الخارج من بحيرة ابراهيم، والسائر نحو الشمال .
    - (٩) رحلة جوردون بين فو يرا، ومرولي، لدرس مجرى النيل بينهما .
- (١٠) رحلة لونج ومانيو الى البلاد مايين النيل الأبيض، بالقرب من جندوكورو و بحر الغزال، لاختبارها ودرس أحوالها وطبائعها، واستطلاع بلاد ما كياكا ونيام نيام (الفائع).
- (١١) رحلة الكرنيل كاستون ومعه تحسة من ضباط أركان الحرب، لاستكشاف وتخطيط الطريق ما بين الدبة ومتول، والدبة واتيل .
- (١٢) تجول الكرنيل كاستون في الجزء الشمالي من إقليم كردوفان، لوضع تقرير وإنى عنه؛ وقضاؤه عدّة شهور في تلك المهمة ،

- (١٣) رحلة الميجر پراوت لارتياد اقليم الكردوفان، عامة؛ والوقوف على دقائقه؛ ووضعه خريطة شاملة مفصلة لغاية الدرجة الثانية عشرة مر العرض الشمالى؛ وتجواله، ومعه الخمسة الضباط البادى ذكرهم من ضباط أركان الحرب فى تلك الأصقاع، تجوالا قطع فيه نيفا وستة آلاف كيلو متر؛ وتحديده سبعة عشر موقعا تحديدا فلكنا.
- (1٤) قيام الدكتور پفند ، تحت ادارة كلستون و پراوت ، باجراء اختبارات نباتية ، لمعرفة نباتية ، من تلك البلاد، كان لها شأن يذكر عند علماء التاريخ الطبيعى .
- (١٥) قيام الكرنيل پردى واللفتننت كرنيـل ميسون وخمسة من ضباط أركان الحرب المصريين بارتياد الطريق وسيره، مابين دنقلة والفاشر، عقب استيلاء الجنود المصرية على دارفور .
- (١٦) رحلة الكرنيسل بردى واللفتننت كرنيل ميسون والميجر براوت وتسعة من ضباط أركان الحرب المصريين الى دارفور، ودار فرتيت، وحفرة النحاس، واستطلاعهم أحوال تلك البلاد الجوية والطبيعية والزراعية والمعدنية ، وسيرهم من جبل ميروب شمالا الى السكا جنوبا، وودداى غربا ، ووضعهم خريطة عامة شاملة لجميع هاتيك لأصقاع، بعد اجتيازهم ٢٥٠٠ كيلومتر، وتعيينهم ٢٢ مركزا تعيينا فلكيا دقيقا .
- (١٧) قيام الدكتور يفند ، تحت ادارة الكرنيل يردى ، باجراء اختبارات نباتية لمعرفة نباتية كان لها شأن لمعرفة نباتية كان لها شأن المجموعة التي جاء جا الدكتور عينه من كردوفان ،

- (١٨) رحلة متشل الجيولوچى، وأميليانو، وضابط من ضباط أركان الحرب المصريين من قنا الى البحر الأحمر، بالقرب من القصير؛ ووضع خريطة لتلك الجهات وتقرير علمى عنها .
- (١٩) رحلة متشل عينه بمن معه الى البلاد الواقعة فى شمال زيلع الغربى، وبالقرب من فرضة نتجورا ، للوقوف على حالها من الوجهة العلمية على العموم ، والحيولوچية على الأخص .
- (٢٠) قيام القائمقام مختار والمساعد القائمقام فوزى باستطلاع الأرض مابين زيلع وهرر، وتخطيطها؛ ووضع خريطة لها وللبلاد الواقعة في جيرتها من جميع الجهات .
- (٢١) بعثة الكرنيسل لكيت والكرنيل فيلد واللفتننت كرنيل دريك والضابط بليغ افندى والميجرات ديوليو ودنيش وديوهولى ، والكبتن إرجنس ، وعدة من ضباط أركان الحرب الآخرين الى جوار مصوّع وهضبة الحبشة ، لدرس طبيعة الأرض وطو بوغرافيتها ، ومناخ البلاد ووسائل معيشتها ؛ ولوضع خريطة مفصلة لها ؛ وذلك قبيل الحمل عليها عسكريا .
- (۲۲) بعثة متشل بعد اكتشافه منجمى ذهب قديمين وأميليانو من مصوّع الى هضبة الحبشة لاجراء أبحاث چيولوچية، وهى البعثة التعيسة التى أسر فيها الأحباش متشل ورجاله وأذاقوهم العذاب ألوانا وصنوفا ، وقد بين ذلك الأمريكي الفاضل والمنكود الحظ معا تفاصيل حوادثها فى الكتاب الحاص الذي وضعه عنها للجنرال ستون ، والذي يدخل قارئه فى كنه أسرار المعيشة الحبشية وأخلاق أولئك الأقوام الهمجيين .

<sup>(</sup>۱) تقرير عن استيلاء الحبشان على البعثة الاكتشافية الجيولوچية والميترالوجية المرسلة من أركان حرب الجيش المصرى "لستر متشل ل . هـ" .

(۲۳) رحلة الضابط عبد الرزاق نظمى وبعض زملائه من أركان الحرب المصريين، من بربرة الى جبل دو بار، للوقوف على حال البلاد الواقعة بينهما، ووضع خريطة تبينها وتشرحها .

(٢٤) رحلة الكرنيل وورد واليوزباشي صدق الى سواحل المحيط الهندى الافريقية الشرقية، لدرس طبيعتها ومعرفة مواقعها، ووضع خريطة تفصيلية لها .

(٢٥) رحلة الميچر ديوهولى، صحبة ضابط من ضباط أركان الحرب، لاستطلاع الطريق بين أسيوط ومين العجية ووضع حريطة لها تسهل على القوافل السيرفيها .

(٢٦) رحلة الضابط محمد هدايت، من ضباط أركان الحرب، محت ادارة مترنجر، للاستطلاع ما بين فرضة 'نتجورة و بحيرة اعوسا .

(۲۷ و ۲۸ و ۲۹) بعثات مختلفة الى كردوفان ودارفور وخط الاستواء، لإجراء اختبارات واستطلاعات بارومترية وترمومترية متنقعة .

(٣٠) بعثمة برتن الى أرض مدين للوقوف على معادنها وغلاتها . و برتن رحالة مشهور جال المعمور بأسره تقريبا ؛ ووضع كتبا ترغب فى مطالعتها ، وصف فيها أسفاره وصفا حيا .

وإن الانسان ليقف مبهوتا حائرا أمام انبعاثات هـذه الهمم الاسماعيلية الفائقـة منا في ميدان لم يخطر لأحد من أسلاف صاحبها العمل فيه، مع أن المدّة المنصرمة بين ملكهم وملكه قصيرة ، ويكاد العقل لا يتصوّرها كافية لنضوج مثل هـذا التقدّم الرائع، في العقلية العلمية، وتقدير العلم حق قدره لمجرّد ذاته ،

وفى الحقيقة ، فاننا نعلم أن (محمد على) ، الرجل العظيم، على سبعة عقله ، وقوة بداهته، وصفاء ذهنه، لم يكن يقدر أن يفهم مطلقا ما هي الفائدة من صنع الخرط،

مقارنة مفيدة

حتى انهـــم يروون عنه أن سلمان باشا الفرنساوى، بينماكانت الحرب قائمة على قدم وساق في سوريا ، بعث يطلب من ادارة الأشغال العمومية بمصر ارسال فرقة من المهندسين اليه لكي يضعوا خريطة لتلك البلاد، لاسبما لبعض أجزاء منهاكان يشعر باحتياجه الى معرفة طو بوغرافيتها بالدقة، لأعماله الحربيــة ؛ فلماكونت الفرقة ، ووضعت الأدوات اللازمة لهــا تحت تصرفها ، التمس من ( مجمد على ) التصريح لها بالسفر. ولكن الباشا حينها علم أنها مسافرة لغرض عمل خريطة فقط! رفض قائلا: « وما الفائدة من عمل خريطة، مادامت البلاد في أيديّناً ! »؛ و إننا نعلم أن الخرط المساحية التي صنعها الايطالي المدعو (مازي) مع بضعة شــبان مصريين متخرجين من القصر العيني لبعض أجزاء مصر السفلي ، حينًا مسحت عموم الأطيان المصرية . في سنة ١٨٢٢ تحت ادارة المعلم غالى كبير القبط وملاحظته ،قد بعثرت كلها ودثرت بالرغم من نفاستها وشدّة الحاجة اليهاً ﴾ و إننا نعلم أيضا أن الرجال الذين أحاطوا بالباشا العظيم في حياته وساعدوه على نفاذ مشروعاته لم يكونوا ، اذا استثنينا منهــم بعض غربيين، سوى أفراد ذوى هم عالية ومخلصين، لم يكونوا من العلم بحيث يفهمون فائدة هــذا العمل النافع الجليل ؛ فان لينان باشا حينا تعين باشمهندسا للوجه القبلي وأحيط بزمرة من المهندسين المتخرجين من مدرسة هندســـة القاهـرة ، طالب كلا منهم بعمل خريطة للجهة الكائنة تحت ادارته ليقدر مقدار كفاءته ، وطلب من حكومة (محمد على) الآلات اللازمة لذلك؛ فأجابته عن لسان محمد بك المنسترلي، وكان شيخا يكاد يكون أميا: «إن الطلب المقدّم منك طلب صائب؛ ونقر لك أن ما تربد أن تعمله

<sup>(</sup>٢) أنظر: الكتاب عينه ص ١٩٠

عمل مفيد؛ ولكن حيث أنا لا نعلم ما هي هذه الخرط ولا ندري ما أذا كان في وسع المهندسين أن يصنعوها ، فانا نود أن نرى أولا بعضا منها من ذات صنعهم ، فاذا أعجبتنا أسرعنا الى اعطائك الالات والأوراق التي طلبتها » ؛ ونحن نعلم كذلك ان لينان باشا نفسه في سنة ١٨٤٠ – وكان إذ ذاك بيكا – وضع، بعد متاعب جمة، خريطة عامة لمصر الســفلي ورسمها وكملها؛ ثم اقترح على الباشا العظيم أن ينشرها لتعم فائدتها ، لاسيما بمصر، حيث يهم الكل وعلى الأخص الحكومة معرفة الترع والجسور والأشغال الخاصة بالرى؛ فأعرض (محمد على) عنه، ولم يجبه لا بنعم ولا بُلاً؛ ونعلم أن لينان هــــذا أيضًا وضع بناء على أمر (محمد على) نفسه خريطة لمديرية الفيوم ، راقب صنعها أدهم باشا ــ وكان رئيس ديوان الأشغال العمومية ــ مراقبة دقيقة . فبرزت خريطة جميلة جدا مقياسها بين إن فصنعوا منها واحدة أخرى مقياسها .... وأعطوها للا مير تنفيذا لرغبته؛ فأهملتا مع ذلك، فضاع أثرهما بل ذكرهماً؟ ونعلم أن عناية حكومة (عباس الأؤل) بدفترخانات الأنسخال وتصميماتها ورسومها وخرطها وملفات أو راقها تمثلت في هذا العمل المسادي وهو : انهم وضعوها كلها فى زكائب كبيرة تزكائب القطن ، ورموها تحت دوس الأقدام في مخازن ملآى رطوبة وعفونة وجرفانا؛ فأكلتها تلك الرطوبة وهــذه الحيوانات؛ ونعلم أخيرا أن صدور أمر (محمد سعيد) إلى مصرى" يقال له محود بك (محمود باشا الفلكي) – أقام

<sup>(</sup>۱) أنظر : كتاسلىنان دىبلغون المعنون وبيان أهم الأعمال التي تمت فىالقطر المصرى منذ أ يام الفراعنة الى اليوم و م 4 م و م 4 م و م 4 م

<sup>(</sup>۲) أنظر: الكتاب عينه ص ۹۱

<sup>(</sup>٣) أنظر: الكّابعينه ص ٤٩٢

<sup>(</sup>٤) أنظر: الكتاب عينه .

مدة بفرنسا ، يتعلم فى مرصد باريس — بعمل حريطة عامة لمصر على قاعدة القط مثلثية تحبد بملاحظة خطوط الطول والعرض ، (فرجع مجمود بك فى وضع تلك الخريطة الى عموم ما صنع من قبيلها ، لاسما خرط الحملة الفرنساوية ، وخرط لينان السابق ذكرها ، والرسوم المساحية التى صسنعها بيهض باشا لمديريات بنى سويف والمنوفية والغربية ، واستفاد من ذلك كله لصنع خريطته التى لما تمت كانت خير ما أخرج من نوعها فى القطر المصرى) ، قد عد من أجل الأعمال العامة المفيدة فى عهد (مجمد سعيد باشا) .

فلا يسعنا، ونحن نعلم ذلك جميعه، ونرى - إزاءه - المجهودات المتنوعة المبذولة من (اسماعيل) في زيادة كنوز العلم المجرد، وعدم احجامه عن أية نفقة وأية مشقة تستدعيها تلك الجهود، إلا أن نعتقد بأن قرنا، على الأقل، انقضى بين ملك (سعيد) وملكه ، ونكاد نأبي التصديق بأن مثل ذلك التطور العقلي المدهش، في الوسط المصرى بأكله، قد أمكن أن يتم يجرد ظهور رجل واحد على مسرح الحياة العمومية ،

لذلك كان اعجاب الأوساط المتمدينة في الشرق والغرب بما امتاز به عهد (اسماعيل) من حركة فكرية خصيبة ، وبعناية الحديو الفخيم بالعلوم وزيادة كنوزها ، ورغبته في توسيع دائرتها ، اعجابا عاما لا تشوبه شائبة ، ولذلك استحق (اسماعيل) عن جدارة أن يجلسه احترام الانسانية لكل من عنى بالعلوم في مصاف الاكارم من النوع البشرى: كيريكليس، وأغسطس قيصر، وعمانوثيل السعيد البرتغالى، وليو العاشر، ولويس الرابع عشر، الذين امتازه ا بتنشيط العلماء، وترغيب ذوى المعرفة والإقدام في الرحلات العلمية والاستكشافات العمرانية ! ألا فليبق جالسا هناك الى أن تدق الساعة !

<sup>(</sup>١) أنظر : كتاب لينان دى بلفون المتقدم ص ٤٥٩

# الفصل الثالث

### أبهة الملك وجلاله لا سيما في المواسم والرسميات والأعياد والأفراح

رأت مصر على ممتر القرون من مظاهر العظمة ومجاليها ، وأبهة الملك وجلاله ، وفضفة الرسميات و جمالها ، ما لا تحسد معه قطرا في الوجود على ما أحرزه من ذلك ؛ ولكنه لم نتوال تحت قبة سمائها الصافية ، وعلى ضفاف نيلها السعيد ، سلسلة أعوام أخذت نصيبها الأوفر مر . الجلال والمهابة ، والبهجة والأبهة ، والجال والفخامة ، واللذات ، مثل أعوام ملك (اسماعيل) الستة عشرة ، فقد كانت حلما في غيلة التاريخ لم يتحقق إلا مرة واحدة في دائرة عصوره ! لا تكلمني عن جلال حفلات الفراعنة الأقدمين ؛ ولا عن أبهة الاحتفال البطليموسي المهيب بالحجئ برفات الاسكندر الأكبر من بابل الى مقره الأبدى في الاسكندرية ؛ لا تذكر لى «الحياة التي لا يقتدى بها » الأكبر من بابل الى مقره الأبدى في الاسكندرية ؛ لا تذكر في «الحياة التي لا يقتدى بها » التي قضاها أنطونيوس وكليو باترا ، ما بين كانوب وفارو ، قبل أن يميد البحر والأرض بهما ؛ لا تحدث في بأيام أحمد بن طولون وخارويه ، وموكبهما السني ، وابتهاجات قران قطر الندى بالخليفة العباسي ، المالك على ضفاف الدجلة في بغداد ؛ لا تخبر في بزهو الأعياد والرسميات في أيام الفاطميين التي لن تنسى ، و بجلال جلوس أولئك الخلفاء الأعياد والرسميات في أيام الفاطميين التي لن تنسى ، و بجلال جلوس أولئك الخلفاء

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر هــذا الفصل: " تذكارات عن أميرة شابة مصرية " الس تشنلز مربيتها ، والفصل العشرون من كتاب " باريسي في القاهرة " العشرون من كتاب " باريسي في القاهرة " لكارل دى پرير، و " وحياة البلاط بمصر " لبتلر .

البداخين ، وخفامة مواكبهم في الأعياد والمواسم ؛ لا تطنطن لى بفخفخة رجوع البندقدارى وقلاوون وفرج والناصر و برقوق والمؤيد و برسباى وقايتباى الى عاصمتهم المصرية ، عقب انتصاراتهم في الشرق ، وشقهم شوارعها بالقبة والطير ؛ ولا تذكر لى دخول بونا پرت القاهرة على رأس جيشه الفائز من تحت قبة باب الفتوح ، بين عزف الموسيقات ، ودق الطبول ؛ فان هذا جميعه ، على ما فيه من سنا وسطوع ، وأخذ بجامع القلوب ، ينكسف تماما أمام الأشعة المنبعثة الى صفحات الأساطير عن أبهة الأيام وجلالها وأعيادها في عهد (اسماعيل) .

وانا بعد ما تقدّم لنا ذكره عن الأعياد التي أقيمت احتفالا بقدوم السلطان عبد العزيز ، واللورد پاچيت أمير الأسطول البريطاني في البحر الأبيض ، والامبراطور أوجوني ، امبراطورة الفرنساويين ، والامبراطور فرنتزيوسف امبراطور النمسا والمجر ، والبرنس فردريك ، ولى عهد الدولة البروسية ، وزمرة العواهل والأمراء الذين حضروا والبرنس فردريك ، ولى عهد الدولة البروسية ، وقد أنفق فيها وحدها ما أنفقته أسرة برمتها من الأسر السابقة في أعياد مئات من السنين ، بعد ما سبق لنا وصفه من مظاهر الضيافة التي بذلت في تلك الأعياد للا لوف من الوافدين ، تباعا ، أياما بل أسابيع متوالية ، وامتازت بأطعمتها اللذيذة ومشروباتها الفاخرة ونزهها النيلية الجيلة ، والضيافة التي كانت تبذل بسخاء لا يعرف حدا ، وتفنن لا يعبر عنه وصف لكل عالم وأديب ، ورجل سياسة أو مال ، كان يقدم زائرا على العاهل المصرى البهى المكارم ، وأديب ، ورجل سياسة أو مال ، كان يقدم زائرا على العاهل المصرى البهى المكارم ، بعد ما شرحناه من اقامة الأعياد والمراقص الشتائية ، الآخذة بهجتها بجامع الألباب ، في كل سنة من سنى ذلك العهد العديم المثيل ، وما بيناه من استقدام المليك الحاتمى الكف طوائف المثلين والمثلات ، وعلى رأسها نوابغ الفن وملوكه وملكاته ، منذ الكف طوائف المثلين والمثلات ، وعلى رأسها نوابغ الفن وملوكه وملكاته ، منذ

أشأ المسارح الفخمة للتمثيل في عاصمتي بلاده ؟ بعد ما ذكرناه من اقامة حفلات السباق في مصر والاسكندرية على نظام لم تعهده القرون السالفة مطلقا ، وأزرى بحفلات لعب القبق ، في أيام السلاطين الجماليك ؛ وما ذكرناه عن مظهر (اسماعيل) الخلاب في معرض باريس سنة ١٨٦٧ ، وفي زياراته المتعددة للعواصم الأوروبية لا سيما في سسنة ١٨٦٩ ؛ وفي الحفلات التي أقامها في قصره بميركون على البوسفور للسيما في سسنة ١٨٦٩ ؛ وفي الحفلات التي أقامها في قصره بميركون على البوسفور السلطان عبد العزيز وكبراء دولة بني عثمان ، لا نرانا في احتياج الى التوسع في هدذا الباب ، ولكما ، لا يفاء الموضوع حقه ، نقول ان أبهة الملك وجلاله تمثلا في أيام (اسماعيل) علاوة على ما ذكرناه من مظاهرهما : (أقرلا) في الأعياد والرسميات ؛ (انبا) في الأفراح والأعراس ؛ (ثالثا) في القصور والسرايات وما اشتملت عليه .

أما الأعاد — وهى الاسلامية الكبرى، والقومية العامة، كعيد وفاء النيسل، وتذكار يوم الجلوس السنوى — فانك كنت ترى فيها العاصمة قائمة قاعدة ، تجتاز شوارعها المواكب الفخمة والعربات الفاخرة، والرايات والأشاير، والطبول والزمور وجماعات أصحاب الرتب والنياشين بملابسهم الذهبية الساطعة ونياشينهم المتلألئة، وأوسمتهم الفاخرة ، يفدون على سراى عابدين زرافات، ووحدانا ، وكنت تسمع الموسيقات تصدح بأنفامها الشجية في كل حى من الأحياء، وتدوى المدافع دويا متعاقبا، وتجرى الاستعراضات الجميلة : إما في ساحة عابدين الفسيحة، وإما بالعباسية، مكان المولد النبوى، الممتاز من بين تلك الأعياد بإحياء الليالى السابقة لحلوله، إحياء بديعا ، فتدشر في الفضاء الواسع السرادقات الفخمة المزدانة بأخر الرياش ، لا سيما سرادق الخديو وسراداقات رجال حكومته ، ولتلى الصلواف وتقام الأذكار في الخيام والصواوين، وتم الفيوضات الخديوية المعوزين والفقراء، فتمد لهم الاسمطة ليلا ،

فيأكلون ما طاب ولذ؛ وتشعل السواريخ والألعاب النارية على أبدع الأشكال وأثم الأنواع .

وإما عيد الجلوس، فانه كان يمتاز بمرور عشرة آلاف درويش، بأشايرهم وراياتهم، أمام شرفة القصر بعابدين بضجة وعجة عجيبتين، تستمرّان ساعتين، وباستعراض فخم يقام بالعباسية، وتؤمّه جماهير العالمين من كل فج عميق .

ناهيك بماكان يقام في تلك الأعياد من الولائم، وما ينحر من النحائر، وما يوزع من الصدقات، وينعم به من النعم؛ ويجاد به من العطايا؛ فما من مستخدم في القصور مهما كان حقيرا إلا وتخرج له الهدايا الثمينة المتنوعة؛ للكبراء، تمنح القصور والأطيان، والجوارى الحسان، والجواهر الثمينة، والجياد المطهمة؛ وللتوسطين تهدى صرر النقود، أو السيوف المرصعة، والآنية الفاخرة، والرياش الوثير؛ وللأصاغر، تعطى الجوائز من الخواتم والساعات، والملابس والحاريات. فكنت ترى الأقوام، على اختلاف مراكرهم الاجتماعية، ينتظرون حلول الأعباد بمطامع مفتوحة وأعين مرفوعة، مركزها ولى النعم وآل بيته ، فتجود أيدى (اسماعيل) وأزواجه وبناته بما يشبع تلك المطامع ويقر تلك العيون .

وأما الرسميات، وأهمها استقبال القناصل عند تعيينهم، فان أخص ما كان يستوقف الأنظار فيها العربات الخديوية الخاصة تجزها أجاويد الجياد، تارة سستة، وطورا ثمانية، وكلها من لون واحد، وتحف بها كو كبات الفرسان بسيوف مشهرة؛ فتذهب بمعتمدى الدول الى حيث يستقبلهم العاهل المصرى وهو فى وسط حلقة من وزرائه وأخصائه، يأخذ سنا ملابسهم بالأبصار، وتبهر جواهر النياشين المتلألئة على

<sup>(</sup>١) أنظر: "حياة البلاط بمصر" لبنار، ص ٢٣٠

صدورهم الأنظار؛ فبعد أن نتبادل الخطب المعتادة؛ ونتصافح الأيدى، كان يصدر الأمر الكريم بالإنعام على الوافد بسيف من السيوف المرصعة الثمينة، وحصان من أجاويد خيل الاسطبلات الخديوية العامرة .

الأفراح بزواج الأنجال وأما الأفراح والأعراس، فلا أوقع في تقريبها الى دائرة المخيلة من وصف الأعياد التي أقيمت احتفالا بزواج الأمراء الثلاثة: توفيق وحسين وحسن، أبناء (اسماعيل)، من الأميرات أمينة هانم بنت إلهامي باشا بن (عباس الأقل) ، والأميرة عين الحياة هانم بنت الأمير أحمد باشا بن (ابراهيم الأقل) ، والأميرة خديجة هانم بنت الأمير مجمد على السخير بن (مجمد على) الباشا العظيم ، وزواج أختهم الأميرة فاطمة هانم بالأمير طوسون بن (مجمد سعيد) - تلك الأعياد، وقد أقيمت ابتداء من ١٥ يناير سنة ١٨٧٧ ، دامت أربعين يوما كاملة باعتبار عشرة أيام لكل فرح منها ، ولا يزال ذكرها الى يومنا هذا يبهر تصور الذين رأوها وعاشوا أيامها اللامنسية ،

فان شوارع العاصمة المهمة، وعلى الأخص ما كان منها مؤدّيا الى القصر العالى مقر والدة (اسماعيل)، و إلى سراى الجزيرة ، مقرّ حفلات (اسماعيل) المفضل، وسراى القبة ، مقرّ فالله المعهد، زينت بالنجف والفوانيس المختلفة الألوان على مسافات بضعة آلاف من الكيلومترات، ووضع فى نهايتها أقواس نصر مختلفة الأنوار، جعلوا فى أعاليها طرقات رصعت بالشموع .

فسطعت ملايين الأضواء، لتلألأ في الليل كأنها نجوم سطعت فحاة فقلبت الظلام نهارا، أو جعلت المتفرّجين يتصوّرون، مدّة سنة أسابيع متوالية، أنهم ينتقلون في الليل من منطقة مدار الشال الى منطقة أحد القطبين صيفا، حيث لا تغيب الشمس عن الآفاق أشهرا متعدّدة .

وأقيمت في أهم الميادين ، هنا جوقات موسيقية — وأهمها التي اتخذت موقفها في الطرقة بعالى قوس النصر تجاه القصر العالى — وهناك تخوت آلاتية — وأهمها تخت عبده الحمولي ، بلبل الأفراح ورب الطرب الشرقي على العموم ، فأخذت تلك تصدح وتعزف ، وأخذت هذه تشنف الأسماع بألحان بديعة وأصوات رخيمة تجمل سامعيها يتخيلون أنهم انتقلوا الى جنة الخلد البهية ، وأنهم يسمعون ترانيم الملائكة المختارين حول عرش الرحمن ،

ونصبت فى كل جانب المسارح المرتجلة ، ليمثل عليها غواة الفن وجوقات كراكوز ، فيحضر مر... شاء تمثيلها مجانا ويعود الى منزله مرتاحا مبتهجا ، ومدّت الحبال فى الساحات العمومية ، لا سيما جهة القصر العالى ، ليلعب عليها « البهلوانيون » ألعابهم المدهشة المحيرة الألباب ، فشبكت بصوارى عالية جدّا ، ملفوفة عليها أقمشة ملونة ، تعلوها مراء فاخرة ، وتتخللها مناور ساطعة .

ورتبت السواريخ بتفنن غريب، في تلك الجهة عينها؛ وأخذوا يشعلون كل ليلة جانبا منها؛ فتدوى طلقاتها في آفاق العاصمة كلها؛ ونتناثر نجومها وأهلتها في جميع الأحياء ست ساعات متوالية، ناشرة فيها أنباء الأفراح القائمة، وداعية الأهالي على الختلاف طبقاتهم إلى الاشتراك فيها.

ففى اليوم الخامس عشر من شهر يناير، على ما نظن ، بدأ خروج الهدايا المهداة من سمر الأميرة والدة (اسماعيل) وزوجاته الفخيات الى العرائس من القصر العالى، وشوارهن ، وكان شوار الأميرة أمينة هانم ، زوجة ولى العهد ، أقل ما خرج من ذلك النوع ، فسير به الى قصر القبة ، تخفره صفوف الفرسان ، بزى عربى بديع ، وآلاى بيادة بأسره ، بملابس بيضاء ناصعة كالثلج ، لتقدّمه جوقة موسيقية من أمهر

العازفين، وكانت الهدايا موضوعة في اسبتة مكشوفة ، فوق عربات مكسوة بالقصب ، على مخذات من القطيفة المزركشة بالذهب والماس ، يغطيها شاش فاخر ، يمسك بأطرافه أربعة عساكر في كل عربة ، ويتبعهم ضباط بملابسهم الرسمية ، والسيوف مشهرة في أيديهم .

وكانت تلك الهدايا عبارة عن مجوهرات سنية، وقلائد ماس ساطعة، من النوع المعروف عامّة باسم والبرلتي ومناطق من الذهب الخالص، وأقمشة مطرزة باللؤلؤ العديم المثيل؛ وزمرد في حجم البيض؛ وملابس بيضاء مطرز عليها رقم الأميرة باللالئ والمجارة الكريمة؛ وآنية متنوّعة من الفضة الصب الخالصة بكية عظيمة ، وثمن ذلك جميعه يفوق الحصر والعد ، وكان بين الهدايا المقدّمة من (اسماعيل) لأكبر أبنائه سرير من الفضة الصب الخالصة؛ شبيه بالذي أهداه الى الامبراطورة أوجوني أثناء اقامتها بمصر، محلى بماء الذهب الابريز، وعواميده الضخمة مرصعة بالماس والياقوت الأحر النادر والزمرد والفيروز ، فاجتاز الموكب المهيب شوارع العاصمة، بين سياج حي من العساكر الشاكي السلاح، وتقدّم يتهادي في سيره، مختالا كأنه طرب بذاته، شاعر بقيمته ،

ولم يختلف شوار الأميرات عين الحياة هانم وخديجة هانم وفاطمة هانم ، والهدايا المهداة اليهنّ ، عن شوار أمينة هانم، وما أهدى اليها مما تقدّم وصفه .

وفى اليوم الشادس عشر، أحيى فى العباسية السباق الأوحد الذى سبق لنا الكلام عنه فى غير هذا المكان؛ وكان معظم (چوكيه) من السود اللابسين لباسا من الحرير الأحر، ومدّ فيه على نفقة الخديو الخاصة ، مقصف للدعوين فاقت أصناف

مَاكُولاته ومشروباته ، في التنوّع واللذة ، كل ما ظهر من نوعها على المقاصف الحديوية الى ذلك الحين .

مرقص الجزرة

وفى اليوم السابع عشر، أقيم مرقص فحم فى سراى الجزيرة، دعى اليه ما بين أربعة الاف وخمسة آلاف ذات من الأجانب وأعيان البلاد و وجوهها ، فنورت الطريق كلوا من عابدين الى منفذكو برى قصر النيل فى الجزيرة بفوانيس من الورق الزاهر الألوان ، ونشر عدد عديد من هذه الفوانيس عينها فى جميع طرقات البستان الجميل المحيط بتلك السراى البديعة ، و بين أغصان أشجاره ، وعلى الأخص فى البهو الواسع الممتد طول دورها الأرضى ، فكان منظر تلك الأنوار لا سميا بسبب تنسيقها وترتيبها من ألطف ما تقرله العيون وتنشرح الصدور ،

وامتاز ذلك المرقص بأنهم هيأوا فيه ولاية عظيمة للدعوين بدلا من المقاصف العادية، فبعد أن ماجت بجوعهم الراقصة، القاعة الفسيحة، حيث كنت ترى الأنوار المختلفة الألوان المنبعثة عن حل عقيلات المدعوين تقترن بسطوع أكافهن ونحورهن العارية، ويمترج وقار الاسطمبوليات والملابس السوداء بأبهة ملابس كبار الموظفين الرسمية، الساطعة الأوسمة المتحلية بها صدورهم على قصبها وذهبها الوهاجين، وبجلال ملابس الضباط العسكرية، اللامع ذهبها حول وجوه أصحابها، الملفوحة من الشمس في فيافي السودان ومجاهله، أو في مفاوز الهين، أو في وداد جزيرة كريت و بين مضايق جبالها؛ بعد أن ماجت، بجوعهم الراقصة، القاعة الفسيحة، بينها الشيوخ المسلمون من علماء وأعيان وموظفين، اللابسون قفازات بيضاء والملتحفون بوقارهم، ينظرون من علماء وأعيان وموظفين، اللابسون قفازات بيضاء والملتحفون بوقارهم، ينظرون الى قصفهم بأعين تستغرب أن يقبل على الرقص الكهول، وتهزأ بهم هزءا ساكنا؛ بعد أن ماجت بجوعهم الراقصة الفسيحة، وقد حركت الحركة شهياتهم الى بعد أن ماجت بجوعهم الراقصة القاعة الفسيحة، وقد حركت الحركة شهياتهم الى

الأكل ، جلسوا حول الموائد الفاخرة الممدودة ، حيث أقبل يخدمهم نيف وأربعائة غلام (جارسون) ورئيس طهاة (ميتردوتيل) .

وفي التاسع عشر منه، بدأت أعياد القصر العالى ، فنصبت حول الساحة الممتدة أمامه الصواوين والسرادقات وعليها أسماء أصحابها وبيان الغرض المعدكل منها لأجله، وفرشت بالطنافس المعجمية الفاخرة؛ وأقبل أرباب اليازرجة يقيمون ألعابهم اللطيفة في وسط تلك الساحة الواسعة؛ ومن ضهم بهلوان كان يصعد على حبسله بخروف ويجزره فوقه ، ثم تفرق لحومه على الفقراء ، ورتب مقصفان للعموم : أحدهما على الخط الغربي ، وما فتي من دحما بقاصديه ، الراغبين على الأخص في أنبذته العتيقة الجيدة؛ والآخر على النمط الشرقى، وما فتي هادئا بالمقبلين عليه ، وأقيمت صواوين الجيدة والآخر على النمط الشرقى ، وما فتي هادئا بالمقبلين عليه ، وأقيمت صواوين خاصة للقناصل ؛ وغيرها للتجار وأخرى للعلماء ؛ وسرادق لمحافظ العاصمة ، علاوة على الصواوين انتي أقامها الأعيان على نفقتهم لأنفسهم ، ليتمتعوا بمشاهدة الأعياد — وكنت تراهم جالسين فيها يدخنون شبكاتهم — والصواوين العمومية المتخذة قهوات للرقص والغناء .

على أن الرقص والغناء لم يكونا قاصرين على الخارج ، بل ماكان منهما في داخل القصروفي سرّ دور الحريم كان أهم وأشهى منظرا : هناك كنت ترى أشهر الراقصات من احمات صفية وعائشة الطويلة وغيرهما من ربات الفن السابقات ، على الابداع فيه ، هناك كنت تسمع (ألمظ) التي كانت اذا غنت أخذت بجامع القلوب واستولت على الأسماع برنين صوتها الرخيم ، وتوقيع أناشيدها الفتانة ، هناك كنت تنظر مشاهير البهلوانية من الانجليز يأتون من صنوف الألعاب ما پخلب العقول ويدهش الألباب ؛

وأساتذة الكار من أهل اليازرجة والسياء يأتون من الملاعيب ما يحير الأبالسة أنفسهم ، وذلك لبهجة سا كنات تلك الدور وانشراح عيونهن وأفئدتهن .

وفي ظهر الثالث والعشرين من يناير، خرجت العروس الأميرة أمينة هانم، بصحبة سمو الوالدة باشا من سراى الحلمية، وتوجهت باحتفال عظيم الى قصر سمق ولى العهد بالقبة؛ يتقدّمها ويحف بها موكب مهيب مؤلف من ثلاثة آلايات من الخيالة : (الأقِل) آلاي ذوي الرماح، وراياتهم المرفرفة من رماحهم خضراء وحمراء، ورؤوسهم مغطاة بخوذات الدراجون؛ و(الثاني) آلاي ذوي الدروع، ودروعهم تسطع عليها الشمس فتلألأ كل منها كأنه قرصها المنعكس، ويتدلى من خوذاتهم شاش جميل أصفر وأبيض يلعب الهواء به حول وجوههم السمراء الهيجائية ؛ و (الثالث) آلاى ذوى الزرد ، وسلاحهم كسلاح الغزأيام الصليبيين ، وخوذاتهم الصغيرة يتدلى منها قناع على وجوههم من الأمام، وأكافهم من الوراء، وهم في كسوتهم الفولاذية جامدون ، كأنهم قدّوا من جلمد أو من حديد، قطعة واحدة، كفرسان شاهين شاه وصلاح الدين والظاهر بيبرس ، وسارت وراءهم العربات ، وأهمها عربات التشريفة يجرها السينة والثمانية من الخيول ذات اللون الواحد؛ أبيض كالنور، أو أشهب كالذهب، أو أسود كالليل؛ ويقودها حوذيون بملابس حمراء تخطها شرائب القصب والفضة ، بجوارب خريرية تصعد لغاية ركبهم ، وبجدائل شعور مستعارة مرشوشة بالبودرة على رؤوسهم ، كأنهسم غلمان أحد اللويسات ، الرابع عشر أو الخامس عشر أو السادس عشر، ملوك فرنسا ، أعيدوا الى الوجود ، ويسير بجانبها مشيا على الأقدام خدم باللباس عينه، أيديهم على عضاضات أبوابها؛ وعلى رؤوس الجميع، من حوذيين وخدم ، برانيط واسعة من ذوات القرون ! وسار وراء العربات : الأغوات ،

بلباس فرنجى وبنطلونات ملونة فرايحية، يمتطون صهوات خيول قلما يدركون كيف يحكمونها؛ وكانت العين ترى فى وسطهم شيخا جليلا وقورا مهيبا؛ وتسمع الأذن همسا أنه أمين بك آخر المماليك، وصاحب الوثبة المشهورة ، على أنه إنماكان رئيس ادارة بيت دولة الوالدة ،

وعلى هذا النمط عينه، وبالأبهة والجارل ذاتيهما، خرجت عروسا الأميرين حسين وحسن الى قصرى زوجيهما، وأما الأميرة فاطمة هانم فقد كانت زفتها أبهى وأجمل، وقد وصف إدون دى ليون كيفية الاحتفال بفرحها فى داخل القصر العالى عينه، كما نقلته اليه عقيلته، فقال:

اجتازت المدعوات بستانا فسيحا منارا ، كانهم أرادوا أن يبقوا فيه نور النهار ، علايين المصابيح المتعددة الألوان ، وسرن فوق طرقة رخامية تحف بجانبها الأشجار والمغروسات الغريبة ، فبلغن مدخل سراى الوالدة ، حيث كان الأغاوات في انتظارهن ، يوصلوهن الى قاعة واسعة ذات رياش فاخر ، فوجدن هناك جوارى الحريم ، ونصفهن مرتديات لباس رجال من أفحر الملابس الشرقية ، وواقفات بصفة حجاب ، وبعضهن لابسات لبسا بسيطا ، بطرا بيش حراء على رؤوسهن ، وشاهرات في أيديهن سيوفا لامعة ، وبعضهن لابسات لبسا عسكريا ساطعا ، وواقفات وقفة عسكرية ، عظهر عسكرى حربى لاباس به ، كأنهن وصيفات الملكة زبيدة زوجة أمير المؤمنين هارون الرشيد ، فأدخلن الضيفات الى جرة كانت «العوالم» ترقص فيها بالساجات! بينها كانت موسيق نسائية تعزف ألحانا شجية ، تلك المجرة كانت تفتح على حجر أخرى ، يتناول النظر أطرافها ، وفيها جوار عديدات يرقصن رقصا غريبا بعصى وسيوف ودرقات في أبديهن ،

ثم اجتازت الضيفات عدّة بلوكات أو صالات، قدّمت لهنّ فيها جميع أنواع الشربات، والمشروبات والحلوى المصنوعة على الطريقتين الغربية والشرقية، معروضة على موائد جمعت كل ما لذ وطاب، وترأست أميرات الأسرة المالكة المائدة الخصيصة بزوجات الحديو وقرينات القناصل، وغيرهن من قرينات كبار النزالة ، فبينا هنّ يأكلن ويشربن، جعلت الموسيق تصدح صدحا مفرحا.

ثم قدّمت الضيفات الى دولة (الوالدة) فى قاعة ذات رياش لا نظيرله ، وواسعة سعة لا تضيق بمئات الجالسين ؛ فكن يسرن و راء الجوارى المسلحات ، وتقدّم السيدة الفرنجية التشريفاتية كلا منهن باسمها الى دولة (الوالدة) ؛ ثم تجلسها فى المحل المعدّ لها على آرائك ممدودة فى طول الحائط ، يغطبها الحرير الثمين .

ولما انتظم العقد بجيسع المدعوات ، دخلت الراقصات والمغنيات وأطربنهن مدّة ؛ ثم قدّمت اليهن الهدايا الفاخرة ، من لدن الأميرات وأزواج الباشوات أصحاب المقامات الرفيصة في الحكومة المصرية ، فتغنين بمديح الهاديات ، بعد استئذان دولة (الوالدة)؛ والهاديات شكرنهن — وهي عادة ووالشو بش " المعروفة بيننا حتى يومنا هذا ،

بعد ذلك استجليت العروس: فأمسك كل من أغاوات السيدات المدعوات شمعدانا فيه شموع مختلفة الألوان، واصطفوا من أول السلالم حتى القاعة العظمى، حيث كان عقد المدعوات منتظا، وفرش على الأرض منسوج من ذهب لتخطر العروس عليه، وانصرفت الراقصات ليعدن بمعينها، وما هى إلا برهة قصيرة حتى تجلت الأميرة فاطمة هانم تستند على ذراع الأميرة أتمها، في وسط جمهور أميرات البيت الخديوى الكريم، فتقدّمت بخطوات بطيئة، و بوقفة بعد كل خطوة، كانها تقول البيت الخديوى الكريم، فتقدّمت بخطوات بطيئة، و بوقفة بعد كل خطوة، كانها تقول

للناظرات: هاأنا فأعجبوا بى ! واجتازت، وعيناها مطرقتان، صفى الأغاوات على النسيج الحريرى، بين أغانى المغنيات؛ والراقصات يتقدّمنها.

فالما وقعت أعين المدعوات عليها نهضن . وبينها هي نتقدم كالهة من آلهات الأزمنة الماضية نحوهن، بمعيتها وجواريها ، صعدت كواعب كالبدور على كراسي وراءهن، وأخدت تنثر عليهن خيريات ذهبية، ضربت لتلك المناسبة، فتعلق برؤوسهن وملابسهن ، فامتلأت القاعة على سعتها بالأميرات والسيدات والجواري والراقصات والمغنيات ؛ وتألفت كلها بالديباج الساطع والذهب الوهاج؛ وبثت في كل مكان منها زهور البرتقال والورود؛ ونثرت فوق الملابس اللاعة البراقة ،

وكانوا قد أقاموا في صدر تلك القاعة، فوق منصة مرتفعة، ثلاثة عروش مكسوة بالحرير الأبيض ، فجلست دولة (الوالدة) على عرش اليمين؛ والأميرة أم العروس على عرش الشمال؛ وجلست العروس، وعلى رأسها تاج من الماس ثمنه أربعون ألف جنيه، على عرش الوسط ، وكان لباسها من الحرير الأبيض الفرنساوى الأغلى ثمنا، كله مرصع بأنفس أنواع اللؤلؤ والماس ، وله ذيل طوله خمسة عشر مترا، رفعته الجوارى وراءها وهن راكمات ، فتقدّمت المدعوّات وهنأنها ، وبعد أن جلست معهن برهة، عادت الى حجرها؛ واستمر الفرح حتى مطلع الفجر ،

لطيفة للا ُميرة خديجة هائم ومما يحسن ذره بمناسبة تزويج الأمير حسن من الأميرة خديجة أن (اسماعيل) - وقمد أعجب بملامح الذكاء المرتسمة على محياها - لما أدخلها المدرسة التي أنشأها لأميرات البيت العلوى خصيصا، وعدها بتزويجها من أحد أولاده، اذا هي أظهرت

<sup>(</sup>١) أنفلر: وفمصر الخديوي، لادون دي ليون من ص ٣٣٢ الى ٣٣٦

اجتهادا فى تعلمها ، ثم مضى على ذلك زمن ، وعنّ (لاسماعيل) يوما أن يزو ر تلك المدرسة ، ويتفقد حال الطالبات فيها ، فلما وصل الى الأميرة خديجة سألها : « الى أين بلغت من تعلم القرآن ، يابنيتى ؟ » فأجابت من فورها : الى «واذكر فى الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد! » ،

فسر الخديو بجوابها جدا، وقال : «أجل؛ أجل» . ثم برّ لها بوعده .

ومن أفضل ما يحسن ذكره بمناسبة أفراح الانجال أن طه باشا الشمسى ناظر الخاصة الحديوية فى ذلك الحين - وهو حمو حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس محكمة الاستئناف الأهليه الآن - كلف عدة محال تجارية بتقديم مناقصات لتوريد كل ما يلزم من فرش و بياضات ودنتلات ورياش لجهازكل من الأميرات العرائس،

فلما قدّمت، وقع اختيار طه باشا على مناقصة محل پاسكال الفرنساوى ــ ويعرفه كل من زار مصر القاهرة حتى سنة ١٨٩٢ ــ لأنها، على جودة البضاعة المقدمة نماذج منها، كانت على رخص في الاثمان يرغب فيه .

ولكنه لما عرض ما وقع اختياره عليه على (اسماعيل) سأله الحديو: «ألم يتقدم في هذه المناقصة محل مصرى وطنى مطلقا؟» فأجاب طه باشا: «نعم يامولاى ؟ فقد تقدم في ضمن آخرين ، محل مدكور ، ولكن الاثمان التي عرضها مبالغ فيها ولا توافق ، لأنها تزيد خمسة وعشرين في المائة على الأثمان التي يطلبها محل پاسكال» ، فقال اسماعيل : «أرنى مناقصته والنماذج المرفقة بها» ، فقدمها طه باشا له ، فوجد (اسماعيل) أن الأثمان المكتوبة على تلك النماذج تزيد ، حقيقة ، خمسة وعشرين في المائة على ما يطلبه محل پاسكال ، ولكنه وجد أن نوع البضاعة واحد عند

الاثنين . فضرب بمناقصة محل پاسكال عرض الحائط ، وقال لطه باشا : « خذ كل ما نحن في حاجة اليه من محل مدكور، وادفع له خمسة وعشرين في المائة فوق ما يطلب ! » فبدا في عيني طه باشا استغراب، بالرغم من أن فمه نطق بعبارات الامتثال ، فقال اسماعيل له : « ياطه باشا ، اذا كانت الحال التجارية المصرية لاتنتفع ولا تستفيد من أفراح أولادى ، فمن أفراح من تريد أن تستفيد وتنتفع ؟ » فاغتنمها محل مدكور، وهي طائرة ، وزاد على أثمان كل ما قدّمه ما أمكنته زيادته . فكان ذلك من أسباب الثروة التي أحرزها .

أما القصور والسرايات ، فان ما بناه منها (اسماعيل) وحده يفوق كل ما بناه أسلافه العلويون معا ؛ بل كل ما بناه أى عاهل من العواهل المصريين على ممرالأيام، اذا استثنينا منهم فراعنة الدولة الجديدة المجيدة ، دولة احمس وطوطمس ورمسيس ، فهو الذي أقام في الاسكندرية قصور الرمل الشاهقة ، بجهة سيدى جابر ومصطفى باشا ؛ وهو الذي بني سرايات عابدين والجزيرة والجيزة والقبة وحلوان الأنيقة الجيلة ، علاوة على ما جدد بناءه في سرايات رأس التين وقصر النيل والقلعة والنزهة وشبرا ، وهو الذي بني للأمراء أولاده وللأميرات بناته القصور الباذخة التي تزدات بها العاصمتان ؛ وأقام في كل بندر من البنادر الصعيدية التي كان له فيها أملاك خاصة ، كبندر المنيا ، السرايات الفاخرة ، والقصور الباذخة ؛ ولو شئنا وصفها كلها لاضطرونا الى توسيع نطاق تاريخنا هذا توسيعا ربما أدى الى الملل ، يكفينا القول أن مصر ، منذ عصر (قبة المواء) وقصر (خارويه) و بستانه وهو دج (الآمر باحكام الله) ومناظر (الخلفاء الفاطميين ) ، ومنذ عصور (مباني القلعة ) وسراياتها على أيدى الأيو بيين

<sup>(</sup>١) روى لى هذه اللطيفة ثقة ، حضر عصر الافراح الخديوية •

والبحريين والبرجيين، لم تعهد أياما كثر فيها فوق أرضها تشييد السرايات والقصور، وتجيلها بالبساتين النادرة المثال، مثل أيام (اسماعيل).

غيرأن الابهة والبذخ لم يظهرا في المبانى بعشر مقدار ما تجليا في تنسيقها وتجيلها من الداخل، وفي تأثيثها بالرياش الفاخر، فالرخام وحده الذي استعمل في تنميني تلك السرايات وتزيينها كلف عدة ملايين من الفرنكات؛ وبلغت نفقة النقوش والرسوم الداخلية في سرايات الجيزة والجزيرة وعابدين نيفا ومليونين من الجنيهات؛ واستنفدت البساتين التي أنشئت حولها ، وكثرت فيها أنواع الأشجار الغريبة الثمينة وأجناس الأزهار والرياحين والورد والجبلايات الصناعية والفساقي والبحيرات بأسماكها المتعددة الأنواع، نيفا وأربعين مليونا من الفرنكات ،

وأما الرياش والفرش فحدّث عن البذخ والترف فيهما ولا حرج! فقد بلغت تكاليف الستارة الواحدة نيفا وألف جنيه؛ فما بالك بالطنافس النادرة، والأبسطة الثينة، والأرائك الذهبية، والمرايات البلورية الصافية، ببراويزها الغالية، والزهريات النفيسة، والكراسي العاجية، والمقاعد المطعمة بالصدف والمحلاة باللؤلؤ والمرجان، النفيسة، والكراسي العاجية، والمتعف الفخم الضخم ذي الجمسمائة والألف فنيار، والطاولات الفضية الخالصة، والنجف الفخم الضخم ذي الجمسمائة والألف فنيار، والذي كان، اذا ما لعب النسيم بين بلوره المتدلى، فصدم بعضه بعضا، رنّ ربينا لديذا شهيها برنين تمثال وممنون في خرائب طيبة القديمة ، عند ما كانت تسطع عليه الديد الشمس المشرقة! وما بالك بالآنية الفاخرة الكثيرة والمختلفة، الذهبية والفضية، والخزفية البديعة الصنع، والمرقوم عليها كلها بماء الذهب حرف I وهو الحرف الأقل من اسم (اسماعيل) بالفرنجية، وبالمجوهرات العديمة المثال من ماس ودرر وياقوت، من اسم (اسماعيل) بالفرنجية، وبالمجوهرات العديمة المثال من ماس ودرر وياقوت، وذمرد وزبرجد، وفيروز، وخلافها مما كان يقدر ثمنه بنيف وأربعة ملاين

من الجنيهات؛ ما بالك بالتحف والأسلحة المتنوّعة قديمها وحديثها؛ ومنها التاريخية، التي لا يقدر لها ثمن؛ والفريدة في نوعها، التي لا سبيل الى الحصول على مثلها، ولو بذل فيها مال قارون!

وماذا نقول عن عدد سكان تلك القصور، وعما كانوا يستنفدونه يوميا من المآكل والمشارب؟ يكفينا، في تحويل قوة المخيلة الى تصوره، ذكر أنهم بعد صيرورة العرش الى (ترفيق الأول) عدوا الذين كان يخرج لهم الغذاء من سراى عابدين وحدها، فاذا بهم عشرة آلاف!!

وماذا نقول عن عدد الجوارى من بيض وسود وحبشيات، اللواتى كان (اسماعيل) يزقجهن سنويا من ضباطه ورجاله وموظفى حكومته ، فلا يكتفى بامهار الواحدة منهن المال الوفير ، بل يقطعها الطين الواسع ، ويرتب لها على خزينته الخصوصية المصروف الشهرى الوافى ، أو المعاش الكافى — على أن كثيرات منهن طلقن بعد سقوطه .

ألا قد صدق حقا من قال: «إن ملك (اسماعيل) — وكل مظهره سلسلة أعياد وأفراح غير منقطعة — انماكان حلما من الأحلام، حققته الأيام؛ ورواية في أسفار التاريخ قد لا تصدّق صحتها الأحلام!» .

<sup>(</sup>١) قال الخديو توفيق الأول، متكلبا عن أبيسه، الستر بتلرأستاذ ولديه (عباس) و إمحمد على) فى تعلم اللغة الانجليزية: «لن يأتى أحد مثله، على عمر الدهور، فى أبهسة الملك، وفخفخته السنية؛ فان ذلك لا يمكن ! » (أنظر: "صياة البلاط بمصر" لبتل، ص ٢٠٣).

## الباب الرابع

#### المساعدون على نفساذ الخطة

### فصل فل

دمانی أخی والخیل بینی و بینه \* فلما دعانی لم یجدنی بقعدد

#### وزراء اسماعيل:

على أن (اسماعيل)، مهماكان متفوّقا على الوسط المحيط به، ومهما كانت رغبته في الاصلاح قوية وثابتة ، بين قوم لا رغبة لهم مطلقا في الاصلاح ، فانه ماكان ليقوم بكل الأعمال التي عملها في بلد ، كان يجب أن ينشأ كل شئ فيه ، لولا ان الأقدار وضعت بجانبه رجالا خصصوا جميع قوى عقولهم وأجسامهم لمساعدته على نفاذ تلك الأعمال ؛ وما انفكوا واقفين بجانبه ، عاملين على نفاذها ، أولئك الرجال هم : نو بار باشا، وشريف باشا، وعلى مبارك باشا، ومصطفى رياض باشا ،

ومن جهة اخرى، فلولا أن (اسماعيل) بلى بصداقته لاسماعيل صديق باشا، أخيه في الرضاعة، فانقاد كثيرا الى مشورته السيئة، وتغاضى أكثر أيضا عرب تصرفاته

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر هذا الفصل : "نو بارباشا " لهولنسكى ، و "نو بارباشا" بجموعة الخطب التي القيت ساعة كشف السناو عن التمثال الذي أقيم له في الحديقة المدعوّة باسمه في الاسكندرية ، و" انجلترا في مصر" للورد ملتر، و "و مصر الحديثة " الورد كرومر، و "د شريف باشا " للسيو دى بوف ، و "دوصف رياض باشا" في المقطف ، و "د تأبين رياض باشا " لأحمد زكى باشا، و "د الخطط التوفيقية" لهل مبارك باشا، و "دخديويون و باشاءات" لمو برنى بل .

الرديئة، لما آل أمره الى الاضمحلال والسقوط! فيجدر بنا، والحالة بهذه، أن نأتى هنا على بيان وجيز، نوضح فيه لقرائنا نبذة من حياة كل من أولئك الرجال، ليكونوا على بينة منها.

نو با رباشا

فنو بار بأشاً — وهو الشخصية الأكبر ظهورا في تاريخ مصر في ذلك العهد، ورجل الدولة الأوحد الذي جاد به الشرق، منذ توارت الأسرة الكرولية السنية عن عالم الوجود — أرمني مسيحي ولد بأزمير في سنة ١٨٢٤ أو سنة ١٨٢٥ و ما كادت ترفع عنه التماثم، إلا وأرسل الى (سوريز) ليتعلم في مدرستها ، فقضي فيها عدّة سنوات ؟ ثم إنتقل لتتميم دروسه في مدرسة بروتستانتية في سو يسرا الفرنساوية ، ولما كان ذا ذا كرة عجيبة وتصور سريع ، فانه استطاع ، وهو في السادسة عشرة من عمره ، أن يفرغ من تلقن دروسه ، والتعمق في معرفة اللغة الفرنساوية وآدابها ، والادب القديم على العموم ، ولكنه لم يتعلم العلوم الطبيعية والرياضيات إلا تعلما سطحيا وما اقتبسه منها فيا بعد ، فانما اقتبسه في عادثاته مع أساتنتها أكثر منه في مطالعة الكتب الموضوعة فيها ، فانه ، وهو في الحياة العملية ، كان ، كالبرنس (بوتمكن) وذير كاترينا الثانية الكبيرة ، يوجه الاسئلة الى زائريه في خيرما يعرفونه ، ويعملهم على التوسع في الكلام والايضاح والشرح ؛ فتكونت لديه بذلك دائرة معارف لاباس بها ، جعلته في الكلام والايضاح والشرح ؛ فتكونت لديه بذلك دائرة معارف لاباس بها ، جعلته ذا اطلاع عام لا يشعر معه أنه غريب عن المحادثة ، مهما تنوعت مواضيعها .

ولما غادر المدرسة، وقع فى خلده التطوّع فى الجندية الفرنساوية بأن ينضم الى الفوقة الأجنبية ، ولكن مساعيه فى ذلك قو بلت برفض؛ واستدعاه بوغوص بك خاله، وزير (مجمد على الأمين)، الى مصر ليدخله فى خدمة مصالحها المدنية ، فقدم

<sup>(</sup>١) أخذنا معظم ما كنبناه عن فو بارعن الكتاب المعنون "ونو بار باشا أمام التاريخ" لاسكند رهولنسكي •

الشاب نو بار الى ضفاف النيسل والآمال ترقص أمام مخيلته رقصا بهيا ، فأحبسه بوغوص بك حالما وتحت عينه عليه ، وقال له : «سأدخلك في قلم المترجمين ، ولكنى أنصحك أن تنتبه قبل كل شئ الى تعلم اللغة التركية ؛ لأن تعلمها شرط لا بد منه لنجاحك في المستقبل» . فأكب نوبار على تعلمها بكل قواه ، وما مضت عليه مدّة إلا وأصبح يمتلكها ، فهما وكتابة وينطق بها — والنطق الصحيح أصعب شئ في كل لغة — كأنه تركي صميم ، وليت خاله نصحه أيضا بتعلم العربية ! ولكن الأيام لم تكن لتسمح بقيام فكرة ناضجة كهذه في عقلية الشيخ بوغوص ، (فحمد على) ، بالرغم من كل ماعمله لإحياء مصر والرقى بها ، بتى كما سبق لنا القول في غير هذا الموضع تركيا بحتا ، فلم يتنازل مطلقا للتكلم بالعربية ، ولو أن اقامته الطويلة في البلاد علمته شيئا منها ؛ ولا عمل على إذالة الاشمئزاز الذي كان العنصر التركي يشعر به من لغة « الفلاحين » واحتقاره على إياها ؛ ولا اهتم البتة بتعليم أولاده العربية تعليا جديا أو غير جدى .

فلم يكن يمكن أن يقع فى خلد أحد، والحالة هذه، فى سنة ١٨٤١ أن سيأتى يوم، ينقم فيه (سعيد باشا) ، ثالث خلفاء الباشا العظيم، على الأتراك والتركية والشراكسة الى حد يقول معه: «انى أود أن أعرف ماهى العروق والشرايين التركية والشركسية فى لأفتحها، فأتخلص من آخر نقطة من هذا الدم المقوت! » ويقبل، نكاية فى التركية والأتراك ، على عزل التركية عن العرش الذى كانت قد استولت عليه منذ زوال الدولة الأيوبية، ويجعل اللغة العربية لغة البلاد الرسمية؛ فيحيى مواتها، ويعيد المها بهجتها ،

لذلك لم يتعلمها نو بار؛ و بق طول عمره يجهلها ولا يعرف منها إلا قليلا من لغة «العوام»، ولا شك في أن ذلك، اذا أضفنا اليه غربته عن الدين الاسلامي، كان

سببا في عدم امتراج روحه بروح الأمة المصرية، على شدة حبه لها، وللعناصر البائسة منها على الأخص، وبقاء هذه الأمة غريبة عنه، بالرغم من أنه ربما كان أحسن خدامها، وأنه كان بلا شك أقوى الناس على السير بسفيتها الى مرافئ السلام، لا سيما أثناء الأعاصير التي هبت عليها في أوائل ملك (مجمد توفيق الأقل)، فانه كان، أكثر من كل قائل، يقول بوجوب صيرورة مصر للصريين، ولكن على شرط ألا يعنى ذلك اتخاذ الدين عجمة للعمل على عكس ما يقتضيه العلم والعمران، وسلاحا في يد الجهل والتعصب! وامتاز نو بار، وهو في زمرة المترجمين، بمواظبته على عمله، وسلوكه الأمثل وإنكابه على الدرس والتعلم، وبأنه شاب لا تستهويه الملاذ النسائية والأباطيل.

فعينه (محمد على) سكرتيرا خاصا لابنه (ابراهيم) . فما انفك نو بار ، لازما له في حله وترحاله ، أينما أقام وحيثها سافر . و بالرغم من أن الوظيفة لم تكن هينة ، وأن الأخطار المحيقة بها كانت جمة للأن (ابراهيم) كان ذا طباع حادة جدا ، وله فرقعات غضب مرعبة – فان نو بار بما أوتيه من طلاقة اللسان وحلاوته ، وسعة الاطلاع وتنوعه ، تمكن من التقرّب الى قلب مولاه ، تقرّ با أصبيح (ابراهيم) معمه لا يرى في ساعات ضخره و إبان ثورة غضبه ، من تسلية أو تسرية ، إلا في عادثة الشاب نو بار له ، ولطالما تمكن الحدث الأرمني من إسداء خدمات جلى الى الغير بسبب ميل مولاه ولطالما تمكن الحدث الأرمني من إسداء خدمات جلى الى الغير بسبب ميل مولاه البه ، أهمها انفاذه أعمار ضباط الباخرة التي عاد (ابراهيم) عليها من الأستانة الى مصر في سنة ١٨٤٨ ، اذ هاج بطء سيرها ، المسبب عن اشتداد الأنواء حولها ، غضب الأمير المصرى ، فطفق يهدّد ضباطها بتغريقهم جميعا ، لولا أن نو بار لازمه ملازمة كلية ، وأنساه بحلاوة حديثه الضيق المحيق بنفسه .

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصرالحديثة" الودد كروم، عج ١ ص ١٩

وتعرّف نو بار، وهو فى الأستانة مع الأمير (ابراهيم)، بأسرة أراميان السرية ؛ وما لبث أن تزوّج وهو فى الرابعة والعشرين من عمره بابنة عميدها، كيڤورك بك، أحد وجوه الأستانة وذواتها ؛ فأصبح صهرا لابرام أراميان ، المعدّة له رتبة الباشوية الرفيعة ، والمزبع أن يكون أقرب الناس من قلب السلطان عبد العزيز وموضع ثقته الكلية ؛ وساعدته هذه المصاهرة فيا بعد على قضاء أكثر من لبانة فى مساعيه المصرية لدى الحكومة العثمانيية ،

وكان قرانه موفقا؛ لأنه وجد فى زوجته المتعلمة مثله ، والمتكلمة عدّة لغات مثله ، رفيقة حياة بأجمل معانى هذه الكلمة ؛ وما فتئت قائمة بجانبه ، مسلية ، معزية ، مفكرة إياه بما يقتضيه الفضل والنبل كلما أثارت فيه المصاعب أو الدسائس أو الوشايات انفعالات التضجر أو الغضب ، ورغبته فى التخلى عن الاشتغال بالمصالح العاتمة .

ولما انتقل الملك الى (عباس الأقل) ، اتخذه هدذا العاهل سكرتيرا له كذلك . فاز نو بار لديه القبول عينه الذي كان من نصيبه بجانب (ابراهيم) ، ومما ساعده على الفوز برضى ذلك الوالى ، الكثير الوساوس والظنون ، مصادقة المستر مرى قنصل انجلترا العام له – وقد كان من اخصاء (عباس) ومستشاره فى مشاكله وأكبر أنصاره فى مساعيه التي رمى بها الى تغيير مجارى الوراثة على العرش المصرى وحصرها فى مساعيه التي رمى بها الى تغيير مجارى الوراثة على العرش المصرى وحصرها فى (الهامى باشا) ابنه وفى ذرّ يته من بعده – وقد ساعد نو بار تلك المساعى بماكان له من العلاقات بالأستانة العلية .

ولكن طباعه التي كان فيها من حب الصراحة والأنفة والتعالى أكثر مما يصح أن يكون من هـــذا جميعه في أخلاق ندماء الملوك مالبثت، بالرغم من كل حلاوة شمائله وسحر محادثته، ان جلبت عليه سخط (عباس) . وذلك انه رأى ذات يوم مانعا من

ضميره عن أداء عمل طالب ذلك الوالى بأدائه ؛ فأظهر (عباس) له استياءه يشكل لا يقبل التأويل ، فأسرع نوبار وقدّم له استقالته من وظيفته؛ ولزم في الحال منزله.

ولم يكن قد سمع فى الشرق لغاية ذلك الحين أن موظفا وقع فى خلده الاستعفاء من منصبه ؛ فاما انه كان يقال منه بأمر، أو يقتل وهو فيه. فعد الرأى العام استقالة نو بار، والحالة هذه، ضربا من ضروب الجسارة المتناهية، وتحديا لسخط (عباس).

وخشى نوبار نفسه أن يعده (عباس) كذلك ، فيبطش به . فبعث يستأذنه بالنزوج عن القطر . فأذن له وهو متململ ؛ لأنه استاء في الواقع منه جدًا بسبب تجاسره على تقديم استقالته ، كماكان المظنون ؛ ولكنه تكدر منه على مفادرته خدمته ، لأن (عباسا)كان يرى نفسه في حاجة اليها ؛ ويودّ لو عاد نوبار اليه مستسمحا مستغفرا ، وكان ينتظر ذلك منه ، ولو أنه يتعالى عن إظهار رغبته هذه له .

فحالمًا وصل نوبار التصريح بالسفر، هب وباع الزائد من آمتعته ورياش منزله، واستأجر مركبًا واسعة وشحنها بالنفيس الذي احتفظ به من تلك الامتعة والرياش، ونزل فيها مع قرينته وآله، وسافر في النيل قاصدا الاسكندرية.

ولكنه ماكاد يبتعد عن شبرا بضعة أميال إلا وقابل مركبه رفاص بخارى فيه (عباس) عينه ، فحياه نو بار من فوق ظهر مركبه تحية رعية مخلصة ، واستمر في سيره ؛ والها يقارب بخارى قد انفصل عن الرفاص ودنا من المركب، ودعا نو بار الى المثول بحضرة الأمير .

فاعتقد من فى المركب وقرينة نوبار ونوبار نفسه أن ساعته الأخيرة دقت، وأن (عباسا) لملق به فى قاع اليم طعاما للأسماك . غير أنه تجلد وذهب رابط الجأش باسم النوجه، وجعد الى الرفاص وقصد توا الى (عباس) وحياه بكل احترام .

فسر (عباس) لشجاعته الأدبية وانشرح صدره له ؛ فابتسم في وجهه وقال : «انك اذًا قد صممت نهائيا على ترك خدمتنا ! » فأجاب نوبار : «إنى خادم الأميرما حييت ما دام للأمير رغبة في خدمتي له ! » .

فسرى عن (عباس) بالمرّة وقال : «إنى يا نو بار افندى لا أستغنى عن خدمتك؛ و؟ أنى في حاجة الى ثقة أرسله الى ثيينا في مهمة تخضنى فاستمر على سفرك، واذهب الى ثيينا رأسا وانتظر هناك أوامرى !».

فشكر نو بار وعاد الى مركبه وصدع بما أمر به عن طيب خاطر ، فأقام فى ثيينا مدّة اكتسب فيها عطف البرنس دى مترنيخ الذى كان فى ذلك العهد عميد السياسة الأوروبية .

و بينما هو فى انتظار الأوامر التى وعده بها (عباس) اذ وافاه نبأ قتله ؛ وأتاه استدعاء من خلفه بالعودة الى مصر. فعاد اليها ليشغل لدى الأمير الجديد منصب كاتم أسراره. فما لبث (سعيد) أن أفعم عليه بلقب و بك " وجعله مدير مصاحة السكك الحديدية .

فوقعت كارثة كفر الزيات ونو بار في هذا المنصب ؛ فذهب فريق من الألسنة النمامة في تلك الأيام الى أن تلك النكبة إنما دبرت باتفاق بين ولى العهد الجديد ومدير السكة الحديد لازالة الأمير أحمد باشا من سبيل العرش الرامية اليه مطامع (اسماعيل). وذهب فريق آخر الى أن الذي دبر تلك المكيدة بالاتفاق مع نو بار انما هو (سعيد باشا) نفسه لرغبته في التخلص من أحمد باشا ابن أخيه ومن حليم باشا أخيه .

ولسنا نرى أنفسنا في حاجة الى تكذيب الاشاعتين معا بعد أن كذبهما التاريخ على لسان أشهر الثقات من الرواة، فعلاوة على أن (سعيدا) و (اسماعيل) لم يكونا بالرجلين

اللذين يقع فى خلدهما ارتكاب مثل هذه الفظيعة -- وقد قال (سعيد) بحزن، لما علم بالنميمة، لادون دى ليون قنصل أمريكا: «هل عبدك كلب لاقتراف مثل همذا الحرم ؟» مرددا فى ذلك صدى قول وارد فى التوراة -- فان نو باركان آخرائسان يطاوعه ضميره على المساعدة فى اقترافها، ناهيك بأنه لم يكن كثير الاختلاط (باسماعيل)، ولا من ذوى القبول عند (سعيد)، ولو أنه كان مسيطرا بتفوقه العقلى على هذا الأمير، ولم يكن يجهل حقيقة شعور (سعيد) نحوه ، فانه قد اتفق له يوما وهو ذاهب الى السراى أن خيل عربته جمحت ، فألقت بالحوذى على الأرض وقلبت العسرية، وما نجا نو بار إلا بمشقة ، فقال له أحد رجال البلاط حينا انتشر فيه خبر الحادثة : «ما ألطف نعمة الله بنا جميعا بأن حفظك سالما سليا!» فأجابه نو بار على الفور: «لا تقل بنا جميعا! فانى أعرف واحدا هنا كان يفضل أن يرانى مكان حوذتي، فيا لو كان مقدرا له أن يموت من جراحه!» .

وفى الواقع فان نوبار بطباعه الجذية وأخلاقه المتطلبة العمل لم يكن ليعجب أميرا مغرما باللهو وخلق البال والتنكيت (كسعيد)؛ ومع أنه لم يكن ليتعب فى إيجاد الكلمة اللطيفة التى تضعك ، والتعب ير الدقيق الذى يطرب ، فانه ما كان مثل كوشيلسكى (سيفر باشا) ميالا للتنكيت والمجون فى كل لحظة ؛ ولا راغبا فى تفتيق ذهنه لهزار وفصول ورواية حكايات ملحة توقظ روح الوالى الى الجدنل والسروركاما ساورته السآمة وصارعه الضجر ، فبينما (سيفر باشا) أصاب من مقدرته على النكات والأقوال المجونية ثروة طائلة ، لم ينل نو بار غير المحافظة على مركزه وشئ من نفوذه ،

<sup>(</sup>۱) أنظر: قومصر الخديوي، لادون دى ليون ص ٢٥٦

<sup>(</sup>٢) أنظر: "توبارياشا" لمولنسكي ص ٣١

وفى سنة ١٨٦٢ أرسله (سعيد) الى أورو با لعقد القرض الوحيد الذى أقدم على الهتراضه فى حياته ، ويقرب قدره من ثلاثة ملايين من الجنيهات ، ففضل نو بار عقده بواسطة مصرف انجليزى لما عقده بواسطة مصرف انجليزى لما فى ذلك من المصلحة لمصر ؛ ولكن حساده أشاعوا عنه أنه إنما أقبل على ذلك التفضيل لأن ما قدّمه له البيت المالى الفرنساوى من جعل لوساطته فاق ما قدّمه المحل المنالى الانجليزى ، ولو أن مندوب (سعيد) فضل المصرف الانجليزى على الفرنساوى لعكس عذاله الآية ،

ولم يمض على عقد ذلك القرض قليل حتى توارى (سعيد) عن عالم الوجود ، وخلفه (اسماعيل) ، فتمسك بنو بار في بادئ أمره أيما تمسك ، وقد رأينا أنه أوفده لحل المعضلات من مهماته ، وأن نو بار تمكن من قضائها كلها ، فاتخذ أعداؤه ذلك ذريعة للطعن عليه طعنا مرا ، وأهم ما سلقه لأجله الفرنساويون منهم بالسنة حداد موقفه في مسألة ترعة السويس ، ومقاومته مشروع انشائها ، وفات ثالبيه أن الوزير المصرى انماكان يجب عليه أن ينظر الى ذلك العمل من وجهة ما فيه من خير عائد الى مصر، لا من وجهة ما فيه لمصالح الغربيين من الفائدة ، وإن فكرة إنشاء الترعة انما جادت بها في النصف الأقل من القرن التاسع عشر قريحة الأب انفنتين ، المعلوم عنها ميلها الى إبراز أحلام الى الوجود يصعب تحقيقها ؛ وإن الرأى القائل بعدم المعلوم عنها ميلها الى إبراز أحلام الى الوجود يصعب تحقيقها ؛ وإن الرأى القائل بعدم المكان تحقيق تلك الفكرة لم يكن رأى اللورد بلمرستن ، والمهندس الانجليزى ستيفلس المكان تحقيق تلك الفكرة لم يكن رأى اللورد بلمرستن ، والمهندس الانجليزى ستيفلس دى منتو المهندس الفرنساوى الذى باشر البده في الأعمال ، وكان في سنة ١٨٦٠ دى منتو المهندس الفرنساوى الذى باشر البده في الأعمال ، وكان في سنة ١٨٦٠ ذاتها يقول : «كل هذا لن يؤدي الى نتيجة ، الأنه يستحيل حفظ منسوب المياه الكاف ذاتها يقول : «كل هذا لن يؤدي الى نتيجة ، الأنه يستحيل حفظ منسوب المياه الكاف

فى الترعة لتتمكن المراكب من السير فيها، فلسوف تضيع على المساهمين رؤوس أموالهم ، ويضطر المسيو دى لسبس فى قهره وخجله من خيبته فى مشروعه الى الانتحارا » وأن هـذا المهندس لم يطاوعه ضهيره على البقاء فى تأدية عمل كان يعتقد خيبته، فقدّم استقالته منه بالرغم من أنه كان مثابا عليه بأجر جزيل؛ وأن المسيو دى لسبس نفسه كان يقول : « لو كنت مهندسا لما تجاسرت مطلقا على مباشرة حفر الترعة؛ ولو باشرت ذلك لوقفت فى الطريق أمام صعو بات الأول »؛ وان المتياز (اسماعيل)، القائل : «لولا رغبتى فى الحافظة على شرف امضاء سلفى لألفيت الامتياز المنوح منه للسيو دى لسبس ولباشرت حفر الترعة بنفسى؛ فما كان ذلك ليكلف مصرأ كثر مما كلفها، ولعادت فوائد الترعة عليها وحدها»، كان يهمه أن يتخلى المسيو دى لسبس عن العمل لتولاه الحكومة المصرية؛ فكان من أوجب واجبات و زير مصرى أن يساعده على تحقيق أمنيته .

على أن أعضل المعضلات التي كلف (اسماعيل) وزيره الكبير بحلها انما كانت، كما رأينا، معضلة وضع حد معقول لتجاوزات الامتيازات الأجنبية باجراء اصلاح قضائى يضمن توزيع العدالة بين الأهالى والأجانب على السواء ، فبذل نو بار، على ما سبق لنا شرحه، جهودا عظيمة مدة ثمان سنوات متوالية للبلوغ الى تحقيق تلك الأمنية دون أن تثبط همته العراقيل المتتابعة بلا انقطاع والمتجددة فى كل حين ، دون أن يعتريه ملل من اضطراره مائة مرة بدل المرة الواحدة الى دحض الاعتراضات البيزنطية التي ما فتى الرجال المعاكسون لمشروعه يهاجمونه بها مهاجمة تدعوه الى تفتيق ذهنه بحجج و براهين جديدة يكون وقعها على تلك الاعتراضات أقضى من سابقاتها، خي تمكن بثباته المدهش من التغلب على نفور الباب العالى ، وعلى سوء إرادة

المتمسكين بدرع تلك الامتيازات الجائرة من رجال الحكومات الأجنبية ، وعلى الدسائس القائمة حوله في السراى الخديوية ذاتها، بفعل الرجعيين الذين لم يكونوا يرون في مجهودات نوبار باشا السياسية والاجتماعية على العموم ، وفي الاصلاح القضائي الجديد المرغوب فيه على الأخص شططا عن الدين والعادات فحسب؛ بل بدعة منقوما عليها ومؤدّية الى ضياع البلاد؛ والدين، لولا أن العاهل كان (اسماعيل) المتنوّر الشغف بكل رقى، والمقتنع بوجوب إجراء الاصلاح، اقتناع وزيره الأكبر، لخسفوا الأرض تحت قدميه، وقضوا علىكل آماله وجهوده . فلا (كانن) فيجهاده الطيب لتحريركا ثوليك إرلندا من النير الذي ألقاء على عواهنهم الفتح البروتستانتي ؛ ولا (كوبدن) في سبعيه المبرور لحمل البرلمان الانجليزي على إلغاء القوانين الخاصة بالغلال لأجل تخفيض أثمان الخبز في المملكة المتحدة ؛ ولا (بسمرك) في عمله على إدراك الوحدة الألمانية وتأسيس الامراطورية الحرمانية على انقاض الدانم ك والنمسا وفرنسا الملطخة بدم الألوف، أظهروا من الهمة والثبات أكثر مما أبدى نو بار مهما في القيام بحل معضلة إبدال النظام القضائي الامتيازي المضطرب المشترش الأركان في و سر بقضاء غيره يتمشى أكثر منه بكثير مع روح الحضارة والعمران العصريين . وانا اذا التنتنا الى أن الرأى العام في بلاد (كانن) و (كوبدن) و (بسمرك) كان يعضد هؤلاء الرجال في مساعيهم، ويشدّ أزرهم، ويقويهم، ويحضهم على الثبات والعمل؛ وان نو بار الشرق لم یکن یعضده فی جهاده سوی (اسماعیل) و زمرة قلیلة من ذوی الحصافة والنظر الصحيح؛ وإن الرأى العام كان ضدّه بمصر وفي الخارج على السواء، يسفه أحلامه ، ويحط من كرامته ويصغر من قدره، ما تأخرنا عن الحكم بأن فضل نو باريفوق فضل أولئك الرجال بقــدر ما يفوق عمله في صعوبته وخشونته وفائدته الأدبية ــ بالرغم من صغر مقياسه ــ عملهم المشهور !

وقد وصف هو نفسه فى بضع صفحات نشرها فى باريس سنة ١٨٨١ ما نجم عن عمله هذا من فوائد، فقال: «ان المحاكم المختلطة، ولو أن بلاطى الأستانة ومصر حالا دون أن يتناول اختصاصها كل المنازعات القضائية على العموم، سواء أكانت قائمة بين الأهالى والأجانب، أم بين الأهالى والأهالى، أم بين الأجانب والأجانب، عملت عملا عاد على مصر بالخير والاحسان ، فانها هذبت أخلاق الجاليات الأجنبية تهذيبا أدبيا ، والدليل على ذلك أن الحكومة المهاجمة فيا مضى بدعاوى كانت تؤدى دائما الى مطالبات من قبل رجال الهيئات الرسمية ، تنتهى بتغريم الحكومة الملايين المقنطرة من الفرنكات ، لم تعد تطالب بشئ من ذلك ، ولم تعد عرضة لأية مهاجمة في هذا الصدد من لدن الهيئات الرسمية ،

وكانت الأشغال العامة قبل تأسيس هذه المحاكم، وكل الأشغال الأخرى الخاصة بالحكومة تعمل بواسطة السخرة ، ولم يكن فى الاستطاعة الاستعاضة عن طريقة الشغل هذه ، المخربة للبلاد والمفقدة سكانها كرامتهم ، إلا بالآلات والعلوم الأدبية ، ولكن قلة الضانات وانعدام الطمأنينة فى صدر الحكومة من جهة الأجانب كانا يحولان دون اقدام الحكومة على استدعاء رؤوس الأموال الأوروبية والمهندسين الغربين ، فأما وقد أوجدت المحاكم تلك الضهانات والطمأنينة فان السخرة أخذت تزول شيئا أمام علم أوروبا الميكانيكي ورؤوس أموالها .

وبالايجاز فان تلك المحاكم فتحت لمصرعهدا جديدا وأدخلت الى عقلية الشرق فكرا لم يالفه في السابق، ألا وهو امكان قيام قضاء مستقل، يطبق قانونا تسسنه

الحكومة وتكون هي عينها أول الخاضعين له ؛ وأدَّت الى تكوين أول حكومة منظمة رآها الشرق ، لأنها علمته أن الحكم لا يكون طبقا لهوى الحاكم وعلى كيف. ، وإن الحكومة ليس لها حقوق فحسب، بل علمها بجانب حقوقها وإجبات أيضا لا مد لها من القيام بها . و يمكن للانسان من الوجهة الأدبية أن يقول بكل جسارة : إن تنظم القضاء المختلط قد أدَّى الى ثورة حقيقية في العقول ، لأن الأهالي رأوا لأول صرة في حياتهم هيئة منظمة ، لديها من القوّة ما يكفي لمقاومة أعمال الحكام الاستبدادية ورأوها تقاومها في الواقع؛ ثم رأوا الأمد عينه، على ما لديه من حول وطول، مرغما على احترام قراراتها وملزما باعادة الأملاك التي حكمت عليه تلك الهيئة باعادتها ؛ كما لحامليها . وهناك منظر آخر تمثل أيضا أمام أعين الأهالي، ولو أن وقعه على نفوسهم كان أخف من السابق . فالفرنج المنتشرون في الريف قبل تأسيس المحاكم المختاطة ورجال القنصليات من جريك وغيرهم ، كانوا يرهقون المصريين عادة ، ويستغلونهم استغلالا فاحشا، دون أن يجد المصريون من العدالة سوى أبواب موصدة . فذلك الارهاق وهذا الاستغلال بطلا تماما منذ تشكيل المحاكم المذكورة؛ ليس هذا فقط، بل إن عددا غفيرا من الأهالي تحصلوا ضدّ أولئك الفرنج الأقوياء وتجارهم المتاة وضدّ رجال القنصليات عينهم على أحكام قاضية بتعويضات جمة ! وقد أدّى ذلك طبعا بالأهالي الى التفكر بأنه مذ أصبحت الشرائع والمحاكم تحيهم من الذين كانوا يستغلونهم في المُمَاضي ، فليس هناك ما يمنعها من حمايتهم من الحكومة أيضًا ، وعلى الأخص من تصرفات موظفيها الحائرة . وهذه الفكرة انجبت فيا بعد الحاكم الأهلية . وكانت هي أيضا مختلطة في بدء نشأتها؛ والمحاكم الأهلية ، بتطبيقها تشريعا مدنيا بحتا ، غير التشريع السابق، فتحت لأوّل مرة في تاريخ مصر أمام أعين المصريين أبواب مضار المدنية العصرية واسعة ، بل وخولتها قوّة الدخول فيه ، والتماس كل اصلاح توجبه الظروف والأيام، .

غيرأن النزاع الذي قام فيا بعد بين (اسماعيل) والقضاء المختلط وسيأتى بيانه في حينه - أوجب فتور رضى الخديو عن وزيره ، ذى النزعة الفرنجية البحتة ؛ واغتنم أعداء نو بار فرصة تغير خاطر (اسماعيل) عليه ، واجتهدوا في افهامه أن وزيره خان أمانته ، وأدخل في نصوص القوانين الجديدة ما اتخذ منه القضاء الجديد سلاحه في الحملة الشعواء المشنونة عليه ، فاضطر نو بار الى مغادرة القطر المصرى ، والاقامة تارة في فرنسا وطورا في سويسرا ؛ ولكنه بعد أن وضعت الحرب بين الترك والروس أوزارها عاد الى مصر وامتزج تاريخ حياته بتاريخ حياتها في سنتي حكم (اسماعيل) الأخيرتين ؛ ثم غادر القطر بعد سقوط (اسماعيل) ، ولم يعد اليه إلا عقب إنحاد الثورة العرابية ؛ ولو كان حضرها لسارت في غير الحجارى التي سيرتها فيها روح عبد الله نديم ، المؤثرة على تربية عرابي و زملائه المدنية السطحية ،

فعهد اليه (محمد توفيق) برياسة الوزارة في ٨ ينايرسنة ١٨٨٤ فبق فيها الى يوليه سنة ١٨٨٨ ، ثم توارى مدّة عن مسرح السياسة ، وانزوى في عالم تذكاراته الماضية . ولكن (عباس الثاني) استدعاه الى رياسة الوزارة في سنة ١٨٩٤ ؛ فمكث في منصبه

۱۱) أنظر: بعض اعتبارات في نظام القطر المصرى لنوبار باشا في كتاب ودنو بار باشا على طولنسكي من ص ٦٢ الى ٦٥

سنة وبضعة أشهر، ثم استقال بسبب اعتلال صحته، وتنحى عن السماسة بالكلية الى أن توفاه الله في سنة ١٨٩٩

وكان نوبار ربع القامة ، يميل الى الطول ، قوى البنية ، أسمر اللون ، أسود العينين ، كا أن شعر رأسه كان أسود أيضا سوادا حالكا ، قبل أسب يشتعل شيبا ، وكانت تقاطيع وجهه منتظمة ، متناسبة متناسقة ، ينيرها ابتسام جذاب ، يكسب صاحبه القلوب أنى شاء . وكان كلاميا ، منطقيا ماهرا ، اذا تحسلت أروى وأشبع ، واذا نقش أخم وأفنع ، وامتاز كلامه في كلتا الحالتين برشاقة التعبير وغزارة المادة يتخللهما شئ من التهكم القاطع ، أو الجزل المتدفق من ينبوع حى ، طبقا لما يقتضيه الموقف ، منال ذلك أن الحكومة الامبراطورية الفرنساوية ، عقب انفضاض الخلاف على ترعة السويس معشركتها ، متحت نو بار وسام جوقة الشرف من الرتبة الأولى ؛ فأراد ترعة السويس مع شركتها ، متحت نو بار وسام جوقة الشرف من الرتبة الأولى ؛ فأراد لكى يمكنه من ذلك الى إحناء قامته كثيرا حتى كاد يركع ! ولكنه فعل ذلك با بتسام لكى يمكنه من ذلك الى إحناء قامته كثيرا حتى كاد يركع ! ولكنه فعل ذلك با بتسام دفتها الحكومة المصرية لتتخلص من تلك الورطة المدنية التى ألقاها بها تسرع وسعيد) .

والمدهش فى محادثته أنه كان ينتقل من الوقور الى العذب، ومن المجون الى الجد، بسمولة غريبة، ويزين حديثه بالمجازات الجميلة، والأمثلة المناسبة، والقصص الموافقة، بدون تكلف و بارتجال غريب، كأن موردها بجانبه، وما عليه إلا أن يدلى علو قريحته فيه ليخرج بها منه ، مثال ذلك الحكاية الآتية التي أوردها في حديث له عن الحال السياسية بمصر، وتنازع حكومتها ودائنها على أموال فلاحبها: «عصفور

كان حاطا على شجرة، وإذا بباز انقض عليه واختطفه؛ و بينها هو صاعد به اذا بنسر رآه، وأراد اغتصاب فريسته منه ، فدار بين الطيرين الكاسرين قتال هائل؛ فوقف الجمهور يتفتح عليه ويتسامل أى الجارحين عساه يفوز على الآخر ولم يفتكر أحد في العصفور ولا حزن على تعاسة حظه»! وأيضا: «مصر كعظمة ثمينة كبيرة يرغب فيها كلبان (فرنسا وانجلترا)؛ فيتنازعان عليها، ولا يجرؤ أحدهما على اختطافها، لخوفه من الآخر ، ولكن بينها هما يحلقان الواحد للا خر و يزجران يتسرب سرب من النمل (الجريك - واليهود والشرقيون على العموم) الى العظمة و ينهشها ويسمن منها»!

وكان ذا شمائل خلابة ، وشيم ساحرة ، لا يحقد ولا يميل الى الانتقام ؛ ويقابل ذات شائليه مقابلة تشف عن صفاء نية وحسن طوية ؛ فيحوّل بذلك مجارى العواطف في صدورهم . فيخرجون من عنده وهم الى أن يكونوا أصدقاء له أقرب منهم الى البقاء على عداوته .

ومع أنه تعلم منذ حداثة سنه صنعة إخفاء عواطفه وأفكاره - لشدة احتياجه اليها في المراكز التي شغلها ، على غربته في الجنس والدين ، لدى العواهل المتعاقبين على مصر، من ذرّية الباشا العظيم - فانه لم يكن من ذوى الخنوع ، أو ممن يتلمسون الحظوة عند الملوك من إذلال أنفسهم بين أيديهم ، أو من تحقيرها في خدمات يأباها الشرف ؛ بل ما فتي متعاليا في شعوره ، تعاليا يظهر أثره في مشيته واستقامة جسمه ، وقد لوحظ عليه أنه في مكاتباته الرسمية كان اذا ذكر الخديو دعاه وممليكي صاحب الجلال "متعاشيا دائم تسميته و مولاي أو سيدي الخديو صاحب الجلال "كان يدعوه باقي و زرائه ، لذلك لا يسع الانسان إلا التعجب من كيف أمكن لمن كان يدعوه باقي و زرائه ، لذلك لا يسع الانسان إلا التعجب من كيف أمكن لمن

كانت هذه شيمه أن يستمرّ فى خدمة الملوك، ولا يسعه، من جهة أخرى، إلا تعظيم قدر العواهل الذين خدمهم نو بار من الأسرة العلوية، و إجلال عقليتهم، والإعجاب على الأخص بسعة صدورهم ؛ فلوكانوا من التعجرف ، على ما ينسبه اليهم بعض الكتاب لما استطاع الأرمني، الأبيّ النفس ، البقاء فى خدمتهم يوما واحدا ، لا الاستمرار عليها دهرا .

غير أنه على إباء نفسه هذا، لم يكن من ذوى الجيلاء، ومحبى مظاهر الكبرياء، والفخفخة الكاذبة . فلم يجر سائسا أبدا أمام عربته ؛ وكثيرا ماكان يذهب الى الديوان بعربة أجرة ؛ ولم يوجد مطلقا بينه وبين زائريه حاجبا أو حجابا ؛ ولا اضطر قاصدا الى الانتطار طويلا في «منادره» . بلكان سهل المقابلة ، الى حد ، كثيرا ما جعل قليلي الذوق يتُهجمون عليه في أوقات غير مناسبة .

وقد كانت حياة نوبار الشخصية والمنزلية مثالا للكال والصلاح والبرالى آخريوم من أيامه . فع أنه نادم (ابراهيم) الغضوب، و (عباسا) تيبريوس مصر، و (سعيدا) كومدها وهنريها الثامن والثالث معا، (واسماعيل) لو يسها الرابع عشر لل يروعنه أنه خرج مرة واحدة، عن طور الجلد والكال، أوبدت منه نقيصة حطت من قدره الأدبى فى أعين أولئك القياصرة المصريين ، لذلك كانوا يحترمون أنفسهم أمامه ، الأدبى فى أعين أولئك القياصرة المصريين ، لذلك كانوا يحترمون أنفسهم أمامه ، ويأبون أن يشهدوه مظهرا غير كامل من مظاهر حياتهم الفردية ، فيصح القول، والحالة هذه، انه كان لحياة وزير (اسماعيل) هذا الفردية تأثير على تطور الأخلاق نحو الشعور بما يجب أن يراعى فيه اللائق ،

وكان نو بار مغرما بالمطالعة لا سيما بمطالعة كتب التاريخ، ويحسن التكلم والكتابة باحدى عشرة لغة مختلفة ، وقد ساعده ذلك مع تفتق ذهنه وسعة حيلته وقوة تقديره

للا شخاص والأمور على احراز مركز رفيع فى اعتبار العالم السياسى الغربى ، حتى أن رجاله فكروا مرتين فى عهد منصب إمارة مستقلة اليه ، إمارة الرومالى مرة ، وإمارة أرمينيا مرة أخرى ، ومع ميل نو بار الى القبول لا سيما إمارة أرمينيا وطنه الأصلى كان يشعر بألم نفسانى حقيق كلما تصور أن ذلك قد يحول بينه وبين العود الى السكنى بمصر ، فهل كان هذا الشعور تصديقا لقول القائل : «ان من شرب ماء النيل لاينسى حلاوته »؟ أم إقرارا من نو بار بأن مصر أصبحت دون سواها وطنه الحقيق المحبوب؟ مهما يكن من الأمر ، وسواء أأخذنا من القول ذاته أن مصر ، لما جبل أهلها عليه من دعة ودمائة فى أخلاقهم ، وحب غرب للغريب ، وما يوجد فى مناخها وثروتها وجمال سمائها من مرغبات للا بجنبى عنها فى الاقامة فيها دوما ، تصبح وطنه المفضل على سواه ، أم لم نأخذ منه إلا معناه الحرف ، فان نو بار أبى إلا أن يموت ويدفن على ضفاف النيل ،

وقد أقامت له بلدية الاسكندرية تمثالا فى إحدى حدائقها اعترافا منها بماكان له من فضل فى اقامة دعائم العدل وأسسه فى البلاد، و إقرارا بأن العدل أساس الملك حقا وقاعدته فى كل رقى وتقدّم، كما أنه روح كل مدنية حقة .

وقد أكد لنا صاحب العزة وهران نوبار بك، حفيده، أن جدّه ترك مذكرات تاريخية تقع في أربعة مجلدات، شرح فيها ما حضره شخصيا من الحوادث والوقائع في عهد الأمراء السبعة مر البيت العلوى الذين خدمهم في فبذا لو يسرع ابنه بوغوص نوبار باشا الى نشرها، فيخدم الأدب التاريخي خدمة هو في أشد الاحتياج اليها ؛ لا سيما أن تلك المذكرات هي الوحيدة من نوعها ؛ وأن عموم الرجال الذين كانت لهم يد في حوادث القرن الماضي من أمهاء مصر ووذرائها وغيرهم أبوا أن

يجملوا أنفسهم عناء ترك مذكرات شخصية ، كنا نستنير بالنور المنبعث عنها في اطلاعنا على تاريخ أيامهم . وانه لجدير بنو بار أن يشذ عنهم .

شريف باشا

وأما شريف بأشا — ويلى نوبار في أهميته السياسية، ويفوقه في نظر الكثيرين من المصريين، ولو أنهم لا يبنون تقديرهم له هذا إلا على ما عهدوه فيه من إباء، وعلق نفس، وكرم أخلاق، فهم يصفونه لذلك وبصاحب الهمة العلية، والنفس الأبية، والمروءة الوفية، والشرف الكامل، أنى المعالى، وخدن المفاخر، وزينة الرياسة، ونموذج العفة والاستقامة، وحليف الخير والمكارم" — فقد كان ابن مجمد شريف أفندى الشركسي العثماني، ولد بمصر القاهرة في شهر نوفجر سنة ١٨٢٦ إذ كان أبوه قاضي القضاة فيها ؛ ولكنه فارقها الى الأستانة العلية، وهو لا يتجاوز بعض الأشهر سنا الولايات العثمانيية — ثم بعد ذلك ببضع سنين تعين أبوه لمنصب قضاء الجاز؛ وفي ذهابه الى الأقطار المشرفة للقيام بما عهد به اليه، من على مصر بعائلته، وتقابل (بحمد على) أميرها العظيم فقابله بالترحاب والتكريم، وفرح لمشاهدة نجله، حيث تفرس فيه العلاء والنجابة، وسأله أن لا يأخذه معه الى الجاز، وهو يقوم بشأنه وتربيته ويحسن فيد العلاء والنجابة، وسأله أن لا يأخذه معه الى الجاز، وهو يقوم بشأنه وتربيته ويحسن في مصر كما لو كان معه أو أحسن ، فتركه فيها وسافر الى محل مأموريته .

أما ولده فكان في ذلك الوقت في سن قابل للتعليم . فانتظم بأمر ساكن الجنان (مجمد على ) في سلك تلاميذ مدرسة والخانقاه " \_ وهي المدرسة التي أنشئت

<sup>(</sup>۱) أخذنا معظم ماكتبناه عن شرّيف باشا عرب كتاب "شريف باشا" للموسيو دى روف وكتاب " "خديو يون و باشاوات" لمو برلى بل .

فى سنة ١٨٢٦ -- لتعليم العلوم العسكرية؛ وناظرها المرحوم عثمان نور الدين افندى؛ ومن تلاميــذها أنجال الباشا العظيم، محمد ســعيد وحسين وحليم، وأنجال أنجاله، وأولاد الأمراء.

وقد كان انتشر في أوروبا خبر تأسيس هذه المدرسة بمصر قبل أن يشريح (مجد على) في تأسيسها، إذ قد صادف وجود ناظرها عثمان نورالدين افندى في باريس سنة ١٨٢٥، ومقابلته بالمسيو چومار أحد مشاهير الفرنساويين الذين دخلوا مصر أيام الاحتلال الفرنساوي ؛ فتكلم معه في شأنها ، وفي شأن تأسيس مدرسة أخرى في باريس لتعليم من ينتخب من تلاميذ مدرسة والخانقاه ، فلما عاد أخبر (مجمد على) بهذا الرأى ، فاستصو به ؛ وفتحت في باريس مدرسة الرسالة المصرية ، بشارع ريجار ، بقسم لو جزمبرج ؛ وبعد سنة أرسل اليها أربعة وأربعون تلميذا ، وتعين لم ناظران وهما المسيو چومار واستفان بك دمر، چيان (الذي تولى فيا بعد نظارة من مدرسة و انخانقاه ، بمعرفة (مجمد على) ، ثم سافرت رسالة أخرى وفي مقدمتها المحدد من مدرسة و انخانقاه ، بمعرفة (مجمد على) ، ثم سافرت رسالة أخرى وفي مقدمتها ابراهيم ؛ وشريف باشا وعلى مبارك باشا وعلى شريف باشا ومراد حلمي باشا ، عديل شريف باشا ، وغيرهم من نجباء مدرسة والخانقاه ، .

فاشتغل كل منهم بحسب لياقته وذوقه وميله بالعلوم التي اختارها لنفسه . فكان ميل شريف باشا الى تعلم الفنون الحربية ، والعلوم العسكرية ؛ ثم استعدّ للدَّخول في مدرسة سانسير، الشهيرة بتعليم الضباط العسكريين ، وأدّى الامتحان اللازم ، وانتظم في سلك تلاميذها سنة ١٨٤٣ ؛ فتقدّم في علومها ووصل الى أعلى فرقها . ثم انتقل منها

الى مدرسة تطبيق العلوم الحربية فى سنة ١٨٤٥ ؛ فكث فيها سنتين كاملتين . ولماكانت أحكام هذه المدرسة تقضى على تلاميذها بالاستخدام سنتين بالجيش الفرنساوى تحت التمرين ، دخل فى الآلاى الواحد والعشرين ، الذىكان فى پرپنيان من مدن فرنسا تحت قيادة الأميرالاى ميراند، المتوفى فى حرب القرم برتبة حنوال .

تلاميذ الرسالة المصرية بفرنسا سنة ١٨٤٩ فعادوا ، ورجع شريف باشا مكتسبا من الحكومة الفرنساوية رتبة يوزياشي أركان حرب، لايسا ملابسها الرسمية . فألحق بالحيش المصرى بهذه الرتبة أيضاً . ولم يلبث في الحيش إلا قليلا حتى تعين من جملة ياوران سلمان باشا الفرنساوي، سردار الجيش المصرى، بناء على طلب سلمان باشا عينه و إلحاحه على (عباس الأول) . ولكن هذا التعيين لم يزده شيئا على رتبته ، مع تكرار الطلب من رئيسه سلمان باشا ؛ و بق في هــذه الوظيفة لغاية ســنة ١٨٥٢ فتمكنت محبته من قلب رئيسه لحسن قيامه بأعماله ، ونباهته واستقامته وخبرته . ولكنه لم يتقدّم، ولم ينل رتبة من (عباس) على مهارته ومساعدة رئيسه إياه . فقام بفكره أن يترك الوظيفة، وتركها . واستخدمه الأمير حلم في دائرته، بوظيفة كاتب يده في سنة ١٨٥٣ ؛ و بقي في هذه الوظيفة سنة واحدة الى أن توفي (عباس)، وتولى بعده (سعيد) . فكانت باكورة أعماله ترقية شريف، رفيقه في التلمذة قديما والجدير بالالتفات ، الى رتبة أميرالاي الحرس الخصوصي . فبق في هذه الوظيفة سنتين ، والقلوب راضية عنه، والأمير ملتفت اليه حق الالتفات . وبعدها أنعم عليه برتبـــة لواء (باشا) ، وعين لقيادة آلاي بيادة وآلاي الحرس الخصوصي . ثم كل سمعده

بعد هـذه الترقية بسنة واحدة، سـنة ١٨٥٦ : فترقرج ابنة سليمان باشا الفرنساوى السردار البادى ذكره . فازداد بقرانه هذا تمسكا بميوله الفرنساوية الأصلية .

وبقربه من (سعيد) زاد قدره لديه ؛ وظهرت فيه علامات الأهلية التامة والجدارة العظمى والعفة وسداد الرأى ، فرقاه الى رتبة فريق ؛ ثم خطر بباله أن يعينه فى وظيفة ادارية ، فكان ذلك ؛ وعينه ناظرا للا مور الخارجية المصرية ؛ فقام بها حق القيام الى انقضاء أيام (سعيد) ، ومن عهد توظفه للخارجية ظهر فى الوجود السياسى ظهورا بينا ، ولبث كذلك نحو ثلاثين سنة ، لا تحدث حادثة سياسية إلا وله فيها الاسم الطيب الشريف ، وانقضت مدة (اسماعيل) وأوائل مدة (توفيق) وشريف فى منزلته السياسية ، وعلق مكانته ، وارتقائه فى الاسم والصيت ،

وبعد أن توفى (سعيد) لم يتزخرح مركز شريف ، بل زاد فى عهد (اسماعيل) الذى كان هو أيضا لا يفتأ يذكر أيام تلمذتهما معا فى باريس وساعاتها الحلوة ، فولاه نظارة الداخلية مع نظارة الخارجية ؛ فقام بالوظيفتين حق القيام ، بالأمانة وحسن الادارة والاخلاص ، الى أن سافر (اسماعيل) الى الأستانة فى يوليه سنة ١٨٦٥ نعهد اليه بالشرف الرفيع الذى لا يعدله شرف ، وهو جعله قائمقام مصر ، لما عهده فيه من حسن الرياسة والذكاء والكياسة والمهابة والامارة ، وهذه هى أقل مرة تعين فيها نائبا عن خديو مصر ، رجل ليس من العائلة الخديوية ، فكان ذلك أكبر دليل على ماكان لشريف من المنزلة العليا فى النفوس ،

ثم لما عاد (اسماعيل) الى مصر أبقاه فى الخارجية ، وألتى اليه مقاليد المعارف العمومية ؛ وعهد بالداخلية الى راغب باشا ؛ وفى سنة ١٨٦٧ اختاره لرياسة المجلس الخصوصي الذي كان بمنزلة مجلس النظار ، ومن هذا التاريخ الى آخر حكم (اسماعيل)

تقلب في الوظائف العالية، فتقلد نظارة الداخلية من سنة ١٨٧٨ الى سنة ١٨٧٩ والخارجية في سنة ١٨٧٠ وسنة ١٨٧٩ وسنة ١٨٧٥ واحيلت عليه نظارة التجارة كذلك والحقانية أيضا في سنة ١٨٧٥ كان آخر رئيس نظار (اسماعيل) وأول رئيس نظار (توفيق) وما زال بعيدا عنها الى أن تحركت الثورة العرابيسة ، فعهدت اليه رياسة مجلس النظار سنة ١٨٨١ فأسس في مدّته هذه مجلس نواب البلاد ، ولما ثبت له أن الثورة انقلبت الى حركة مؤدية في مدّته هذه مورعلى البلاد ، استقال ، والكل راضون عنه ، و بعد تدمير الاسكندرية عاد فألف و زارة كانت آخر الوزارات التي ترأسها ، وتقلد فيها منصب الخارجية في ذلك الحين ، ولما اشتد أوار المسألة السودانية تنحى ، وترك المناصب ، ثم سافر في ذلك الحين ، ولما اشتد أوار المسألة السودانية تنحى ، وترك المناصب ، ثم سافر في ذلك الحين ، ولما اشتد أوار المسألة السودانية تنحى ، وترك المناصب ، ثم سافر في ذلك الحين ، ولما اشتد أوار المسألة السودانية تنحى ، وترك المناصب ، ثم سافر في ذلك الحين ، ولما شية أدركته الوفاة سنة ١٨٨٨

فصدر أمر (توفيق) باحضار رفاته، وتشييع جنازته على نفقة الحكومة، اعترافا بفضله وخدماته الجليلة، ونعاه نوبار — وكان إذ ذاك رئيس الوزارة — الى عموم المصالح، بعبارات مؤثرة، دلت على ماكان بين الرجلين من أواصر المحبة والاحترام، بالرغم من اختلاف مشاربهما.

فان نوباركان فى طباعه وأخلاقه وشمائله يشبه الانجليز، وشريفا كان فرنساويا بحتا فى مظهره وملبسه، لاسيما بعد اقترائه بابنة سليمان باشا، الى حدّ جعل معاصريه يسمونه وشريف باشا الفرنساوى"، وبينما نوبار ربحاكان لا أدريا، فان شريفا كان مسلما صحيح الاعتقاد، ولو أنه لم يكن يعمل بدقة بكل مقتضيات الحياة والدين الاسلاميين، وكان شريف عكس نوبار أيضا فى المظهر الطبيعي، كما كان

عكسه فى العقلية والخلق . فبينها نو بار أسمر اللون ، أسود الشعر والعينين ، فان شريفا كان أشقر اللون والشعر، عسلى العينين ، و بينها كان الأقل يحسن إخفاء عواطفه وأفكاره ، كان الثانى لا يستطيع ذلك مطلقا ، لما جبل عليه من الصراحة الكلية في قلبه وكلامه ، فكان الى أنه جندى أقرب منه الى أنه رجل سياسة ؛ ولو حاول اخفاء عاطفة لخانته شيمه الصريحة ، وسحنته المفتوحة ، و بالرخم من ذلك فانه كان عجبو با من الجميع ، ولا أعداء له ، لوقوف الكل على سلامة ضميره واخلاص قلبه ؛ بخلاف نو بار ، فان خلقه الشديد كان ينفر منه من الناس بقدر ما كان يدنى اليه منهم ،

على أن كلا الرجلين كانا متشابهين فى الذكاء، وسرعة الخاطر، وحلاوة الحديث، وحسن المعاشرة والمحالسة، وسعة الضيافة وكرمها، تشابههما فى وقار النفس وكمالها، في الأنفة من الدنايا والترفع عنها، وفي علق الهمة، وحب المبرات، وحرية الفكر والضمير، وكان أحدهما يحترم الآخر؛ فالاحترام متبادل بينهما لهذه الفضائل والكمالات.

غير أنه بينها كان نوبار يرى المطالعة من أكبر اللذات في هذه الحياة الدنيا، كان شريف يرى أن الصيد والقنص هما أكبر ملاذها ، فكان ثديد الغرام بهما، اذا ، كأنه نمرود ثان ، لذلك وصفهما (اسماعيل) بقوله : «لست أرى سفيرا أرسله الى بلاد الانجليز خيرا من شريف : فانه صياد، مولع بالصيد، لايبالي باخطاره؛ وهذا يعجب القوم هناك، ويستميل قلوبهم ؛ كما انى لست أرى سفيرا أرسله الى الأستانة خيرا من نوبار : فانه أمهر الناس في تزويق الحديث وتنميقه ، ولوكان مبالغا فيه ؛ وأحذقهم في حل المحدث على القهقهة ، وهو ساكن لا يضحك ، وليس شئ يعجب الأتراك أكثر من هذا! » ،

وكلا الرجلين كان يميل الى التلاهى عن الأشغال الجدية بالألعاب الاجتماعية ؟ ولكن نو باركان يفضل لعبة البزيج على كل لعبة خلافها ؟ وكثيرا ماكنت ، اذا زرته ، تجده يتعاطاه مع خصيص من أخصائه أو زائر من زائريه الغربيين ، وأما شريف فانه لم يكن يفضل على البلياردو لعبة في الوجود ؟ وكان غرامه به يكاد يضاهى ولعه بالقنص والصيد ، ويبلغ حدًا يجعله يتصور معه كل كفاءة لأى نوع من أنواع الأعمال والأشغال في الرجل المتقن لعبه .

وان الناظر الى تداول وزارتى الخارجية والتجارة بين هذين الوزيرين، الى بقائهما في منصبيهما في الادارة المصرية المدد الطويلة، مع أن الحكم كان فرديا واستبداديا على ما يقولون، لايسعه إلا مقارنة ذلك بسرعة زوال الوزارات، وسرعة تغير المظاهر الادارية، في الدول السائد عليها نظام الدستور ، فلا يجد من يصح له أن يقارنه بهما من رجال الدول، معاصريهما، سوى دزرائيلي وجلادستون ، ومع ذلك فان هذين الانجليزيين تواليا على المناصب، ولم يتعاصرا عليها ، فأمكن الواحد منهما في أوقات اعتزاله أن يؤلف الروايات أو يحطب في الغابات ، وهذا ما لم يسمح به لنوبار وشريف لا سيما لهذا الأخرى مطلقا، طوال حكم (اسماعيل) ،

وأما على مبارك بأشاء أبو التعليم المصرى الحقيق، فانه بخلاف الوزيرين السابقين، مصرى بحمد ، وإنا، لما في حياته من عبر بليغة، نرى أن نتوسع في شرحها فنقول: ولد في قرية برنبال الجديدة، من أسرة كانت تعرف فيها بعائلة المشايخ سنة ١٢٣٩ هـ وسنة ١٨٢٤م ، ولما بلغ السادسة من عمره، اضطر والده، بعد أن بذل ما بيده و باع مواشيه وأثاث بيته، الى الفرار من القرية بسبب أموال انكسرت عليه للديوان؛

(١) مأخوذ عن مذكرات على مبارك باشا نفسه .

على مبارك باشا

ونزل بقرية يقال لها الحماديين من أعمال الشرقية . ولكنه لم يلبث فيها إلا قليلا، لقلة إكرام أهلها له؛ وارتحل بعياله الى عرب السماعنة بالشرقية ؛ ولم يكن عندهم فقهاء . فأنزاوه منزل الإكرام والاجلال؛ وانتفعوا منه، وانتفع منهم انتفاعا كبيرا، ارتاح له خاطره وانزاحت عنه الشدائد. فالتفت الى تربية ابنه على. فعلمه أوّلا بنفسه ؟ ثم سلمه لمعلم اسمه الشيخ أحمد أبو خضر؛ وكان مقيا في قرية صغيرة قريبة من مساكن أولئك العرب. فأقام عنده نحو سنتين ختم فيهــما القرآن بداية . ثم لكثرة ضرب الشيخ له ، تركه وجعل يقرأ عند والده ، وكان والده منشغلا عنه في شغله . فمال الولد الى اللعب والتفريط . فهم أبوه يجبره على الذهاب الى معلمه؛ فتعاصى ونوى الهرب وكان له اخوة من غير والدته . فأشفقوا عليه ، وسألوه عن مرغو به في التربية . فاختار أن لا يكون فقيها ؛ بل يكون كاتبا ؛ لما كان يراه للكتاب من حسن الهيئة والهيبة والقرب من الحكام . فسلمه أبوه الى كاتب قسم بناحية الاخيوة كان صديقا له؛ وجعل له مرتبا يكفيه . فأقام على عنــده مدّة ، وخالط عياله ؛ فاذا هو مجمل الظاهر ولكنه فقير في بيته ــ كمعظم الكتاب والموظفين بكل أسف! ــ فكان الولد، في غالب أيامه، يبيت اذا طاويا من الجوع؛ وليت ذلك كان كل ماهنالك! ولكن الرجل ــ على قلة تعليمه له ــ كان يخدمه كثيرا ويؤذيه أكثر. فحدث ذات يوم أنهما كانا في قرية المناجاة؛ فسأله الكاتب أمام ناظر القسم وجماعة حضور عن الواحد في الواحد! فقال على «باثنين»! فضربه بمقلاة بن؛ فشجه في رأسه؛ فلامه الحاضرون . وذهب على الى والده يشكو اليه؛ فما نال منه إلا الأذى . وكان يومئذ مولد سيدي أحمد البدوي . فهرب على ، مع الناس ، قاصدا المطرية ، جهة المنزلة ، ليلحق بخالة له هناك . ولكنه مرض بالكوليرا في طريقه بقرية صالمجر . فأخذه رجل من أهلها ، وعاده أربعين يوما . وكان والده، في تلك المدَّة ، وأحد اخو ته يفتشان عليه في البلاد . فاستدل عليه في صالحجر . فلما رآه على هرب، ونزل بمنهة طريف . فأخذه رجل عربي؛ ولكنه لم يقم عنده إلا قليلا، وهرب منه أيضا، ولحق بأخ له في برنبال . و بعد أيام قدم اليها أخوه الذي كان يفتش عليه، وما زال به حتى أخذه بالحيلة الى والدهما . وقد أشكل على أهله أمره ؛ فعرضوا عليه القرّاء والكتاب، فلم يقبل بحجة أن المعلم لا يستفيد منه إلا الضرب؛ والكاتب إلا الضياع والأذى، علاوة على أنه يخدّمه ، فعرض عليه والده أن يلحقه بصاحب له من كتبة المساحين؛ فرضى بذلك . فلما عاشره، زاد رغبة في عشرته، لما كان يناله في صحيته من النقود التي كان يأخذها من الأهالي . فأقام عنــده ثلاثة أشهر؛ ولكنه، لصغر سنه وعدم معرفته بما ينفع وما يضره كان يفشي سرّه، ويخبر عن أخذه من الناس، فطرده . فبتي في بيت أبيه يقرأ عليــه ، ويصحبه في قبض الأموال الأميرية التي على العرب - وكان منوطابذلك - ويباشر الكتابة و بعض المحاسبات . ثم بعد نحو سنة واحدة جعلة أبوه مساعدا عند كاتب في مأمورية أبي كبير، بماهية قدرها خمسون قرشا يبيض له الدفاتر. فأقام عنده نحو ثلاثة أشهر، وقد خلقت ثيابه، وساء حاله ، ولم يقبض شيئًا من الماهية إلا الأكل في بيته . ثم عينه يوما لقبض حاصل أبي كبير. فقبضه، وأمسك عنده منه قدر ماهيته، وكتب له علما بالواصل، ووضعه في كيسي النقــدية ، فلما وقف على ذلك ، اغتاظ منسه، وأسرها في نفسه، وأغرى مأمور أبى كبير عليه، واتفق معه على الحافه بالجهادية، بدل شخص كان مطلوبا للعسكرية. فنادياه على حين غفلته ، وأمره المأمور بالذهانب الى السجن ، لكتابة المسجونين ، وأصحبه رجلًا من أغوات المأمورية ، فلما دخل السجن، أحضروا باشا من الحديد،

ووضعوه في رقبته، وتركوه مسجوناً . فلبث في السجن، وهو على ما لا مزيد عليــه من الخوف ، بضعة وعشرين يوما في أوساخ المسجونين وقاذوراتهم ؛ ينتحب آناء الليل وأطراف النهار . فرق له السجان لصغر سنه؛ومكنه من مخابرة أبيه في أمره. . فذهب أبوه الى العزيز ـ وكان بناحية (منية القمح) ـ وقدم له قصة ابنه في عرضال فكتب باخلاء سبيله ؛ وأخذ الوالد الأمر بيده ؛ ولكن قبل حضوره اليه ، أتى الى السجان صاحب له من خدمة مأمور زراعة القطن بنواحي أبي كبير، وأخبره ان المأمور محتاج الى كاتب يكون معه بماهية . فدله السجان على على ، ووصفه له بالنجابة وحسن الخط! فمال الخادم اليه وطلب منه أن يكتب خطه في ورقة ليراها المأمور. فكتب على عريضة واعتني فيها؛ وناولها له مع غازى ذهب قيمته عشرون قرشا ، ليسلك له الطريق عند مخدومه ؛ ووعده بأكثر من ذلك أيضا . فأخذها ؛ وبعـــد قليل حضر بأمن الافراج عنه، وأخذه معمه حتى قرب من المأمور، وكان يدعى عنبر افندی . فنظر الیه، فاذا هو أسود حبشی، لكنه سمح، جلیل، مهیب؛ ورأی مشايخ البلاد والحكام وقوفا بين يديه، وهو يلقى عليهم التنبيهات. فتأخر حتى انصرفوا. فدخل عليه وقبل يده . فكلمه بكلام رقيق عربى فصيح ، وقال له : « أتريد أن تكون معي كاتبا، ولك عندى جراية كل يوم، وخمسة وسبعون فرشا ماهيــة ، كل شهر؟ » فقال نعم؛ ثم انصرف من أمامه، وجلس مع الخدّامين . وكان يعوف من المشايخ الذين كانوا بين يديه جماعة من مشاهير البلاد؛ أصحاب الثروة والخدم والحشم والعبيد . فاستغرب ما رآه من وقوفهم بين يديه وامتثالهم أوامره . وكان لم يرمثل ذلك قبل، ولم يسمع به! بلكان يعتقد أن الحكام لا يكونون إلا من الأتراك، على حسب ما جرت به العادة في تلك الأزمان . وبتي متعجبًا، متحيرًا في السبب الذي

جعل السادة يقفون أمام العبيد، ويقبلون أيديهم؛ وحرص كل الحرص على الوقوف على هذا السبب . فكان ذلك من دواعي ملازمته لعنبر افندى .

وفى ثانى يوم حضر والد على بأمر العزيز ، فسلم على عليه وأدخله على المأمور وعرفه إياه ؛ فبش فى وجهه ، وأجلسه وأكرمه ، وكان والد على جميل الهيئة ، أبيض اللون، فصيحا، متأدبا ، فكلم المأمور فى شأن ابنه ، فقال له المأمور : « انى قد اخترته ليكون معى، وجعلت له مرتبا، فان أحببت، فذاك» ، فشكر له ، ورضى أن يكون ابنه معه، وانصرف من مجلسه مسرورا

فلما كان الليل وسهر على مع أبيه ، جعل كلامه معه في المأمور! فقال : «هذا المأمور ليس من الأتراك ، لأنه أسود» ، فأجابه : «يمكن أن يكون عبدا عتيقا» . قال : «هل يكون العبد حاكما ؟ مع أن أكابر البلاد لا يكونون حكاما ، فضلا عن العبيد ؟ » فأجابه أبوه بأجوبة لم تقنعه ، وبعد يومين سافر عنه وتركه عند المأمور ، بفعل على يقول في نفسه : « ان الكتابة والماهية كانتا السبب في سجني ووضع الحديد في رقبتي ، وقد وجدت هذا المأمور خلصني من ذلك ، فلو فعل هو معى مثل ما فعل الكاتب فمن يخلصني ؟ » .

وأخذ يود أن يكون بحالة لا ذل فيها ، ولا تخشى غوائلها ، واصطحب بفراش لعنبرافندى ، ما لبث أن علم منه أن سيده مشترى ست من الستات الكبار، مرعيات الخواطر، أدخلته مدرسة القصر العينى لما فتح العزيز المدارس ، وأدخل فيها الولدان . وأخبره ذلك الفراش أن التلامية في القصر العينى يتعلمون الخط والحساب واللغة التركية وغير ذلك ، وإن الحكام انها يؤخذون من المدارس !

فِمَال حينئذ في صدر على أن يدخل المدارس ؛ وسأل الفراش : «هل يدخلها أحد من الفلاحين ؟ » فأفاده : « أنه يدخلها صاحب الواسطة » . فشغل ذلك باله زيادة . وما زال بالفراش يستفهم منه عن طريق القصر، وكيفية الاقامة فيه . فأخبره عن ذلك كله ؛ وأثنى على حسن اقامة التلاميذ به ومأكولهم وملبوسهم واكرامهم ؛ فازداد على شوقا . وكان يكتب عنده كل ما يخبره به من بيان الطريق وقدر المسافة ، وأسماء البلاد التي في الطريق؛ وقامت بنفسه فكرة التخلص، والتوصل الى المدارس. فطلب الاذن في زيارة أهله ؛ فأذن له بخسة عشر يوما ؛ فسافر . وبينما هو يجتاز قرية بني عياط، تقابل مع جملة أطفال تحت قيادة رجل خياط، مع كل واحد دواة وأقلام. فِلس معهم تحت شجرة ، وتحادثوا . فظهر له أنهم تلامذة من مكتب منية العز . ورأوا، هم، خطه؛ فوجدوه أحسن من خط الباشجاويش . فِحل غلَّ يستفهم منهم عن مكتبهم وصفته؛ وجعل الخياط يحسن له أوصافه، ويغريه على دخوله، مفهما إياه أن نجباء المكاتب ينتقلون الى المدارس بلا واسسطة . فرأى على أن ذلك غاية مرغوبه؛ فلم يتأخرعن الذهاب معهم والدخول الى مكتبهم . ولكن ناظره – وكان من معارف أبيه ــــ أراد أن يمنعه من الانتظام في عقد التلامذة؛ فلم يفلح؛ وبتي على " في المكتب عمسة عشرة يوما . ثم أتى أبوه ، بتدبير من الناظر، وانتظر خروجه للفسحة والأكل في وقت الظهر، واختطفه الى البلد، وحبسه في البيت نحو عشرة أيام، ما برجت أمه في خلالها تبكي منه وعليه ، وتستعطفه للرجوع عما يوجب فراقهم ، وتحلفه أن يرجع عن تلك النية؛ فوعدها بالرجوع عن ذلك، إرضاء لخاطرها .

فأطلقوه . وكان لهم غنيات ، أخذ يرعاها . وأبعـــدوه عن حرفة الكتابة . فبتى كذلك مدّة، حتى اطمأن خاطرهم، وظنوا أن فكرته ذهبت عنه؛ مع أنها لم تفارقه

وإنماكان يخفيها الى أن التهز فرصة في ليلة من الليالي ؛ فصبر الى أن ناموا جميعا، وأخذ دواته وأدواته ، وخرج من عنــدهم خائفا يترقب ؛ وتوجه تلقاء منية العز . وكان ذلك آخرعهــده بسكناه بين أبويه؛ وكانت ليلة مقمرة . فمشى حتى أصبح . فدخل منية العزضحي ؛ ولم يره النــاظر إلا وهو مع الأطفال في داخل المكتب . والتزم أن لا يخرج منــه ليلا ولا نهارا نخافة اختطافه . ثم حضر والده وعمل طرق التحيل عليمه ، هو والناظر ، فلم ينجح في ذلك ؛ حتى جاء ناظر مكتب الخانقاه ، عصمت افندي، لفرز نجباء التلامذة الى القصر العيني؛ فكان على ممن اختير لذلك . ولكن والده حضر واشتكي لعصمت افندي . فقال له : «هذا ابنك أمامك، وهو مخير» . فيروه ؛ فاختار المدارس . فعنـــد ذلك بكي والده كثيرا ؛ وأغرى عليه جماعة من المعلمين وغيرهم ليستميلوه ؛ فلم يصغ لكلامهم ؛ وكان ماقدرالله . فدخل مدرسة القصر العيني في سنة ١٢٥١ ، وهو يومئذ في سنّ المراهقة ، فوجد المدارس على خلاف ما كان يظن . بل بسبب تجدّد أمرها ، كانت واجبات الوظائف مجهولة فيها ؛ والتربية والتعليمات غيرمعتني بها . بل كان جل اعتنائهم بتعليم المشي العسكرى ؛ فكان ذلك في وقت الصبح والظهر وبعد الأكل وفي أماكن النوم . وكان جميع رؤساء التلامذة ومعلميهم يؤذونهم بالضرب وأنواع السب والإهانة من غير حساب ولا حرج، مع كثرة الأغراض ، والإعراض عن الاعتناء بشؤونهم من مأكولات وخلافها . وكانت مفروشاتهــم حصر الحلفا ، وأحرمة الصوف الغليظ من شــغل بولاق . ومن كراهة على للطبيخ المرتب لهم، جعــل يأتدم الجبن والزيتون . وكان رعى افندى أستاذ فرقته براعيه بالنسبة الهيره .

وكان مع الشاب قليل من النقود جعلها أمانة تحت يد أستاذه ، فلما رأى هـذه الحالة ، ضاق ذرعا ، وظن أنه جنى على نفسه فى دخوله المدارس التى بهذه المثابة ، ثم لتغير الهواء المعتاد، وكثرة ماقام به من الأفكار، اعترته الأمراض، وطفح الجرب على جسمه ، فادخلوه المستشفى ، فتراكمت عليه الأمراض، حتى يئسوا من حياته ، ولكن الله سلم .

وفى أشاء ذلك حضر والده ، فلم يمكنوه من الدخول ، فعل لبعض التمارجية خمسين محبوبا من الذهب، على أن يخرج ابنه من والاسبتالية "سرّا، ليخلصه مما هو فيه ، فلم يشعر على إلا والتمارجي قد كسر شباك الحديد من المحل الذي هو فيه ، وأخبره بمرغوب والده ، وأنه واقف ينتظره خارج المدرسة ، وأراد أن ينزله من الشباك، ويوصله اليه ليأخذ جعله ، فمالت نفس على لاجابته والذهاب مع والده، وترك المدارس وأهلها، كما رآه من الشدائد وعدم التعليم، وما لحقه من الجوع في والاسبتالية "، حتى كان يمص العظم الذي كان يلقيه الآكلون ،

لكنه فكر فى عاقبة الهروب ، فانهم كانوا يطلبون من يهرب من التلامذة ، و يقبضون على أهله ، و يقيدونهم و يهينونهم ، فامتنع عن الخروج ، مه ، فاجتهد في التحيل عليه ، وتسميل الأمر لديه ، فأبى ، وقال : «أصبر على قضاء الله ، وأنا الجانى على نفسى! فبلغ والدى السلام ، وسله أن يدعو لى ، وأن يبلغ والدى السلام ! » .

ثم ان والده توسط حتى دخل عنده، ورأى كل منهما الآخر، فقبل كل الآخر، وبكيا، ثم ان والده توسط وبكيا، ثم شفى الشاب، وخرج الى المدرسة؛ واشتغل بدروسه، ولم يمرض بعد ذلك .

وفى أواخر سنة ١٢٥٧ نقلوهم الى مدرسة أبى زعبل؛ وجعلوا القصرالعينى لمدرسة الطب خاصة، كما هو الآن. فكانت ادارة المدارس فى أبى زعبل كما كانت فى القصر العينى . إلا أنه اعتنى بالتعليم شيئا، بسبب جعل نظرها لا براهيم رأفت بك .

وكان أثقل الفنون على الشاب على وأصعبها الهندسة والحساب والنحو . فكان يراها كالطلاسم؛ ويرى كلام المعلمين فيها ككلام السحرة ، وبقى كذلك مدّة ، الى أن جمع ابراهيم رأفت بك متأخرى التلامذة فى آخرالسنة الثالثة من انتقالهم الى مدرسة أبى زعبل؛ وجعلهم فرقة مستقلة \_ فكان على منهم، بل آخرهم \_ وجعل نفسه هو المعلم لهذه الفرقة .

ففى أوّل درس ألقاه عليهم، أفصح عن الغرض المقصود من الهندسة، بمعنى واضع، وألفاظ وجيزة؛ وبين أهمية الحدود والتعريفات الموضوعة فى أوائل الفنون؛ وأن همذه الحروف التى اصطلحوا عليها انما تستعمل فى أسماء الأشكال وأجزائها، كاستعال الأسماء للأشخاص، فكما أن الانسان له أن يختار لابنه ما شاء من الأسماء كذلك المعبر عن الأشكال له أن يختار لها ما شاء من الحروف، فانفتح، من حسن بيانه، قفل قلب الشاب؛ ووعى ما يقول،

وكانت طريقة ذلك الأستاذ الحكيم هى باب الفتوح عليه؛ ولم يقم من أقل درس الا على فائدة . وهكذا كانت جميع دروسه ، بخلاف غيره من المعلمين ، معدومى الطريقة وملتزمى الحالة الواحدة . فختم عليه فى أقبل سنة جميع الهندسة والحساب ، وصار أقل فرقته ؛ وبنى فى النحو على الحالة الأولى ، لعدم تغير المعلم ، ولا طريقة التعليم السيئة .

وكان رأفت بك يضرب به المثل ، ويجعل نجابته على يديه برهانا على سوء تعلم المعلمين ؛ وأن سوء التعليم هو السبب قى تأخر التلامذة .

وفى تلك السبنة، وهى سنة ١٢٥٥ ، فرزوا منهم تلامذة لمدرسة المهند سبولاق، فاختاروا عليا فيمن اختاروه ، فأقام بها خمس سنين ، وتلقن جميع دروسها ، وكان فيها دائما أقل فرقته وقلفتها ، فتلتى بها الجزء الأقل من الجبر، والجبر العالى ، وعلم الميكانيكا، وعلم الديناميكا ، وتركيب الآلات على أسستاذ يقال له طائل افندى ، وحساب التفاضل، وعلم الفلك على محمود باشا الفلكى ، وعلم الإدروليك على دقله افندى ، وعلم الطو بوغرافيا، والتروزية على ابراهيم رمضان افندى ، وعلم الكيمياء والطبيعة ، والمعادن، والجيولوجيا، وحساب الآلات على أحمد فايد بك ، والهندسة الوصفية ، وقطع الأحجار، وقطع الأخشاب، والظل والنظر، بعضه على ابراهيم رمضان افندى وبعضه على ابراهيم رمضان افندى ،

ولعدم وجود كتب مطبوعة فى هذه الفنون وغيرها، إذ ذاك ، كان التلامدة يكتبون الدروس عن المعلمين فى كراريس ، كل على قدر اجتهاده فى استيفاء ما يلقيه المعلمون ، وكان المعلمون يومئذ يبذلون غاية مجهودهم فى التعليم ، فكان يندر أن يستوفى تلميذ فى كراسه جميع ما يلتى اليه ، خصوصا الأشكال والرسوم ، ولذلك كان الأمر اذا تقادم أو خرجت التلامذة من المدارس يعسر عليهم استحضار ما تعلموه ، فكان يضيع منهم كثيره ،

وفى آخر مدّة المهندسخانة كانوا يطبعون بمطبعة الحجر بعض كتب؛ فاستعان بهما التلامذة وحصل منها نفع . ثم تكاثر طبع الكتب شيئا فشيئا ، لا سيما في عهمد

(اسماعيل) وما بعده . فصارت تطبع الفنون بأشكالها ورسومها؛ فسهل بذلك تناولها واستحضار ما فمها .

ثم فى سنة ١٢٦٠ عزم العزيز على إرسال أنجاله الى فرنسا ليتعلموا بها ، وصدر أمره بانتخاب جماعة من نجباء المدارس المتقدّمين ليكونوا معهم ، وحضر سليان باشا الفرنساوى الى المهند سخانة : فانتخب عدّة من تلامذتها ، فكان على فيهم .

وكان ناظرها يومئذ لمبير بك ، فأراد أن يبقيه فى المهند سخانة ، ليكون معلما بها ، ولكن عليها عرض على سليهان باشا أنه يريد السفر مع المسافرين ، وجعل الناظر يعتال عليه وأحال عليه الخوجات ليثبطوه عن السفر، وقالوا له : «إن بقيت هاهنا تأخذ الرتبة حالا، وتترتب لك المهاهية ، وإن سافرت تبقى تلميذا، وتفوتك تلك المزية» .

ورأى على أن سفره مع الأنجال مما يزيده شرفا ورفعة واكتسابا للعارف ؛ فصمم على السفر، مع أنه يعلم أن أهله فقراء، ويعود عليهم النفع من الماهية، وهم منتظرون لذلك؛ لكنه رأى الكثير الآجل خيرا من القليل العاجل .

فسافر الى تلك البلاد مع من تقدّم لن ذكر أسمائهم آنفا من الأمراء وأولاد الأعيان؛ وجعل مرتبه كل شهر ، ٢٥ قرشا كرفقته ، فجعل نصفها لأهله، يصرف لم من مصر كل شهر — وكانت هذه سنته معهم منذ دخل المدارس — فأقاموا جميعا في باريس سنتين في بيت واحد مختص بهم؛ ورتب لهم المعلمون لجميع الدروس والضباط، والناظر من الجهادية الفرنساوية : لأن رسالتهم كانت عسكرية، وكانوا يتعلمون التعلمات العسكرية كل يوم ،

وكانت معلومات أفراد الرسالة مختلفة . فبعضهم له إلمام بالتعليات العسكرية فقط ، مثل الذين أخذوا من الطوبجية والسوارى والبيادة ؛ والبعض لهم إلمام بالعلوم الرياضية ولا يعرفون اللغة الفرنساوية ، كالمأخوذين من المهند سخانة ؛ والبعض له معرفة باللغة الفرنساوية ، وكان بعض هؤلاء معلمين فيها بمدارس مصر .

فاقتضى رأى الناظر أن يجعل المتقدّمين فى الرياضة ، واللغة الفرنساوية ، فرقة واحدة ؛ وأمر المعلمين أن يلقوا الدروس المجميع باللغة الفرنساوية ، لا فرق بين من يفهم تلك اللغة ومن لا يفهمها ، ففعلوا ؛ وأحالوا غير العارفين بها على العارفين ، ليتعلموا منهم بعد إعطاء الدروس — وكان على ممن لا يعرفونها — فأخذ العارفون بها يبخلون على غير العارفين بالتعليم ، لينفردوا بالتقدّم ، فمكث غير العارفين ، مدة ، لا يفهمون شيئا من الدروس ، حتى خافوا التأخير ، وتكررت منهم الشكوى لتغيير تلك الطريقة ، وتعليمهم بكلام يفهمونه .

فلم يصغ لشكواهم ؛ فتوقفوا عن حضور الدروس أياما . فحبسوهم ، وكتبوا فى حقهم للعزيز ؛ فصدر أمره بالتنبيه عليهم بالامتثال ؛ ومن يخالف يرسل الى مصر محددا .

فافوا عاقبة ذلك ؛ وبذل على جهده ، وأعمل فكره في طريقة يحصل له منها النتيجة ومعرفة اللغة الفرنساوية ، فسأل عن كتب الأطفال ، فنبأوه عن كتاب ؛ فاشتراه ، واشتغل بحفظه ، وشمر عن ساعد الجدّ في الحفظ والمطالعة ؛ ولزم السهاد ، وحرّم الرقاد ، لا ينام من الليل إلا قليله ، حتى أصبح ذلك ديدنه ، فحفظ الكتّاب بمعناه عن ظهر قلبه ، ثم حفظ جزءا عظيا من كتاب التاريخ بمعناه أيضا ، وحفظ أسمىء الإشكال الهندسية والاصطلاحات —كل ذلك في الثلاثة الأشهر الأول ،

وكانت العادة ان الامتحانات فى رأس كل ثلاثة شهور؛ ومع ذلك كان يلتفت للدروس التى تعطيها ووالخوجات، فأثمر الحفظ معه ثمرة كبيرة، وصار أقل الرسالة كلها، بالتبادل مع حماد بك، وعلى ابراهيم باشا .

ولما حضر الى مدينة باريس الأمير (ابراهيم)، سر عسكر الديار المصرية، حضر المتحانهم، هو، وسر عسكر الديار الفرنساوية، مع ابن الملك لويس فيليب، وأعيان فرنسا، وجملة من مشاهير النساء الكبار، فأثنى الجميع عليهم الثناء الجميل؛ وفرقت المكافآت عليهم الثلاثة، فناول الأمير (ابراهيم) الشاب عليا مكافأة بيده – وهى المكافأة الثانية – وكانت نسخة من كتاب جغرافيا مالطبرون الفرنساوى، بأطلسها، ودعوا للا كل معه.

و بعد سنتين، تعين الثلاثة الأول من الفرقة، وهم صاحب الترجمة، وحماد بك، وعلى ابراهيم باشا الى مدرسة الطو بجية والهندسة الحربية، بناحية متس، وأعطوا رتبة الملازم الثانى .

فأقاموا بها سنتين أيضا ، وتعلموا فيها فنّ الاستحكامات الخفيفة ، والاستحكامات الثقيلة ؛ والعارات المائية ، والهوائية ، عسكرية ومدنية ؛ والألغام ، وفنّ الحرب، وما يلحق به ، مع اعادة عامة لكل ما سبق تعليمهم إياه ، بتلخيص من المعلمين ، في عبارات وجيزة جامعة ، ثم تفرّقوا الى الآلايات ، فكان على في الآلاى الثالث من المهندسين الحربيين ، وأقام فيه أقل من سنة .

وكان الأمير (ابراهيم) الحمام يود إقامتهم فى العسكرية ، حتى يستوفوا فوائدها، ثم يسيحوا فى الديار الأوروبية ، ليشاهدوا الاعمال ، ويطبقوا العلم على العمل ، مع كشف حقائق أحوال تلك البلاد وأوضاعها وعاداتها . ولكنه توفى ؟ وتولى (عباس) فى سنة ١٨٦٦ ؟ فأصر بعودة الرسالة الى مصر . وكان على على دير لبعض الافرنج ، نحو السيائة فرنك ؟ وكانت الأوامر المقررة أن لا يسافر أحد إلا بعد وفاء دينه ؟ وأن من يأتى الى مصر مدينا يوضع فى الليان ، فوقع فى أصر خطير ، وبق متحيرا ؟ وطلب من رفقته أن يسلفوه ، فقالوا : « ما عندنا ما نسلفك إياه » ، وعلى يعلم تيسر بعضهم واقتدارهم ، فقعد فى محل إقامته يفكر فيا يصنع ، وإذا بصاحب له من الافرنج دخل عليه يدعوه للا كل عنده ، حيث إنه مسافر ، فوجد حاله غير ما يعهد ، فسأله ، فأخبره ، فقال : « لا تحزن ، قل ياسيد يا بدوى ، يا من تجيب الأسير ، خلصنى مما أنا فيه ! » ، فقال له : «ليس الوقت وقت هزل! » ، فقال : «هذا أصر هين لا يهمك ! » ، ثم ذهب ؛ فغاب التوقت وقت هزل! » ، فقال اله : « بعد المستقرارك بمصر ، وتيسر أمرك ترسل الى وفاءه ! » ، ولم يأخذ منه سندا بوصول المبلغ ، وقال : «أنا أكتفى بالقول منك » ، وقد كان ، فان عليا أرسل اليه المال على يذ قنصل فرنسا بعد مدة ،

ولى جاء الى مصر، مكث هو ورفاقه جملة أيام لا يدرون ما يفعل بهم ، ثم عين صاحب الترجمة خوجة بمدرسة طره ، ولم يكن عنده فى فرقته ، بعد فرز تلامذة المدارس ، وتشكيل مدرسة المفروزة ، سوى تلميذ واحد متقدّم فى السنّ ، ومع ذلك اشتغل بما نيط به باخلاص ،

و فى تلك المدّة، تأهل بكريمة معلمه فى الرسم، بمدرسة أبى زعبل – وكان أبوها قد مات، وصارت الى حالة فقر ، فتزقج بها لمساكان لوالدها عليه من حق التربية والمعروف .

ثم اصطحبه سليان باشا في مأمورية استكشاف البحيرة والسواحل . فلما كانوا بدمياط ، انفصل على عنه في جهة من المأمورية ؛ وبعد أن أدّاها ، ذهب الى برنبال – وكان أهله قد عادوا اليها – فوجد أن أباه سافر الى مصر لزيارته ؛ ولم يجد في المنزل إلا والدته و بعض إخوته ،

وكان دخوله عليهم ليلا ، فطرق الباب ؛ فقيل : « من أنت ؟ » فقال : «ابنكم على مبارك ! » وكانت مدّة مفارقته لأمه ١٤ سنة ، لم تره فيها ، ولا سمعت صوته ، فقامت مدهوشة الى ما وراء الباب وجعلت تنظر وتحدّ النظر — وكان ابنها بقيافة العسكرية الفرنساوية لابسا سيفا وكسوة تشريف — وكررت السؤال حتى علمت صدقه ، ففتحت الباب وعانقته ، ووقعت مغشيا عليها ، ثم أفاقت ، وجعلت تبكى وتضحك وتزغرد ، وجاء أهل البيت والأقارب والجيران ، وامتلاً المنزل ناسا ؛ وبقوا كذلك الى الصباح ، فأقام عندهم يومين ،

ثم عاد الى دمياط، وأورد نتيجة استكشافه على سليمان باشا؛ فوقعت عنده موقع الاستحسان؛ وأخبره أنه استحصل على أمر من (عباس) بالحاقه بمعية جاليس بك.

فقبل على يده ، وسافر الى الاسكندرية من مصر بعياله وأخ وأخت له صغيرين أخذهما معه ليربيهما ، فلما وصل تركهم فى المركب ، وذهب الى جاليس بك ، و بينها فنجان القهوة بيده ، اذا بمكتوب وارد ، بالاشارة من (عباس) ، يطلبه حالا فى وابور متهى للقيام ، فداخله ما لا مزيد عليه من الخوف ، لما كان يعلم مماكان يقع لمن يلوذ بالعائلة الخديوية من الايذاء ، وكان له اجتماعات بالأمير (اسماعيل) وغيره منهم ، فهون عليه سليان باشا — وكان قد سبقه اى الاسكندرية — وسكن قلبه على عياله بأن وعده بارسالهم الى مصر ، فسافر بدون أن يراهم ، وهو بين راغب وراهب .

ولما مثل بين يدى (عباس) قال له: «ان أحمد رأفت باشا – أخا (اسماعيل)، ورفيق صاحب الترجمة في التلهذة – قد أثنى عليك ، فقد جعلتك في معيتى ، وقد أمرت بامتحان مهندسي الأرياف ومعلمي المدارس ؛ لأن الكثير منهم ليسوا على شئ، وجعلتك من أرباب الامتحان ، فلا نتكلم إلا بالصدق، ولو على نفسك ، فلئن كذبت في شئ، سلبت نعمتك، وأعدتك فلاحا! » ،

ثم حلفه ، هو وغيره ، على ذلك ، فحلف ، فأنعم عليه برتبة صاغقولاغاسى ، وأعطاه نيشان الرتبة ، وكان عبارة عن نصف هلال من الفضة ونجمة من الذهب ، فيها ثلاثة أحجار من الماس ، فاشتغل بما نيط به على وجه أتم ، ثم عهدت اليه أعمال أخرى ، أهمها هندسية مائية ، فقام بها خير قيام ، فألحق بموچيل بك – وكان مشتغلا في لئميم القناطر الخيرية – فساعده خير مساعدة ،

ثم أحال (عباس) عليه النظر في ترتيب للدارس الملكية، والرصدخانة، وضعه لمبير بك ولم يستحسنه هو ، فعمل صاحب الترجمة، لجميع المدارس، ترتيبا جعل أساسه احتياجات القطر لا غير ، فأعجب (عباس) به ، وبعد أن أقره مجلس معقود من جميع رؤساء الدواوين ، أحال نظارة المدارس على بطلنا ، وأعطاه رتبة أميرالاى ونيشانها مكافأة له ، وصارت له عنده منزلة رفيعة ،

وكان، فى مدّة نظارته، يباشر تأليف كتب المدارس بنفسه مع بعض المعلمين؟ وجعل بها مطبعة حروف ومطبعة حجر، مع التفاته الى مأكل التلامذة ومشربهم وملبسهم وتعليمهم وغير ذلك بنفسه . فامتنعت عن التلامذة مضار عمومية ومفاسد كثيرة؛ وانقطع الشتم والسفه ؛ وكاد يمتنع الضرب والسجن ، ولم يكتف بذلك .

بل رتب على نفســـه دروسا كان يلقيها على التلامذة ، كالطبيعة والعارة . وألف، في العارة ، كتابا بتي متبعا في التعليم مدّة .

ولما تولى (سعيد)، تعين صاحب الترجمة للسفر مع العساكر لمحاربة الروس في سينة ١٢٧٠ ؛ فحرج جميع التلامذة ، كبيرهم وصغيرهم ، ووقفوا بساحل النيل أمام السفينة التي نزل فيها للسفر الى الاسكندرية ، وجعلوا يبكون و ينتحبون ، حتى أيكوه . .

ثم سافر بمعية أحمد المناكلي باشا، ولبث غائبا سنتين ونصفا، قاسي فيهما مشاق الأسفار، وما يلحق المجاهدين من الارجاف والاضطرابات، والحرمان من المألوفات، ورأى بلادا وعوائدكان يجهلها، واكتسب فيهما معرفة اللغة التركية للأنه أقام بالأستانة العلية أربعة أشهر اشتغل فيها بتعلم تلك اللغة ووأقام عشرة شهور في بلاد القريم، وثمانية شهور في مدينة كموشخانة ببلاد الأناضول وهي مدينة عامرة على رأس جبل، مشهورة بمعدن الفضة الذي فيها وكان منوطا به تسهيل سوق العساكر في مدينة ترابزون الى مدينة أرضروم، فقاسي شدائد مهمة، وأهوالا مدلهمة، بسبب البرد، والثلج الكثير، ووعورة المسالك، ولكنه قام بمهمته خير قيام، وشهد له بذلك قاضي البلد وأمراؤها وأعيانها.

وكان قد تزوّج قـبل سفره هـذا، وبعد موت زوجته الأولى، بقريبة لأحمد طو بسقال باشا وكانت ذات مال وعقار، ويتيمة غرة، لا تحسن التصرف، ولا تميز الدرهم من الدينار؛ وكانت أمها تزوّجت برجل يعرف براغب افندى، وماتت عنده، فتروّج بامرأة أخرى تسيطرت على البنت كل التسيطر.

فلما دخل بها على مبارك بك، خافت المرأة أن يطمع فى أموالها ؛ فأساءت معاملته وتوسطت بچلبى الجلشنى افندى الى والدة (عباس) . فرمى فيه عند حسن المناسترلى باشا؛ وأغرى به أغوات السراى؛ وأتعبه تعبا عائليا وماليا لامزيد عليه ، لم يفرغ منه إلا بتركه تلك الزوجة ، والجوارى التابعات لها ، مع أنه انما اشتراهن بماله .

فلما عاد من ذلك السفر الطويل ، رفت من وظيفته ، وسكن فى بيت حقير بالأجرة مع أخ له كان تركه فى المدارس عند السفر ، مع ابن أخ آخر ليتربيا فيها ، فطردا منها بعد سفره ، ولم يعطف عليهما أحد ممن كان يساعدهم فى مدّة نظارته ، ولم يشفق عليهما إلا سليان باشا الفرنساوى ، فانه أدخلهما فى مكتب كان أنشأه بمصر العنيقة .

فكانت حالة صاحب الترجمة ، بعد سبع سنين مضت من عوده من بلاد أو رو با ، كاله عند عوده منها ؛ وذهب مارآه مر الأموال والمناصب والوظائف، وجميع ما كسبت يداه ، كأنه حلم .

فرغب عن خدمة الحكومة ، وعزم على الرجوع الى بلده ، والإقامة بالريف ، والاشتغال بالزرع، والتعيش من جانبه .

و بينها هو يتجهز للسفر الى البلد، صدر الأمربان جميع الضباط المرفوتين يحضرون بالقلعة للفرز . فحضروا . وكان المنوط بالفرز أدهم باشا؛ وكان يعرف عليا .

فأدخله ضمن المختارين للخدمة . فتعطل عن السفر؛ و بعد قليل تعين معاونا بديوان الجهادية ؛ وأحيل عليمه النظر في القضايا المتأخرة ، المتعلقة بالورش والجبخانات

وغيرها ، ثم ألحق بمستودعى الداخلية ، وكان يحال عليه بعض القضايا ، ثم دعى الى وكالة مجلس التجار ، فأقام فيه شهرين ، وكان سلفه فيه أرمنيا ، فأغضبه تعيين على في هذه الوظيفة ورمى في على عند (سعيد) بما رمى، حتى جعل (سعيدا) يغضب على على ويبعده عن تلك الوظيفة ،

فأقام فى بيته نحو ثلاثة أشهر؛ ثم تعين مفتش هندس" نصف الوجه القبلى . فأقام في بيته نحو شهرين، دعاه بعدهما (سعيد باشا) لعمل رسم لاستحكامات أبى حماد .

ولما تم الرسم، ذهب اليسه ليعرضه عليسه ؛ فلم يتمكن من مقابلته ، لا فى طرا ولا فى قصر النيل، ولا بعد أن عاد من الاسكندرية، بالرغم من أنه لزم معيته، مدّة ثلاثة أشهر وهو بلا ماهية ولا شغل، مع كثرة التنقلات من بلد الى آخر، حتى كان ذات يوم فى الجيزة؛ فوقع نظر الأمير عليه؛ فناداه وكلمه، وسأله عما صنع فى الرسم، فقدّمه له ، فنظر فيه قليلا ، ثم قال : « أبقه حتى نجد وقتا الإمعان النظر فيه ! » ثم لم يلتفت اليه بعد ذلك .

ولكنه ربط لعلى ماهية ، وأبقاه في معيته زمنا بلا شغل ؛ الى أن كانت المعية يوما بمريوط ؛ فطلب على الى أدهم باشا تعيينه معلما للضباط ، وصف الضباط الذين كان قد صدر له الأمر بترتيب معلمين لتعليمهم القراءة والكتابة والحساب ، فعينه ، فكان يكنب لهم حروف الهجاء بيده ، ولعدم ثبات تلامذته في مكان واحد ، كان يذهب اليهم في خيامهم ؛ وتارة يكون التعليم بتخطيط الحروف على الأرض ، وتارة بالفحم على بلاط المحلات ، واستعمل لهم ، في تعليم مهمات القواعد الهندسية اللازمة للعساكر ، الحبل والعصا ، لا غير ،

وكان فأوقات الفراغ يشغل الزمن بالمطالعة، و يكتب تعليقات يستحسنها في ورقات جمعها بعد ذلك، فصارت كتابا مفيدا في فنون شتى مما يحتاج اليه المهندسون .

ثم لما رام (سعید باشا) التوجه الی بلاد أوروبا ، أمر برفت غالب من کان فی معیته؛ فکان علی من جملة المرفوتین .

وكان قبل ذلك تزقج ، واشترى بيتا بدرب الجماميز، وشرع فى بنائه وتعميره . فكثر عليه المصرف ولحقه ألدين، حتى ضاق ذرعه، وتشوش طيعه .

وكان يومئذ قد صدر الأمر, ببيع بعض أشياء من ممتلكات الحكومة ، زائدة عن الحاجة من عقارات وغيرها ، وكان المأمور بذلك اسماعيل باشا الفريق ، فاستصحب عليا معه الى محلات المبيع .

فلما حضر المزادات ، ورأى الأشياء تباع بأبخس الأثمان ، على نفاستها ، وغلو ثمنها الأصلى ؛ وإنها ، علاوة على ذلك ، لا تباع بالنقد الحال ، بل تؤجل الأشمان ، فلا جال البعيدة ، وبعضها بأوراق الماهيات ، ونحو ذلك من أنواع التسهيل على المشترى ، مالت نفسه للشراء والدخول في التجارة ؛ ففعل .

وعامل التجار، وعرفهم وعرفوه، وكثر منه الشراء والبيع. فربح واستعان بذلك على المصرف وأداء بعض الحقوق. فازدادت عنده دواعى التجارة، وصارت هذه مطمع نظره، وقصر عليها فكرته، خصوصا بسبب ما تقرّر عنده من اضطراب الأحوال وتقلبات الأمور التي كادت أن تذهب منه ثمرات المعارف والأسفار.

فقام بخاطره أن يعقد شركة مع بعض المهندسين المتقاعدين، مثله، على أن يبنوا بيونا للبيع والتجارة . فلم يوافقه أحد . فلم هم بذلك ، طرق (سعيدا) طارق المنون ؛ وخلفه (اسماعيل) . فتدكر عليا رفيقه في التلمذة ، وبعد العودة الى الديار ؛ فألحقه بمعيته زمنا ، ثم عينه لنظارة القناطر الخيرية التي كانت موضع اهتمامه الفائق ، فأصلح ما كانت قد اختل من أمورها .

ولما حفر رياح المنوفية، أحيل عليه عمل قناطره ومبانيه ؛ فأجراها على ما هي عليه الآن .

وفى سنة ١٢٨٢ اختاره (اسماعيل) للنيابة عن الحكومة المصرية فى المجلس الذى تشكل لتقدير الأراضى التى كانت حق شركة ترعة السويس، على مقتضى القرار المحكوم به من قبل الامبراطور نابوليون ، فأتم المسألة على أحسن حال ؛ وأحسن اليه بعد إتمامها برتبة المتمايز؛ وأعطى النيشان المجيدى من الدرجة الثالثة؛ وبعث اليه من قبل الدولة الفرنساوية بنيشان (أوفيسييه دى لاپليون دونور) ،

وفى شهر جمادى الآخرة من سنة ١٢٨٤ أحيلت اليه وكالة ديوان المدارس تحت رياسة شريف باشا، مع بقاء نظارة القناطر الخيرية ، وبعد قليل انتدبه (اسماعيل) السفر الى باريس فى مسألة تخص المالية ، فكانت مدة غيابه ذهابا وإيابا وإقامة خسة وأربعين يوما، استفاد فيها فوائد علمية جمة ، وبعد قليل من عودته، أحسن اليه فى سنة ١٢٨٥ برتبة ميرميران ؛ وأحيلت الى عهدته إدارة السكك الحديدية المصرية ، وإدارة ديوان المشغال العمومية ، وفى شهر المصرية ، وإدارة ديوان المشغال العمومية ، وفى شهر شوال من تلك السنة انضم الى ذلك نظارة عموم الأوقاف مع بقائه على نظارة القناطر الحبرية ، والتحاقه برجال المعبة .

فشمر عن ساعد جدّه فى مباشرة تلك المصالح ؛ ولسبب اتساع ديوان السكة الحديدية ، وكثرة أشغاله ، كان يذهب اليه من بعد الظهر الى الغروب ، للنظر فيما يتعلق به ؛ وجعل من الصبح الى الظهر لباق المصالح .

وكان قد تحصل على الاذن بنقل المدارس من العباسية الى القاهرة، الى سراى الأمير مصطفى فاضل ، بدرب الجماميز، وفقا بالتلامذة وأهلهم ، لماكان يلحقهم في الذهاب الى العباسية من المشاق والمصرف الزائد ، فأجرى في السراى تصليحات لازمة للصالح، وجعل السلاملك للديوان؛ ووضع كل مدرسة في جهة؛ وجعل بها أيضا ديوان الأوقاف وديوان الأشغال ، فسهل عليه القيام بها ،

وكانت كثرة أشغاله لا تشغله عن الالتفات الى ما يتعلق بأحوال التلامذة والمعلمين ، فكان كل يوم يدخل عليهم بكرة وعشيا ، عند غدوه من البيت ورواحه ، وأعمل فكره فيا يحصل به نشر المعارف وحسن التربية ، فحرر اللائحة التى ذكرناها في حينه ، وأنشأ المدارس المركزية والمدارس الابتدائية المثلى ، المتقدّم بيانها ، وأجرى الاصلاحات اللازمة في المكاتب القديمة ، فغير بعض مبانيها وأوضاعها الأصلية ، ورتب لها النظار والمعلمين وأدوات التعليم ونحو .ذلك ، وجعل المصاريف اللازمة للدارس والمكاتب جارية على وجه يستوجب انتظامها ، مع خفة المصرف على الديوان ،

ثم لأجل تسميل التعليم على المعلمين والمتعلمين ، وصون ما تعلموه من الذهاب، جعل بالمدارس مطبعة حروف ومطبعة حجر لطبع كل ما يلزم من الكتب وأمشق الخط والرسم وغير ذلك ،

واعتنى بأمر تخريج المعلمين الأكفاء . فأنشأ مدرسة دار العلوم ؛ ورتب كيفية تدريب نجباء التلامذة الذين أتموا دروس المدارس العالية على النعليم ؛ وأنشأ دارالكتب

الجامعة، ومحلا للا لات الطبيعية وغيرها من آلات العلوم الرياضية اللازمة للدارس. فتمكن التلامذة، بمعاينتها والتمترن عليها، من اجتلاء المعقول في صورة المحسوس.

والتفت لجيع الأوقاف من التكايا والمساجد وغيرها، لاسيما ماكان منها بالأقاليم، بالاصلاح والتجديد . ففظها وصانها . وأبطل عادة التعمير على طرف الديوان، وجعله يعطى بالمقاولة للقاولين، بعد النظر فيه من مأمورى الأثمان، وباشمهندس الديوان، وعمل الرسم اللازم، وتقدير النفقة الواجبة؛ ثم قسم أراضى الوقف الواسعة الخربة، كالتي كانت في جهة السيدة زينب وخلافها، على الراغبين يبنون فيها منازل وحوانيت بحكر سنوى يقرّ رعليهم، ويدفعون مقدار عشر سنين مقدما بصفة تبرع، فكان ذلك سببا لعارة أحياء كثيرة تجلب ريعا للوقف، استعين به على التنظيم الجارى في المدن لتوسعة الشوارع والحارات وتقويمها .

ومما يجدر بالالتفات اليه أن عموم التحسينات والعارات والانشاءات العموانية التى أجريت في الفطر في عهد (اسماعيل) إنما أجريت وعلى مبارك باشا ناظر على ديوان الأشغال العمومية . فكان ، والحالة هذه ، مشغولا بالمصالح الأميرية وتنفيذ الأغراض الحديوية ليلا ونهارا ، حتى لم ير وقتا يلتفت فيه لأحواله الخاصة به ، ولا يدخل بيته إلا ليلا ؛ بل وكان يفكر في الليل فيا يفعل بالنهار ، لا سيما بعد أن تمت أعمال ترعة السويس ، وصمم الحديو على عمل مهرجان يدعو اليه ملوك أوروبا وسلاطينها .

فكان مع النظر في أحوال الدواوين المسلمة إدارتها الى عهدته، مشغول الفكر، دائم السفر في مصالح أولئك المدعوين، الى أن انقضى جميع ذلك على أحسن حال. فانهالت عليه النياشين والأوسمة تترى، من كل دولة على السواء.

وقد بقيت تلك المصالح تحت يده الى رمضان سنة ١٢٨٨ ، ثم انفصل عن ديوان السكة ، ثم عن المدارس والأشغال بعد أيام قلائل ، ثم عن الأوقاف بعد مضى قليل من شوال من تلك السنة ، بدسيسة من اسماعيل صديق باشا ، لخلاف وقع بينهما على إدارة السكة الحديد .

ولكنه لم يقم في بيته إلا نحو شهرين ، ثم جعل ناظرا على ديوان المكاتب الأهلية ، وأمر بتنظيمه ، وفي سنة ١٢٨٩ أحيل عليه نظر الأوقاف ثانيا ، وبعد قليل أحيل عليه نظر ديوان الأشغال ، ولم يمض إلا يسير حتى تحولت نظارة هذه الدواوين الى الأمير حسين كامل ، فبق على باشا بمعيته بصفة مستشار ، وفي سنة ، ١٢٩ انفصل ديوان الأشغال بنفسه ، تحت رياسة الأمير المذكور ، وجعل على باشا وكيله ، وفي شعبان من السنة عينها جعل عضوا في المجلس المخصوص ، ولكنه انفصل عنه بعد قليل بسبب وشايات صديق وأضرابه ،

فأقام فى بيته، وماهيته جارية ، الى أن جعل فى سنة ١٢٩١ رئيس أشغال الهندسة بديوان الإشغال ، بعسد أن ألحق هذا الديوان بديوان الجهادية تحت نظارة الأمير حسين كامل ، وفى سنة ١٢٩٢ جعل مستشارا للأمير توفيق، فى ديوان الأشغال عينه ، بعسد إلحاقه بو زارة الداخلية ، فمستشارا فى الديوان عينه ، مستقلا ، للامير ابراهيم بن أحمد ،

ولما تألفت الوزارة النوبارية الأولى عين فيها على باشا على ديوانى الأوقاف والمعارف ، فصرف وسعه في توسيع دائرة التعليم : فشرع في بناء مدارس جديدة ، كدرستى طنطا والمنصورة ؛ وفي تكثير عدد المكاتب، وترتيب المدرسين، وما يلزم للتعليم من أدوات وكتب ،

واعتنى كذلك بأمر الأوقاف ، اعتناء حكيما ، وبنى فى المنصب الى أن سقطت الوزارة النوبارية .

فلما شكل رياض باشا وزارته الأولى جعل ديوان الأشغال العمومية ديوانا مستقلا وعهد به الى على مبارك باشا ، فقسم أعماله ثلاثة أقسام : التحريرات والمحاسبة، وعمل التصعيمات لمما يلزم تجديده من الأعمال ، ويتبعه فرقة مهندسين لعمل الرسومات، والموازين وأعمال القاهرة ومدن القطر ، وذلك غير الملحقات مثل قلم الزراعة، وقلم المصلح، ومصلحة الانجرارية، وقلم القضاء ،

وقسم مصلحة الهندسة خمسة أقسام ، لكل قسم مفتش ، وجعل جميع أعمال الهندسة تحت إدارة وكيل الديوان ، وقسم الأعمال على عدّة سنين ، وأجراها بهمة فائقة ، وشرع فى بناء سلخانة القاهرة ، واسبتالية القصر العينى ومدرسة الطب ، واتفق مع شركة مياه القاهرة على توصيل المياه الى حلوان ، ونظمت الحمامات التى بها ، وجعل لها طبيب ومأمو ر ، و زيد فى القاهرة عدد فوانيس الغاز الخ الخ ، مما لا داعى لذ كره هنا ، لأنه عمل فى غير عهد (اسماعيل) .

وبق على مبارك باشا ناظرا على الأوقاف فى وزارة شريف باشا سنة ١٨٨٣ ، ولكنه تخلى عن المنصب فى وزارة نو بار الثانية ، وعاد فعين ناظرا للعارف فى وزارة رياض باشا الثانية فى يوليه سنة ١٨٨٨ ، ففتحت فى مدّته المدارس الأهلية الحاضرة فى المدن والأقاليم الخ ،

وفى سنة ١٣١١ وسنة ١٨٩٣ – وكان قد تخلى عن منصبه بعد سقوط الوزارة – سافر الى بلده، لتفقد حال زراعت واصلاحها، وكانت قد بارت لانشغاله عنهـــا

فى المصالح العامة ، فأدركه هناك مرض فى المثانة كان سببا فى عودته الى مصر فعولج فلم ينجع الدواء .

وأدركه الأجل بمصر في منزله بالحلمية في ١٤ نوفمبر سنة ١٨٩٣ ، فأمرت الحكومة بالاحتفال بجنازته أعظم احتفال ، وأقفلت عموم المسدارس حدادا على أبيها ، ثم جمع خريجو دار العلوم فيما بينهم ورسموا له صدورة بالزيت على القياش، وصنعوها في مدرستهم باحتفال عظيم ، وفتحت لجنسة في العاصمة اكتتابا عموميا لاقامة أثر تاريخي له ، وقد أطلقت وزارة الأشغال اسمه على أحد الشوارع الفسيحة في القاهرة بجهة الحلميه الجديدة .

أما صفاته وأخلاقه، فقد تبينتها، أيها القارئ اللبيب، من خلال سطور ترجمته .

مصطفی ریاض باش وأما رياض باشا \_\_ وقد قال المقتطف عنه إنه ابن ناظر الضربخانة المصرية ؟ وذهب آخرون الى أنه يهودى أزميرى من أسرة معروفة يقال لها أسرة الوزان \_\_ فقد ولد فى سنة ١٢٥٠ هجرية ودخل فى خدمة الحكومة المصرية بوظيفة مبيض في علم العموم بديوان المائية فى ١١ صفر سنة ١٢٦٤، بماهية قدرها ١٤٥ قرشا صحيحا ، ولاحت عليه مخائل النجابة وملامح الاستعداد ؛ فارتفعت ماهيته بعد ستة شهور الى ١٩٣ قرشا صحيحا و١٢٠ بارة ، وكانت هذه الزيادة فى نظير تكليفه بعمل آخروهو قيد الحلاصات ،

<sup>(</sup>۱) مأخوذ عن المقتطف الصادر في شهر أغسطس ۱۹۱۱ والخطبة التأبينية التي ألقاها صاحب السعادة أحمد زكى باشا في السنة عينها في احتفال الأربعين ، وعن "فخديو يون وباشاوات" لمو برلى بل ، وعن المقارنة بين رياض ويو بار في " انجلترا بمصر" للورد ملنر، وعن الفصل الثالث والأربعين من "مصر الحديثة" للورد كروم .

ثم ألنى ذلك المجلس فى ١٠ ربيع الأوّل سنة ١٢٦٥ ؛ ولكن رياض توصل بعد شهرين ونصف للدخول فى المعية السنية للتبييض والقيد بماهيته عينها . وفى سنة ١٢٦٦ انتظم فى سلك عساكر الموسيق برتبة ملازم . فقام بهذه الحدمة الجديدة خيرقيام ، جعله أهلا لنيل رتبة اليوز باشى بعد شهرين اثنين ، ثم ارتقى الى رتبة السكونية الصاغقولا غاسى ؛ ثم الى رتبة البكاشى فى بحر سلتين ، كل ذلك فى خدمة الموسيقى العسكرية .

فلما كانت سنة ١٢٦٨، انتظم فى سلك رجال المعية السنية برتبة القائمقام، بصفة ياور بمعية (عباس الأول) . وهنالك ارتق فى ٥ صفر سنة ١٢٦٩ الى رتبة الميرالاى، ووظيفة مهردار لوالى مصر المشار اليه .

ثم وجد (عباس) فيه مر دلائل الحزم ما يخوّله ادارة الأهالى . فأسند اليه مديرية الجيزة وأطفيح، وليس له من العمر إلا عشرون سنة قمرية \_ وقد حمل هـذا بعض حساده وأعدائه على نسبة تقدّمه السريع وحظوته فى عينى (عباس) الى تدنيه لأمور يلحق العار بمرتكبيها .

وبعد ستنين ، انتقل مأمورا لادارة الفيوم ومديرية بنى سويف ، ثم مديرا لقنا عاهية قدرها خمسون جنيما فى الشهر، وعاد بعد ذلك الى العاصمة ، حيث أسندت اليه وكالة المرور والسكة ، بمصلحة السكة الحديد ، ثم تحرّك منها سنة ١٢٧٤ بصفة مأمور لادارة نصف أقل روضة البحرين — وهى اليوم عبارة عن مديريتي المنوفية والغربية — والنصف الأقل المذكوركان فى اصطلاح ذلك الوقت عبارة عما نسميه الآن بمديرية المنوفية ،

ثم جعل وكيلا لهذه المديرية؛ وبلغت ماهيته خمسة وسبعين جنيها . فبتى فى هذه الوظيفة لغاية ٤ جمادى الثانية سنة ١٢٧٧؛ وحينئذ قلب له الدهر ظهر المجن . فقد صدرت فى ذلك اليوم ارادة سنية فصلته عن الخدمة، ورمته بالإهمال .

ولكن مدّة الغضب لم تطل عليه ؛ فقد حظى بالرضى ثانية بعد أشهر قليلة ؛ وعينه (سميد) و خلامة الكتّابة " في معيته ، بإذن تاريخه أقل ذى القعدة سمنة ١٣٧٧ وفي سنة ١٣٧٩ أنعم عليه برتبة الميرميران ، وجعل ماهيته مائة جديه مصرى في الشهر ، وكان لا يزال دون الثلاثين .

فلما كانت سنة ١٢٨١، صدر الأمر العالى بتعيينه عضوا في مجلس الأحكام وكان يا ثل ما نسميه الآن بمحكة النقض والابرام - ثم أحيلت الى عهدته نظارة وكان يا ثل ما نسميه الآن بمحكة النقض والابرام - ثم أحيلت الى عهدته نظارة وأمور خاصة خديوى "، وانتقل الى وظيفة مهردار ؛ حتى كان ١١ شؤال سنة ١٢٨٤ ، فغضب عليه (اسماعيل) ، وأصدر المالية ارادة سنية مختصرة باللغة التركية ، هذه ترجمتها : « بحسب الايجاب قد صار رفت رياض مهردارنا سابقا من معيتنا ، فلأجل ايجاب اجراء ذلك بالمالية لزم الإشعار » ،

غير أن (اسماعيل) نفسه ما لبث إلا وأعاد نعمته اليه، وأسند له في معيته وظيفة كانت تسمى ووخرينة دار سنة ١٢٨٦ ولكن ماهيته نزلت الى ستين جنيها .

وفى سنة ١٢٨٧ نال رتبة والروم ايلى بكلر بكى وزادت ماهيته الى خمسة وسبعين جنيها – وهو مرتب الرتبة المذكورة – وأرسسله (اسماعيل) ، فى مهمة سياسية لتعلق بالاصلاح القضائى، الى مقر السلطنة العثمانية فى الأستانة .

فلما عاد منها، صدر الأمر العالى بتعيينه مستشارا لرياسة المجلس المخصوص ... وهو الذي خلفه مجلس النظار في النظام الحديث للحكومة المصرية ... وصار مرتبه

مائة وخمسة وعشرين جنيها ، ومن هذه الوظيفة ارتق الى وظيفة مدير المدارس والأوقاف سنة ، ١٢٩ وانضمت اليه وظيفة مستشار الداخلية ، ورياسة المجلس الحسبي أيضا في السنة التالية ، ثم صار ناظرا للخارجية ، فالزراعة ، فالحقانية (وأضيفت من ذلك العهد على ماهيته مصاريف الضيافات والجمعيات ، وقدرها مائة وخمسة وعشرون جنيها في الشهر ، فبلغ مجموع ما يتناوله مائتين وخمسين جنيها في الشهر ) ، فالمتجارة ، والزراعة ، وكانت هذه الدواوين تابعة للعية مباشرة : فان ادارة الحكومة في مصركات في ذلك العهد منوطه بالخديو رأسا ، وإنما يعاونه جماعة من أرباب المناصب العالية يضعهم هو على رءوس الدواوين ، ومرجع كل واحد منهم اليه مباشرة ، وبصفة فردية ، أى بغير اجتماع و بلا تضامن ، وعنسد حلول الخطوب ، كان الخديو يستشير هيئة لتالف من أولئك الرؤساء ، ورؤساء بعض المصالح الكبيرة ، ومن بعض أعضاء آخرين ، يكونون بمثابة وزراء بلا مساند ، وتدعى تلك الميئة والمحلف الخصوصي » .

وقد كان أعضاء هذا الحجلس في سنة ١٨٧٦ الرجال الآتية أسماؤهم :

اسماعيل صديق ناظرالمالية ؛ مصطفى رياض ناظر الحقانية والخارجية ؛ اسماعيل أيوب ناظر التجارة والزراعة ؛ محمد ثابت رئيس مجلس الأحكام ؛ عبد الله عزت رئيس شورى النقاب وسردار عسكرية ؛ أحمد رشيد رئيس مجلس حسبى مصر ؛ عبر لطقى محافظ مصر ؛ حسن راسم محافظ الاسكندرية ؛ محمد توفيق (ولى العهد) ناظر الداخلية ؛ حسين كامل (السلطان) ناظر الجهادية والبحرية ؛ على ابراهيم ناظر الأشغال ؛ منصور يحيى يكن ناظر المعارف والأوقاف ؛ على مبارك مستشار الأشغال ؛ وجاهين كنج ، وعبداللطيف ، وجعفرصادق ، والسيد أبو بكر راتب أعضاء بلا مسند ،

ولما تألفت الوزارة النو بارية المسئولة سنة ١٨٧٨، عهد بوزارة الداخلية اليه؛ ثم أراد (اسماعيل) في أوائل سنة ١٨٧٩ أن ينقله الى الخارجية، ولكن الحكومتين الفرنساوية والانجليزية قاومتاه، وأبى رياض عينه موافقته على النقل. وكارني قد اشتهر بثبات عزمه وبشجاعته الأدبية في منصب نائب رئيس لجنة التحقيق المعينة في سنه ١٨٧٨ لتنظر في أمر المالية المصرية.

ولما سقطت الوزارة النوبارية سافر رياض باشا الى أوروبا، وأقام فيها حتى تولى الحديو (مجمد توفيق). فاستدعاه وطلب منه تشكيل وزارة جديدة عقب استقالة الوزارة الشريفية (٢١ سبتمبرسنة ١٨٧٩). فكانت تلك أقل مرة تقلد فيها رياض رياسة الوزارة؛ ولبث على دستها الى أن جرفته الثورة العرابية .

وتقلد وزارة الداخلية فى الوزارة الشريفية الثانية؛ ولكنه لم يقم فيها إلاشهرين؛ لأنه كان يرى وجوب معاقبة العصاة، معاقبة شديدة، بلاشفقة ولا رحمة؛ ولم يطاوع على رأيه .

وبق معتزلا أشغال الحكومة الى أن فوض اليه الخديو (توفيق) تأليف الو زارة سنة ١٨٨٨؛ فلبي الطلب وتقلد، علاوة على رياسة مجلس النظار، زمام و زارة الداخلية ، ولكن تمسكه الشديد برأيه اضطره الى الاستعفاء بعد مرور سنتين ، فاعتزل الأعمال ثانية في مايو سنة ١٨٩١

ثم استدعاه (عباس الثانى) لتأليف وزارة بعد صرف وزارة فحرى باشا . فألفها وبق على رياستها وفى منصة الداخلية الى أن كانت حادثة الحدود الشهيرة – وهى التي انتقد فيها (عباس) نظام الجيش المصرى انتقادا رأى كتشنر باشا ، السردار

إذ ذاك، نفسه مضطرا معه الى الاستعفاء من منصبه . فأبى اللورد كروس أن يوافقه على رأيه ؛ وألزم الخديو، بواسطة رياض، بنشر ثناء على الجيش وسرداره في ووالوقائع الرسمية" اعتبر بمثابة اعتذار عن الانتقاد الذي كان بدا منه .

فاستقال رياض، وما فتى ملازما العزلة السياسية، حتى كانت حفلة وضع الجبر الأقل لمدرسة محمد على الصناعية سدنة ١٩٠٦ بالاسكندرية . فألق رياض فيها خطبة — بصفته رئيس شرف جمعية العروة الوثق -- امتدح فيها اللورد كروم في حضرة الخديو (عباس الثاني) .

فنفر الخديو منه؛ وحملت الجرائد المحلية على الوزير الشيخ حملة شعواء .

ولكن منزلة رياض من النفوس لم تنحط ؛ واضطر الخديو نفسه الى الاشارة على عاقدى المؤتمر الاسلامى المصرى سنة ١٩١١ با نتحاب رياض باشا رئيسا له . فأدار اجتماعاته وجلساته بحكمة وروية ؛ ولكن المتاعب التي سببها له أودت بصحته وقد كانت ضعيفة – فمات في ١٨ يونيه سنة ١٩١١ وهو في التاسعة والسبعين ، هلاليا ، والسابعة والسبعين ، شمسيا ، من عمره .

وقد كان قصير القامة ، نحيف الجسم ، تدل ملامحه ولهجته فى كلامه على أنه من أصل تركى، لا من أصل مصرى، ولو أنه تلتى مبادئ العربية والتركية فى بيت والده، ثم فى مدرسة المفروزة ، وكان مظهره مظهر يهودى شرقى ؛ محنى الكثفين، ويكاد ابتسامه يكون اضطراريا .

وقد وصف رياض باشاكثيرون من الذين جعلوه موضوع كتاباتهم لا سيما مو برلى بل في مؤلفه المدعود خديو يون و باشاوات لرجل يعرفهم معرفة جيدة "، و ولكبا نرى

أن خير وصف للرجل هو ما جاد به قلم اللورد ألفريد ملنر في المقارنة التي أقامها بين نو بار و بينه، في كتابه المعنون <sup>وو</sup> انجلترا بمصر<sup>22</sup>؛ قال :

«أنى ان أتوسم في المباينات الساطعة البادية على طبياع وطبائع هذين الندين الأبديين : فانها مافتئت منذ عشرين عاما موضوع وصف الكتاب الذين تكلموا عن السياســـة المصرية . ولكني لن أسمح أيضا لنفسي بالسكون الى الاعتقاد بأن لدى القراء من الالمام بالشؤون المصرية الحديثة ، وبما يختص بالشخصين الأكبر أهمية في تاريخها المعاصر، مايكفيهم ليعرفوا أن نوبار أرمني ؛ وأما رياض ، سواء أكان أم لم يكن من أصل يهودى ، فمسلم وأعرق الأتراك في تركية خلقه وتربيته وميوله . أن الأول حرّ الفكر ومتكيفه بمقتضيات العصر؛ وأما الشاني فمحافظ من أشدّ المحافظين على التقاليد القديمة . أن نو بار رجل ذو تربية غربية عالية ، ومتملك ناصية اللغة الفرنساوية تمام التملك؛ وأما رياض فشرقي محض، وقد تعلم الفرنساوية ف سن يتعذر معها عليه إمكان تكلمه بهما بسمولة . أن بعضهم قد يشك في شجاعة نوبار؛ وأما شجاعة رياض فلا بشــك أحد فيها . أن نوبار لتدفق عنـــه الأفكار العصرية على تنوّعها وسموّها ؛ وأما رياض فخزين الأفكار عنده محصور ، ومن نوع بات مزمنا متأخرا. أن نوبار ميال الى التعميم ولكنه قد يتعب، ويضل اذا ما نزل الى دقائق الحكم ؛ وأما رياض فمتفوّق في معرفة الدقائق ، ويدرى على رءوس أصابعه ظواهم الاداردالمصرية وخفاياها . أن نو بار نكتى ؛ تارة خفيف الروح وطورا لمَــاز؛ وأما رياض فلم ينفتق ذهنه مرة واحدة لنكتة أو لطيفة؛ ولو أنه لا ينقصه ف لغته العربية شئ من الفصاحة الشرقية، المنفوخة الأوداج، التي تأخذ بجامع قلوب مواطنيه . أن نوبار ، متى جرّ الى مضار العمل الخميرى والبر الانسانى ، لا ينظر الى النقود ولا يبالى بها ؛ وأما رياض فمقتصد حازم صارم ، لا يتأثر مطلقا بأى مؤثر عاطفى أو شعور انسانى : لا لأنه معدوم الشفقة بعامة الناس، ولكن لأن الشفقة لديه تشبه ماكان يشعر به منها خير أصحاب الاقطاعات فى الأزمنة الوسطى نحو تابعيهم .

فالتباين بين الاثنين يفوق ، إذا ، ما اعتيد منه بين الأشخاص المختلفين ؛ وانك لتراه باديا في مظهر الرجلين الطبيعي، بدوّه في أخلاقهما و روحيهما : فنو بار جميل الطلعة والبزة ، حلو الشمائل ، عسلي اللسان ؛ وأما رياض فصغير ومخرنبق ، غضوب ، كسار ؛ وصوته ، لذى أقل تهيج ، يميل الى الصرير ؛ وهو ، فيا عدا بيته ، حيث يكون لطفه كاملا ، يتطرّف في الغلظة الى حدّ السهاجة ، ليس فقط في معاملته لمرءوسيه ، بل في معاملته لمساوييه في الرتبة والمكانة ، ولو أنه شديد الميل الى مطالبة الكل باحترام شخصه احتراما لا يرى ذاته مستعدّا لمقابلة الغير بمثله .

ولكن اذا كان هذان الرجلان متباينين تمام المباينة من جهة طباعهما، فان وجوه الشبه في مجرى حياتيهما كثيرة وغربية ، كل منهما يكره الآخر؛ ولكن التاريخ العادل يعترف ويذكر بأن كلا منهما ، في سبيله ، خدم بلاده خدمات جليلة : فكلاهما احتمل متاعب جمة في أيام (اسماعيل) ، بسبب وقوفه موقفا غير متفق مع رغائب ولى النعم ؛ وكلاهما اجتهد، ولو سدى ، في إيقاف تيار الاستدانة الذاهب بالبلاد الى الهاوية ، ولئن افتخر نو بار بما شاده للعذالة من قواعد، فان رياضا يفتخر بما أبداه من شجاعة أدبية في وقوفه في وجه (اسماعيل) ، وتعضيده لرجال لجنة التحقيق، في النزاع الذي دخلوا فيه ، لانقاذ المالية المصرية ، وقد بدا من كليهما،

بعد الاحتلال الانجليزى ، وجوه تشابه تستوقف النظر: فكل منهما صدق على جهود انجلترا الاصلاحية ، واشترك مع الانجليز الى حدّ ما في أعمالهم ، ولكن كلا منهما امتمض أيضا لما كانت توجبه الرقابة البريطانية من قيود على الأهواء الاستبدادية ، وانتهى الى رفض مساعدتها ، ولقد كان أشهر من نار على علم أن رياضا ، قبل توزره ، كان يشكو من الشكوى من عدم تداخل الانجليز في الأمور تداخلا كافيا ليكفل تقويم معوجها ، وأنه لم يمض على استلامه زمام الحكم مدّة مديدة إلا وطفق يتذمر من أنهم بتداخلون أكثر مما يطاق ،

هذا فيا يختص بأوجه الشبه ، وأما أوجه عدم التشابه فلا بد من الاعتراف بأن رياضا قد لا يلتمس له العذر الذي يلتمس لنو بار على دخوله في عراك مع الرقابة البريطانية ، فإن أحوال مصر ، حينا استلم نو بار دفة الادارة ، كانت في فوضى نظام قلما يستطيع الانسان وصفها ؛ واستمر الانجليز ، قدة يزيدونها تعقيدا بكيفية تضجر الرجل وتململه ، ولقد اصطدمت ادارته ، دوما ، وفي كل شئ ، بامساك وزارة المالية ؛ واضطر الى تحل مسئولية كل ماكان كريها في سياسة كان هو أقل الناقين عليها من صميم فؤاده ، نعم أن الحالة في سنوات وزارته الأخيرة كانت قد تحسلت تحسنا بينا ؛ ولكن التقدم — ولو أنه كان لابد من الشعور بالاجراءات الصارمة اضطرارا ، التي كان من شأنها ضانة حدوثه واستمراره — لم يكن قد ظهر بعد بكيفية عامة ترتاح اليها النفوس ، وأما رياض فانه استلم أزمة الأحكام في أحسن الأوقات وأطيبها تفاؤلا ؛ لا في زمن أزمة و إحن ، بل في ساعة تجدد و إحياء ، واستمر الحق صافيا زاهيا طوال مدة ادارته : فكان من سعادة حظه أنه رأى الجيش المصرى ،

المحقر جدًا في المساضى ، يفوز على الدراويش ؛ وعبء الدين العمومى يخفف ؛ ومصر تحريرا تاما والى الأبد من السخرة والعونة ؛ والضرائب العقارية تخفض الى أكثر من ثلاثين في المسائلة ، في أشد الأقاليم فقرا ؛ وزيادة الايرادات على المصروفات تنمو سنة فسنة ، بالرغم من ذلك التخفيض ؛ ورأى كل هذا ينسب اليه ؛ ويرتفع عبير الثناء حول شخصه عليه ،

فلوكان ذا طبع غير طبعه، لكان جمع قلوب المصريين على حبسه، أكثر من كل وزيرسواه ؛ ولاستطاع البقاء على دفة الحكم بين تصفيق الجميع ، وهو متمتع بحرية عمل تكاد تكون تامة . ولكنه ما أقام على منصة الأحكام سنتين إلا وقد نفرت منه قلوب كل ذي حيثية في القطر. ومع أن ادارته نجحت نجاحا غير منقطع، فانه أصبح مكروها من الجمهور أكثر مماكره نو بار في حياته ؛ وذلك لأن رياضا كان ذا كفاءة غربية في إثارة عداء الناس له جالماً يتربع في دست الوزارة . وأنه لشئ عجيب في الحقيقة أن يكون هذا الرجل على مشل هذه القلة في جدارته لاستلام زمام الحكم : فهو ما دام بعيدا عن كرسي الادارة وملازما الحياة الفردية الخاصة يرى عدد مريديه يزداد يوميا في البلد؛ وذلك لأنه بصفته مسلما تقيا، يجمع على حبه كل ذوى النفوذ الديني في القطر ؛ و بصفته مزارعا وفلاحا عريقا في شؤون الفلاحة ، وواقفا تمام الوقوف على حياة الشعب واحتياجاته وأفكاره يعرف كيف يهتم بمصالح مشايخ البلاد ، وكيف يكتسب حبهم ، ولكنه حالماً يتربع في الدست يصبح كالقنفذ ، كله شوك ؛ وعصبيا الى حدّ عدم استطاعة الصبر على ما في الادارة من موجب للضجر والملل؛ فلا يلبث أن يندفع مع تيار تحرّك وتقلب،كتحرّك وتقلب

المصاب بحمى ؛ فينجرح شعوره لكل حيف ، ويصبح يرى فى النصائح ، حتى متى قدّمت له بغاية التأدّب والاحترام، ضروبا من الاهانات والانتقاص» .

على أننا نرى أن نضع ، إزاء ما جاء فى آخر وصف اللورد ملنر هذا لرياض ، ما قاله عنه صاحبا المقتطف ، بعد أن ذاق الرجل كأس المنون ؛ قالا :

« وقد تبسر لنا أن ندرس أخلاقه وصفاته وطباعه عن قرب ؛ وأن نمحص ما يقوله أنصاره في مدح أعماله ، وخصومه في ذمها ؛ ونعلم مقدار ما في أقوال الفريقين من الصواب والحطأ .

فلا ريب عندنا أن الفقيد كان رجلا رفيع الآداب ، صادق الوطنية ، شديد الغيرة على مصر، والرغبة فى إبلاغ أهلها أعلى غاية فى كل أمر حميد ، ولا ريب أنه كان حسن المقاصد، يحب الخير للناس ، ويحب خيار الناس ، وينفر من شرارهم نفورا ظاهرا لا يخفيه عنهم ، وكان لشدة غيرته على قومه يحسب نفسه مسئولا عن كل مصرى : فيدافع عنه دفاع الأب عن ابنه ، ويو بخه أيضا ، ويعنفه بكلام مؤلم اذا رأى منه ما لا يعجبه ب فلذلك كان بعض الذين يو بخهم من كبار الموظفين يخطئون الباعث الحقيق له على ذلك ، فيستاؤون منه ، ور بما حقدوا عليمه ورموه بالكبر وحب الاستبداد ، وباتوا من خصومه والمتكلمين في حقه ،

ثم إنه كان، اذا رأى السيئة، يطلب ازالتها أو اصلاحها بأقرب الطرق التي يدله عليها ذكاؤه الفطرى والادارة التي ألفها واعتادها فى زمانه، فاذا وجد أمامه حوائل وعوائق نظامية، عيل صبره عليها، وأراد التخلص منها، بما اتصف به من شدة

<sup>(</sup>١) أنظر: "وانجلترا في القطر المصرى" الورد مانر من ص ١٥٥ الى ١٥٩

العزيمة وقوة الارادة . وهـذا ما أوقع الخلاف بينه وبين رجال القانون فى الحقانية والمحاكم ؛ وجعل كثيرين من هؤلاء يرمونه بحب الاستبداد بالأمور وكراهت للنظامات الدستورية ، وهذا ما أوقع الخلاف بينه وبين بعض الأوروبيين الموظفين فى الحكومة وخارجها ، وجعلهم يرون رأى رجال القانون فى أفعاله » ،

ولخص اللورد كرومر رأيه فى رياض باشا فى خطبته الوداغية سسنة ١٩٠٧ ، حيث قال بعد ذكره نو بار باشا :

« وأذكر أيضا اسم رجل آخر من أرباب السياسة ، وأنا مسرور بمشاهدته الآن بيننا ؛ ألا إنه صديق القديم المؤتمن صاحب الدولة رياض باشا ، اننا أيها السادة في زمان لا يحتاج فيه إلشاب المصرى الذي يتظاهر بمظهر المصلحين الى شجاعة تذكر ؛ ولكن ما هو كائن الآن لم يكن كذلك طول الزمان ، كان (لاسماعيل) باشا ، رحمه الله ، طرق عنيفة في معاملة الذين لا يطأطئون الرءوس أمامه ، ولا يعنون لهيئته ؛ ومع ذلك وقف رياض باشا منذ ثلاثين سنة واعترض بكل جرأة على سوء الادارة ؛ وأقام الحجة على فساد الأحكام ، الذي كان متغلبا على مصر في تلك الأيام ؛ وعلق الجرس بعنق الهر ؛ فأعجبت بشجاعته هذه حينئذ ، وكثيرا ما وقع بيني و بين صديق ورصيفي القديم خلاف بعد ذلك ؛ ولكني لم أكف قط عن النظر اليه بعين الحبة التي تستحقها صفاته العبقرية » .

قال صاحبا المقتطف : « وحقيق بلورد كرومر أن يقول هــذا القول عن رياض باشا ، لأن رياض باشا كان يثق به نقة لا يخامرها ريب ، قال اللورد كرومر

<sup>(</sup>١) أنظر: "[المقتطف" الصادر في أغسطس سنة ١٩١١ ص١٩١

<sup>(</sup>٢) أنظر: "المقتطف" عينه ص١٠٧

فى كتابه و مصر الحديثة " ان شركة انجليزية تألفت لتشترى سكك الحديد من الحكومة المصرية فى وزارة رياض باشا الأولى ، ولما عرض الأمر على النظار ، التفتوا الى لورد كروم — وكان مراقبا من قبل انجلترا — ليروا ما هو رأيه فيه ، فقال لهم : «ان الأمر فى يدكم أنتم ، فاذا كنتم ترفضون البيع ، فأنا أوافقكم على الرفض ، واذا كنتم تقبلون به ، فأنا أبذل جهدى حتى لا تغبنوا فى الثمن » ، فقر قرارهم على رفض البيع ، و بعد أيام طلب منه أن يفض خلافا بين الحكومة المصرية والخواجات جرنفلد الذين أنشأوا مرفأ الاسكندرية ، وكان لا بد من أن يوقع رياض باشا شروط الحل التى وضعها لورد كروم ، فأخذها ومضى بها اليه وهو لا يصدق رياض باشا شروط الحل التى وضعها لورد كروم ، فأخذها ومضى بها اليه وهو لا يصدق فقال له يستطيع أن يوقعها فى ذلك اليوم إذ لا بد من النظر فيها ، أما رياض باشا ، فقال له : «هل أنت موافق على هذه الشروط ومقتنع بعدالتها ؟ » فقال : «نعم » ، فأخذها منه ، ووقعها من غير أن يقرأها لشدة ثقته به .

ولما ألف لورد كروم كتابه وو مصر الحديثة " تكلم على رياض باشا باسهاب فقال: ان حياته السياسية يمكن أن تقسم الى أربع مدد مختلفة: (الأولى) كناظر وأحد أعضاء لجنة التحقيق في عهد (اسماعيل باشا)؛ و (الثانية) كرئيس للنظار في عهد (توفيق باشا)، مدة المراقبة الانجليزية الفرنساوية؛ و (الثالثة) كرئيس للنظار في عهد (توفيق باشا) أيضا، زمن الاحتلال؛ و (الرابعة) كرئيس للنظار في عهد (عباس الثاني).

ففى المدّة الأولى، ظهر بأعظم مظهر للعالم : فقد سخط مما حل بوطنه من الخراب الذى جره عليــه حكم (اسماعيل باشا)؛ ووقف نصيراً للاصـــلاح وقفة من لا يهاب أحدا فى سبيل الاصلاح، أيام كان المصرى لا يجترئ أن يجاهر برأيه ما لم يعرض

<sup>(</sup>١) أنظر : "والمقتطف" الصادر في أغسطس سنة ١٩١١ ص ١٠٧ و ١٠٨ .

حياته للخطر وماله للضرياع ، ومهماكان الخطأ الذي يمكن أن يكون رياض باشا قد ارتكبه في تقلبه في الوظائف بعد ذلك ، فلا يبرح من الأذهان أنه أظهر حينئذ شجاعة عظيمة حقيقية ونظرا بعيدا في العواقب ،

وفى أوائل المدّة الثانية ، أى مدّة المراقبة الثنائية ، ظهر أيضا كما ظهر في المدّة الأولى ، ورأى فائدة الذين كانوا يشتغلون معه من الأوروبيين ، لأنهم وقفوا بينه وبين أرباب الديون الذين كانوا كالدئاب الجائعة ، وكان يعلم من نفسه أنه غير قادر على تخليص الحالة المسالية من التشويش الذى كان فيها مر غير مساعدة الأوروبيين ، وفى أواخر تلك المدّة عرضت مشكلة لم يقو على حلها ، ولم يكن قد انتبه الى أهميتها، وهي الثورة العرابية ، فجرفه سيلها الجارف ،

وفى المدّة الثالثة ، خلف نو بار باشا رئيسا للنظار ، وفى أوائل هذه المدّة جرب الأمور مجرى حسنا ؛ وهو يمتازعلى نو بار باشا بحسن الادارة ، و بمعرفته الأمور الزراعية وأحوال المزارعين ، والموظفون المصريون يهابونه هيبة شديدة ؛ و يسهل على المسلمين الخضوع للسلم المتمسك بدينه ، لكنه كان شديد التمسك برأيه ؛ فعسر عليه أن يدير دفة السياسة في زمن الاحتلال وإضطر الى الاستعفاء ،

ولم يتكلم لورد كروم عن المدّة الرابعة لأن كتابه لا يتناولها ؛ ثم ودّ لو يكثر في مصر الوطنيون المتصفون بأسمى المناقب مثل رياض بأشا .

نقول: ومن يقرأ أقوال لوردكرومر, يفتكر حالا في مثلين عربيين وهما: والمما يعمد السوق من ربح"؛ و و و كل يغني على ليلاه".

<sup>(</sup>١) أنظر: " المقتطف " المتقدم ص ١٠٨

وقد افتتح زكى باشا ، سكرتير مجلس النظار فى ذلك الحير ، خطبته التأبينية لرياض باشا فى الحفلة التى أحياها ولدا الفقيد لمرور أربعين يوما على وفاته وختمها بالكلام الآتى :

«رجل كرياض – والرجال قليل – فى بلد كمصر، عهده بالحرية قريب؛ رجل كرياض، يفاخر به النيل – ويحق له الفخر – فى هذا العصر الجديد؛ رجل كرياض، نبغ فى عهد (اسماعيل)، وامتاز فى ذلك الدور بالشكيمة والأثر الحمسد؛

رجل كرياض، خدم هذا الجيل الى أن دخل القبر، وهو قدوة الشبان والشيب؛ رجل مثل رياض، وأرجو أن يكون رياض مثالا لكل رجل؛

لا يكفينا أن نرى قومه وأهله يقيمون له حفلة لتلوها الأخرى، وتعززها الثالثة. بل ينبغى لهذه الأمة الناهضة أن يتضافر أفرادها على تخليد ذكراه، ليكون موته له ولها حياة » .

على أن الأمة لم تنهض، ولا تضافر أفرادها على تخليد ذكراه .

وأما اسماعيل صديق باشا، فان القارئ سيتعرّف به معرفة تامة في الجزء التالي .

## الباب الخامس

### العقبات التي اعترضت سبل نفاذ الخطة

#### إجمال

وجما زاد فى أهمية تمكن (اسماعيل) من تنفيذ معظم الخطة التى رسمها لنفسه أنه لم يجد السبيل الى ذلك سهلا . فعلاوة على الصعوبات السابق لنا بيانها ، التى قامت تحول دونه ودون بلوغه مراميه - وكان لا بد فى طبيعة الأحوال البشرية من قيامها : فكان من المكن إذًا توقعها ، واتخاذ العدة مقدما للتغلب عليها - فقد اعترضت سبيله عقبات لم تكن فى الحسبان ، فاجأه الدهر بها ، فبلا مروءته وفضله ، واضطره الى تحويل همته الشهاء ، دهرا ، للتغلب عليها وإزالتها ؛ ثم لملافاة أضرارها ،

تلك العقبات على نوعين : عقبات طبيعية ، وعقبات أوجبتها تبعية مصر للدولة العثمانية .

أما العقبات الطبيعية ، فكوارث أناخت بكلكلها الثقيل على البلاد ، بالتتابع والتوالى .

وأما التي أوجبتها تبعية مصرللدولة العثمانية، فالحملات العسكرية المرسلة اضطرارا آونة الى بلاد العرب، وآونة الى كريت، وأخرى الى شبه جزيرة البلقان، لتقاتل هناك، لا في مصلحة مصر، ولكن في مصلحة تلك الدولة العثمانية.

و إنا لمبينون ذلك في الفصلين التاليين .

# الفصــــل الأوّلٰ

### الكوارث الطبيعية

حاربيني يا نائبات الليالى \* عن يميني ؛ وتارة عن شمالي

حريق الحزاوى

### ١ - حريق الحزاوي

في احدى ليالى صيف سنة ١٨٦٣ شبت نار عنيفة بالجزاوى - والجزاوى ، كا هو معروف، مجموعة مخازن تشتمل على أهم المستودعات لأنفس البضائع وأثمنها ، لا سيما المنسوجات والأبسطة والطنافس بمصر القاهرة - و بالرغم من الهمة والنشاط المبذولين من رجال الحفظ العام ؛ بالرغم من التطوّع ، باخلاص ، المقدّم من أهالى الجيرة وسكان الجهات الأخرى الذين هبوا للساعدة على إطفاء النيران ، فان هذه لم تخد الا قبيل الفجر، بعد تعب شديد وجهد جهيد؛ وذلك لعدم وجود رجال مطافئ متخصصين كما هي الحال الآن ، ولأن مياه النيل لم تكن قد جلبت بعد الى القاهرة ، فبلغت الحسائر جملة ملايين من الفرنكات - وكان لمليون الفرنكات في ذلك العهد قيمة تعادل نيفا وعشرة أمثاله الآن .

فد (اسماعيل) يد المساعدة من صندوقه الخاص الى أكثر المنكوبين بؤسا ؛ ثم استدعى التجار الذين أضرّ بهم ذلك الحريق وأقرضهم عدّة ملايين بدون فوائد ؛

<sup>(</sup>۱) أهم مصادرهذا الفصل: "مصرالقديمة والحديثة "لاودسكلكى، و"مصرتحت حكم اسماعيل" لسانق، و" الكافى" لميخائيل بك شاروبيم، و "الكولرا في مصر" لكولوتشي بك، و "محاضر جلسات مجلس ادارة الانتندس سانيتير للقطر المصري " لكولوتشي بك أيضا، و " التوفيقات الالحامية" لختارباشا المصري، و " رسائل الليدي جوردون دف ومصر" لونبه .

وأمهلهم عشر سنوات لردها . فنجى بذلك من الخراب والافلاس التجار الغربيين أنفسهم الذين كانوا أهم دائنى التجار الوطنيين المحروقة بضائعهم . وقلد الكل منسة استحق عليها، بجدارة، الثناء والشكر العامين .



### ٢ ــ وباء الماشية والخيل

رباء المباشية وأغيسل

وكان قدا انتشر في النمسا وإيطاليا في السنة عينها وباء اجتاح المواشى بكيفية مرقعة فانتقلت عدواه الى مصر بعوامل التبادلات التجارية، وبالرغم من كل الاحتياطات التي أمر (اسماعيل) باتخاذها بكل دقة واعتناء لمقاومة تلك العدوى ومنع تفشيها ، انتشر الداء الوبيل، كأنه الطاعون الأسود الفظيع ، الذى أهلك الانسان والحيوان والطير في أيام السلطان حسن، صاحب المسجد الأنفم في القاهرة، وعم جميع البلاد شرقا وغربا ، ولم يترك بلدا إلا وحل فيه ، ولا قرية إلا ودخلها ، واستمر يفتك بمواشى القطر، ويشتد شدة بالغة ، نيفا وسنة ، حتى بلغ عدد ضحاياه عدة مئات من الألوف، وكاد يفني جميع البقر، فقل اللبن والسمن ؛ ثم انقطعا ؛ و بلغت الحاجة اليهما أقصاها ؛ وأكل الناس الدهن والزيت .

فبذل (اسماعيل) جهده لوضع حدّ لتلك المصيبة ، وتخفيف ويلات نتائجها ، فبعث واستحضر من البلاد الحجاورة ، لا سيما من الأناضول ، كيات عظيمة من السمن ، وفرّقه على الفقراء مجانا : فكانوا ، وهم فى ضجيج وجلبة يصمان الآذان ، يتزاحون على ود الوكائل ، ومخازن التوزيع التى خصصت لتفريقه بالأخطاط بالرخم من أنه لم يكن مما ترتاح اليه نفوس معتادى السمن المصرى ؛ وأن جانبا منه كان المن أنه لم يكن مما ترتاح اليه نفوس معتادى من ، ود مصر تحت مم اسماعيل السانى مس ١٨٠٠

ردى، الرائحة، نتنها ؛ ولا يزال كثيرون من الطاعنين في السن يذكرون أمامنا كراهة (١) دائحته باعتبار أنه مستخرج من لبن الماعن . واستمرت الحال هكذا أياما عديدة .

واستحضر كذلك من البلاد الأجنبية عددا كثيرا من المواشى ، و باعها للفلاحين بأوفق الأثمان لهم ، وإذ لم يكف العدد المجلوب لسدّ العجز المسبب عن الو باء ، جلب جانبا كبيرا من الآلات البخارية ، لتنوب قواها العاملة عن قوة الثيران وحيوانات الفلاحة الأخرى التي ذهب الوباء بأعمارها ، ولوكان هناك سكة حديدية تصل ما بين مصر والسودان ، لأمكن الحجيء بالمواشى من هذا القطر بسهولة ، ولما وقعت وطأة ذلك الطاعون البقرى على البلاد المصرية بالشدّة التي عهدت ، وكلفت (اسماعيل) نيفا وثلاثة ملايين من الجنبهات !

ثم مضت الأيام وانقضت حملة الحبشة الأخيرة ، فتلاها وباء أصاب الخيسل وحيوانات النقل كالجمال والحمير والبغال، ربما انتقل اليها من الحبشة عينها أو أصابها عن طريق العدوى من زميلاتها التي اشتركت في تلك الحملة المشئومة ولم تمت فيها ؟ ولكنها أصيبت بذلك الداء بسبب المشةات المروعة التي احتملتها ؟ وعادت وهو كامن فيها الى القطر .

الكوليرا

و بينها كان نو بار، بعد أن عهدت اليه وزارة الأشغال العمومية والزراعة المنشأة حديثا في أوائل سنة ١٨٦٥ ، يهتم اهتماما فائقا بتصليح السكك الحديدية وإعادة

<sup>(</sup>١) أنظر : "الكافى" لميخائيل بك شارو بيم ص ١٤٠ ج ٤

<sup>(</sup>٢) أنظر: وممسرٌ علمالورق ص ١٤١ رُقُّم ١٥ في بيان المنصرف -

<sup>(</sup>٣) أنظر: ومصر المسلمة والحبشة المسيحية " لداى ص ٨١١

النظام الى أعمالها ، وفي إتمام جزء ترعة الماء العذب (الاسماعيلية) ، الواقع بين مصر والوادى ، تسكيتا لإلحاحات المسيو دى لسبس على الحكومة المصرية بعملها طبقا لما حكم به الامبراطور نابوليون الثالث ؛ وكان (اسماعيل) يمدّه بكل ما في وسعه ، ويعمل في الوقت عينه على انماء ثروته الخصوصية مذ أصبحت ، بمفعول تحديد مرتبه السنوى ، منفصلة عن الخزينة المصرية – فيبذل مفتشو مزروعاته ، لا سيما اسماعيل صديق ومجمد عكوش ، من المجهود وتفتق الذهن والتفنن في حمل الفلاحين على بيع أطيانهم ما جعل خمس أطيان القطر الجيدة ملكا له ، اذا بنباً وجفت له القلوب طيره البرق الى أنحاء العالم بأسره ووقع من مصر ، على الأخص ، موقع السوء الذي نتطير له الأرواح ، ألا وهو نباً ظهور الكوليرا في مكة المكرمة .

واثما تطيرت الأرواح لأن الكوليرا، الوباء الفظيع المهلك، كان قد زار مصر في الماضي زيارات متعدّدة: زارها في يوليه سنة ١٨٣١، وفي يونيه سنة ١٨٤٨، وفي يوليه سنة ١٨٥٠، وترك فيها عقب كل زيارة من الآثار المخيفة والدمار ماكان جديرا بأن يجعل المخيلات ترتعد، والقلوب تخور لذكره .

ففى سنة ١٨٣١ — ولم يكن يعرف قبلها، وقد دار فيها المعموركله، وفتك به فتكا ذريعا، وافترس ضمن ضحاياه كازمير پيرېيه، كبير و زراء لويس فيليب، ملك الفرنساويين؛ ووصف أوچين سى فى دواليهودى التائه،، روايته الكبرى، مقدار اتساع بطش ذلك الداء الرهيب وصفا مرعبا — فان ( محمد على ) — وقد أقلقته

<sup>(</sup>۱) والد حضرة صديق الفاضل محمود عكوش بك سكرتير لجنة حفظ الآثار العربية بوزارة الأوقاف وسلالة صالح أغا أق قوش زعيم الألبانيين الذين قضوا على الماليك في مجزرة القلعة الشهيرة سنة ١٨١١ وانى أغتنم هذه المناسبة لأقدم له جزيل شكرى على البيانات والرسومات والمستندات التي أمدّن بها وكانت من خير ما ساعدني على تحري أمور شتى وتدو ينها .

شدّة وطأة الوباء، وأخافته بالأخصِ على تجهيزاته وتعبيئاته الحربية - أقبل يبحث في طرق لمقاومته وابادته .

فأشار عليه المسيو ميمو، قنصل فرنسا العام، بانشاء إدارة صحية تنظر فى ذلك، وتقوم بشؤونه . فكلف ( مجد على ) بالمهمة جمهورا من الأطباء الأجانب . فقاموا بها، وكؤنوا الادارة المطلوبة فى سنة ١٨٣١ عينها ودعوها والانتندانس سانيتير؟ وألحقت بالادارة المحليسة، وجعلت تحت رياستها ؛ وعهد الى هذه الإدارة تتفيذ قراراتها .

وكان رئيس ووالا نتندانس على الأمير أسماء الأطباء والعال المطلوب تعيينهم فيها ، فتصدر الارادة السنية بتعيينهم ، ويناط بكل منهم عمل يرفع تقاريره عنه الى رئيسه ، مباشرة ، وهذا يخبر بما يرى من كان أعلى منه ، وهكذا بالتدريج الرسمى ، حتى تبلغ المكاتبات الرئيس الأسمى .

وأقبل القناصل يعضدون تلك الهيئة الصحية: فحمل كل منهم مندوبا لديها ، يحطر اجتماعات مجلسها ، نائبا عن جنسيته ، و يتداول مع أعضاء ذلك المجلس في الاجراءات الواجب اتخاذها ، على أن القرارات كانت بأغلبية الأصوات ،

وامتازت الحكومة الفرنساوية، رغبة منها في المحافظة على سلامة سواحلها التي على البحر الأبيض المتوسط من أن نتطرق اليها الأوبئة ، بايفاد أطباء خصوصيين من لدنها الى الأسكلة الشرقية ، لا سيما بمصر، ليراقبوا فيها الأحوال الصحية و يخابروا وزير التجارة الفرنساوية رأسا بكل ما يرونه ذا أهمية من الطوارئ ، فلم يعد يسوغ لأى مركب، مهما كانت جنسيتها ، أن رد ثغرا فرنساويا إلا اذا كان لديها إذن صحى من الطبيب الفرنساوى المقيم في الثغر الشرق الذي بارحته ،

هؤلاء الأطب، الفرنساويون كانوا بمصر ، يحضرون جلسات مجلس ادارة والانتندانس" ومداولانه ، ولهم حق التصويت فيها .

فلم يمض على انشاء تلك الادارة الصحية عهد قصير حتى ظهرت نتائج جهودها فانشئت والعازاريتات (وهى التى يقال لها بالطليانية والازارتى (Lazzaretti) فانشئت والعازاريتات (وهى التى يقال لها بالطليانية ودمياط والعريش والسويس فقلبها الأهلون الى و مازاريطا ) فى الاسكندرية ودمياط والعريش والسويس وأكبرها كلها عازاريتة الاسكندرية : فانها، علاوة على استكمالها جميع ما يلزم للغرض الذى أنشئت من أجله ، كانت تسع من ألف ومائتين الى ألف ومعممائة شخص ونيطت ادارة كل منها بطبيب ومساعدين ؛ وأفرد فى كل عازاريتة محل للبضائع الواردة من البلاد المو بوءة ، لتطهيرها فيه قبل النصر يم لها بدخول القطر .

وعينت مدد مختلفة لحجز السفن القادمة من الأقطار المشبوهة، في عرض البحر، تحت المراقبة، حتى يثبت خلقها من إصابات وعدوى . فعلت خمسة أيام المسفن التسليمة، مع عدم إجبارها على تنزيل ركابها و بضائعها في العازاريتة، وأما المراكب غير السليمة فقرّر حجزها عشرة أيام، مع إجبارها على تنزيل ركابها و بضائعها ، إلا ماكان غير صالح منها التنزيل، لأجل تطهير الكل .

وعملت الحكومات التى تلت حكومة ( محمد على ) على تحسين الأحوال الصحية في القطر: فأعدمت، باشارة و الانتندانس وتنفيذا لقراراتها، أهم الأسباب التي كانت الأوبئة تنشأ عنها: فأبطلت الجبانات التي كانت داخل القرى والمدن، بجانب المساكن ، بل داخل المساكن عينها، أحيانا ، ونقلت الى مسافات بعيدة عنها ، وروقبت أمور الدفن مراقبة دقيقة، منعا لعدم تعميق المحود والقبور تعميقا كافيا، وعدم قفلها قفلا محكا، ومنع انشاء المحلات المقلقة والضارة بالصحة بالقرب

من المساكن؛ وردمت البرك التي كانت موجودة بكثرة في المدن والقرى؛ وسؤيت بالأرض تلال أقذار كان الانسان يجدها لدى كل خطوة في القطر، ونقلت بعيدا عن المأهول؛ وحتم الاعتناء بأمور النظافة اعتناء تاما، في المدن والريف، على قدر المستطاع؛ وروقبت نقاوة المأكولات؛ وأقيم أطباء مجانيون في الأحياء المختلفة؛ وأنشئت مستشفيات في المدن الكبرى؛ وجعل اللقاح الجدرى إجباريا، وخصص الأطباء لإجرائه مجانا.

على أن هذا جميعه لم يتم إلا بالتدريج ، ولم يجر معظمه إلا فى عهد (اسماعيل) وبفضل همته . فكان أكثر الوقايات الصحية المألوفة الآن لدينا لا يزال ، والحالة هذه ، مجهولا فى سنة ١٨٦٥ ، وكانت الأوبئة ، اذا ما تفشت، فتكت بالأعمار فتكا ذريعا، وصعب على القائمين بالشؤون الصحية تلافى أمرها واستئصال شأفتها .

غيرأن الصحة العمومية فى القطركانت، حتى آخرمايو من تلك السنة سنة ١٨٦٥؟ جيدة جدًا . ونسبة الوفيات فى ٢٦ ما يو عينــه كانت ١/ ٢٦ فى الألف، وزيادة المواليد على الوفيات ٣٦٧ فى الألف، وبلغت هذه الزيادة فى عشر سنوات ٣٦٤ ٢٣٩ المواليد على الوفيات ٣٦٧ فى الألف، وبلغت هذه الزيادة فى عشر سنوات ٣٦٤ ٣٣٩ المواليد على الوفيات ٣٦٤ ٣٩٩

ومن جهة أخرى فان مقاتلة الطاعون البقرى كانت قد أفضت الى القضاء على ذلك الوباء، لدرجة أنهم أبطلوا فى ٢٤ مايو الكشف على المواشى الواردة الى القطر، فيما قيل من أن أهل مصر والاسكندرية كانوا يشربون مياها خضراء تذوب فيها أكوام مواد حيوانية ميتة كذب بحت ؛ وكذب كذلك ما زعمت عريدة افرنجية

<sup>(</sup>١) أنظر: "الكوليرا بالقطر المصرى" لكولوتشي بك ص ٨

<sup>(</sup>٢) أنظر: الكتاب عينه ص ٩

بالاسكندرية من أن جنث التماسيح الميتة كانت تغطى شواطئ النيــل التي كانت تحرسها في السابق ـــ كأن التماسيح كان أبدا شأنها حراسة ضفاف النيل!

فى طار، إذا، نبأ ظهور الكوليرا بمكة إلا وأصدر (اسماعيل) أصره: فأرسلت الادارة الصحية مندوبين اليها، للوقوف على حقيقة الحال هناك، وموافاة رجال الحكومة المصرية بالأخبار.

ولكن المرض كان قد تلاشى من المدينة الحرام بمغادرة الجيج لها ، فتعقب المندوبان الحجاج وما افتروا عن ملاحظتهم لحظة ، ولكن نقاوة هواء البحر كانت سببا فى أنه لم تظهر على ظهور البواخر اصابات مطلقا ، فأدى ذلك الى عدم حجن الحجاج فى محجر السويس، والتصريح لهم بالذهاب الى الاسكندرية ، ليسافروا منها الى بلادهم ، فجهزت الادارة قطارات خاصة سريعة ، نقلتهم الى الاسكندرية ، بدون أن يختلطوا بالأهالى، وأنزلتهم فى محجر المكس تحت المراقبة ،

ولكنه حدث ، لسوء الحظ، أن بعض الشيالين في مصلحة سكة الحديد ، من قاطني حيّ كوم الشقافة بالاسكندرية ، اختلطوا بهم لقضاء حاجاتهم ، فحل كان يوم ١١ يونيه سنة ١٨٨٥ – وهو يوم مشئوم ، لأنه في مثله من سنة ١٨٨٧ وقعت بالاسكندرية عينها المذبحة التي أكسبت الثورة العرابية المدنية صبغة الحركة الدينية التعصبية ، فأدّت الى تداخل الدول الغربية ، لا سيما انجلترا ، في الشؤون الادارية المصرية ، تداخلا لم يعد في الامكان ازالته بالتي هي أحسن ؛ وأفقدت العالم الغربي القليل الذي كان لديه من ثقة في مقدرتنا على التجرّد ، في ارادة شئون بلادنا ، من مؤثرات القرون الدينية علينا ، تأثيرا يخرجنا عن المضار الذي تجرى المدنية الحديثة الحديثة شوطها فيه — ماكان يوم ١١ يونيه سنة ١٨٦٥ الا وظهرت الاصابة الو بائية الأولى شوطها فيه — ماكان يوم ١١ يونيه سنة ١٨٦٥ الا وظهرت الاصابة الو بائية الأولى

بناحية كوم الشقافه؛ وتلتها فى الحى عينه أربع إصابات فى ١٢ يونيه ؛ واثنتا عشرة إصابة فى ١٣ يونيه ؛ وأربع وثلاثون إصابة فى ١٤ يونيه ؛ وثمان وثلاثون إصابة فى ١٥ يونيه .

فهلعت قلوب الاسكندريين ، واستولى عليهم الرعب ، فزاد ذلك الطين بلة ؟ وبعد أن كان عدد الاصابات قد انحط في ١٦ يونيه الى ٣٤، عاد فوش مرة واحدة ، وظهرت ثلاث وخمسون اصابة في ١٧ يونيه ، منتشرة في عموم أنحاء المدينة ؟ وبدت على الأخص في بيوتها وشوارعها وأحيائها القذرة .

وكان الدكتور كولوتشى بك رئيس "الانتندانس سانيتير" قد أخطر هذه الادارة بظهور الوباء، منذيوم ١٢ يونيه و فهبت واتخذت الاحتياطات اللازمة وعرضت نفاذها على الحكومة المحلية و فقامت به خير قيام وأخطر كولوتشى بك القناصل بالقرارات المتخذة، وطلب منهم المساعدة و فأبدوها بكل ارتياح ونشاط ونشاط المدينة بسرعة ورشت الشوارع بغزارة بل غسلت عدة مرات في اليوم وأتلفت كل المأكولات التي اعتبرت غير صحية وشددت المراقبة على المواد الغذائية وأتلفت كل المأكولات التي اعتبرت غير صحية والشدت المراقبة على المواد الغذائية وبدون انقطاع ولم يأل أطباء الحكومة والأطباء الأجانب المتطوعون معهم ورجال وبدون انقطاع ولم يأل أطباء الحكومة والأطباء الأجانب المتطوعون معهم ورجال عليهم ورجال عليهم والمحافة والعموم عليهم والعموم عليهم والمها والعموم والعموم عليهم والعموم والعموم والعموم والعموم والعموم والعموم والعموم والمها والعموم و

غير أنه تعذر في بادئ الأمر إنقاذ المصابين من الموت - لأن الاصابات كانت صاعقية - ولا أمكن حصر الو باجه بالرغم من كل الاحتياطات التي اتخذت، ولو أن

عدد المصابين في البيوت والشوارع والأحياء التي استعملت فيها الوسائل الصحية، بحكة واستمرار ، كان قليلا بالنسبة لغيرها .

فبعد أن كان الكوليرا، لغاية ١٧ يونيه ، قاصرا على الاسكندرية ، لا يفارقها ، سرى في ذلك اليوم ، فأصيب به في أبي قير بحرى ، وفي طنطا امرأة ، قدما الى البلدين من الاسكندرية ، وظهرت أعراضه في مصر على ستة أشخاص : منهم خمسة قادمون من السويس، وواحد من الاسكندرية .

ثم تفشى بسرعة غريبة بمصر السفلى والوسطى؛ وانتقل أخيرا الى بعض أنحاء الصعيد؛ ولوحظ أنه أصاب، على الأخص، البلدان والبيوت الواطئة ، فبينا أفقد من قريتين متجاورتين مبنيتين على أرض تستوى مع المحمودية عشر سكانهما، فانه لم يصب إلا واحدا فقط من أهالى بلدة أبى طاحون الستائة ، وكان أعصب أيامه يوم ٣ يوليه بالاسكندرية ، و بلغت الوفيات فيسه ٢٢٨ ؛ و يوم ٥ يوليه بمصر، وبلغت الوفيات فيه ٢٧٨ ؛ و يوم ٥ يوليه بمصر، وبلغت الوفيات فيه ٢٧٨ ؛ و يوم ٥ يوليه بالمنصورة ، وبلغت الوفيات فيه ٢٧٨ ؛ و يوم ٥ يوليه بالمنصورة ، وبلغت الوفيات فيه ٢٥٨ ؛ و يوم ٢ يوليه بالمنصورة ، وبلغت الوفيات فيه ٣٠ ؛ و يوم ٢٧ يونيه بالزقازيق ، و بلغت الوفيات فيه ٣٠ ؛ و يوم ٢٠ يونيه بالزقازيق ، و بلغت الوفيات فيه ٣٠ ؛ و يوم ٢٠ يونيه بالزقازيق ، و بلغت الوفيات فيه ٣٠ ؛ و يوم ٢٠ يونيه بالزقازيق ، و بلغت الوفيات فيه ٣٠ ؛

وأما متوسط الوفيات يوميا به فقد كان ٧٠٥ فى الألف بالاسكندرية ؟ و٣٥٥ فى الألف بعصر ؟ و ٨ ٤٥ فى الألف بدمياط ؟ ولكن فى الألف بعصر ؟ و ٨ ٤٥ فى الألف برشيد ؟ و١٠٥ فى الألف بدمياط ؟ ولكن متوسطها فى مدة اشتداده كان من ٥٥ الى ٥٠ وفاة يوميا ، ومدّة الزيادة هذه استمرت من ١٥ الى ١٨ يوما فى الاسكندرية وغيرها ، ثم وقف المرض على الفتك بعدد مدود ، أى من ١٥ الى ٤٠ / من المصابين ، مابين عشرة أيام وأحد عشريوما ؟

وأخذ بعد ذلك يخف وطأة، من عشرين الى خمسة وعشرين يوما؛ فلم يعد يموت من المصابين سوى من ١٥ الى ٢٠ فى المائة ؛ وكثيرا ماكان المصاب يشفى من تلقاء نفسه، وذلك فى عموم القطر تقريبا .

على أن جهود الادارة الصحية لم تفتر لحظة عما كانت عليه فى أقل يوم ، بل زادت على ماكانت مع ازدياد المرض ، ففرضت على مراكب البريد ذاتها حجرا صحيا مدّته خسة أيام ، بما فيها يوم السفر ، وأخضعت كل من فيها لزيارة طبية يومية ، هذا اذاكانت سليمة ، وأما اذاكانت مراكب حدثت عليها اصابات فى مدّة السفر فالحجركان ثمانية أيام عقب يوم الوصول ، واذا حدثت على ظهرها اصابة جديدة فى هذه المدّة ضربت عليها ثمانية أيام أخرى ، كذلك لم يكن يسمح لأى مركب ، فا لمذه المدّة ضربت عليها ثمانية أيام أخرى ، كذلك لم يكن يسمح لأى مركب ، بخارية كانت أم شراعية ، أن تدانى الموانى والنغور إلا بعد قضاء مدّة الحجر المفروضة ، وأما البضائع التي كان لا بد من انزالها وتصريفها فى الحال ، لئلا نتلف ، فكانوا ينزلونها فى ما عونات و يطهرونها تطهيرا شاملا ، ثم يسمحون لها بالدخول الى القطر ، ينزلونها فى ما عونات و يطهرونها تطهيرا شاملا ، ثم يسمحون لها بالدخول الى القطر ،

ومع ذلك فان فريقا من الرأى العام وجد أن الادارة لم تقم بكل واجبها ؛ فحمل عليها فى بعض الجوائد حملات منكرة ، أدّت الى زيادة الهلع والخوف اللذين كانا قد عما العاصمتين المصريتين و بعض مدن الريف الكبرى ، منذ أن انتشر خبرالاصابات الأولى ؛ وأوجبت نزوح الكثيرين من أهل البلاد الى الخارج ، حتى لقد قدر أن عدد الذين هجروا القطر ما بين ١٧ يونيه و ١٥ يوليه بلغ نيفا وخمسة وثلاثين ألفا : أى أنه قد سافركل من استطاع الى السفر سبيلا .

وكان (اسماعيل) قد عزم على السفر الى أوروبا فى ذلك العام، قبل أن تظهر أخبار مطلقا عن الوباء . فلما ظهرت، تشدّد كلى التشدّد فى انفاذ الوسائل الصحية وتعميمها، لكيلا يقضى عليه تنفيذ عزمه بترك الحالة الصحية في القطر مضطربة، سائدا عليها الخوف، ولكنه لما وثق من أن أوامره نفذت كلها، وأنه لم يعد على مستوليته غبار، فوض الى شريف باشا قائمقامية القطر في مدّة غيابه، وإلى نو بار باشا أمر الاهتمام الكلى بمقاومة الو باء والقضاء عليه، وأقلع في صباح اليوم الرابع عشر من شهر يونيه من الاسكندرية على ظهر يخته والمحروسة ، وبعد أن قضى مدّة ينخول بين جزر البحر الأبيض المتوسط، ويتنزه في عرضه، مستنشقا نسيمه العليل، نزل بمرسيليا، وتوجه منها الى فيشى للتطبب بمياهها ،

فاتخذت الألسنة النمامة سفره فى تلك الظروف ذريعة للطعن عليه ؛ وإتهمته فى بعض الجرائد الفرنجية فى القطر المصرى وخارجه بأنه انما سافر لشدة خوفه من العدوى، وشدة حرصه على حياته الثمينة! مع أن تلك الألسنة كانت تعلم حق العلم أنه لم يكن بالجبان، ولا اشتهر عنه الخوف من الخطر؛ ولو أنه لم يلجأ فى اثبات شجاعته الى ما عمله (محمد سعيد باشا) سلفه، ليقيم الدليل عليها .

نادرة (لسعيد)

فانه يروى عن ذلك الوالى، الغريب الأطوار، أنه أمر ذات يوم بتكديس بارود جاف على جانبى طريق ضيقة، مسافة طويلة؛ ثم أوقد شبكه، وألزم حاشيته وشانثى شجاعته باشعال شبكاتهم أيضا؛ وساربهم، متنزها على تلك الطريق، وهو يدخن وهم يدخنون؛ وقد أنذر بالعقاب الشديدكل من وجد شبكه مطفأ عند البلوغ الى نهاية الطريق، وما زال ينقل خطواته عليها ببطه كلى حتى بلغ آخرها، وكانت شرارة واحدة، تطير عن أحد الشبكات وتسقط على ذلك البارود المتكدس، كافية لتنسف الطريق بمن عليها نسفاً.

<sup>(</sup>١) سأنظر: ووسر الحديثة، الوردكوم، ص ٢٨ ج ١.

على أن لا (سعيد) ولا (اسماعيل) كانا في حاجة الى إقامة الأدلة على شجاعتهما . فان المثل السائريقول وهدا الشبل من ذاك الأسد " وأيضا و ابن الوزّ عوام " ؟ فكيف يكون ابن (محمد على) وابن (ابراهيم)، بطلى أبطال الشرق الحديث، جبانين؟ وأما السوقة والعامة فانهم شرعوا يرون في تعاقب المصائب ، الطبيعية على مصر، بعد زيارة السلطان عبد العزيز لهما ، دليلا على ماكانوا يعلنونه من توقعهم إياها ؛ ارتكانا على أراجيف المرجفين من ضرابي الرمل ، وقرّائي المقدور على صفحات النجوم وصفحات الورق ؛ فكثرت ، والحالة هذه ، المخاوف ؛ وهلعت الأفئدة ؛ وأصبح المعتقدون في آرائهم السخيفة هذه ، كلما مس البلاد ضرأو اشتدّت عليها شدة ، يقولون لمن شاء أن يسمعهم : «أرأيتم كيف يتحقق كالامنا ويصدق در) حدسنا ؟ » .

وبعد أن أقام الوياء ستين يوما ، أخذ ابتــداء من ١٣ أغسطس يتناقص شيئا فشيئا حتى إذا كانت أوائل سبتمبر تلاشي وزال ، كعادته في المرّات الأخرى التي حل فها على القطر ضيفا ثقيلا . فكان جملة من مات به من المسلمين ٩٧٦ ٥ شخصا ؟ ومن الأقباط ٢٦٣؛ ومن الفرنج ١٦٥؛ وذلك غير ٢١٠٤ أشخاص توفوا إبان فتكه بأسباب أخرى . فيكون مجموع وفيات القطر فى أثناء اقامته ١٢٤٢٩ شخصا .

ولم يفتر أستاذ الكيمياء بمدرسة الطب، طول مدّة الوباء، يجرى اختبارات طقسية يوميا، ليقف على مقدار تأثير درجة الحرارة الجؤية على كثرة انتشاره أو قلته . فثبت لديه أن القيظ الشديد بساعد على زيادة فتك مكروبه فقد لوحظ أن أشدّ الأيام هولا ﴿ كانا يومى ٣ و ٥ يوليه ، وقد بلغت درجة الحرارة فيهما أعلاها ، وازدادت سخونة

<sup>(</sup>١) أنظر: (الكافى ع ع ص ١٤٠

الهواء، بما هب عليه من ريح سموم، الى حدّ غير معهود – وأما برودة الطقس وإنحطاط درجة الحرارة فما يوجب انحطاط همة ذلك المكروب ويساعد على زواله.

وأكبر دليل على قيام الادارة الصحية والحكومة المحلية بواجباتهما، القيام الحق، هوكثرة و رود السائحين والزائرين الغربيين الى القطر في هذا العام، عام سنة ١٨٦٥، فقد بلغ عددهم ٣١٧٠ مسائحا ، ولم يكن يبلغ نصف ذلك في السنوات السابقة ، فلو أن الانتقادات والمخاوف كانت في محلها، لأحجم جمهور هؤلاء عن الحجيء الى بلادنا ،



طغيان النيل وعجزه والغلاء والمحاعات

٤ ــ طغيان النيل وعجزه وما نجم عن ذلك من غلاء ومجاعات

وكأن هذه البلايا لم تكن كافية لإحراج الصدور واستنفاد الأموال: فان فيضانات النيل فى كل سنى ملك (اسماعيل) تقريبا ، خرجت عن طور المألوف ، وأخذت ، تارة تزيد على المطلوب زيادة فاحشة ، وطورا ، تقل عنه قلة محرقة .

ففى سنة ١٨٦٣ مثلا، بلغ ارتفاع النيل خمسة وعشرين ذراعا وثمانية قراريط، فهدد القطر برمته بدمار عاجل محقق، ولولا أن (اسماعيل) — كأنما أوتى علم الغيب كان قد سبق واتخذ الحيطة لذلك، منذ تبوئه العرش، بما أصدره من الأوام المشددة على المديرين بالاسراع في إنهاء الأشخال اللازمة لحفظ الجسور، حفظا فعالا بحيث تكون على أتم ما يرام وقت الفيضان — وكثيرا ما كانت تهمسل تلك الأشغال في السابق، فتصاب الزراعة والقرى بمضار جسيمة حتى في السنوات ذات الفيضان العادى — لحلت بالبلاد والعباد مصيبة لتضاءل أمام جسامتها كل مصيبة الفيضان العادى — لحلت بالبلاد والعباد مصيبة لتضاءل أمام جسامتها كل مصيبة

<sup>(</sup>١) أنذار: "والكوليرا في القطر المصرى" لكولوتشي بك .

طبيعية أخرى ، ولكن الاجراءات التي كان قد أمر بعملها قاومت ضغط النيل الى أن بلغت زيادته الارتفاع العادى وفاقته قليلا ، غير أن الزيادة استمرت مطردة اطرادا غريبا ، فرأى (اسماعيل) وجوب إجراء أشغال تقوية أخرى في الجسور ، وحضر عملها بنفسه ، لئلا يهمل أحد شغلا نيط به ، ففظت البلاد بذلك من الغرق ،

ولكى يثبت الأمير الاطمئنان فى قلوب رعيته ، لم يحجم عن الذهاب بنفسه لافتتاح خط سكة حديد طلخا — وهو خط يحاذى جانب عظيم منه النيل — غير أنه حدث ، بعد وصوله الى طلخا بقليل ، أن الحاجز الأكبر انهار، وتدفقت مياه النهر منه بغزارة ، وهددت الجيرة كلها ، فأمر (اسماعيل) حالا باتخاذ الاحتياطات، وإجراء التصليحات والترميمات اللازمة ، فلم تمض ثلاثة أيام إلا والحاجز قد أعيد الى حالة من المتانة خير من الأولى ،

ثم اتفق بعد يومين أن جسرا آخر عند كفر الزيات انهار أيضا : فغرّقت مياه النيل البلد وجملة نواح مجاورة ؛ وجرفت خط السكة الحديدية أوكادت ، ولكن بفضل عناية الأمير لم يمت أحد من الناس ولم تهلك ماشية مطلقا ، وذلك لأن (اسماعيل) كلف الجند و رجال حاشيته ، بما فيهم أصحاب الرتب والألقاب، بالعمل على رتق الخرق وسد الثغرة ، وقدّم للحتاجين كل أنواع الاسعافات التي استدعتها حالتهم من خيام ومأ كولات وملابس .

وكانت نتيجة ذلك الفيضان الجارف القضاء على جانب عظيم من المغلّ : فارتفعت أسعار الحنطة والذرة ارتفاع فاحشا، طار بسببه غلاء شديد، أوجب ارتفاع عموم

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصرالقديمة والحديثة" لأودسكلكي ص ٢٤ وما يليها •

<sup>(</sup>٢) أنفار: "ومصر القديمة والحديثة" لأودسكلكي •

أسعار حاجات المعيشة ارتفاعا غيفا ، ثم انقطع وارد القمع بالمرة، واشتد الطلب : فلم يجد الفقواء له أثرا لا فى سواحل بولاق ولا فى مصر القديمة ، ولا فى جميع رقع الغلال الأعرى ، فضجوا وعجوا ، وكثر طواف النساء فى الأسواق يحملن المقاطف ، لعلهن يجدن من يبيعهن قمحا أو دقيقا ،

فلما علم (اسماعيل) بما عليه الناس من الضر، هاله الأمر وأزيجه ؛ ورسم بجلب القمح والدقيق من البلاد الخارجيسة ؛ فأتى بشئ كشير منهما ، وفرق على الوكائل وجهات الرقع ؛ ورتب للبيع وقتان فى الصباح والمساء ؛ ونودى فى الناس بذلك ، ففرحوا وتزاحموا على أبواب محال صرفه تزاحم الجياع ، واستمروا على هذه الحال شهرين وبضعة أيام ، حتى تواردت الغلال من الأقاليم القبلية ، وملأت محازن التجار وأشوان الدولة ، وعم الواود منها الأقاليم البحرية .

على أن النيل عاد الى الطغيان سنة ١٨٦٦ : فبلغ ارتفاعه نيفا وخمسة وعشرين فراط وأربعة عشر قيراطا . فعادت ويلات سننة ١٨٦٣ ، وزادت شدّة . وكان ذلك هو العام الذى فاز (اسماعيل) فيه بحصر إرث العرش المصرى فى الابن البكرى فالابن البكرى من ذريته ، فأبى أن يشوب كدرعام أفراحه . لذلك بذل قصارى جهده فى منع كل غرق وخواب عن البلاد وساكنيها ، وما فتى " كالمرة الأولى ، متنقلا فى جهات القطر، لا سيما فى الصعيد، مراقبا بنفسه شؤون المحافظة على الجسور، حتى تمكن من درء شرجسيم .

وأما فى سنة ١٨٦٨ فقد شح النيل فى فيضانه، ولم يبلغ أقصى ارتفاع مياهه سوى تسمعة عشر ذراءا وثلاثة عشر قبراطا ، فنجم عن ذلك أن ثمن أراضي الوجه القبلي

<sup>(</sup>١) أنظر: "الكاف"ج ٤ ص ١٤٠

بتي شراق، وأنه وقع غلاء شديد في البلاد، دل عليــه ارتفاع أسعار النقود: فان الجنيه الانجليزي ــ وقد كان في سنة ١٨٦٦ يساوي ١٧٦ قرشا من العملة الدارجة ؟ وفي سنة ١٨٦٧ ، ١٨٥ قرشا، أصبح في سنة ١٨٦٨ يساوي ١٩٢ قرشا؛ والجنيه المصرى - وقد كان في السنتين السابقتين يساوى ١٨٤ و ١٨٩ قرشا، أصبح يساوى ١٩٧ ؛ وأما البنتو (القطعة ذات العشرين فرنكا) فأصبح يساوى ١٥٢ قرشا، بعد أن كان في السنتين عينهما يساوي ١٤٢ و ١٤٧ ؛ كذلك أصبح الجنيه المجيدي یساوی ۱۷۲ قرشا، بعد أن كان یساوی فی سنة ۱۸۲۷ ۱۹۲۸ قرشا؛ و فی سنة ۱۸۹۳ ١٦١ أُرْمًا . و بينها الناس ينتظرون أن يعوّض عليهم الفيضان التالى المضارّ التي لحقت بهم من جراء قلة الفيضان السابق، اذا بمياه النيل قد ارتفعت في سنة ١٨٦٩ ارتفاعا فاحشا، وبلغ علوها نيفا وستة وعشرين ذراعا وقيراطا . فغرقت السواحل ؛ وتلف كل الزرع الذي عليها ؛ وإنهارت الجسمور؛ وهدد القطر جميعه بالغرق . وكان (اسماعيل) قد اتفق مع المسيو فرد إن دي لسبس على أن يكون فتح ترعة السويس لللاحة والتجارة العالميتين في نوفمبر من ذلك العــام ؛ فرأى أن أقل تهاون يبدو من حكومته في أمر مقاومة مهاجمــة ذلك الفيضان المربع يؤدّى حتما الى إفساد مجرى الحفلات الفخمة العتيدة ؛ ورأى أنه يجدر بهمته إذا أن تهب لمقاتلة همة المياه ، والتغلب عليها . فأصدر الأواس المشدّده الى جميع المديرين ومأمورى المراكز بعدم مفارقة الحسور، لا نهارا ولا لبلا، والعمل باستمرار على تقويتها وتعليتها، وسرعة تصليح ماينهار منها ، وملافاة المضارّ الناجمة عن الانهيار . واغتنم فرصة سياحنه على النيل مع الامبراطورة أوچيني ، في أوائل أكتو بر، لمراقبة تنفيذ أوامره بنفسمه ،

<sup>(</sup>١) أنفار: "التوقيمات الالحامية" فحمد مختار باشا المصرى ص ٣٤٣

حتى تسنى له انقاذ البلاد من تلك المصيبة المدلهمة؛ ولو أنه لم يستطع تخليصها من براثن الغلاء ، الذى تلاحتها ذلك الفيصان الطاغى ، ورفع سعر النقود فأصبح الجنيه المصرى يساوى ٢٠٣ قروش ، والانجليزى ١٩٩ قرشا، والبنتو ١٥٨ قرشا، والحبيدى ١٧٩ قرشا و ٨٩ قرشا والحبيدى ١٧٩ قرشا و ٨٩ قرشا في السنتين السابقتين .

على أن كثرة توافد الزائرين في هذا العام - وقد بلغ عددهم ٧٧٧٦٧ - وكثرة ما أنفقوه أو أنفق عليهم جعلتا ذلك الغلاء في مصلحة منمي المواد الأولى ومورديها وفي مصلحة التجار والصناع على العموم ، فعوضتاهم خسائرهم و زيادة ، ولكر الفقراء - وهم ، بكل أسف ، الأغلبية - لم يستفيدوا إلا قليلا من الملايين المقنطرة التي صرفت في هسذه السنة واحتفالاتها ، فلم يخفف بؤسهم ، ولا فاقتهم لطفت ، وهم الذين كانت تقع عين الأجنبي عليهم في الغالب؛ فيحكم بانتشار البؤس وينسبه الى مظالم الحكام ومغارمهم ؛ أو الى تعسف الحكومة بالرعايا ؛ مع أن الحكومة ، في هذه السنة عينها ، وضعت تعريفة عمومية للنقود منعا لتلاعب ذوى المطامع بها ،

ومع أن فيضان سنة ١٨٧٠ كان أقل علوا من سابقه، إلا أنه كان طاغيا أيضا — فان ارتفاع مياهه بلغ نيفا وأربعة وعشرين ذراعا وسبعة عشر قيراطا. فأتلف كل الذرة المزروعة على السواحل النيلية، وأنذر، لا سيما في جهات الصعيد، أطيان الفقراء من من ارعيها بالطغيان عليها وتخريبها . فما كان من (اسماعيل) إلا أنه أمر بكسر جسور النيل أمام أطيانه الخاصة لتحويل مياهها اليها وصرفها عن أطيان أولئك البائسين؛ ولم يبال، في سبيل منفعتهم، بالضرر الذي أصابه .

<sup>(</sup>١) أنظر : "التوفقات الالهامية" البادى ذكرها ص ٣ ٢٤

ومما زاد الطين بلة فى فيضان تلك السنة أن الأمطار انهمرت انهمارا غير معهود فى عموم بلاد مصر السفلى ومصر الوسطى ؛ فهدمت ما هدمت ، وجرفت ما جرفت ، واستمر نزولها بمصر القاهرة وحدها نيفا وتسعة أيام متواليات ؛ واستمرت ، فى ذات يوم منها ، تنهمل تسع ساعات وست دقائق بلا انقطاع .

على أن كثرة ورود السائحين في هذا العام أيضا، بناء على المحببات والمرغبات التي بذلها لهم (اسماعيل) ، نسواء أكان باقامته المراقص والملاهى التمثيلية بالقاهرة والاسكندرية، أم بالتسميلات الكثيرة التي أوجدها لتمكينهم من زيارة عجائب القطر، حتى بلغ عددهم نيفا و ٣٤٣٢٨ ، وكثرة ما بذلوه من مال عن يد سخية، عقضتا البلاد، الى حد ما، من المضار المتتابعة التي أصابتها ، ثم عاد النيل فزاد زيادة نحيفة أيضا في سنة ١٨٧٧ ، وبلغ ارتفاع مياهه نيفا وأربعة وعشرين ذراعا فزاد في بؤس صغار الفلاحين والفقراء من الناس ، ولكن عدد الزائرين الأجانب وبلغ — ٢٧٧٧٢ — الفلاحين والفقراء من المصاب ، كأن الله ابتلى عباده من جهة ، ولطف بهم من جهة أخرى ،

غيرأن السيل بلغ الزبى، حقيقة، في سنة ١٨٧٤: فان الفيضان ما فتي في ذلك العام يرتفع، يرتفع، حتى بلغ نيفا وستة وعشرين ذراعا واثنى عشر قيراطا ، فتدفقت المياه من كل صوب، وتبطحت، وأدركت ذات الأماكن المرتفعة ، وأصابت القطركله بمضار جمة ، نشأ عنها عسر شديد، وغلاء فاحش ، اضطرا الخديو الى العدول عن السفر الى الخارج، والاقامة في الاسكندرية لمراقبة خدمة الجسور وصيانتها وترميمها، من جهة ، ولمنع نزوح الأموال المصرية الى خارج القطر،

<sup>(</sup>١) أنظر : "التوفيقات الالهامية" ص ١٤٥ لمحمد مختارباشا المصرى •

من جهة أخرى، بابقاء ثروة البلاد فيها ، وثما زاد، تلك السنة، في البؤس العام هو\_ أنب وزارة المالية قزرت استيفاء العوائد على سائر الأملاك بمصر والثغور والبنادر والحفالك، باعتبار السنة الهلالية، بدلا من السنة الشمسية القبطية .

واستمرّ النيل على الطغيان في العامين التاليين، ولو أن شدّته فيهما لم تضارع شدّته في عام ١٨٧٤ ؟ ففي سـنة ١٨٧٥ أناف ارتفاع مياهه على أربعة وعشرين ذراعا وأربعة قراريط ؛ وفي سنة ١٨٧٦ على أربعة وعشر من ذراعا وخمسة عشر قىراطا . فزاد الطين بلة ، وحلقات البؤس تعقدا . أضف الى ذلك تعسف وزيرالمالية في تحصيل الأموال مقدّما ، بدون مبالاة بالمضار المهلكة ، اللاحقة بالفلاحين من وراء إتلاف تلك الفيضانات الثلاثة الطاغية المتوالية جانبا عظما من مزروعاتهم ومحصولاتهم .

وبينما النفوس، المبتهجة بنكبة اسماعيل صديق، والمترقبة بعـــدها فرجا، تنتظر بفارغ صبر أن يعوض الله خيرا ما أصابت به تلك الفيضانات البلاد من ضرّ، ويمنّ على القطر بنيل محسن، أذا بفيضان سنة ١٨٧٧ أشح ما رآه عهد (اسماعيل) قاطية، لعدم بلوغ مياهه سوى سبعة عشر ذراعا وثلاثة قراريط؛ وإذا به لا يكفي لري جانب يسير من الأطيان. فضح المزارعون والأهالي؛ وانخلعت قلوبهم وقلب كل ذي مصلحة في القطر معها ؛ وتوقع الجميع مجاعة لا نظير لهـــا في العام التالي . ولم تخيب الأقدار السيئة توقعهم . فان نتيجة شح المياه، بعد طغيانها ثلاث سنوات متواليات، طغيانا مدمراً ، و إتلافها جانبا عظيما من المزروعات ، كانت في الواقع مجاعة شديدة ، انتشرت في صميم الربوع المصرية وأكلت لحوم البؤساء من الفلاحين وأرباب الحرف، لا بل

<sup>(</sup>١) أنظر: " التوفيقات الإلمامية " ص ٢٤٦

ذات عظامهم، لا سيما فى الصعيد، وكأن ذلك لم يكن كافيا لإهلاك الحرث والنسل، علاوة على الزرع والضرع، فان الذين خلفوا اسماعيل صديق على دفة المالية من الغربيين قاموا يسلكون مسالكه للأسباب التى سنبينها فيا بعد، وابتزوا من فلاحى القطر الأموال مقدما ، فطارت صرخة التألم فى البلاد قاطبة ، ودوت فى مسامع الغربيين أنفسهم، وهم فى عقر دورهم ببلادهم .

فتقرّر إرسال مفتشين من الانجليز لاستطلاع حقيقة الحال، فوجدا أن نيفا وعشرة آلاف شخص هلكوا من الجوع في مديريات جرجا وقنا واسنا، وأن الباقين على قيد الحياة، يتغذون بأعشاب برية، وحثالة قصب السكر، وما ما ثلها من التافه؛ وأخبرا أن أكبر أسباب البلية انما هو ابتراز الأموال من الفلاحين، مقدّما، وفي أوقات غير أن أكبر أسباب البلية انما هو ابتراز الأموال من الفلاحين، مقدّما، وفي أوقات غير ملائمة ولامناسبة، واستعال القسوة في جبايتها الى حدّ تجريدهم من غزوناتهم الطعامية وحبوبهم ونقودهم وكل وسيلة تعيش أخرى ، ناهيك بفتك طاعون الحير بمواشيهم وجمالهم .

فهبت حكومة (اسماعيل) وأرسلت الى أولئك البؤساء كمية من الخبزيقتاتون بها. ولكن الفناء ما انفك يعمل عمله، لا سيما في الأطفال والشيوخ، حتى لم يعمد يبتى منهم في بعض القرى والنواحى إلا القليلون.

فهل من المدهش، بعد توالى هذه النكبات والكوارث الطبيعية على القطر فى مدّة (اسماعيل)، أن يظهر الريف، لا سيما فى الوجه القبلى، فى مظهر البؤس الذى وصفته الليدى دف جوردون فى رسائلها، والذى أدّى الى تخييم كآبة على وجوه الفلاحين،

<sup>(</sup>۱) أنظر: التقرير المرفوع من السير.الكسندربيرد إلى وزير المسألية المصرية فى سنة ١٨٧٨؟ وانظر: وومصر في عهد اسماعيل؟ لمساك كون ص ٢٤٨

كالتى رآها بعضهم مخيمة عليها منذ سنة ١٨٦٦؟ هل من المدهش، والناس في الشرق مافتئوا ميالين الى الاستبشار بملوكهم، أو التطير منهم محسبها يرونه، في أيامهم، من بواعث على الرخاء والهناء، أو من موجبات الخراب والشقاء؟ هل من المدهش أن الكثيرين، من الذين عاشوا في تلك الأيام، لم يستطيعوا ذكرها إلا بشر، وباظهار نقمتهم عليها، وهم - لابتعادهم عن الأشعة المنبعثة عن ولى النعم للم يتمكنوا من التأثر بنعم هذه الأسعة ، وانما تأثروا فقط بتلك الكوارث الطبيعية المتعاقبة المتنابعة ؟ أو ليس من المدهش بالعكس ان (اسماعيل) ، بالرغم من كل موجبات الأكدار هذه، استطاع أن يضع في سنى ملكه البهجة والسطوع اللذين وصفناهما في فصل سابق ؛ وأن يجعل تلك السنين عبارة عن سلسلة أفراح ومواسم انتفاع عام لا انقطاع لها ؟ وأن لا يتنكب، على الأخص، عن العمل على تنفيذ الخطة السامية التى وضعها لنفسه، على كثرة ما تستدعيه من نفقات، و بالرغم أيضا من العقبات التى أوجبتها ، على غير انتظار، تبعية مصر للدولة العثمانية ؟

أما وقد تكلمنا عن الكوارث الطبيعية، فلتتكلم الآن عن هذه العقبات ولو بايجاز.

<sup>(</sup>١) أنظر: "وتخاب مصر" للسيورونيه ص ١٦٢ طبعة باريس سنة ١٨٧٧

## الفصل الشانى

#### الحملات المصرية المرسلة مساعدة لتركيا

وأبثثت عمرا بعض ما في حوائجي ﴿ وجرَّعتُ لَم مِنْ مَا أَتْجَرَّع

١ \_ حمـلة العسير

حملة العسير

ما ارتقى (اسماعيل) العرش إلا وناداه مناد من الأستانة أن «أرسل قوة الى بلاد العرب لمساعدة القوات العثمانية المقاتلة هناك على إخماد الثورة المنتشرة فيها! » .

و بلاد العرب، منذ أن امتد ظل سلطة الدولة العثمانية عليها فأيام سليان القانونى الفخيم حتى الحرب العالمية الأخيرة، مافتلت تثور على حكم بنى عثمان، بين حين وحين، وتكلفهم عناء شديدا فى اعادتها الى مظال السكينة والخضوع.

فأرسل (اسماعيل) ست أورط كاملة العدد والعدّة الى درجة غير معهودة ولا متوقعة من مصر فى ذلك الوقت ؛ وجعل أجور رجالها وضياطها ضعف ماكانت عليمه ؛ واعتنى بصرفها لهم فى أوقاتها المعينة ؛ وتشدّد فى عدم التقتير عليهم فى المآكل ، مع الالتفات الى جودتها ؛ وفى وجوب الانتباه التام الى الوقايات الصحية .

فكفى مجرّد ظهور تلك الجنود بهيئتها المنظمة ، وعدّتها الهائلة بالعسير، لحمل الثائرين على الاثابة الى الرشد والخضوع الى الدولة .

<sup>(</sup>۱) أهم مصادرهذا الفصل : "مصرفي عهد اسماعيل" لماك كون، و "منتخبات الجوائب" لأحمد فارس الشدياق .

<sup>(</sup>۲) أنظر : '' مصر فى عهد اسماعيل'' لمــاك كوِن ص ٣٥، و'' منتخبات الجوائب'' لاحمد فارس الشدياق ج ٥ ص ٧٨

فأرسل السلطان عبد العزيز، في شعبان سنة ١٢٨٦، خطا هما يونيا الى (اسماعيل) يشكره فيه ، هذا نصه كما عثرنا عليه في منتخبات الجوائب ج ه ص ٧٨ : « ان الإقدام والمساعى المصروفة منكم ، لبقاء توجهنا اليكم ، واستمرار حسن ظننا القديم فيكم ، انما هو لحميتكم واستقامتكم الذاتية التي أنتم متصفون بها ، ومجبولون عليها ، وذلك هو المستحسن لدينا دائما ، وهذه المرة قد أكد اعتمادنا عليكم ووثوقنا بكم بزيادة ما وقع منكم من الهمة والغيرة بخصوص اندفاع مسألة عشيرة العسير المهمة ، من دون حرب ، جعلنا جناب الحق ، في سائر الأحوال ، مظهرا لتوفيقاته الآلهية آمين » ،



الحلة الى كر ت

وفى سنة ١٨٦٦ شبت ثورة عامة فى كريت — وكريت أيضا ما فتئت ، منذ أن أخضعتها جنود مجمد الرابع فى سنة ١٦٦٠ قائمة على الدولة العثمانية ، تثور المرة بعد الأخرى ، لتتخلص من نيرها الأجنبي الثقيل — فلما أعيت الباب العالى الوسائل ، تذكر أن جنود (مجمد على) ، فى الحلقة الثالثة من القرن ، كانت قد تمكنت ، دون الجنود العثمانية ، من اخضاع ثوار تلك الجزيرة ، مقابل تقليد أمير مصر زمام ولايتها ، فأرسل يطلب من (اسماعيل) الاقتداء بجده العظيم ، وانجاد الدولة بفرقة من جنوده البواسل .

وكان (اسماعيل) قد أقبل يخابر السلطان فى أمر تغيير مجرى الوراثة المصرية ؛ فعز عليه أن يرفض الاجابة ، خوفا من تغيير الخواطر بالأستانة عليه ؛ مع أن الفرمانات لم تكن لتلزمه على المساعدة ، فى مثل تلك الأحوال ، ولاكان لمصر مصلحة فى تضحية أولادها ، وبذل أموالها فى سبيل الدفاع عن تركيا بدون فائدة .

بغهز، اذا، نيفا وخمسة آلاف جندى تامى العدد تجهيزا عظيا ؛ وعقد لواءهم لشاهين باشا — وكان من رجال الحرب المشهود لهم — وأرسلهم لانجاد الجنود العثمانية التي كان الثوار قد ضيقوا عليها المسالك والمنافذ ، لا سيما بعد أن خابت مساعى مصطفى باشا الكردلى المرسل اليهم فى أوّل أمرهم من لدن الدولة ليجاملهم ، حقنا للدماء ، ومصطفى باشا هذا هو الذى عهد اليه (محمد على) العظيم فى سنة ١٨٢٢ أمر إطفاء الثورة فى تلك الجزيرة عينها ؛ ثم عاد بعد احدى عشرة سنة وانتدبه مرة أخرى للغرض عينه ، وجعل عساكر مصركلها هناك تحت امرته ، فأعاد السكينة الى أخرى للغرض عينه ، وجعل عساكر مصركلها هناك تحت امرته ، فأعاد السكينة الى الصابها ، وبق واليا على الجزيرة من قبل العاهل المصرى لغاية سنة ١٨٤١ وهى السنة التي عادت الدولة العلية فيها الى تولى أمركريت بنفسها ، عقب الفرمانات المشهورة ،

فى نزل الجنود المصريون الى سواحل الجزيرة التائرة إلا وجعلوا نوارها يشعرون بشدة وطأتهم عليهم، ويدركون الفرق ما بين أولاد النيل البواسل، حينا تكون كانبهم وجحافلهم منظمة، تامة المهمات، وبين شراذم الباشبوزق المجموعة بدون نظام من كل فج عميق، فساقوا طوائف الثائرين أمامهم، وتوغلوا في داخلية الجزيرة، حتى تمكنوا من فصل بعض فرق الأعداء عن حميسهم المهم، وأوقعوا بهذا الجيش عينه، بالقرب من أرقادى، وضربوه ضربة تزلزلت لها أركان كريت بأسرها، وخيل معها لللاً أن الثورة قد قضى عليها ،

فأرسل (اسماعيل) الى جنوده البواسل تهانئه الخالصة محرّرة بقلم عبدالله بك فكرى (الذي أنعم عليه فيا بعد برتبة الميرميران، وعرف باسم ووعبد الله باشا فكرى»، صاحب كتاب والفوائد الفكرية») — وكان حينذاك ناظر قلمي التحريرات والعرضحالات، وإنا لا نرى بأسا من إيرادها هنا، للدلالة على ماكان لفوز المصريين من رنة طرب

وإعجاب في القطر؛ وعلى الفرق بين انشاء المراسلات في مصر، وانشائها في الأستانة: «الى من باشروا وقعسة أرقاذي من الضباط الجهادية ، وأفراد العساكر المصرية ، سلام من الله وتسلم، ورضوان كريم، يهدى لأوَّلكم وآخركم ويسدى لمأموركم وآمركم. لا زلتم محفوفين من الله بنصره، محفوظين بأمره، غالبين على عدوَّكم بقهره، متقلبين في نعمته و بره؛ ولا انفكت عزائمكم في كروب الحروب عزائم، وصوارمكم في قطوب الخطوب بواسم ، وأعلامكم للنجح و لتمكين علائم ، وأيامكم للفتح المبين مواسم ، ورياح القهر والدمار على عدوّكم سمائم ، ونسمات النصر والفخار في رواحكم وغدوكم نواسم ! وبعد فما زلت أتشوّق من أخبار شجاعتكم ما يسر الخواطر، وأتشوّف من آثار براعتكم ما يقرّ النواظر، واثقا بعزمكم وحزمكم في المضايق ، مبتهجا بما أبديتموه من حسن السوابق، حتى ورد ووخابور الشرقية٬٬ من طرف حضرة الباشا ناظر الجهادية بيوميات الوقائع العسكرية ، مشتملة على وقعة أرقاذي وتفصيلاتها، وماكان من رسوخ أقدامكم وثباتها ، وإقدامكم في جهاتها ، وإقتحامكم مضايق حصونها واستحكاماتها ، وتسخير مستعصماتها، وتدمير أشقياء العصاة وكهاتها، حتى زلزلت صياصيها، وذللت نواصيها، ودنا لكم قاصيها، ودان عاصيها. فهكذا تكون رجال الجهاد، وإبطال الجدال والجلاد، وهكذا تفتتح الحصون، ويبرز سرالنصر المصون؛ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقد أسفر لكم، بحمد الله، وجه التهاني، وأثمر فيكم، بعون الله، غرس الأماني؛ وأيدتم ما نبت للعساكر المصرية ، من حسن الشهرة في الأمور العسكرية . فصل لى من الأنس والسرور بهذه البشاره، ما لا تقدر الألسن أن تصف مقداره ، ولا يتسم له مجال الاشاره ؛ وتأيد فيكم حسن أنظاري وظهرت ثمرات أفكاري ؛ وتحققت أنكم بعد الآن، بعون الله الكريم، لا تزلون عن هذا الطريق القونيم، ولاتزالون في تأبيد مالكم

من المجد القديم . وقد شاع حديث نصرتكم بين الأهل والديار، وسارت الركبان بمحاسن هذه الأخبار، كما نقلته صحائف الوقائع الى جميع الأقطار . فانشرحت صدور أهلكم واخوانكم ، وفرحت بكم جميع أهل بلدانكم ، وابتسمت ثغور أوطانكم ، وافتخرت باحاديث شجعانكم ، وارتاحت أرواح الشهداء من أقرانكم . والمأمول في ألطاف الله العلية، و بركات السلطنة السنية، ثم في حميتكم الملية، وغيرتكم الوطنية، أن يزول حال الاختلال عن قريب، وينتهي أمر القتال والحرب ويطيع الجميع، ويسهل كل صعب منيع، وتعودوا لوطننا العزيز، ظافرين بالنصر والتعزيز. وقد قرب حصول الأمل، ونجاح العمل ، ومضى الأكثر وبق الأقل ؛ والحرب للرجل العسكرى ، والبطل الحرى؛ سوق عظيم، وموسم كريم، تشترى فيه غوالى المعالى، بأعالى العوالى، وتنال فيه منازل الأكارم، في ظلال السيوف الصوارم، ويدرك الفخر الصادق، بمرامي المدافع والبنادق . وقد علمتم أن الشجاعة تبلغ الآمال ، ولا تقصر الآجال ؛ كما أن الجبن يورث العار، ولا يؤخرالأعمار؛ وأنما هي آجال محدودة، وأنفاس معدودة، ولا تقبل التغيير، ولا التقديم ولا التأخير . والشجاعة صبر ساعة ، ثم ينكشف الغبار، وتسفر الأخبار ويتناقل حديث الشجعان، ويخلد في تواريخ الزمان . فدوموا على إبداء الاجتهاد، وقوموا بأداء حقوق الجهاد؛ واثبتوا على الشجاعة والإقدام، وثبات القلوب والأقدام؛ وأنجزوا، بمعونة الله، تمام هذا المرام، وكما جوَّدتم براعة المطلع فأحسنوا براعة الختام! » .

غيرأن الدهر لم يحقق هـذه الأمانى، ولا تم ما التهبت بتصوّر وقوعه المخيلات والأحلام . فان الثوار، كأن كل واحد منهم أنتيؤس القـديم، ماكادت تطرحهم

<sup>(</sup>۱) "أُ نَيْوُس" في سيثولو حيسة اليونان كان تيتانا جبارا ابن الأرض اذا ما صارعه أحد وألقاء أرضا استمد من الأرض أمه قرّة جديدة فقتله "هم كلس" بأن رفعه عن الآرض وضغط عليه بين ذراعيه القويتين ، ضغطا مستمرا .

الشجاعة المصرية أرضا إلا ونهضوا مستمدّين من روح وطنيتهم قوة جديدة وبأسا أجدً، وعادوا الى القتال والجلاد، عودا أشدّ مماكان .

وبما أنهم إنماكانوا يقاتلون ابتغاء الحرية الثمينة ، ورغبة فى تخليص بلادهم من نير أجنبى لم يكن ثقيلا فحسب ؛ بل كان ظالما ، ومدمرا مخربا ؛ وأما المصريون فا كانوا يقاتلون للفخر والشرف ليس إلا ؛ وبما أنه لا بد لمن قاتل فى سبيل الحرية والوطن أن ينتصر فى نهاية أمره على المقاتل لمحض الفخار أو لتوطيد دعائم الظلم ، فان الكريتين ما لبثوا أن اغتصبوا الفوز من أيدى جنودنا ، وقهروهم ، ودحروهم ، وما فتثوا يزحزحونهم عن المعقل تلو المعقل ، والموقع تلو الموقع حتى أجلوهم الى الساحل ، وهدوهم بطرحهم بحوا .

ولم يكن (اسماعيل) ، في صميم قلبه ، واضيا عن موت بنيه المصريين ، في تلك الجزيرة ، إكراما لعيون الأتراك ؛ لا سما وأنه كان يكره — وهو الساعى الى الاستقلال عن تركيا ، والعامل على تحقيق ذلك المسعى ، بما في وسعه من الجهود — أن يكون آلة للبطش بقوم يسعون سعيه ، ويعملون عمله ، ولما كان من جهة أخرى قد قضى لبانته من الأستانة ، ونال فرمان تغيير مجارى الوراثة ، وفرمان منحه لقب خديو السلطاني ، فانه أصدر أوامره الى شاهين باشا بالعود بالحملة المصرية الى ديارها ، ولم يبال بمطالب عالى باشا ، الراغب في بقاء أولئك الجنود في الجزيرة ، ريمًا يرسل اليهم مددا عثمانيا يمكنهم و يمتكن معهم من إعادة الكرة على الثوار و إحماد أنفاسهم ، ولا عنى بالعداء الذي أثاره رفضه تلك المطالب في صدر مبديها ،

على أن ثورة كريت دامت بضع سنوات ، وشعر (اسماعيل) فيما بعد، لا سيما عقب انحذال فرنسا في حرب السبعين أمام ألمانيا ، بوجوب العود الى مجاملة

تركية : فأرجع جزءا من تلك الحمــلة الى كريت إرضاء لعالى باشا عينه، ليحمله على تجنب معاكســة مشروع الاصــلاح القضائى، وعلى النساهل فى منحه الامتيازات الملكية الجديدة التى أقبل يطلبها .

وقد قرأت فى كتاب الانجليز والفرنساويين بمصر السيو اشيل بيوڤيس، طبعة بأريس سنة ١٩١٠، أن مجود سامى البارودى باشا — وكان (اسماعيل) قد زقجه من إحدى غادات قصوره الألطف جمالا — خنق فى سنة ١٨٧٧ زوجته ورجلا من أرباب الموسيق لأن هذا الآلاتى كان مغرما بالزوجة ، فاستولت حمى الغيرة على البارودى خفتي الزوجة وخنق محبها معها ؛ فأثار بذلك غضب (اسماعيل) عليه وأراد نفى المجرم الى السودان ، أى الى القطر الذى لم يكن أحد يعود منه ؛ ولكن أصدقاء البارودى توسطوا له ؛ فاكتفى (اسماعيل) بارساله الى كريت ، حيث كانت الكتائب المصرية تقاتل الثوار ، وأوصى بأن لا يعفى من المأموريات الخطرة ؛ ولكن مجودا ، بالرغم من نقاتل الثوار ، وأوصى بأن لا يعفى من المأموريات الخطرة ؛ ولكن مجودا ، بالرغم من غانيات البيت اليكنى الرفيع العاد ، فهل كانت كريت ، في فكر (اسماعيل) ، منذ لم غانيات البيت اليكنى الرفيع العاد ، فهل كانت كريت ، في فكر (اسماعيل) ، منذ لم يعد فى الامكان التخلى عن مساعدة السلطان عليها ، قد أصبحت وفاز وغلى ثانية ؟



#### ٣ \_ الحملة الى البلقان

الحلة إلى البلقان

ما فتلت شعوب البلقان، منذ أن ظهرت روسيا على تركيا، بعد بطرس الأكبر، منحركة، ثائرة على الحكم العثمانى: (أؤلا) لاختلاف الدين، و(ثانيا) لاختلاف العقلية بينها وبين حاكميها، و(ثالثا) رغبة منها في الاستقلال، وما فتلت روسيا تساعد كل حركة وثورة فيها، تارة في السروبدسائس خفية، وطورا جهارا وبحرب عوان.

فلماكانت سنة ١٨٧٥، دفعت بالصرب والجبل الأسود الى مقاتلة دولة بنى عثمان لأسباب لا محل لذكرها هنا، وكانت الدولة العثمانية قد رأت من انصياع مصر لمساعدتها فى العسير وكريت مسوغا لمطالبتها بأولادها، ليقوموا فى ميادين القتال مقام بعض أولاد تركيا أنفسهم؛ ويضحوا بأموالهم وأعمارهم فى سبيل خدمتها، فبعثت الى (اسماعيل) تطلب منه المساعدة والإنجاد،

ولكن (اسماعيل) كان منشغلا في تجهيز الحملة الى الحبشة للأخذ بثأر أرندروب ورجاله ، وغسل عار الكسرة التى أصيب بها ، فاتخذ من ذلك مسوغا ومبررا للاعتذار عن إجابة طلب الباب العالى – ولم يكن يميل في صميمه الى إجابته ، لا سما وانه لم يعد له لبانة لديه ، وكان قد سحب جنوده من كريت عقب ان هدأت الثورة فيها ، على أن أعداءه والراغبين في تعكير ماء الصداقة بينه و بين تركيا أخذوا يذيعون أنه انما يدير حملته على الحبشة ، ليتذرع بها الى التنصل من تلبية طلب السلطان .

ولكن روسيا ما فتلت أن خاضت بنفسها غمار الحرب مع تركيا، بعد إخلاد الصرب والجبل الأسود الى المسالمة والسكينة ؛ وتدفقت جنودها الى الحدود، وتعدّشها في سنة ١٨٧٧، وكانت ثورتان تركيتان متتابعتان قد ثابتا عرش (عبد العزيز) فعرش (مراد الخامس) ابن أخيه ، وخليفته ، وأجلستا مكانهما (عبد الحبيد الثانى ابن عبد الحبيد).

فبعث هذا من فوره الى (اسماعيل) يطلب منه ارسال القؤة المصرية التى تقتضيها نصوص الفرمانات الى محاربة العدو الوراثى، بجانب الجنود العثانية . ولكن تلك الأيام كانت بدء الأعاصير المالية على القطر . فاعتذر الحديو عن تلبية الطلب بعجزه عن القيام بمصاريف تعبئة الحملة ، وإقامتها بميادين القتال ، ودخولها الفعلى في المعمعان .

فأبي الباب العالى قبول عذره، وتشدّد في طلبه .

فعرض (اسماعيل) ارسال الجنود، على أن نتولى الدولة العثمانية أمر الانفاق عليهم في التعبئة والسفر والاقامة ، فرفض الباب العالى ذلك أيضا، وأمر الخديو أمرا صريحا بتعبئة فيلق مؤلف من اشى عشر ألف جندى، تامى المعدّات وآلات الحرب، وارساله حالا، على نفقة الخزينة المصرية، الى ميدان القتال، وهدّده، إن لم يصدع بالأمر، ، بدون أقل تأخير، بارسال مدرّعات عثمانية، تحت قيادة هو برت باشا، الى المياه المصرية، لإجباره على الطاعة ،

فاضطر (اسماعيل) الى استدعاء مجلس النواب، واستئذانه بربط ضريبة جديدة على كل فدان، قدرها عشرة قروش ضحيحة، تدعى وفضريبة الحرب، وتنفق على تعبئة الحملة وتسفيرها، واقامتها في مواطن الطعان، ولما وافق المجلس على ذلك، أعدت القوة المطلوبة، ووضعت تحت قيادة الأمير حسن باشا، وأرسلت الى ثارنا على السفن الخديوية، يحرسها اسيطيل عثمانى، بعد أن دفعت مرتبات سنة برمتها كانت متأخرة المهندسين الغربيين المتولين زمام تلك السفن، لحملهم على الإقلاع عن اعتصاب لحاوا اليه لنيل دفعها، وهددوا به بتعطيل سير الحملة الى مقرها.

ولسنا نرى لوصف تلك الحملة خيرا مر. ايراد ماكتبه عنها مراسلا جريدتى و الحورنال دى ديباه و و الريبليك فرنسيز " (جريدة المرافعات وجريدة الجمهورية الفرنساوية)، المرافقان لجيوش تركيا في تلك الحرب .

قال المراسل الأقل، مراسل <sup>ور</sup>ا لحورنال دى ديباه ": «ان العساكر المصرية تامة الملبس والهندام والتجهيز وطرا بيشهم حمراء وسترهم زرقاء كلون السهاء، وبنطلوناتهم

<sup>(</sup>١) أنظر: وقمصر في عهد اسماعيل " لماك كون ص ٢١٣

<sup>(</sup>٢) أنظر : الكتاب عينه والصحيفة عينها .

كذلك ؛ إلا أنها ملفوفة من الأسفل داخل وقر تزالك " بيضاء ؛ وكلهم مسلحون ببنادق رمنجتن ؛ ولا شك في أن ضباطهم أرقى في معلوماتهم من الضباط الأتراك ؛ ببنادق رمنجتن ؛ ولا شك في أن ضباطهم أرقى في معلوماتهم من الضباط الأتراك ؛ وأما جنودهم فلا سبيل الى قياسهم بجنود الترك ، فالطابع الفلاحى ، بأنفه الأقنى عند قته والمفطوس عند قاعدته ، سائد على مجموعهم ؛ ومعظمهم ذوو قامات من تفعة ؛ ومع ذلك ، فهم لطاف المعشر ، ضاحكو السنّ ، وسيماء الأطفال على وجوههم ومشيتهم ، وهم في الواقع أحداث في مقتبل اليفاعة ؛ لم تنبت بعد شواربهم ولحاهم ؛ ولا ينتظر من ضآلة صدورهم أن يكونوا أبطال هيجاء يستطيعون اختال مصاعب الحروب» ،

وقال مراسل "الريبليك فرنسيز": «وكان قد وصل الى قارنا ، منذ بضعة شهور ، على مراكب حربية قاخرة ، بضعة آلاف عسكرى صغار ، خفيفى الأرواح ، وجوههم كلون الشوكولاتة ، ولباسهم أزرق سماوى ، وكانوا من لطف البزة ، وحلاوة الشمائل ، وظرف الهندام ، بحيث أن المرء كان يشتهى أن لا يقع مطر لئلا يذيبهم كسكر ، وكان يستلفت الأنظار فيهم أن بنادقهم كانت صغيرة وظريفة ، ومدافعهم صغيرة وظريفة ، والمناديل التي يتفون فيها صغيرة وظريفة ، وأنهم كانوا تحت إمرة أمير بديع الظرف ، يحيط به أركان حرب كلهم ظرفاء ، حتى إنه كان يخيل للناظر اليهم أنهم خارجون من علب لعب ، مصنوعة في الغابة السوداء ، فيتصور بسهولة أن مثل تلك الجنود الحلوة الشمائل لم تكن معدة لتشاطر العثمانيين مشقات الحروب ، ولا خلوض غمارها ، لأن مظهرها لم يكن يصح أن يجعلها لها ، إلا إذا صح أن تكون سيدات قيفات ، كيسات ، مجعولة لحراثة الحقول ! » .

<sup>(</sup>۱) أفظر : كتاب و الروس والأثراك " حرب الشرق المطبوع بباريس سنة ١٨٧٧ بمطبعة مانسو ج ١ ص ٢ ٩ ٩

ولكن الحند المصرى، بخلاف ماكان يتوقعه ذانك المراسلان، خاض غمرات الحروب وشاطر العثمانيين سعيرها ولهيبها، لا سيما في وقعة (پوپ كوى).

فقد كان قصد القيادة العثمانية، من قذفها بجناح الجيش التركى الأيسر الى مهاجمة الروس فى تلك الوقعة، جعل رجوع هؤلاء من الطريق، الماضية من (پوپ كوى) الى (بييلا) عن سبيل (أو پاكا) و (كر پتسى أورنچيك) و (سنان كوى)، متعذرا، بل عالا؛ ومنعهم بذلك من اللحوق بالفيلق الروسى الثانى .

ولما كان لأمير حسن حائزا ومحظوظية السلطان الكبرى ، علاوة على كونه ابن أمير مصر، ومن ضباط الجيش الألماني، فإن مجمد على باشا، قائد عموم القوات العثمانية، لم يتردد لحظة في تسليمه قيادة ذلك الجناح ، على أنه كان يأمل أن يتخلى الأمير الشاب، الغير زائد عمره على ثلاثة وعشرين عاما، عن الإمرة الفعلية ، للقائد المحنك، الجنرال صالح باشا .

وكان غرض صالح باشا هسذا دحر الروس من (پوپ كوى) ، بينما تقوم فرقة الحفرال ثابت باشا ، المعسكرة على الأعالى، (بين بكيرين ينى كوى) (وقره حسن كوى)، بهديد خط الرجعة عليهم من (بييلا)، وقذفهم على طريق (ترنوثا) .

فغى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السادس من سبتمبر هاجم صالح باشا (پوپ كوى) بعنف ؛ وسلط بطارياته على القرية ، فتناولت مقذوفاتها صفوف البيادة الروسية، وفتكت بها فتكا ذريعا ، وزحفت البيادة التركية في الوقت عينه، تحت حمى المدفعية، بنظام حسن الى (پوپ كوى) من اليمين ومن الشمال ؛ فاضطر العدق أن يتقهقر الى وراء القرية ، وأخذ ينسحب من (پوپ كوى)، كما انسحب

من (قره حسن) . ولولا أن الأمير حسن أوقف القتال فى ذلك الوقت، لأسباب لا نعرفها، لحل بالروس مصاب جلل .

وفى اليوم التالى ٧ سبتمبر، شرع الروس ينسحبون من (پوپ كوى) وضواحيها و يتقهقرون الى (بييلا) ، وإذكان لدى صالح باشاكل ما يلزم لينقض على مؤخرتهم، و يصيبهم بأذى بليغ، أقبل يجهز الهجوم ، فأمر الأرط بالاستعداد للزحف، والمدفعية بالاستعداد للضرب ، ولكن الأمير حسن ما فتى مترددا ، بأبى مفارقة مواقع سارنا سوفلار، لاعتباره إياها فى منتهى الجودة ، وأسفر ترده فى نهاية الأمر، عن منعه كل إجراء وهجوم . فتمكن الروس من الانسحاب، بسلام وطمأ نينة ، الى (بييلا) ، بأسلحتهم ومهماتهم ، ولكن الجند التركى طفق يتململ ، وأخذت السخيمة تغلى فى صدره ، كلما حملته بداهته الفطرية على أن يتساءل لماذا يمنعه قواده من الانقضاض على العدو المنهزم ، على أن التاريخ لايدرى ، لغاية هذا اليوم ، ماهى الأسباب التى حملت الأمير حسن على سلوك المنهج الذى سلكه ، لا سيما أن الجنود المصرية ، وهو على رأسها ، أبلت على سلوك المنهج الذى سلكه ، لا سيما أن الجنود المصرية ، وهو على رأسها ، أبلت

على ال التاريخ لايدرى ، لغاية هذا اليوم ، ماهى الاسباب التي حملت الاميرحسن على سلوك المنهج الذى سلكه ؛ لا سيما أن الجنود المصرية ، وهو على رأسها ، أبلت فيما بعسد بلاء حسنا في سلستريا وغيرها ، وما فتئت تقاتل ببسالة الى أن وضعت الحرب أوزارها ، فعادت الى أوطانها ،

وقد كلفت هذه الحملات المصرية الشلاث المرسلة الى الخارج بناء على دعوة الباب العالى نيفا وثلاثة ملايين من الجنبهات على الخزينة المصرية، في وقت كانت البلاد في أشد الاحتياج الى تلك النقود .

<sup>(</sup>۱) أنظر: كتاب ووالروس والأتراك، حرب الشرق المطبوع بباريس سنة ١٨٧٧ بمطبعة مانسو، عليم المراد عليما .

<sup>(</sup>٢) رَجما كان ، فيا تقرأه في كتاب "حياة البلاط بمصر" لبتلر ، ص ٢٠٨ و ٢٠٩ ، شبه إماطة اللئام عن بعض تلك الأسباب .

# الجزء الرابع

السحاب في السهاء

## الجــزء الرابع

#### السـحاب في السـماء

## اذا تم أمر بدا نقصــه \* توقع زوالا إذا قيل: تم ! إجمال

ان تنفيذ الخطة التي رسمها (اسماعيل) لنفسه، يوم ارتقى عرش جدّه وأبيه، بالكيفية التي شرحناها في الجزء السابق ، استازم مصاريف جمة للتمكن من إزالة جميع العقبات \_ أياكان نوعها وسببها \_ من الطريق المطروقة منه .

فسألة ترعة السويس وأشغالها كلفت الخزينة المصرية والشعب المصرى، أولا وآخرا، نيفا وسبعة عشر مليونا من الجنيهات بما فى ذلك نفقات الاحتفال بالفتح. والترع ال فورة كلفت ثلاثة عشر مليونا تقريبا .

والسكك الحديدية الممدودة، بما فيها سكة حديد السودان، كلفت ما يقرب من ثلاثة عشر مليونا ونصف .

وميناء الاسكندرية كلفت مايقرب من ثلاثة ملايين .

وأحواض السو يسكلفت ما يزيد على مليون ونصف .

والتلغرافات والفنارات معاكلفت فوق المليون .

والشركة الزراعية المنشأة لترويج الزراعة المصرية وما ماثلها كلفت مليونين .

<sup>(</sup>١) أمَّ مصادر هذا الإجمال : "فسمر" لمالورتي ص ١٤١ و١٤١ و١٤٣ و١٤٣

وجلب المياه الى الاسكندرية وتوزيعها عليها كلف تحو نصف مليون.

والمبانى والتحسينات والانشاءات الأخرى، من أحياء ومسارح وغيرها، بمصر والاسكندرية؛ وتنوير البلدين والسويس بالغاز ــ كل ذلك كلف ثلاثة ملايين. والكارى المنشأة كلفت مليونين وأكثر.

ووابورات السكروالورق وخلافها وتأسيس العزيزية كلف نيفا وستة ملايين .

والسفن الخديوية ومراكب بخارية أحرى كلفت مليونا ونصفا تقريبا .

ومشترى البوستة والمكتبة الفاضلية كلف نحو مائه ألف جنيه .

وطاعونا المواشى والخيل ، والغلاءات المتتابعة ، حملت الخزينة المصرية خسارة قدرها أربعة ملايين تقريبا .

وديون القرى استغرقت سيفا ومليونا .

وصرف على تحسين الجيش ومشترى مدافع وبنادق له مليونان .

وأنفق على حملتي الحبشة وحملات السودان مليونان وأكثر .

وأنفق على الحملات المرسلة الى الخارج لمساعدة تركيا مايقرب من ثلاثة ملايين.

وأنفق على المدارس ما يزيد على ثلاثة ملايين ونصف •

وبلغ ماخسرته الخزينــة بسبب قطع الحواجز لإنقاذ أطيان الفلاحين من الغرق مليونا .

وزادت الخسارة الناجمة عن شركة البواخرالنيلية على مائة ألف جنيه .

ودفع، للحصول على فرمان تغيير مجارى الوراثة، حسب تقدير المؤرخ الألمانى، فون ها استفان ثلاثة ملايين .

وقدر بعضهم مادفع لرجال الأستانة والسلطان ، وما صرف فى ولائم وهدايا لهم ، للحصول على باقى الفرمانات وامتيازات الاستقلال الداخلى التام المذكورة فى سياق حديثنا السابق، ما يقرب من سبعة وثلاثين مليونا . فاذا استعظمنا المبلغ ، وأنقصناه ، فلن يكون ما صرف فى هذا السبيل أقل من ثلاثين مليونا .

فمجموع ذلك مائة وثلاثة عشر مليونا وسبعائة ألف جنيه .



وربما أفاد هنا أن نضع أمام أعين قرائنا، إزاء هذا المبلغ الجسيم، المقارنة الآتية بن حالة القطر العمومية حينما ارتق (اسماعيل) عرشه، وبينها حينما تخل عنه :

| سنة ١٨٧٩       | سنة ۱۸۲۳   |                               |
|----------------|------------|-------------------------------|
| فدن            | فدن        | عدد الأطيان المزروعة في القطر |
| ۰۶۲۵۰۰۰ جنیسه  | بونيسه     |                               |
| 0 2 1          | 1991       | قيمة الواردات                 |
| 1471           | £947       | « الایزادات                   |
| ۶۰۳۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۸ | عسدد       | المسدارس                      |
| ٤٨١٧           | 1/0        | أميال السكك الحديدية          |
| ) \            | 770<br>780 | « الأسلاك التلغرافية          |
| 97             | 22         | « الترع                       |
| ٤٠٨            | 1.         | الكارى                        |
| ١٨             | ١          | المنارات السكان               |
| ٥٥/٧٠٠٠        | ٤٨٣٢٠٠٠    | السكان                        |

وذلك علاوة على ما لم يكن له وجود بالمرّة فأنشئ مما ورد ذكره آنفا .

\*\*

و إذا أضفنا الى المنصرف مبلغ ، ، ، ه ١١٥٨٥ جنيه الذى دفع جزية الى حكومة الأستانة من الخزينـــة المصرية فى سنى (اسماعيل) الست عشرة كان جميع المنصرف من (اسماعيل) على الشؤون المصرية البحتة ، وفى مصالح مصر المحضة ، مبلغا يزيد على مائة وخمسة وعشرين مليونا من الجنيمات ،

و بما أن عموم ايرادات القطر المصرى، في تلك السنوات الست عشرة، انما بلغت مائة وستة عشر مليونا ، باعتبار سبعة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه سنويا على المتوسط، وهو متوسط مبالغ فيه ، فاذا استنزلنا منها عموم المنصرف على الادارة المصرية وفي شؤون الحكم في تلك المدّة عينها — وهو أربعة وستون مليونا وستمائة ألف جنيه ، باعتبار ثلاثة ملايين وثمائمائة ألف جنيه سنويا، لا أربعة ملايين، كما قرر السيركيف الآتي ذكره فيابعد — فان الصافى الباقى من تلك الايرادات لايكون إلا مبلغ اثنين وخمسين مليونا من الجنيهات وهو قيمة ما دفع للاً ستانة فقط — أى أن هذا الباقى يقل ثلاثة وسبعين مليونا عما صرفه (اسماعيل)!

ولكنه كان لابد من صرف ذلك المبلغ، بل وأكثر منه أيضا ـــ لو أمكن الحصول عليه لتحقيق الخطة التي رسمها الأمير المصرى لنفسه، لا سيما وان جوف الأستانة لم يكن ليشبع .

فاضطرًى والحالة هذه، إلى الاستدانة والاقتراض.

ولماكانت مصر من أغنى بلاد الأرض، وكان المشهور عن الأمراء الشرقيين، عموما، عدم التلقيق في المحاسبة، وعن (اسماعيلي)، على الأخص، سعة سماحة

الكف ، وعظم كرم النفس، فان الماليين الغربيين ، لا سيما اليهود، أظهروا من الاستعداد لإجابة جميع طلباته أغرب ما يتصوّره الانسان . بل بالغوا ، فى بادئ أمرهم ، فى إغرائه على الاستدانة منهم الى حدّ من المرغبات والمحببات يكادلا يتخيله التصوّر: فتلا الاقتراض منهم الاقتراض، و(اسماعيل) فى تلهبه الفائق لتحقيق أمنياته السامية لا يفكر فى أن يعمل للا عباء المالية ولكيفية تراكها على ساعديه حسابا ، ولا يرى من نفسه ميلا مطلقا الى تقدير عواقبها ، بفعل تربيته ومنهته ومركزه ، فاستمر يجرى فى سيره السريع ، وعيناه غير شاخصتين إلا الى المرمى الفخيم الذى كان سيره يدنيه منه أمره إلا أن يرى الذهب، الذى هو فى حاجة اليه للوصول يدنيه منه المرمى ، طوع بنانه دوما .

على انه ليس أدل على معرفة مقدار المنافع والفوائد التى أصابها من جراء ذلك وسطاء الاقراض ، من أن نذكر ماحكاه فرديناند دى لسبس عن نفسه حيا أراد فتح الاكتتاب بشركة ترعة السويس ، قال : «كنت محتارا فى أمرى ، فقال لى بعض الأصدقاء: اذهب الى روتشلد وهو يريحك ، فعملت بنصحهم ، وذهبت الى ذلك المالى ، فقال لى : أجل ، اذا شئت فتحت سلك الاكتتابات فى مكتبى ، فسألنه وماذا تطلب منى ؟ قال : ياسلام! أرى انك لست رجل شغل ، ماذا أطلب منك ؟ المعروف المتفق عليه ، أى خسة فى المائة ، قلت خسة فى المائة على ثمانية ملايين ، هذا ينتج أربعائة ألف جنيه ، كلا ، كلا ياسيدى ، انى أفضل أن أؤجر محلا بستين جنيها واباشر شغلى بنفسى .

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصر" لمالورتي ص ١٣٨ حاشية ١٥٥

وليت الوسطاء بين (اسماعيل) ومقرضيه اقتصروا على الخمسة في المائة! بل ليتهم اقتصروا على ضعفها!

وكان الدهر قد وضع بجانبه ، منذ طفوليته ، انسانا نما وشب وترعرع معه ، فكان أدرى الناس بأميال روحه العظيمة ، وتجرّدها من الاهتمام بالمادّيات إلا لتحقيق النفسانيات ، فرأى أن يثرى – وأيما إثراء – من موارد الثروة التي يستطيع أن يضع عينها تحت تصرف مولاه – ولو تعسر عليه السمن إلا من بؤس مواطنيه بضع عينها تحت تصرف مولاه ، وشرع يملاً خزائنه بها ، بينها هو يدفق المال ، فأقبل يتلمس تلك الثروة من كل باب ، وشرع يملاً خزائنه بها ، بينها هو يدفق المال ، للتسنى له استخلاصه ، بكل تفنن ، من الجيوب ، الى أيدى مولاه .

فأدى هذا وذاك الى تراكم سحاب في سماء (اسماعيل)، مافتئت الأيام تزيده تلبدا، كلما زادت في فؤاد الخديو حرارة الرغبة في تحقيق مساعيه .

وهذا هو ما سنشرحه مفصلا في الصفحات الآتية .

### ســـــفر فى تاريخ مصرالمـــألىٰ

الدین الذی أخلفه ( سعید )

مات (سعيد) وعلى القطر دين سائر، ودين مقترض، يزيد مجموعهما على أحد عشر مليونا من الجنيمات ؛ وعليه فوق ذلك قيد الامتياز الفاحش الممنوح لشركة ترعة السويس .

ف لبثت أن أوجبت زيارة السلطان عبد العزيز للبلاد المصرية ، والكوارث الطبيعية التي تلتها ، وحملة العسير ، فإقدام (اسماعيل) على بث روح الحياة في أعمال القطر قاطبة ، وعلى إزالة ما في امتياز شركة السويس من جائر نفقات ومصروفات جعلت الخزينة المصرية تشكو العوز والضيق ، بالرغم من الخيرات الكثيرة المتدفقة الى البلاد من وراء ارتفاع أسعار القطن وزيادة صادراته .

فكلف(اسماعيل) نو بار باشا بالسعى الى عقد قرض جديد فى الأسواق الأوروبية، أثناء وجوده فى باريس، للعمل على الفوز بالمطالب المصرية من شركة القنال.

قرض سنة ١٨٦٤

فأقبل نوبار ، فى شهر يونيه سنة ١٨٦٤ ، على مخابرة المحال المالية فى شأت ذلك القرض ؛ واستمرّ فى أخذ ورد معها ، مدّة ثلاثة أشهر ، حتى تمكن من إبرام

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر هذا السفر: <sup>وو</sup>تاریخ مصر المالی'' مابین سنة ۵ ه ۱ و ۱ ۸۷۷ لمجهول اسمه ج . س . فیحسن الرجوع الیه بکلیاته . وهو یوجد بمکتبة بلدیة الاسکندریة و مکتبة سلیان سامی بك ، وفدار الکتب المصریة بمصر ، و <sup>وو</sup> الممالیة المصریة " لمکهل . فی الکونتپور دی رفیو أکتو بر سنة ۲ ۸۸۸ (۲) أنظر : " مصر کما هی'' لمماك کون ص ۹ ۷ ، وانظر : " مصر کما هی'' لمماك کون ص ۹ ۷ ، و ۱ ۷ ؛ وانظر : " مصر کما هی'' لماك کون ص ۹ ۷ ، و ۱ ۷ ؛ وانظر : " مصر کما هی'' لماك کون ص ۹ ۷ ، و ۱ ۷ ؛ وانظر : " مصر کما هی'' لماك کون ص ۹ ۲ ،

عقد الاتفاق فى ٢٤ سبتمبر من السنة عينها . فتعهد بموجبه المتعاقدون بأن يدفعوا الى الحكومة المصرية خمسة ملايين جنيه انجليزى ، على أربع دفعات متساوية ، تستحق فى نوفبر سنة ١٨٦٥ ، ويناير وفبراير وابريل سنة ١٨٦٥ ، وأن تسدّد لهم الحكومة المصرية ذلك المبلغ بفوائده ، على خمسة عشر قسطا سنويا ، قدركل قسط منها سمّائة وعشرون ألفا ومائتان وأربعة وتسعون جنيها ، وأن يمكون إيرادات مديريات الدقهلية والشرقية والبحيرة ضمانة لذلك ، وتحقل رأسا الى الدائين .

والذى استلفت الأنظار في تحرير هذا العقد بادرة ذكرت فيه أشارت من طرف خفى الى رغبة البلوغ الى الاستقلال المتقدة في قلب (اسماعيل): فبينا اشترط في المادة الرابعة منه وجوب حصول المقترض على رضى السلطان ، كما كان ذلك مشترطا في عقد القرض الذي أبرمه (سعيد باشا) في سنة ١٨٦٢ ، فقد اتفق ، من جهة أخرى ، على أن يكون المرجع والحكم فيما قد يجدث من منازعات أو خلافات بسببه الى (اسماعيل)، بدلا من أن يكون للصدر الأعظم، كنص قرض سنة ١٨٦٢ بسببه الى (اسماعيل)، بدلا من أن يكون للصدر الأعظم، كنص قرض سنة ١٨٦٢

القرض لنجدة المزارمين ثم تلا هذا القرض القرض الذى عقده (اسماعيل) لنجدة المزارعين المصريين في الأزمة التي أصيبوا بها على أثر نزول أسعار القطن نزولا فاحشا عقب وضع الحرب الأمريكية الأهلية أوزارها ، وبلغ نيفا وخمسة وثلاثين مليونا من الفرنكات ، وقد سبق لنا بيانه في غير هذا المكان .

غير أن ما أنفق في سنة ١٨٦٥ على مقاومة الكوليرا، والثلاثة الملايين التي دفعت في سنة ١٨٦٦ للحصول على فرمان تغيير مجارى الوراثة ؛ والعشرة الملايين من الفرنكات التي استرد بها تفتيش الوادى من شركة ترعة السويس ؛ وما أنفق أخيرا في تجهيز الحملة

الى كريت وتسفيرها و إقامتها، من جهة؛ وما اعتاده (اسماعيل) من الانفاق عن سعة والاتخار من دواعى الترف ومظاهر العز والعظمة حول عرشه؛ وتوسيعه قصوره وحدائقه؛ و إنشاؤه منظرة الجيزة بالقرب من الأهرام؛ واقتناؤه فى دار السعادة عينها سراى الأميركون البديعة، واسرافه على إعدادها وتجهيزها، إعدادا وتجهيزا فائقين، من جهة أخرى — كل ذلك جعل الخزينة المصرية، وخزينة الأمير الخصوصية، في حاجة الى نقود، بالرغم من زيادة الايرادات ومن سلفة الخمسة الملايين الأخيرة،

وكان (اسماعيل) يتوقع ذلك الاحتياج قبل حصوله .

لذلك رأى ، وهو فى فيشى ، أن يتدبر الطوارئ قبل حدوثها ، شأن المتبصر فى العواقب ، فاستدعى اليه نو بار باشا وكافه بالسعى الى عقد قرضين جديدين يكونان شخصيين ، وتكون ضمانتهما السكك الحديدية ــ وكانت ملكا خاصا للأمير ــ وأملاك (اسماعيل) الشخصية الأمرى ، أى دائرته السنية ،

جفد نو بارحتى تمكن فى ١٧ أكتو برسنة ١٨٦٥ منعقد القرض الأقل مع محل والهايم نيڤيه تقيمته ثلاثة ملايين من الجنيهات الانجليزية ، وضمانة سداده السكك الحديدية .

وكانت تعليمات (اسماعيل) تقضى بأن يكون معدّل الفوائد ثمانية أو تسعة في المائة سنويا ، ولكنهم وجدوا، عند فحص حساب التقسيط، أن معدّلها يبلغ أربعة عشر في المائة تقريبا ،

فاستاء (اسماعيل)، وامتعض من نو بار، وضاعت ثقته فى كفاءة هــذا الوزير للأمور المــالية . قرض ۵ يناير سنة ۱۸٦٦ ولكن الفريقين المتعاقدين ، بعد أخذ ورد عنيفين ؛ وبعد أن تشبث كل منهما برأيه: هذا أن العقد باطل وملغى ؛ وذاك أنه صحيح وواجب التنفيذ ؛ انفقا ، في نهاية الأمر ، على الغائه وابداله بعقد آخر ، عرف بعقد ه ينايرسسنة ١٨٦٦ ؛ أقرض (اسماعيل) بمقتضاه ملايين الجنيمات الثلاثة السابق الاتفاق عليها ، بسندات السكك الحديدية ، تضمنها المالية المصرية ، و بمعدل ستة في المائة سنويا ؛ على أن يسدد ذلك جميعه على ستة أفساط سنوية متساوية ، ابتداء من أول ينايرسنة ١٨٦٩

فاصدرت تلك السندات؛ وابتاعها محل ودأو پنهايم وشركائه " بمبلغ مليونين وستمائة وأربعين ألف جنيه انجليزى : على أن يدفع نصف المبلغ نقدا ؛ ويقدّم، بالنصف الآخر، أدوات ممكك حديدية، يكون له عليها عمولة معدّلها خمسة في المائة .

قرض الدائرة السنية الاؤل أما القرض الشانى ــ قرض الدائرة السنية ـ فبعد تزاحم بنك الأنجلو ومحل أو پنهايم وشركائه على عقده ؛ فاتفاقهما على عقده معا ؛ فانسحاب محل أو پنهايم فى آخر لحظة ، بل فى دقيقة التوقيع عينها ، بناء على اشارة برقية وردت من باريس الى النائب عنه فى العباسية بمصر ، حيث كان الاجتماع معقودا فى كشك أنشأه الأمير حديثا ؛ وبعد قبول الأنجلو القيام به وحده ، على أن يكون ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألفا وثلاثمائة جنيه أو راقا مالية ، بفائدة سبعة فى المائة ، ولا يقرض نقدا فى الواقع سوى ثلاثة ملايين فقط ؛ وتكون مدة التقسيط خمسة عشر عاما ؛ وضمانة السداد تحويل ايرادات أملاك (اسماعيل) الخاصة الى الدائنين ؛ وتوقيع رهنية على ثلاثمائة وخمسة وستين ألف فدان ألحق كشف ببيانها بعقد القرض عينه ؛ وبعد طرحه فى السوق لتغطيته ، والفشل فى ذلك ، لعدم تغطية سوى سبعة ملايين من الخمسة والسبعين مليونا المطلوبة ؛ ورجوع الأنجلو على الدائرة السنية من الخمسة والسبعين مليونا المطلوبة ؛ ورجوع الأنجلو على الدائرة السنية

لإجبارها على استرداد السندات غير المكتتب بها في بعد ذلك جميعه ، قر الرأى في بهاية الأمر بين حافظ باشا ناظر الدائرة السنية عن الأمير ، ومالى يقال له المسيو تشرنسكى ، على أن هذا المالى ، مقابل قيام (اسماعيل) بايداع ما قيمته مليون وخمسهائة ألف جنيه انجليزى من تلك السندات في البنك العقارى في باريس ، يضع نحت تصرف الدائرة السنية اثنين وعشرين مليونا وخمسهائة ألف فرنك ، منها اثنا عشر مليونا وخمسهائة ألف فرنك ، منها اثنا عشر مقابل عمولة قدرها واحد ونصف في المائة ، تستقطع عند صرف كل من القسطين ، مقابل عمولة قدرها واحد ونصف في المائة سنويا ، على أن يسدد رأس المال والفوائد وفي نظير فوائد قدرها عشرة في المائة سنويا ، على أن يسدد رأس المال والفوائد

ولكنه ما أتت سنة ١٨٦٨ إلا وكان الحصول على فرمان ٨ يونيه من السنة السابقة المانح (اسماعيل) لقب وضديو؟ واقامة قسم المعرض المصرى في معرض باريس العام؛ وزيارة (اسماعيل) للعاصمتين الفرنساوية والانجليزية، وما أحاط تلك الزيارة به مر مظاهر الترف والبذخ ليجعل مركز مصر سنيا، ودرجتها رفيعة في الأنظار؛ وما أنفقه بعد ذلك في الأستانة، لإظهار ولائه للسلطان، ولا تصدار فرمان سبتمبر سنة ١٨٦٧، الموضح ماغمض في فرمان ٨ يونيه السابق، من الامتيازات المنوحة، قد أدى الى ضيق في المالية، ارتفع معه معدل الحصم الى ١٦ في المائة، وبات من المحتم النه افراجه وبات من الحتم النظر في افراجه و

فقر الرأى على اقتراض قرض جديد؛ ووافق (اسماعيل) على ذلك .

وما ذاع سر الرغبة فيـــه إلا و برز محل أو پنهايم وشركائه على مسرح المعاملات، وتقدّم ليكون واسطة في استصداره . غير أن ذكر الفصل البارد، الذي ارتكبه أثناء المخابرات في قرض السنة السابقة، كان لا يزال ينغل قلب (اسماعيل) عليه ، في وسع ذلك المحل إلا مراقبة تطورات المخابرات الجديدة ، عرب كثب ، لاغتنام أوّل سائحة تجيز تداخله ، وخلا الجوّ لتشراسكي ــ وكان نجاحه في إتمام قرض سنة ١٨٦٦ قد جعله مقرّ با الى قلب الحديو الأوّل ــ فكلفه راغب باشا، كبير الوزراء ووزير المالية في تلك السنة ، بالسعى الى إتمامه .

راغب باشا

وكان راغب باشا هذا من الأسرى اليونان المسيحيين الذين أتى بهم (ابراهيم) الهام أرقاء الى مصر ؛ فلم اعتنقوا الدين الاسلامى، أعتقوا وأحسنت تربيتهم ، (وهو والد ادريس راغب بك أستاذ الماسونية المصرية الأكبر)، وكان في سنة ١٨٦٨ شيخا جليل القدر، ضيق الفكر، ليس عنده عن الحذاقة المالية إلا مايتفتق له ذهنه من الحيل في سبيل تأجيل دفع المستحقات من أجل الى أجل؛ ودفعها بعد ذلك، نقطة نقطة ، فلم يكن اذا بالمالي الذي يميز الغث من السمين في الارتباكات المالية؛ ولا بالرجل الذي يصح الاعتماد عليه في الشدائد ،

وكانت الأقدار قد ساقت اليه، لسوء حظه ، رجلا ألزاسيا أتى مصر قبل بضع سنوات ، فتعين رئيسا لقلم قضايا و زارة الأشغال العمومية ، في عهد إسنادها الى نو بار باشا ، لشدة الاحتياج فيها الى رجل خبير بالتشريع والقوانين ، يمكن الوقوف ، بواسطة خبرته ، في سبيل مطامع الأجانب الذين يتعاقدون مع الحكومة ، وغرضهم الحقيق ليس اتمام عمل ، ولكن التذرع بأية وسيلة بلعل الحكومة مسئولة عن عدم إنمامه ، وإلزامها ، ثمت ، بتعو يضات يشرون منها بسهولة .

<sup>(</sup>۱) کتب فی سنة ۱۹۱۸

وكان ذلك الالزاسي على تمام درايته بالقوانين ، تام الاستقامة ، نزيه النفس ، فا ذاتية خاصة به ، تميز ذكاء من كل ذكاء آخر ؛ حسن المعاشرة ، عذب المحادثة عبا للكلاب ، مغرما بالصيد والقنص ، فا دراية لا بأس بها بالطب البيطرى ؛ لا يحنف عن التنجيم أحيانا – وتصح معه صناعته – لطيف التنكيت والمزاح ، فصيح اللهجة ، حائزا ، بالاختصار ، كل ماكان من شأنه جعله محبو با عند الحديو ومقر با اليه ، وكان ، على قلة بضاعته في الأمور المالية ، قد انتقل من وزارة المالية .

فعهد الوزير اليسه أمر الاهتمام باتمام القرض الجديد ووضع شروطه مع المسيو تشرنسكي .

ولكن ذلك الالزاسى رأى انه يستطيع تقديم خدمة الى الخديو أجل من الخدمة الى كاف بها ، وأخذ على نفسه إتمام مخابرات خاصة ينشرح لنتيجتها صدر (اسماعيل) انشراحا كبرا .

فشرعت الألسنة نتداول ذكره ، وبدأت التخمينات نتضارب فيا عسى أن يكون العامل المالى الجديد العتيد ظهوره : فبعضهم يذهب الى أن المخابرات دائرة مع والمصرف الشرق " ، وآخرون الى أنها دائرة مع رجل يقال له (لاشيڤارديير) ، بالنيابة عن بيت و كارتريه " الشهير ، وغيرهم يذهب مذهبا آخر ، والكل ، على اختلاف مراكرهم ، من الوزير الى آخر سمسار في البورصة ، يتطلع الى إنهاء تلك المخابرات ونجاحها بسرعة كلية ،

وذلك لأن الضيق المسالى كانت قد استحكمت حلقاته ؛ وباتت النقود قليسلة في السراى الخديوية عينها ؛ وأمسى الحريم المصون نفسه في حاجة اليها ـــ و (اسماعيل)

مع ذلك ، مكب بكل ما أوتى من نشاط على إشباع رغبة التشييد والتعمير التى عادت نفسه ممتلئة بها أثر زيارته لباريس ولندره ؛ مشدد في طلب الأموال من خزينة المالية ، لتصليح الأز بكية وتكييفها تكييفا جديدا ، وانشاء مضار سباق للخيل ، واتمام حى الاسماعيلية ، وفتح شوارع العاصمة الجديدة ، وابتناء قصور في العباسية ، والقبة ، وعابدين ، والجيزة ، وتجاه جزيرة الروضة ، وفي مصطفى باشا ، وتزيينها بالرياش الفاخر ، وهم جرا — فبذل المتخابرون جهدهم حتى وصلوا الى اتفاق أقروه ، والحال ذاعت في الأسواق والأوساط المالية أنباء عقد القرض المرغوب فيه ، بين الوزير راغب باشا عن الخديو ؛ وبين (لاشية ارديير) عن محل كارتريه وشركائه (٣ فبراير باشا عن الخديو ؛ وبين (لاشية ارديير) عن محل كارتريه وشركائه (٣ فبراير سنة ١٨٦٨) .

فنزلت أسعار الخصم من ١٦ في المائة الى ١٢ في المائة ؛ و بات تحسينها المطرد منظرا من الجميع ، لما أشيع عن اشتمال ذلك القرض على مزايا قل توقع نظيرها أو ما يضاهيها في عالم الاقتراض .

المصرية ، وتضع له نظاما خاصا به ، وتتعهد بأن لا تقترض في المستقبل إلا على قدر الزيادة في منزانيتها السنوية .

غير أن المزايا النادرة ذاتها ، المتفق عليها لمصلحة المقترض فى ذلك العقد كان من شأن المبالغة الظاهرة فيها القاء الريب والشك حول إمكان توقيعه حقيقة : لذلك أخذ الخبيرون فى الأمور المالية يتسارون بأنه لا بد من وجود مخدوع بين الطرفين المتخابرين ، وأنه يصعب أن يكون ذلك المخدوع المحل المالى .

وما لبثت الأيام أن أظهرت أن همسهم كان على حقيقة : فانه لماكلف الحديو الموظف الالزاسي بدرس أوراق التوكيل التي قدمها (لاشيڤارديير) في أوّل المخابرات الى و زارة المالية ، والتثبت من حقيقتها ، لمعرفة ما اذا كان محل كارتريه وشركائه قد خوّل وكيله المذكور حق التوقيع على العقد بالنيابة عنه أم لا ، وأقبل ذلك الموظف على البحث عنها في ملف أوراق المفاوضات، وجد — وكل كيانه ينتفض وجلا — ان تلك الأوراق قد أخفيت ، وانه لم يبق لها من أثر ، فادرك في الحال أنه قد هنئ به ونصب عليه وعلى موكله معا، وكاد يفقد رشده .

وشاع نبأ ذلك فى الدوائر المالية ، فأثار فيها عاطفة سخرية وقلق معا . ولما اطلع (اسماعيل) على الأمر ، استشاط غضبا وصب جام سخطه على رأس وزير ماليته التعس، راغب باشا، وعلى رأس ذلك الألزاسي المتداخل فيها لم يحكن من اختصاصاته ، وعزلها من خدمته .

فرض كلاهما مرضا كاد يودى بحياتيهما ، واضطر الألزاسي، بعد ما نهض من سرير أسقامه، الى مغادرة الديار . فلما خلت وزارة المالية من شاغليها، رأى الخديو أن يقلد منصبها رجلا قريبا من قلبه، كان سبق له امتحانه فى وظائف أخرى، ذات مسئولية خطيرة؛ فوجده راجحا، وآنس منه ذكاء نادرا، وتفننا غريبا، واخلاصا متناهيا فى خدمته . فاستدعاه اليه وعينه وزيرا لماليته .

ظهور اسماعيل صديق باشا على دست المـــالية المصرية وكان اسم ذلك الرجل اسماعيل صديق، ويعرف و بالمفتش السابق تقلده وظيفة التفتيش في الصعيد على أعمال دائرة الخديو الخاصة أوّلا، فعلى أعمال الحكومة المصرية.

وكان ابن والدين من فلاحى الوجه القبلى ؛ عقليته عقليسة فلاحينا المصربين ، وأخلاقه أخلاقهم .

ولماكان أخا الحديو في الرضاعة ، اختص (اسماعيل) بخدمته لذاته ، منذ ان كان لا يزال أميرا ؛ وما فتئ يقدّمه في أعمال دائرته ، ويرفع من درجته فيها بقدر ماكان يبدوله منه من الدراية والكفاءة ، الى أن أبلغه أسماها ، ثم نقله الى خدمة حكومته ؛ وما زال يرقيه فيها — واسماعيل صديق يعمل على ما فيه مصلحة مولاه ورضاه قبل كل شئ ، وفوق كل شئ — الى أن بات أكبر المقرّبين من قلبه ، وآمن المؤتمنين عنده .

مفاته

وكان اسماعيل صديق هذا رجلا ماهرا في الواقع، ثاقب الرأى، أصيلة؛ متفتق الذهن؛ يدرى، كما لا يدرى أحد غيره، كيف تستخرج النقود من مدافنها، وكيف يتوصل الى تحقيق الرغائب ونيل الآغراض . لا يوقفه في سبيل إحراز رضا مولاه هاجس، ولا يهمه أن يرتكب دنية، بل ولا إثما، اذا كانت تلك الدنية وذلك الاثم يعززان مركزه، ويظهرانه في مظهر الرجل المخلص، وكان، علاوة على ذلك،

هماما، نشيطا، يحب الشغل، ويلج أبوابه برغبة أكيدة؛ كما أنه كان كبير المطامع، شبقا نساء وأموالا ولذائذ .

فا استلم دفة وزارة المالية إلا وظهر حالا الفرق بينه وبين سلفه؛ وحل تشهيل الأعمال محل المطل فيها؛ والبت بسرعة في الأمور محل التخبط والتردد؛ ودفعت الأذنات المالية في أوقات استحقاقاتها ، بدون إبطاء، لادراك الوزير الجديد ما في عمل ذلك من المصلحة لمركز الحكومة ،

و بما أن اسماعيل صديق لم يكن ، فى بادئ أمره ، خبيرا بالأمور المالية - و إن صحت تسميته ماليا ولادة - فانه اتخذ أخصاء من ذوى الدراية فيها ، وتلق عليهم دروسا عملية جعلته فى مدّة يسيرة كفؤا لمقاومة أحذق عمال السلفيات ومتداوليها ، ومناضلتهم ، فلم يعد يوقفه وسواس ، مهما كان نوعه ، عن السوق مباشرة الى ما يقصد من الأغراض ؛ و برع فى ضروب المخاتلة براعة حملت بعضهم على إلباسبه بحق قول القائل : و انما أعطيت الكلمة للانسان لكى يخفى فكره " ،

وظهر ذلك جليا للماليين الغربيين الذير استمرأوا حلاوة التوسط بين الخديو والأسواق المالية الأوروبية .

فا خلا الجنو من لاشيفارديير ومحل كارتريه إلا وتقدم المسيو تشرنسكي لإنهاء مسألة القرض الذي فشل ، فدارت المخابرات بينه وبين الوزير الجديد ؛ وفي الليلة ما بين ١٩ و ٢٠ أبريل انعقد في سراى الجيزة اجتماع حضره الخديو نفسه ، وشريف باشا كبير و زرائه ، واسماعيل باشا المفتش ، وحافظ باشا ناظر الدائرة السنية ، من جهة ، والمسيو باسترى ، من جهة أحرى ، وبعد تباحث جدى دام

طويلا ، انتهى بهسم الأمر ، حوالى الساعة الثالثة صباحا ، الى اتفاق تام ، كانت التيجته ان لسان البرق كلف بحل بشائر انعقاد السلفة الى محافظ الاسكندرية ومديرى الأقاليم ، وإلى الوسطاء المجدين في باريس للاستقراض أو الحصم .

وبناء على اشارة الخديو، وقع المسيو تشرنسكى على العقد . فوضعه وزيرالمالية فى جيبه، ووعد باعادته اليه فى الصباح، مختوما منه، لتقدّم ساعات الليل واحتياج الكل الى راحة . وإنفصل المتعاقدون وصدورهم منشرحة .

فلما كان الصباح اكتشف الوزير عيبا في شكل العقد ؛ وحمل مولاه على نقض ما أبرم .

فكان ذلك أقرل تأثيرات المفتش السيئة فى الشؤون العمومية . وهى تأثيرات توالت فيا بعد حتى أدّت فى نهاية الأمر الى انحراف القلوب عن الحديو، بالرغم من استمرار نياته حسنة؛ وإلى حراب البلاد، بالرغم من كثرة الأسباب الموجبة عمارها .

فا علم محل أو پنهايم بفشل مسعى المسيو تشرنسكى إلا وتقدّم خاطبا ود المالية المصرية ، وعرض إقراض ثلاثة ملايين من الجنيهات ، نصفها يدفع فورا ؛ والنصف الآخر عند الاختبار .

ولكن الشروط التي عرضوها كان فيها من التقييد لحرية الخديو وسلطته ما حمله على رفضها . فتحوّل عن ذلك المحل مؤقتا ؛ ورأى أن يشرك معه في الأمر ، مجلس النوّاب المنعقد اذ ذاك .

فبناء على طلب اسماعيل باشا صديق ، وعلى أمر الحديو ، اقترح رئيس ذلك المجلس المدول عن الاقتراض الخارجي الى الاقتراض الأهلى ؛ وحمل المجلس على قبول اقتراحه .

فقرر أن يكون القرض ثلاثة ملايين من الجنيهات الانجليزية ؛ وأن تسرى عليه فوائد، للكتتبين فيه، بواقع عشرة في المائة سنويا؛ وأن يسدد ذلك القرض في بحر ثمانى سنوات، بسحوب يانصيبية ببدأ بها بعد مضى ثلاث سنين على الاصدار.

ولكن الوزير أهمل أن يقدّم ضمانة للسداد ، فلم يقبل على الاكتتاب إلا نزريسير . فرأى أن يشرك غير الأهالى مع الأهالى فيه ؛ وأن يجعل القرض داخليا بدلا منه أهليا فقط ، ولكنه أهمل أيضا تقديم الضانات : فكان نصيب القرض الداخلي نصيب القرض الأهلى .

> بدء خصم أذنات ماليــة

على ان وزيرالمالية لم ينتظر انجلاء نتيجته ؛ بل أقدم تحت طى الخفاء ، على خصم أذنات مالية ، بما بلغ قدره مليونين من الجنيهات ، ثلاثة أرباعها عند محل أو پنهايم وبعض مصارف مصر والاسكندرية .

وفى الوقت عينه دبرمشترى مياه الاسكندرية بأذنات مالية أيضا ؛ ودفع بها ، كذلك، الباقى — وقدره ثلاثون مليون فرنك — من أصل المبلغ المحكوم به لشركة ترعة السويس .

ؤيادة مائة مليون فرنك على الدين الساء

فكانت نتيجة ذلك جميعه زيادة ما يقرب من مائة مليون فرنك على الدين السائر؛ وملء الخزينة، مؤقتا، بمبالغ تمكنت بها الحكومة من سد الطلبات الملحة الوقتية. وتمكن الخديو من الذهاب الى رحلته الصيفية التي أشار الأطباء عليه بها للعلاج من الداء الذي ألم بحنجرته، وجيو به ملأى ذهبا، يصرف منه على تحقيق رغائبه.

على أن الجريدة الرسمية لم تعلن خبر سفره إلا بعد ثلاثة أيام، ، في عددها الذي نشرت فيه ملخص المباحث التي دارت في مجلس النواب على الحال المالية، وميزانية

الحكومة عن العام القبطى سنة ١٥٨٥ أى من سبتمبر سنة ١٨٩٨ الى سبتمبر سنة ١٨٩٨

ولماكان يتضح من تلك الميزانية أن هناك زيادة للحكومة في الايرادات على النفقات تقدّر بأكثر من ثلث مجموع تلك الايرادات فان مجلس النوّاب أقدم على المناقشة والتماس الايضاحات عن ضيق المالية المزعوم واضطرارها الى الاقتراض .

فكلف ياظر المالية وناظر الداخلية بتقديم تلك الايضاحات الى لجنة يعينها المجلس خاصة لهذا الغرض ، وقدّماها في الواقع ،

فرفعت اللجنة بها تقريرا الى المجلس، اتضح منه أن مصدر الضيق انما هو الدين السائر البالغ قدره عشرة ملايين من الجنبهات الانجليزية تقريبا ؛ ومصدر الإحراج اضطرار الحكومة الى سداده في الحال .

ضريبة السدس. الاضافية فاتفق المجلس مع وزير المالية على إبدال القرض الداخلى، الذى فشل، بضريبة سدس، تضاف من باب الاستثناء الى مجموع الأموال المربوطة وتحصل مدّة أديع سنوات متواليات ابتداء من سنة ١٥٨٤ القبطية .

ولما كانت قيمة هذا السدس الاجالية لا تزيد على مليونى جنيه انجليزى، اقترح الوزير إصدار قرض قدره سئة ملايين من الجنيمات الانجليزية ، يخصص فقط لسداد الدين السائر، بحيث لا يعود لذلك الدين من أثر في الوجود ،

فصدّق المجلس على ذلك؛ وشرع الوزير، حالا، يخابر محل أو پنهايم في تولى أص اصداره؛ على أن يكون سداده على خمسة عشر قسطا سنويا؛ وتكون ضمانته ايرادات الجمارك ورسوم المواويس، والمتحصلات من المصائد ومكوس الملح والمملحات الخ- وجموع مبالغها كالها مليون جنيه انجايزى سنويا - وتعهدت الحكومة بأن تدفع للتعاقدين كل ستة أشهر قسطا قدره ٨٤٨٥٩٥ جنيها انجليزيا ، فوائد واستهلاكا وجوائزيانصيب وحظرت على نفسها عقد أى قرض جديد قبل مرور خمس سنوات .

على أن الوزير لم يقف عند هذا الحدّ ، ولكنه في ع يونيه ، أمضى مع محل أو پنهايم ملحقا تعديليا للاتفاق الأقل ، ثم أمضى ، في ٨ يونيه ، ملحقا غيره رفع بمقتضاه مبلغ القرض الى سبعة ملايين من الجنبهات الانجليزية ومدّ أجل السداد ، فعل واحدا وعشرين عاما ، وزيد مقدار القسط السنوى فعل ٢٤٠٠٠٨ جنبها انجليزيا ، وأضيف الى الضانات السابقة عوائد الأملاك والمواشى والسرج ،

وأخيرا قر القرار النهائى فى ٧ يوليه على أن يكون مبلغ القرض ثمانية ملايين من الجنيهات الانجليزية ؟ ومبلغ القسط السنوى ٥٣٢٩٥ جنيها مصريا ؟ ومدة التقسيط الاستهلاكى ثلاثين سنة ؟ وأبدلت ضمانة عوائد الأملاك بضمانة رسوم القبانة والملاحة النيلية ، واتفق على أنه اذا أخذ محل أو پنهايم وشركائه على عهدته دفع مبلغ الثمانية الملايين ، فانه يكون حرا فى ترتيب إصدار الأوراق المالية الجديدة ، إزاء الجهور ،

فكأن الوزير أراد، من رفع مبلغ القرض من ستة ملايين الى ثمانية ملايين ، أن يضع تحت تصرف الحديو المطلق مبلغ الفرق – أى مليونين من الجنيهات – لينفقه في دار السعادة ، على تقديم مشروعاته في سبيل تحقيقها ، وعلى إزالة العقبات التي قد تصادفها في طريقها ،

و بما أن العملية كانت، في الحقيقة، في منتهى النفع للكتتبين — لأن المائة فيها لم تكن، في الواقع، مائة؛ بل واحدا وستين وربعا فقط — نجيح تصدير القرض

قر ض سنة ۱۸۹۸

نجاحا بينا فى ١٦ و١٧ و ١٨ يوليه سنة ١٨٦٨؛ وبلغ عدد المكتتب به أحد عشر مليونا وثمانمائة وتسعين ألف جنيه انجليزى .

ولكنه، بعد تصفية كل حساب، لم يدخل منه فى خزينة الحكومة سوى سبعة ملايين ومائة وخمسة وتسعين ألفا وثلاثمائة وأربعة وثمانين جنيها انجليزيا .وذلك رفع معدل الفوائد من سبعة فى المائة الى 1/ ١٣ فى المائة ؛ وزاد على سابقة الديون المصرية ثمانية ملايين أخرى .

العود الى إصدار أذنات مالية ولو أن الوزير اكتفى بما فعل لكان الشريسيرا على جسامته! ولكنه عاد الى إصدار أذنات مالية جديدة، حتى قبل الفراغ من تسليم سندات القرض الجديد.

وكان الحديو في تلك الأثناء مقيما في الأستانة العلية، يعالج نجاح مشروعه القضائي، ويجتهد في توسيع دائرة استقلال البلاد الداخلي .

على أن مساعيه في هذين السبيلين كلفته أموالا جسيمة ، ابتلعتها العاصمة العثمانية : فبلغ القلق في الأوساط المالية أشده ، وباتت القلوب تشتهي بحرقة أن يقصر مدة اقامته في تلك المدينة الشرهة .

وكأنى به قد شمر باشتياق رعاياه الى عودته : فاقتلع نفسه من وسط أسمباب الغواية العديدة الحافة به ؛ ورجع الى القطر المصرى فى اليوم الشائى والعشرين من شهر سبتمبر سنة ١٨٦٨

فاحتفلت الاسكندرية والعاصمة احتفالها المعتاد بعودته ؛ وأطلق فى كل منهما مائة مدفع ومدفع ؛ وأهدته والدته الجليلة ثلاث حوريات شركسيات ؛ أرادت أن ينافس جمالهن السهاوى جمال صبية يونانية اشتراها (اسماعيل) عيئه ببيكوس بثمن

خراف؛ وكان من شأن حسنها الفائق وتأثيره العميق فى قلبه إثارة ثورة غيرة بين نسائه الأخرى، طول مدّة السفر البحرى من الأستانة الى الاسكندرية؛ واضطر الخديو، لاجتناب تكرار مثلها فى سراى رأس التين، أن يرسل تلك اليونانية رأسا الى القاهرة.

وكانت أسعار السوق مستمرة في تحسينها الذي أعقب عقد القرض الجديد .

ولكن البوليس، لكى ينال محظوظية عند الخديو، ويظهر لسموه تيقظه وسهره على حياته، أخذ على عاتقه إثارة القلق، فأقدم فى شهر أكتو بر من السنة عينها على اكتشاف مكيدة زعم أن حليم باشا دبرها لاغتيال ابن أخيه، فنصب شراكه وبث زبانيته، وفي التاني والعشرين من الشهر المذكور أعلن الملا نجاح مسعاه، وتمكنه من القبض على المتآمرين على حياة مليك البلاد،

فاضطر (اسماعيل) الى إبعاد عمه عن القطر، واتخذ فى ذلك احتياطات، صبغتها النفاثات فى العقد السياسية صبغة غير حقيقية، أدّت الى انسدال قتام على سوق الأوراق المالية المصرية .

فبالرغم من الاحتفالات التى أقيمت بمناسبة عودة الأميرالى القطر، ودامت أياما، وكلفت البلاد نيفا وستة آلاف جنيه فى كل ساعة ؛ وبالرغم من الاحتفالات البهية والمراقص التى تلتها ، بسبب حضور اللورد ناپيسير أوث مجدلا ، قاهر النجاشى تيودوروس ، ليقلد سمق الحديو وسام نجم الهند الأكبر؛ وتصادف وجود والى الهند، اللورد مايو، فى ذلك الوقت بمسر؛ وبالرغم من نجاح القرض؛ انتهى عام سنة ١٨٦٨ والجو المالى مكفهر بمصر ، لا سيما عقب نشوء الحلاف بين اليونان والدولة العلية العلية المستمرة ،

مكيدة

ذلك الخلاف ما فتىء يتطوّر ويشتد، حتى بلغ منتهاه فى أوائلسنة ١٨٦٩ اذ باتت الحرب بين الدولتين قاب قوسين أوأدنى؛ وأخذت الجالية اليونانية الغنية والقوية بمصر تشعر باضطراب وارتجاج فى حياتها المدنية، لدى تصوّرها اضطرار مصر الى ولوج باب تلك الحرب، فيما لو شبت؛ وتأدية ذلك الى نزاع عنبف بين وطنيتها الشديدة الاستعار، ومصالحها المادية — من تجارية واستغلالية كثيرة — المتشعبة فى القطر المصرى ،

فاغتنمت ألسنة السوء اكفهرار الجو المالى المؤقت لتذيع في الملأ على لسان بعض جرائد أو روبية أنباء إقدام الحكومة على عقد قرض جديد، عقب مصاريف الصيف الجسيمة في الأستانة العلية .

فرأى (اسماعيل) أن يهدئ روع بلاده المضطرب بدون سبب، فافتتح سنة ١٨٦٩ بسلسلة أعياد واحتفالات باهرة ، بينها كان جميع مستخدى الحكومة ، الذين لهم معرفة باللفة الفرنساوية ، يشتغلون في نقل مؤلفات وو أُفنباخ " – مشل والعين المثقلة " ووهيلانة الجميلة" ووفئلاثاء المرفع " وغيرها – الى العربية ليتمتع برؤية تشخيصها ساكنات دور الحريم ومن لم يكونوا يفقهون سوى العربية من اللغات ،

وتوجت تلك الأعياد كلها بالمرقص العظيم الذى أقيم، احتفالا بعود يوم الجلوس المأنوس، في سراى الجزيرة و بستانها ، وكلف الكو برى المؤقت، الذى أنشئ على النيل لخدمة العبور في تلك الليلة فقط ، ثمانية آلاف جنيه . في بالك بالتكاليف الأخرى !

ثم أمر باجتماع مجلس النواب؛ وافتتحه في ٢٨ ينايرسنة ١٨٦٩ بخطبة جميلة ، شرح فيها أولا حالة الحكومة المالية : فمرّ بجيع الديون التي عليها، وقال انها بعد أن كانت ٢٢ مليونا من الجنيهات عند موت (محمد سعيد باشا)، أصبحت في تلك السنة ١٧ مليونا فقط، بما فيها مبلغ القرض الأخير.

ثم توسع فى تعداد الأعمال العمومية المفيدة ، التى تمت على يدى حكومته ، منذ ارتقائه العرش ، ليبرر الأقراض المعقودة : فذكر السكك الحديدية المنشأة حديثا ، وأحواض تصليح السفن ، والأرصفة ، والجسور والترع والمسنوات (هواويس) ، والمدارس على أنواعها ، الخ ، وأفاض أخيرا فى بيان الاصلاحات العديدة المدخلة على تنظيم القوى البرية والبحرية وتسليحها بالأسلحة الحديثة ،

وختم خطبته الجليلة بشكر العناية الالهية التي ألهمته، في شؤون إدارته الداخلية، تنفيذ أجزاء خطة السير الخمسة التي وضعها نصب عينيه عند ارتقائه سدة الأحكام تنفيذا تاما في جميع دقائقها، وهي: (١) إلغاء السخرة ؛ (٢) توسيع نطاق التجارة والزراعة ؛ (٣) نشر التعليم العام ؛ (٤) تعيين مرتب خاص لنفقاته الشخصية؛ (٥) الاصلاح القضائي، الذي أكد للجلس أن جميع الدول الكبرى قد صدّقت على مادئه .

ولم يكن فى جميع ما ورد فى تلك الخطبة ، من شئ مخالف للواقع ، إلا ما جاد به منجم اسماعيل صديق باشا : فان الدين المخلف من (سعيد) لم يكن ٢٢ مليونا من الجنيهات ولا ما يقرب من هذا المبلغ الجسيم بالكلية ، بل كان مائتين وتسعة وسبعين مليونا من الفرنكات فقط ، أى ما يقرب من الأحد عشر مليونا ونصف من الجنيهات . ومبلغ الدين المصرى ، فى تلك السنة ، لم يصبح سبعة عشرة مليونا كما ورد فى الخطبة ولكن ثلاثين مليونا من الجنبهات الانجليزية .

على أن تأثير الخطبة على السوق المصرية كان حسنا للغاية . فعادت الثقة عن تزعزعها الى ثباتها ، وخلت أفكار (اسماعيل) من كل شاغل مؤقت إلا شاغل الاحتفال (أولا) بمقدم البرنس أوف ويلز والأميرة زوجته ؛ و (ثانيا) بفتح ترعة السويس في أواخر ذلك العام .

ولكن ذينك الاحتفالين أعقبا ضيقا ماليا شديدا بسبب ما أنفق عليهما من أموال طائلة، نعم إن قرض سنة ١٨٦٨ كان يساوى فى لندن بفضل الضانات الحصوصية التي أسند اليها ٧٧، أى وحدتين فوق سعر إصداره؛ ولكن أذونات أى إفادات المالية آلت الى نزول مستمر ، وخصم المستحق منها بعد مرور شهر الى بعد مرور شهر الى بعد مرور أربعة وعشرين شهراكان بمعدّل ١٤/ ١٤ و ١٤ فى المائة ،

ومع ذلك فان إقبال الأسواق الأوروبية على مشتراها كان كبيرا بسبب ما حملت بهجة أعياد ترعة السويس من ثقة الى القلوب ·

فرأى الوزير اسماعيل صديق أن يغتنمها فرصة للحصول على جانب من النقود التي كان في احتياج إليها لدفع جانب من المستحقات التي أوجبتها احتفالات فتح الترعة.

فقدّم الى ســوق باريس إفادات مالية بمبلغ مليونين وأربعائة ألف جنيه انجليزى بخصم معدّله ٢٠٪، واستحقاقات متسلسلة من ١٢ شهرا الى ٢٠ شهرا .

ولكن تسرعه فى التقديم أيقظ مخاوف المشترين، فلم يكتفوا بطلب ١٤ ./٠، بل حتموا أن يكون الدفع فى باديس، وأن نتعهد الحكومة بعدم إصدار إفادات جديدة لمدة حدوها . و بما أن الوزير لم يكن ليرضى مطلقا أن يتقيد بمثل هذا القيد، أهمل مخابراته، ورجع عن غرضه .

غيرأن المطالبة بسداد الديون ، التى أوجبتها الاحتفالات العظمى المنقضية ، الزدادت اشتدادا عليه ، فاضطر، لكيلا يحرج مركزه ، إلى ربط ضريبة جديدة مقدارها خمسة عشر قرشا صاغا على كل فدّان يزرع ، ما عدا أطيان الدوائر الخديوية فانها لم تكن تدفع ضرائب مطلقا – فاجتمع لديه من ذلك خمسمائة ألف جنيه انجليزى – أى أقل من نصف المبلغ المطلوب – فأصدر، المحصول على الباقى، إفادات مالية جديدة ، خصمها ٢٢ / ، بيد أن ذلك لم يجد نفعا ، فالتجأ الى وسيلة حال ضيقه دون إدراك فهمه عدم مشروعيتها ،

الدخول في المأزق

وذلك أنه كان، فى بحرصيف سنة ١٨٦٩، باع، نقدا، نيفا وخمسمائة ألف اردب بذرة قطن، على أن يسلمها بعد خمسة أو ستة أشهر، أى بعد بيع المحصول الذى كان لا يزال قائمًا على ساقه فى الأرض.

فتربص المشترون ريثما تنقضى أشهر المهلة . ولكن ، ما أكبر ماكان اندهاشهم حينا تحققوا استمرار شون الحكومة خالية خاوية ، بالرغم من بيع أقطانها، وحلول مواعيد التسليم! وذلك لإقدام الوزيرعلى بيع كل ما وصل اليه من بذور القطن ، أوّلا فأوّلا، ونقدا نقدا، بدلا من تخزينه لتغطية تعهداته .

على أن بيع الشئ عينسه، مرتين، كان من شأنه وضع ذلك الوزير الخرب الذمة تحت رحمة مدائنيه ، ولا شك في أنهم لو أرادوا مقاضاته لوجدوا اليها سبيلا واسعا، وتعضيدا حقا من صاحب الأمر الأسمى ، ولكنهم، لحسن حظ اسماعيل صديق المؤقت، وسوء حظ الحكومة المصرية، كانوا أبعد الناس عن الإقدام على قتل الدجاجة ذات البيض الذهبي ، وعليه، فانهم اكتفوا بأن باعوا الى الحكومة بسعر ٧٨ قرشا صحيحا ماكانوا قد اشتروه منها بسعر ٧٨ قرشا، و رضوا بأن تدفع لهم القيمة إفادات

مالية ، تسرى عليها فوائد بواقع ١٢ / سنويا ؛ أى أنهم ربحوا، في ذلك، فائدة تعدّل بثمانية عشر في المسائة سنويا .

غير أن هـذا جميعه لم يكن إلا تحايلا على التخلص من ضيق مؤقد : ولم يكن ليرضى وزير المالية ، لذلك أخذ يفكر في كيفية تمكنه من جمع مبالغ وافية ، تعد بملايين الجنيهات ، ورأى ، بعد طول التدبر، أن خير وسيلة لنيل المبتغى إنما هي إجبار الأرض المصرية على تقديم قرض قدره خمسة عشر مليون جنيه ، يوزع على مساحتها المزروعة ، ما عدا أطيان الدوائر الخديوية (السنية) ، باعتبار خمسة جنيهات عن كل فدان ، ولما استقر هذا الرأى في تصميمه ، طفق ينتظر ، بفروغ صبر ، التئام مجلس النواب السنوى ليحمله على تقريره .

فالتأم ذلك المجلس كالعادة، في أول فبراير سنة ١٨٧، وكان الكل شيقا للوقوف. على ما عساه يقال ويتم في جلساته : لان الكل كانوا يتوقعون أن توضح خطبة الخديو حالة القطر الداخلية والخارجية، إيضاحا تاما ، ويؤملون أن يجدوا فيها ، على الأقل ، تأكيدا صريحا بتسوية الخلاف الذي نجم مع الأستانة عن حفلات ترعة السويس ، وبيانا لما تراه الحكومة في أمر مبلغ الضرائب ، وتسوية الدين السائر .

ولكن الخطبة الحديوية لم تذكر من ذلك شيئا؛ واكتفت بشكر العناية اللالهية على ما أولت من نعم، وطلب معونة الله فيما ينوى من مشروعات خيرية . ثم أحالت النقاب الراغبين في الوقوف على أعمال الادارة، على الوزارات المختصة . ووقفت عند ذلك الحدّ .

فكان وقعها في الأوساط المالية الأجنبية سيئا : لأن تلك الأوساط علقت على عدم تكلمها عن الحالة المالية ألف تعليق وتخرّص .

فرأى المفتش أن يزيل التطير الذى أوجدته تلك التعاليق والتخرّصات فى القوم، فأذاع قرب وصول صرّ من الأستانة قدره أربعائة ألف جنيه انجليزى، من أصل ثمن المدرّعات والبنادق ذات الإبر المسلمة الى الباب العالى .

ولكن الاشاعة لم تجد تصديقا ، وطار في البلد القول : «ما هذا؟ ذهب السلطان يسير الى القاهرة؟ ان من يصدق هذا ، يصدق أيضا أن ماء النيل يجرى من مصهيه الى منابعه ! » .

على أن الوزير أراد ، في الوقت عينه ، أن يضمن لنفسه مبلغا يكون وصوله الى خزينته آكد من وصول تلك الأربعائة ألف جنيه !

لذلك بذل مافى وسعه لجعل مجلس النواب يعتمد القرض الاجبارى الذى ارتآه، و يطلب إجراءه مقابل اثنى عشر إذنا سنويا ، يقوم تقديم كل واحد منها مقام دفع الضريبة السنوية !

ولكن بالرغم من تصديق المجلس على طلبه ، لم يمكن الوزير تنفيذ ذلك القرض الاغتصابى، بعدم استطاعة الأهالى تقديمه؛ وبعد تحصيل بضعة آلاف جنيه فقط، اضطرالي العدول عنه .

غير أن الخزينة كانت فارغة، والطلبات ملحة ؛ ودفع قطعية قرض سنة ١٨٦٤ مستحقاً في أوّل أبريل التالي، والإضطرار الى النقود هائلا . فما العمل ؟

فتهارس الوزير، أوّلا ، في بيع عدّة إفادات ما ليسة تعهد بسداد قيمتها بعسد ثلاثة أشهر ، بفوائد قدرها ١٤ / ، علاوة على نصف في المَّانَّة ، على سسبيل العمولة .

ولكن هذا لم يجد؛ بل زاد الطين بلة ، لأن مهلة الثلاثة الأشهر، فقط، جعلت الناس يتساءلون : «هل هذا يكون ، من الآن فصاعدا ، أقصى حد لثقة الماليين وأصحاب المصارف بالحكومة المصرية ؟» .

وزاد اضطراب السوق وقلق الدائنين ؛ وبات الوقت حرجا جدًّا للوزير !

ولكن الرجل كان جسورا، مقداما . فرأى أن يدع جانبا كرامة المنصب السامى الذى هو فيه، و يتدنى الى انتهاج أكثر الوسائل تلبسا بالمخاطرة، من المضاربة عينها .

غير أن المال ذاته اللازم للبضاربة المنوية كان يعوزه . فسعى حتى تحصل عليه ، بعمل عملاء موثوق برصانتهم وحذقهم ، باع بواسطتهم كميات عظيمة من الافادات المالية المتسلسلة الاستحقاق ، من اثنى عشر شهرا الى ثلاثين شهرا على أن يكون دفع ثمنها نقدا ، مقابل خصم ١٣٧٠ / ، و يكون تسليمها بعد ثلاثين يوما .

ولما بات المال المجموع هكذا فى قبضة يده ، كلف بعض المصارف بمشترى كل مايعرض من افادات البيع داخل ستة أشهر، معينا بنفسه الافادات التى يعرف أنها أخف من غيرها ثقلا، وأكثر، بالتالى، قابلية للتحسين .

فكانت النتيجة مدهشة! وتهافت الناس على بيع ماكان لديهم من تلك الافادات! فسقط معدّل الخصم من 18./ الى ٩./ . ولما شحت الافادات ذات الاستحقاق القريب، اضطر أصحاب ربوس الأموال الى مشترى الافادات البعيدة الاستحقاق، لتجد لنفسها استثمارا ، فتمكن الوزير، بذلك، من تسليم المشترين منه ما شاءوا من كمية الافادات المباعة اليهم ، واستمرت العملية راجحة ناحجة ، حتى نفر الناس من الطلب هبوط الأسعار المتجاوزكل حد ،

مضاربة

ولكن اللعبة كانت قد تمت ؛ والدين السائر، الذي كان بالأمس موجبا قلقا لا يطاق، أجلت المطالبة به الى ثمانية عشر شهرا، على أقل متوسط .

فلو أمكن تثبيت الأمور على هذا المجرى، وتقييد المستقبل، بحيث لا يعود يثقل على الحاضر، كان ذلك منتهى الحذق والمأمول .

لذلك أخذت المخابرات بين المالية المصرية ، والشركة المصرية العمومية التي أنشأها الخديو في باريس تروح وتجيء والآمال بالحصول على نقود منها تحيا تارة ، وتموت أخرى ، حتى تغلب اليأس على الأمل ، وبات لا يرجى من تلك الشركة خير .

فتحوّلت الأنظار عنها آلى محل أو پنهايم وشركائه . وكادت المخابرات معه تفضى الى النتيجة المرغوبة، لولا أن شخصا يقال له هكتور بك، كان وكيلا بمصر لمحل بيشوفشهم وجراد شمدت وشركائهما، وتمكن من نفس (اسماعيل) بحسن أساليبه، حال دون توقيع العقد، وحوّل الطلب الى محل مخدّميه .

ولما كان فرمان نوفمبر سنة ١٨٦٩ يحظر فى بعض منطوقه عقد أقراض جديدة على خديو مصر، اتفق الطرقان المتعاقدان على أن يكون القرض الجديد باسم الخديو الشخصى؛ وأن ترهن أملاك الدائرة السنية، ضانة لسداده .

وبناء على هـذا الاتفاق ، قدّم محل بيشوفشهم وجولدشمدت للخديو مبلغا اسميا قدره سبعة ملايين ومائة واثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وستون جنيها أنجليزيا ، ونال مقابل ذلك امتيازا لتأسيس مصرف (بنك) يدعى ووالبنك الفرنداوى المصرى كان الحديو نفسه أكبر مساهميه ، واكتتب بريع أسهمنه ، أى بما بلغت قيمته

قرض الدائرة السنية الثاني سيتة ملايين وماثنين وخمدين ألف فرنك · وقام مؤسسوه ببعض شؤون تصدير القرض الجديد ،

قلة نجاحه

على أنه بالرغم من تصديره بواقع ٧/ ٧٨ – ويقول بعضهم بواقع ٧٠ فقط عوالرغم من أنه ، بعد استبعاد المتعات والعمولات ، نزل صافى التصدير الى ٢٧ ، فانه لم يغط سوى ثلثيه ، فقط ؛ ولم يكتتب أحد فى الثلث الباقى ، فأوجبت الحال خفض أسعاره ، فيا بعد ؛ وكانت نتيجته الصافية أنه ، بالرغم من كونه قرضا بفوائد قدرها ٧ / ، وواجبا تسديده بكال قيمة تصديره الاسمى ، إلا أنه لم ينتج للقترض سوى خمسة ملايين من الجنيهات ، فقط ؛ ورتب عبئا على إيرادات الدائرة السنية السنوية قدره سممائة وثمانية وستون ألف وتسعائة وستون جنيها انجليزيا ، أى ما يقرب من ١٣٥٨٨ ./ من أصل رأس المال المدفوع .

على أن المرجع في عدم بجاحه بالرغم من الاحتياطات التى اتخذت لذلك: كتكليف والكهتوار دسكيت أى ووبنك الخصم بمهمة إصدار معظمه ؛ وإقدام توكيل هذا البنك بالاسكندرية على طلب زمرة قواصة من الحكومة لاقامتهم عند الحواجن التى أنشأها أمام محله ، لحفظ النظام بين جمهور المكتبين: إشعارا بتوقعه ازدحام أقدامهم هناك ؛ وكمجىء وزير المالية نفسه على رأس فئة من أصدقاء الحكومة ، ليكتتب ، فيكون مشله قدوة للغير ويحيى خور تلك الحواجز، ولو لحظمة ؛ بالرغم من أن الغرض الذى أذيع أن القرض معقود لأجله كان من أجل الأغراض: الا وهو إنشاء معامل للسكر ، وسكك حديدية زراعية لاستغلال المائة والخمسين ألف فدان المقدمة رهنا على سداد المال المرغوب في اقتراضه حان المرجع في عدم ألف فدان المقدمة رهنا على سداد المال المرغوب في اقتراضه حان المرجع في عدم غياحه ربحا كان الى قيام بعض الصحف للتنسديد به ؛ وادّعاء عدم مشروعيته ؛

ومطالبتها الباب العالى والمتعاقدين فى قرض سنة ١٨٦٨ الى التداخل لمنعه ؛ وإلى تداخل الباب العالى ، فى الواقع ، واصداره أمره الى القنصل العام العثمانى فى لندن بالاحتجاج عليه ومعاكسته !

و بينما الكل بمصر، من الأمير الى أصحاب المصارف وأصحاب رءوس الأموال وجميع المشتغلين في الأمور المالية، مرتاحو الفكر، مظمئنو البال، يقضون أيامهم في أتم هناء ؛ و بينما خصم افادات المالية ، في أوائل شهر يوليه لا يتجاوز ثمانية ونصفا في المائة ، متى كان الاستحقاق قريبا ؛ ولا يتجاوز عشرة في المائة ، في الاستحقاقات البعيدة، المتراوحة بين ٢٤ شهرا و٣٠ شهرا ؛ وسعر قرض سنة ١٨٦٨ الذي كان الاقبال عليه أكثر منه على غيره ، يتراوح بين ٨٣ و ١٨٤ اذا بأنباء الحرب بين يروسيا وفرنسا دوت في الآفاق ، وألقت الفزع في الأسواق المالية كلها .

ففى بضعة أيام سقط سعر القرض المرغوب فيه الى ٦٤ أى بنقص عشرين بنطا؟ وارتفع معدّل خصم الافادات المالية القريبة الاستحقاق الى ٣٠ و ٣٥ في المائة؟ ومعدّل خصم الافادات المستحقة بعد سنة فقط الى ٢٠ و ٢٧ في المائة؟ ومعدّل خصم الافادات المستحقه بعد ١٨ شهرا لغاية ٣٠ شهرا الى ١٦ و ٢٠ في المائة. فعم الضيق، واشتدّت الأزمة.

إشاعات تفريج

فرأى اسماعيل صديق باشا أن خير ما يداوى به الحال الحرجة ويحيى به الآمال ، ويبقى الوثوق بالمالية المصرية محفوظا ، هو اذاعة أنباء تفريح عتيد يوسع حلقات الضيق المؤقت .

فشرع يشيع ، تارة ، أن الحكومة عازمة على بيسع سككها الحديدية الى شركة انجليزية بمثلها المستر فولر المهندس بمبلغ قدره عشرون مليونا من الجنيهات ، وطورا

أن المالية على وشك اجراء عملية بعيدة الأطراف تستبدل بمقتضاها الافادات القريبة الاستحقاق بالافادات التي لا تستحق إلا سنة ١٨٧٣؛ فتصيب من وراء ذلك البدل ربحا قدره اثنا عشر مليون جنيه، وإشاعات أخرى من هذا القبيل كان لها، حقيقة، وقع حسن؛ وأدّت الى ارتفاع سعر قرض سنة ١٨٦٨ الى ٧٤

هكذا تمكن من حفظ كفة التوازن ، بينها وقائع الحرب لتوالى بسرعة صاعقية ، تجعل عقد الصلح بين الدولتين المتحار بتين قريبا ، لتمكن احداهما من الأخرى تمكنا لم يرو التاريخ مثله .

ولكى يشعر الخديو العالم المالى كله بأن مركز مصر المالى أقوى من أن يتأثر تأثر اسيئا بالتماوجات البورصية التى أحدثتها وما فتئت تحدثها تلك الحرب الشعواء، عقد قبل نهاية عام ١٨٧٠، مع محل جرينفلد وشركائه الهندسي بلندن، العقد الذي كلف بمقتضاه ذلك المحل ببناء ميناء الاسكندرية .

و بينها الأشغال فى انشائها سائرة ، عقد الصلح بين ألمانيا وفرنسا ؛ و بات من المنتظر صعود أسعار الأوراق المالية .

ولكن التحسين لم يكن على نسبة المتوقع ؛ ولم يطرأ فى الحقيقة إلا على قرض سنة ١٨٦٨ ؛ وأما الافادات فبق معدل الخصم فيها ، طوال فصل الصيف ، متراوط حول ١٤ فى المائة ، وهذا لم يكن ليدل على أن مركز مصر المالى فى الأسواق الأوروبية مركز ثقة متينة ،

فالحال باتت اذا حرجة، لا سيما أنه حتى خريف سنة ١٨٧١ كان جانب عظم من قرض بيشوفشهيم لا يزال مكشوفا ؛ بين أن جانبا عظيما من الافادات المسالية وأذونات

الدائرة السنية كان يقترب من مواعيد استحقاقه ؛ وأن عدم الدفع لدى الاستحقاق كان من شأنه القضاء على الثقة في كلتيهما ، إلا اذا جدّدت تلك الافادات والأذونات.

على أن تجديدها لم يكن بالشئ السهل، ولا إجراؤه ممكنا إلا بخسائر باهظة . وأما الدفع من الايرادات العادية فكان متعذرا بالكلية ، حتى لولم يكن الوزير قد تصرف، مقدّما، في ضرائب ذلك العام .

ولكن مهارة اسماعيل صديق المالية وتفنئه لم يكونا لينكسرا أو يخورا أمام مشل هذه العقبات البسيطة . بخمع شتات فكره ، لحظة ؛ و رأى أن الوقت آن لتحقيق فكرة استخلاص نقود كثيرة من الأرض المصرية ؛ وهي الفكرة التي جالت في خاطره في أوائل العام الماضي، وحمل مجلس النواب على اعتادها ومطالبة تنفيذها .

ولكن ، حيث انها لم تنجح فى شكل سافة إجبارية ، وجب وضعها فى شكل جديد يضمن لها النجاح .

فأخذ، اذا، يعمل فكرته و يجهدها، حتى جعلها تجود بمشروع لم يسبقه أحد اليه؛ لا في العالم الغربي مهد التفنن المسالي، ولا في العالم الشرق مهد التفنن في المظالم.

المقابلة

ذلك المشروع هو <sup>وو</sup>قانون المقابلة<sup>،،</sup>

وما أدراك ما "المقابلة" ؟

"المقابلة" دفع الضرائب المربوطة على الأرض المصرية عن ست سنوات مقدّما، مقابل إعفاء هذه الأرض، فيا بعد، من نصف تلك الضرائب الى الأبد!

فلما اختمر المشروع في فكره، جمع المجلس الخاص، وأقنعه بوجوب إجراء ذلك القانون، بمد تفهيم المصريين ماهو الغرض المقصود منه، وتحييبه اليهم . فاتفق رأى المجلس الخاص على رفع تقرير الى الخديو يميط اللثام عن دواعى وضع ذلك القانون ؛ وعلى نشر نبذة باللغة العربيسة ، وتوزيعها فى كل جهات القطر ، لتوضيح المقصود من تلك والمقابلة ،

أما التقريرفهاك أهم ماجاء فيه :

«ان المجلس الخاص يرى ان حالة مصر المالية لاتوجب القلق مطلقا ، ولكنها تستذم عناية سمقكم من جهة مراعاة رخاء البلاد في المستقبل ، ومن المعلوم أن الأسباب التي أدّت بالخزينة العامة الى شبه الضيق المالي هي : (أولا) العجز المخلف عن سعيد باشا ؛ (تانيا) الاشتراك في انشاء القنال ، والمصاريف الباهظة التي جر اليها ذلك الاشتراك ؛ (ثالث) الأموال الجزيلة المصروفة في سبيل مقاومة طاعون المواشي ، وملافاة مضاره ؛ (رابعا) الأشغال التي أجريت لترقية شؤون الزراعة والتجارة ؛ (خامسا) وأخيرا الأزمة القطنية المسببة عن انتهاء الحرب الأمريكية ، فالبلاد لغاية الآن ، بفضل الرخاء المنتشر فيها وفلاحها ، تمكنت من القيام بمقتضيات العبء الثقيل الملق على عانق الخزينة ؛ ولكن الفطنة تشير ، مع ذلك ، بالبحث عن دواء ناجع المستقبل ،

غير أن الوصول الى اكتشاف الدواء يستلزم معرفة الداء ، فأين هو الداء ؟

الداء في سمعر الفوائد المرتفع التي تدفعها حكومة سموّكم ؛ والتي تبلغ ، وحدها ، أكثر من نصف الايرادات العمومية ، فهل لا يستطيع الأهالي تحويل دفع هذه الفوائد اليهم باقدامهم على مشترى رأس مال الدين؟ فانه ، على قول وزير المالية ، يوازى سمتة أضاف مجموع الضرائب العقارية التي نتقاضاها حكومتكم سنويا من الأرض .

فليدفع الأهالى، اذا، ضرائب مضاعفة، مدة ست سنوات، والدين كله يسدد، وفي مقابل ذلك تعفيهم الحكومة، الى الأبد، من دفع المبالغ المقدمة منهم لسداده، على هذه الطريقة؛ أى أنها تعفيهم أبدا، من نصف الضرائب المربوطة على أرضهم، وتجرى ذكر هذا الاعفاء على حجج ملكيتهم.

وعلاوة على ذلك فانه سيصدر قانون يضمن لهم : (أوّلا) أن الضرائب المنقصة على هــذا النمط لن تعلى فى المستقبل مطلقا ، مهما كانت الظروف ؛ و (ثانيا) أنه حتى تحت تأثير قوّة قاهرة ، كشرق أو غرق أو أشغال منفعة عامة ، لن يجو ز مطالبتهم ، ولو بسلفة مؤقتة ، إلا بعد التصديق على ذلك من مجلس النظار ومجلس النوّاب» .

وأما النبذة العربية التي وزعت في كل قرى مصر ومدنها ، فان أهم ما جاء فيها تفهيم الأهالي ان هـذا المجهود العظيم المطلوب منهم انما هو الوسيلة الوحيدة لانقاذ الوطن من مخالب المرابين الغربيين ، الذين أدّى تقاضيهم ربا فاحشا من الحكومة المصرية الى ضيقها المالي المؤقت ، واضطرارها الى ربط الضرائب والمغارم الثقيلة ، حول أعناق الأهالي !

فصدّق الخديو على تقرير مجلسه الخاص، واعتمده؛ وبعد أخذ رأى مجلس النوّاب أمر بوضع قانون والمقابلة " وتنفيذه ، وطفق اسماعيل صديق نفسه يطوف الوجه البحرى كله مقنعا الاهالى بجودته وفائدته ، محرضا إياهم وحاثا على نفاذه بكل مافى وسعهم ، بينها كان شاهين باشا وزير الحربية يطوف الوجه القبلى للغرض عينه ،

أما قانون والمقابلة م فحمس وأربعون مادّة، لا بأس من ذكر بعضها لأهميتها .

فالمادة التاسعة والعشرون تقضى بأنه لا يسوغ لوزير المالية، بعد الحصول على جميع المبالغ المطلوبة، إصدار إفادات مالية جديدة، ولا عقد أى قرض مطلقا .

والمادة التالثة والثلاثون تقضى بانشاء مجلس إدارة مالية يناط به وضع ميزانية عامة سنوية، مبليه على الميزانيات الحصوصية المرفوعة اليه من كل إدارة من ادارات الحكومة ومصالحها، تعرض على مجلس النوّاب، ولا تصبح تنفيذية إلابعد تصديق سمو الخديو عليها .

والمادة السابعة والثلاثون تقضى بتعيين لجنة يناط بها تحصيل الدفع واستلام الأذونات والوصولات المقدّمة إشعارا بالدفع .

والمادة الأربعون وما يليها من المواد تنص على أن المبالغ المحصلة تودع في خزينة خاصة تحت حفظ صيارف خصيصين ؛ وتخصص فقط لاستهلاك الدين لا سيما الافادات المالية التي يجب أن تكون أول ما يستهلك .

هذه اللجنة تحرر كل خمسة عشر يوماكشفا بالافادات المالية وأوراق الاقراض الداخلة خزنتها في هذه المدّة؛ ويقوم وزير الداخلية باحراق تلك الافادات والأوراق المالية بحضور أعضاء المجلس الخاص ، ثم يحاط العموم علما بمجموع المبالغ المتلفة هكذا ،

والمادة الخامسة والأربعون تقضى بأنه اذا أعوزت النقود الخزنة الخاصة ، فلم للمتكن من مواجهة سداد افادات مستحقة ، فلوزير المالية أن يفتح اعتادا قصير المدى يسدّد حالما ترد النقود الى تلك الخزينة ، حيث انه لا يجوزله ، عملا بنص المادة التاسعة والعشرين ، إصدار افادات مالية جديدة .

هكذا كان كل شئ مرتبا، مقننا، منظا، على ما ورد فى الأمر العالى الذى صدر به ذلك القانون، وولتحسين حال الحكومة المالية، وزيادة الرخاء والفلاح العامين، وضمانة للسير بالبلاد فى معارج التقدّم والرق، .

وكان صدور الأمر العالى الى وزير الداخلية بتنفيذ قانون و المقابلة " في أواسط شهر أغسطس سنة ١٨٧١ ؛ فما أتى آخرديسمبر من السنة عينها إلا وقدر أن ما ورد بموجبه الى الخزينة الخاصة بلغ خمسة ملايين من الجنيهات الانجليزية .

هذا كان بدءا يبشر بخير نجاح ، ولولا أنه علم أن معظم مورّدى ذلك المبلغ الضيخم انما هم كبار المزارعين والباشوات – لتحرّر لهم وتسلم اليهم بسرعة جميح أملاكهم الحديدة ؛ وهؤلاء إرضاء للخديو مولاهم – لأمكن بناء التفاؤل بنجاح المشروع نجاحا تاما على أسس متينة لا تترّعزع ، ولكن الصعوبة كانت كلها في تحصيل الضرائب المضاعفة من صغار الملاك والمزارعين ، وفي مقدرة هؤلاء على دفعها ،

مهما يكن من الأمر فان ذلك المبلغ كان كافيا لمشترى نصف الدين السائر تقريبا، وسداد استحقاقاته لغاية أبريل سنة ١٨٧٢

فعم الفرح دوائر الحكومة والقصور الخديوية والوزيرية ، وأمكن القيام بالحفلات والأعياد الشتائية المعتادة في سنة ١٨٧١ ، بأبهة وبهجة وبذخ فاقت مظاهره مظاهر كل ما رؤى من نوعها في السنوات الماضية ، وافتخرت الأو پرا الخديوية والمسارح الأخرى والهيودروم بحور وغادات ، كأنها النجوم المتلألقة ، شعت شعاعا غير معهود أخذ بجامع الأبصار والقلوب والجيوب ، فحرى الذهب من المالية وعابدين ، كأن نهر البكتول - نهر ليديا الذهبي الذي أثرى منه قارون ملكها - هو الجارى بالقرب منهما - لا نهر النيل - ولو أن النيل في يد حكم حكم خير من ألف يكتول ،

فنجم عن ذلك أن وزير المالية ، بالرغم من أنه تعهد تعهدا صريحا نشرته "الوقائم الرسمية" الصادرة في ١٦٣ أكتو برمن ذلك العام بأن لا يصدر إفادات مالية جديدة ، تذرّع بحرفية نص المادة التاسعة والعشرين من قانون والمقابلة" القاضية بأن إصدار الافادات المالية يحظر عليه بعد الحصول على جميع المبالغ المطلوبة ، لكى يبرّر أولا، في بحرشهر أكتو برذلك عينه ، إصدارين بلغ مجموعهما مليونين ونصفا من الجنيهات ، محجمة أنه لم يرد بعد الى الخزينة إلا قليل من الأموال المطلوبة ، ثم في يناير ومارس ويونيه من سنة ١٨٧٧ إصدارات أخرى بلغ مقدار واحد منها فقط خمسة ملايين من الجنيهات، بحجة أنه لم ترد بعد الى الخزينة جميع الأموال المطلوبة !

استدانة جديدة مرهقة فاستدان ، بذلك ، مايين ٣٠ سبتمبر سنة ١٨٧١ وأقل يوليه سنة ١٨٧٧ ، أى في ظرف تسعة أشهر فقط اثني عشر مليونا من الجنبهات الانجليزية!!!

وليت الاستدانة كانت بافادات مالية من نوع سابقاتها ، فقد كان الشريكون أهون : لأن المشترط في الإفادات المالية السابقة كانت أن تدفع قيمتها بمصر أو الاسكندرية ، فتى حل الاستحقاق ، وتعذر وجود نقود في الحال ، كان الصراف يعطى نمرا ترتيبية الطالبين المزدحين على بابه ، فيتمكن ، بفضل تباطئه المفتعل في الصرف ، من كسب ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة ، وتارة ستة ، وربما لجأ الوزير ، فا المصرف من نفسه مخنوقا بالمرة ، الى طلب تجديد ، قلما كان المطلوب منه التجديد يوفضه ،

وأما الإفادات الجديدة ، فقد اضطر تداخل رء وس الأموال الأوروبية في ماجريات الأمور المصرية الى تغيير شكلها ؛ والتزم الوزير، بعد أن أبدى مقاومة لم تجده نفعا، بقبول تحتيم دائنيه الجديدين، وتحويل تعهداته من إفادات الى محض حوالات قابلة الدفع فى لندن و باريس ، بالرغم ثما فى ذلك من خسارة للخزينة ، ومضايقة للحكومة ، التى عدمت كل طريقة تحايل ، وأصبحت مضطرة الى الدفع فى يوم حلول استحقاقه ، و إلا صودرت قضائيا : وهو ما أصبح من شأنه أن يسبب خسائر جمة للافتداء من ضيق مؤقت ، علاوة على استدعائه عمولات ومصاريف باهظة .

وليت الخزينة وجدت في تخفيض خصم هـذه الحوالات ملطفا ومخففا لبهاظة جميع الأعباء الناجمة عنها! ولكر الأمركان بالعكس، وبلغ معدّل الخصم فيها 14 في المائة سنويا!

لها أضر وجود رجل مثل اسماعيل صديق على دفة خزينة حكومة! وما أسوأه على سمعة مولاه الوائق به! ــ وان التمس للولى عذر مما في قول الشاعر « وعين الرضا عن كل عيب كليلة » من حقيقة ناصعة!

وماذاكان الإصدار الذي قلنا انه بلغ وحده خمسة ملايين من الجنيهات؟

اصدادغريب

كان عملية اشترك فيها عمل أو پنهايم والبنك السلطانى العثمانى والبنكان: الفرنساوى المصرى (فرنكو اچهسيين) والانجليزى المصرى (انجلو اجهشن) ، موضوعها إبدال إفادات قصيرة المدى بافادات استحقاقاتها متسلسلة من سبتمبر سنة ١٨٧٧ الى مارس سنة ١٨٧٦ ، وبلغت قيمتها بما فيها الفوائد بواقع ١٣ فى المائة والعمولة بواقع واحد فى المائة ستة ملايين وخمسين ألفا من الجنيهات الانجليزية .

ولكن ما الذى حدا بمحل أو پنهايم وشركائه المعروف بالرصانة والطمع معا الى تممل مبلغ جسيم كهذا ، بدون تحتيم ضمانات ترتاح اليها المسئولية ؟

الأمل!

فقد كان المتوقع، بجرد الوقوف على حركة مصروفات الحكومة المصرية، أن هذه الحكومة لن تبلغ شهر يوليه سنة ١٨٧٣ بكل جهد جهيد إلا وترى نفسها مضطرة الى توحيد دينها السائر مرة أخرى .

فكان يهم جدًا ، والحالة هذه ، محل أو ينهايم أن يضمن لنفسه عملية ذلك التوحيد ، بأن يقيم نفسه مقدّما في مركز يمكنه من وضع السكين على العنق في الوقت المناسب ، لذلك قبل تحل مسئولية الملايين الخمسة من الجنبهات التي أتتجبها تلك العملية ، وما أنه لم يكن ، في المرتبة من المناسبة ، في المرتبة ، في المر

على أنه لم يكن ، فى الحقيقة ، يخاطر مخاطرة كبيرة حتى فيما لو خابت ؛ لأن باب ادخال قيمة الافادات، التى قد يكون لا يزال حاملا لها، ساعة عقد القرض المستقبل، فى هذا القرض عينه، كان مفتوحا أمامه، علاوة على أنه كان فى وسعه، فيما لو لم توافقه شروط ذلك القرض العتيد ، إما بيع تلك الافادات وإما المطالبة بقيمتها لدى استحقاقها .

ولم يكن يقع فى خلد أحد، حينداك، أن الثقة قد تعوز يوما ما الحكومة المصرية، وأن الأرض قد تنخسف بقواعدها بسبب ثقل الديون المتراكمة عليها ، بل إن منظور ما كانوا يدعونه ، منذ ذلك الحين ، «بالقرض العظيم كان يحل جميع حملة الأسهم والافادات، بدون فرق، على الثقة والاطمئنان ، وكان الكل يتهافت على اقتناء كل تصدير، بحيث ان الدائرة السنية ذاتها ، بعد أن بقيت متنحية برهة ، نزلت الى المعمعان ، ووضعت امضاءها على أذونات بلغت ما ينوف على أربعة ملايين من الحنيهات ، فيا بين نوفبر سسنة ١٨٧١ وديسمبر سنة ١٨٧٧ ، وبحيث ان معدل الخصم هبط من ١٤ في المائة الى ١٨٧ و في المائة .

فنجم عن ذلك جميعه ان النقود أفعمت الخزائن والجيوب وأن الخديو تمكن في الأسبوع الشالث من شهر يونيه سنة ١٨٧٢ من السفر الى الأستانة سفرته السنوية، وعينه قريرة وقلبه محط آمال يثق بتحقيقها .

وكانت أنباء عمليته المالية مع محل أو پنهايم قد سبقته الى تلك العاصمة الجشعة. فلعلمها بجيئه اليها مملوء الجعبة، استعدت لاستقباله استقبالا حافلا، وما وطئت قدماه أرضها إلا وأظهرله السلطان من الحفاوة فوق كل منتظر، ورحب به محمود باشا الصدر الأعظم ترحيبا بالغاء

ولماكان (اسماعيل) قد صم على إجراء عمليته المالية العظمى التي كان الملأ يدعونها مقدما و القرض النكبير ، والتي حببها اليه وزير ماليته و وضعها في شكل العملية الوحيدة التي يمكن انقاذ البلاد بها ، أقبل من فوره يبذل الوسائل الذهبية التي تقضى في دار السعادة كل الأوطار ، لينال الفرمان الذي يمنحه الحق في عقد ذلك القرض ، ليس فقط ، بل وينيله توسيع حدود الاستقلال وأبهة مظاهر الملك الحقيق : فنجم عن ذلك ماقد يأبي التاريخ تصديقه ، لولا أن أكبر الثقات المعاصرين شهدوا بوقوعه ، وهو ماسبق لنا بيانه في حينه ،

على أنه حينها عاد الى عاصمة بلاده، بعد فوزه بجيع مطالبه، وجد أنه لم يكن يمرّ شهر، بل أسبوع، مل نكاد نقول يوم على وزارة ماليت بدون إقدامها على عمل جديد ، وبلغت قيمة ماجادت به قريحة اسماعيل صديق في شهر نوفمبروحده، بين عمليات مالية كبيرة وصغيرة، نيفا ومليونين ونصفا من الجنيهات، بمعدّل خصم سنوى من ١٣ الى ١٣ في المسائة .

عملیات استدا نیة جدیدة على أن الذى استلفت اليه الأنظار، فى تلك العمليات، لم يكن جسامتها، على بهاظتها؛ ولكن ظهور أو راق مالية جديدة فيهاكانت غريبة الغرائب، وأبعد ما ينتظر من الوقائع.

حوالات منكرة

وما أدراك ماكانت تلك الأوراق المــالية الجديدة ؟

كانت حوالات على لندره بمبلغ . . . . . . . جنيه ، يستحق دفعها بعد مضى سنة ، بضمانة وامضاء رئيس لحنة و المقابلة ؟ أى أن الوزير حوّل عملا، وضع لاستهلاك عموم الديون المصرية ، الى معمل اصدار ديون جديدة !

فاوجب الأمر، في بادئه ، ترددا في السوق ، ولكن ذلك التردد لم يمكث إلا لحظة وانقضى، لأن الجد لم يكن له من أساس في الأخلاق ، فاستطاع الوزير، في أيام ديسمبر الخمسة عشر الأولى، تصريف أو راق من تلك الأو راق الجديدة الغريبة بما بلغت قيمته مليونا ومائتي ألف جنيه!

ولما رأى الريح موافقة ، أقدم على عمليات أخرى ، لحساب وزارته وحساب الدائرة السنية ، بلغت قيمتها المجموعة لغاية آخر ديسمبر نيفا وأربعة ملايين ونصفا من الجنهات .

فلما كثرت الأموال على هذا المنوال ، أقدم الحديو على تزويج أولاده الأمراء الثلاثة : مجمد توفيق (ولى العهد) وحسين وحسن وابنته الأميرة فاطمة هانم ، وأقام لهم مهرجانا لم ترمصر نظيره أبدا .

وكان الأمير حسن قد عاد من أوروبا من عهد قريب : فان أباه أرسله أولا الى أكسفورد حيث قضى مدة في قسم كليتها المعروف وو بكرايست تشريش " (كنيسة

المسيح) ؛ وحاز منها فى يونيه سنة ١٨٧٦ شهادة فحارية تعرف فى تلك البلاد بشهادة المسيح) ؛ وحاز منها فى يونيه سنة ١٨٧٦ شهادة فحارية تعرف فى تلك البلاد بشهادة D. C. K. واشتهر، فى مدّة اقامته هناك، بالولاثم الفاخرة التى كان يولمها لزملائه وأصدقائه ، وببهجة الملاهى التى كان يدعوهم اليها وكثرتها ، ثم سار من أكسفورد الى برلين ؛ ودخل هناك، بصفة ملازم ثان، فى فرقة الهوسار البروسيانية ؛ ثم غادرها بعد سنة ، وعاد الى مصر مؤقتا ليترقح ، وقد أنهم عليه برتبة القائمقامية الاكرامية .

وبينها احتفالات همذه الأعراس، وباقى الملاهى الشتوية ، سائرة فى مجراها ، كان الوزير اسماعيل صديق باشا مستمرًا على المخر بسفينة الخزينة المسلمة الى عهدته فى المياه المضطربة التى ذكرناها ، حتى بلغ دين الدائرة السنية السائر أربعة ملايين من الجنبهات؛ وبلغت ديون الحكومة السائرة ستة وعشرين مليونا ، باستحقاقات يتوالى معظمها من مارس سمنة ١٨٧٧ الى آخرمارس سمنة ١٨٧٤؛ ومن ضمنها حوالات بامضاء رئيس لجنة والمقابلة " وضمانته تبلغ قيمتها ثمانية ملايين ونصفا .

وكان الوزير يعلق آماله في سداد هـذا الدين الهائل ، الذي كانت فوائده بواقع ١٤ في المائة تقريبا ، تبتلع أكثر من نصف الايرادات العقارية ، على القرض العظيم العتيد!

ولكن أنَّى كان له أن يبرر ضرورته، بعد انتهاكه حرمة التعهدات التى تعهد بها قانون والمقابلة ، وتعهد بها هو نفسه فى عدد والوقائع الرسمية ، الصادر فى ١٤ أكتو بر سنة ١٨٧١؟

مهماكان جبينه من نحاس فانه لم يستطع حمل نفسه على عمل ذلك بشخصه . وعليه فانه بعد أن أشار على مولاه بعقد مجلس النواب ، لنيل التصديق منه على

ما جرى ، رجا منه أن ينيط بشريف باشا ، وزير الداخلية ، أمر عرض الحالكما هى على تلك الهيئة النيابية .

فأمر المجلس بالالتئام؛ وفى جلساته المتوالية فى شهرى مارس وابريل من سنة ١٨٧٣ قام شريف باشا بالمهمة الثقيلة التى ألق عبؤها عليه، إرضاء لمولاه، بالرغم مرف المتعاض نفسه .

فتلا على المجلس تقريرا وافيا من وضع اسماعيل صديق باشا، ذكر فيه «ان الأقواض المختلفة التي أقدمت الحكومة المصرية عليها لم تكن شيئا يذكر بجانب الأعمال المفيدة العظيمة التي أجرتها في البلاد ، كاقامة الكباري والجسور والخزانات، ومدّ خطوط السكك الحديدية والتلغرافات وغيرها . ولئن بلغ الدين السائر خمسة وعشرين مليونا ونصفا من الجنيهات ، في شيئ أسهل من تبرير الدواعي التي أوجبته : فان انشاء ترعة السويس، وثمن الأسهم المأخوذة من الحكومة في شركتها ، والتعويض الذي دفع لهذه الشركة بناء على تحكيم الامبراطور نابليون الثالث ، ومشترى الترعة الحلوة من الشركة عينها ولخميمها ، ومشترى تفتيش الوادى منها أيضا – كل ذلك كلف الحكومة مبلغ ستة عشر مليونا وثما نمائة ألف من الجنيمات ؛ وتصفية الشركتين الزراعية والعزيزية كلف ثلاثة ملايين ونصفا ؛ وما صرفته الحكومة لمعالجة أضرار طاعون المواشى بلغ، كذلك، ثلاثة ملايين؛ وما سدّدته عن المزارعين بمــا هو معروف باسم أذونات القرى بلغ ثلاثة ملاين أيضا ؛ وما تنازلت عنه من الضرائب للصابين بشراق سنة ١٨٦٥ وسنة ١٨٦٧ بلغ مليونا وماثتي ألف جنيه . فالمجموع خمسة وعشرون مليونا ونصف أى مبلغ الدين السائر! وهو دين يستهلكه مع فوائده ما يرد أوّلا فأوّلا الى الخزينة من جراء تنفيذ قانون والمقابلة ؟!!!

على أن هناك أمرا جديرا بالاعتبار وهو أن قيمة مجموع الصادرات زادت على قيمة مجموع الواردات ، منذ ارتقاء سمق الخديو عرش أبيه وجده ، بما ينوف على سبعين مليونا من الجنيمات ، فاذا علم أنه لم يدفع من هذا المبلغ الجسيم الذى دخل جيوب الأهالى سوى عشرين مليونا فقط لأوروبا لاستهلاك مبالغ الاقراض ، كان مبلغ النقود الباقية في البلاد ، مما ورد اليها من الخارج فقط ، خمسين مليونا من الجنيمات . ومما يؤسف له ان البلاد لاتستفيد شيئا مطلقا من هذا المبلغ الهائل ، لعدم استغلاله . فيجدر ، والحالة هذه ، بالمجلس الموقر أن يتخدذ الاحتياطات اللازمة لملافاة هذا الضرر» .

وما ذاكان اسماعيل صديق يقصد ياترى من هذه الجملة الأخيرة التي ختم تقريره بها؟ أنيل التصديق، ضمنا، على القرض العظيم العتيد؟ أم أراد منها أن ترن في آذان الحائزين المزعومين لتلك الملايين الخمسين، بمثابة إنذار يزعج أعماقهم، ويذيب عزائمهم عن مقابلة ما سيستنبطه من الطرق لاستخراج ذلك المال من مدافنه، بضروب واحتيالات من عندهم، لمنعه عنه، وحمايته منه ؟

مهما يكن من الأمر، فان شريف باشا، بعد فراغه من تلاوة ذلك التقرير، تلى على المجلس أيضا ميزانية السنة المالية الجديدة ، التي أقلها ، ١ سبتمبر سنة ١٨٧٣ وآخرها ، ١ سبتمبر سنة ١٨٧٤ وفعين المجلس لجنة لفحصها ، ففحصتها في أربعة أيام، ورفعت عنها للخديو تقريرا موجزا، لا يتجاوز خمسة سطور ، فوقعها الحديو، وارفض المجلس في الحال، بعد أن بلغ عدد جلساته ستا فقط .

على أنه إن لم يكن هناك من شئ يستغرب له فى أمر اعتماد لجنسة مجلس النؤاب الميزانية الجديدة فى مدّة وجيزة ، كالتي ذكرناها : لأن موادها كانت تقريبا مواد السنة

السابقة بعينها، ما عدا بعض تعديلات طفيفة، فان الأمر لم يكن كذلك في عدم انتباه الجهنة والمجلس معا الى أن عجز الايرادات العقارية في الميزانية الجديدة عن التي سبقتها بلغ ستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، و بما أنه كان ناجما عن إعفاء الأطيان، التي دفعت ضعف الضرائب المطلوبة، من نصف الضرائب المربوطة عادة عليها، تنفيذا لقانون والمقابلة "، فانه كان يعني أن المال الذي ورد الى الخزينة، ليكون ومقابلة " لذلك الاعفاء، بلغ سبعة ملايين من الجنبهات ،

فكان الواجب، إذا، أن يتساعل المجلس ويستقصى عما فعله الوزير بذلك المبلغ الهائل؛ وفيم صرفد؟ إذ أن الدين السائر الذي كان قبل اصدار قانون ود المقابلة "نفا وأحد عشر مليون جنيه، أصبح بعد اصدار ذلك القانون وتنفيذه خمسة وعشرين مليون جنيه ونصف مليون؛ وإن عشرة ملايين جنيه تقريبا، من هذه الملايين الخمسة والعشرين ونصف، كانت حوالات تعهدت بدفعها لجنة والمقابلة "أى لجنة الضريبة التي انما قررت لسداد عموم ديون القطر المصري من المال المتحصل بموجبها!

ولكن المجلس لم يسأل، ولم يستقص : كأن الأس لم يهمه مطلقا ، وكأنه لم يكن، هناك، للدفاع عن مصالح البلاد! فكان سكوته عن تصرفات وزير المالية الغريبة إما اعترافا منه بأنه لم يكن يفقه شيئا، حتى ولا المبادئ في الأمور المالية؛ وإما أنه يغطى، تحت رداء مسئوليته النيابية، مسئولية ذلك الوزير الوظيفية ،

على أن كلا الأمرين ثبتا لدى اسماعيــل صديق باشا . فرأى أن الجو أمامه خلا خلوا تاما لانهاء مسألة القرض العظيم المنتظر ، الذى بات الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق البالغ منتهى الحرج، والمسبب عن اضطراره إلى دفع فوائد قدرها ١٤./ على مبلغ الدين السائر، فوق دفع فوائد الديون الثابتة !

على أنه كان لديه وسيلة أخرى للخروج من ذلك المأزق، وهى : إشهار إفلاس الحكومة المصرية ، وربماكان هذا، فى تلك الظروف ، أقل ضررا على البسلاد من الإقدام على ماكان قد ثبت الإقدام عليه فى تصميم الوزير، ولكن اسماعيل صديق لم يكن ليجد ، فى مثل ذلك الإشهار ، الفوائد الشخصية التي كان يمنى نفسه بها فى عقد القرض .

فلكى يبرر عمله ، أوعن الى مشايعيه أن يهؤلوا بعظيم الفائدة التى تعود على المالية المصرية من وراء تحويل الدين السائر إلى دين ثابت ، لما يوجبه هذا التحويل من وفر واقتصاد فى سعر الفوائد المتقاضاة ، ولما وثق بأن كيفية نظره إلى الأمور وقرت فى النفوس، أقبل يخلق وسطا يكثر فيه حب استطلاع كنه القرض العتيد، والميل إلى الاشتراك فيه ،

فشرع الناس يتساءلون كم عسى يكون مبلغ هذا القرض ، فبعضهم يؤكد أنه لن يقل عن ، ع مليونا من الجنبهات ، وآخرون يزعمون أنه قد يزيد على ذلك ، بينا غيرهم يذهبون إلى ان المصلحة قد لا تقضى باستلاف أكثر من خمسة وعشرين مليونا أى المبلغ المطلوب لتحويل الدين السائر إلى دين ثابت — ويقول فريق آخر إنه قد يكون ذلك ، ولكن على شرط أن لا يزيد مبلغ الدين السائر فاذا زاد ، زاد أيضا مبلغ القرض .

و بينها هذه الأحاديث تجعل النفوس قائمة قاعدة ، كانت المخابرات بشأن ذلك القرض جارية بجراها على قدم وساق مع المحلات التجارية ؛ وكان محل أينهايم وشركائه في مقدّمتها ، طبعا ، إذ آن له أوان جني مازرع .

على أن اسماعيل صديق باشا، ليتمكن من انتظار يوم الوصول إلى الغاية، وهو في سعة من المال، عاد الى إصدار افاداته المالية ، فصرفت الدائرة السنية منها إفادات مالية أيضا فى ظرف سنة ماقيمته .٣٠ ألفا بخصم معدّله ١٣٠ / وتلتها <sup>وو</sup>المقابلة ؟ وفصرفت ، هى أيضا، ولكن فى ظرف شهر فقط، حوالات بلغ قدرها مليونا وستمائة وخمسين ألفا من الجنبهات، بفائدة معدلها ١٢ / ١٠!!

وبذا تمكن الوزير، في أوائل ابريل، من لصق إعلان في بورصة الاسكندرية، مؤدّاه استعداده لخصم كل إفادة مالية، وحوالة، وأي ورقة أخرى بواقع ٨ ./. ، على شرط أن تكون من المشترط دفعها بالقطر المصرى ، فكان من شأن ذلك تحسين معدّل أسعار الخصم بسرعة ، وتخفيفها، بعد أن كانت قد ارتفعت من ١٤ الى ١١ ./ . .

وبينها الأمور جارية على هذا المنوال، وردت من مصرانى البورصة عينها اشارة تلغرافية فى ١٩ ابريل منبئة بعقد القرض، وبلوغ مبلغه ٢٥ مليونا من النقد: منها ١٥ مليونا مدفوعة حالا، والباق عند الاختيار، بفوائد قدرها ٩ /٠، وعمولة قدرها ١ /٠.

فصدق ذلك النبأ تصديقا أعمى ، أدّى إلى إقبال هائل على عمل عمليات على قاعدة \\ و 1 . / . ولكن الثقة بدأت تتزعزع فى اليوم التالى ، لعدم ورود تأكيد لخبر الأمس ، وما لبث الملأ أن علموا أن المخابرات ـ ان لم يصح القول عنها إنها خابت كلية ـ قد أجلت ، على الأقل ، إلى أجل غير مسمى .

اقراض ثلاثة ملايين مؤقتا ثم انقضى شهر ابريل . وفى ١٧ مايو انتشر فى البورصة خبر مؤدّاه أن وكيل الخديو بالأستانة أجرى عملية مالية مبلغها ثلاثة ملايين من الجنهات . فتطيرت الأوساط المالية، وثبت لديها أن البت في مسألة القرض الكبير أصبح بعيدا .

ولكنها لو عامت أن هذا المبلغ لم يقترض لمواجهة الاستحقاقات المقبلة البالغ قدرها من أقل يونيه إلى آخر ديسمبر نيفا و ٢٤ مليونا من الجنيهات، ولكن لوضعه تحت تصرف الحديو في رحلته العتيدة إلى الأستانة ، لما تطيرت ذلك التطير، ولأدركت أن القرض لابد منه ،

وفى الواقع فان الخديو لم يكن ليستطيع الذهاب الى الأستانة فى غرض والمثول بين يدى السلطان، ووفاضه خال من نقود . فخضم وزيره، إذا، جانبا من حوالات بلنة والمقابلة " عند بعض صيارفة وغلطه"، وسلم مولاه معظم المتحصل من ذلك الخصم . ثم صرف حوالات ومقابلة " أخرى بما قيمته مليونا جنيه . وأعطاه له أيضا .

وأتما القرض ــ فسوى الآخذين مهمة إصداره على أنفسهم ، والوسطاء الذين كانوا يأملون اصابة فوائد كبيرة من وراء توسطهم فى عقده، وعلى رأسهم اسماعيل صديق باشا ــ فانه لم يكن فى وسع أحد الرضى عنه أو تحبيذه .

وذلك لأنه — والخديو في الأستانة يسعى الى نيل آخر فرماناته — اتفق بين وزير المالية والراغبين في تصديره على أن يكون مبلغه الاسمى اثنين وثلاثين مليونا من الجنيهات الانجليزية ؛ وأن يسدّد هذا المبلغ كله ، حقيقة ، في ظرف ثلاثين سنة ، بعد دفع فوائد سنوية عليه قدرها ٧ / .

وتعهد مصدروه، أى محل أو پنهايم وشركائه، بأن يأخذوا على عهدتهم الشخصية تقديم نصفه الاسمى ، أى ١٦ مليونا بسمو ٧٥ ، على ما قد يساوى من الثمن في ١٥ أكتو برسنة ١٨٧٥ ؛ أى أنهم قبلوا دفع ١٢ مليونا في الواقع ؛ وتعهدوا بأن دفعوا مقدّما من هـذا المبلغ بلندن ٠٠٠ ألف جنيه في أقل يوليه سهنة ١٨٧٧ ؛

و . . ه ألف جنيه في أوّل أغسطس الثاني؛ ومليونا في أوّل سبتمبر؛ وأن يسدّدوا العشرة الملايين الباقية بلندن أيضا في ١٥ أكتوبر، على شرط أن يكون لهم الحق في دفع تسعة ملايين منها و أوراقا مالية أي و إفادات مالية و و حوالات مقابلة من جميع الاستحقاقات، بخصم معدّله ٧ / ، بدلا من الدفع نقدا - فكأنهم اشترطوا، والحالة هذه، وقبلت الحكومة شرطهم، أن يشتروا مبلغ الخسة الملايين التي قدّموها في العام السابق، ويتخاصوا أيضا من أوراق مالية قيمتها في نزول مستمر، بما يوازي ذلك المبلغ، تقريبا - وتعهدوا بأن يصدروا في الوقت عينه، لحساب الحكومة المصرية، اكتتابا بالنصف الثاني، أي بالملايين الستة عشر الباقية من قيمة القرض الاسمية، فاذا ما تجاوزها الاكتتاب العام، فالزيادة تكون المحكومة المصرية، مقابل عمولة المصدرين قدرها ٣ / من أصل تلك الزيادة الاسمية، تخصم أولا؛ ثم يكون الباقي موضوع خيار بسعر ٧٥ أيضا،

واتفق على أن يعطى للصدرين، علاوة على كل امتيازاتهم، مبلغ ٢٠ ألف جنيه للصاريف ؟ وربع فى المائة على عمليات القطع (كو پون) والسندات المستهلكة! وأن نتمهد الحكومة المصرية بأن تمتنع عن تصدير أى قرض عام آخر لغاية ١٥ يوليه سنة ١٨٧٥ على أن يكون لها الحق فى اصدار عشرة ملايين من الجنيهات، تحت أسماء مختلفة، ما بين ١٥ يوليه سنة ١٨٧٥ و١٥ يوليه سنة ١٨٧٨ بشرط أن يصرف هذا المبلغ على أعمال تكون فائدتها عامة ،

وأمام فوائد ومزايا للصدرين ، كالتى ذكرناها ، كان من المؤكد أن يجد محل أو پنهايم وشركائه مزاجمين عديدين ، وفى الواقع ، فان محلا فرنساويا آخر تقدّم إلى الحكومة المصرية بشروط أحسن مري الشروط المعروضة عليها ، وإلى الوذير

ووسطائه، برشاو أجسم من التي منوا بها . وظن، لحظة، حتى في نفس الليلة السابقة ليوم عقد القرض، أن المحل الفرنساوى المذكور يُعل محل أولئك اليهود، وينتزع منهم امتياز الاختصاص بتصدير القرض.

ولكن النائب عن محل أو پنهايم وشركائه أبدى . فى تلك الليلة ، من التهديدات والتهويلات ماحال دون نجاح مزاحميه ، ولاعتزازه بما أكسبته من خبرة العمليات المالية السابق لمحله عقدها مع الحكومة المصرية ، بلغت به القحة مبلغا حمله على أن لايبالى بأن يقول للوزير بتعال وتشامخ « ان ما لاللاً من ثقة بماليتك انما هو تحت رحمتنا ، فان عدلت عن الاتفاق معنا ، هدمنا تلك الثقة ، وحلنا دون أن يهب أحد إلى مساعدتكم بسنتيم ، واحد! » .

ولماكان يعلم من هو في الحقيقة ذلك الوزير، تركه، بعد أن قال له ذلك، لينام بصحبته الخوف الذي أوجده في قلبه ، وانصرف، وهو متأكد به من أن اسماعيل صديق باشا سيدعوه في الغد ليوقع العقد .

## وقد كان!

القرض الأكبر المشئوم

فانعقد الاتفاق على ذلك القرض المشئوم ، في ساعة سوداء ، وبالشروط والبنود التي ذكرناها ، مقابل تقرير الضانات الآتية : (أقلا) كل ايرادات القطر المصرى العامة ، (ثانيا) ايرادات سكك الحديد في الوجه البحرى ، وقدرها ، ٧٥ ألف جنيه ؛ (ثالثا) ايراد الضرائب الشخصية وغير المقررة ، ومبلغه مليون جنيه ، (رابعا) ايراد المكس على الملح ، ومبلغه ، ٢٠ ألف جنيه ؛ (خامسا) ملبون جنيسه من المقابلة ، المكس على الملح ، ومبلغه ، ٢٠ ألف جنيه ؛ (خامسا) ملبون جنيسه من المقابلة ؛ (سادسا) كل الايرادات المؤمنة لسداد الاقراض الأخرى ، حالما تصبح حرة ؛ أي في الواقع كل مورد من موارد الحكومة التي يصبح تأمينها بلا استثناء ،

ولماكان مجموع ايراد هدف الموارد السنوى مليونين وتسمائة وخمسين ألفا من الحنيهات؛ وكان المبلغ الواجب استهلا كه سنويا من أصل الدين ، بما فيه الفوائد، مليونين وخمسهائة وخمسة وستين ألفا وستمائة وواحد وسبعين جنيها ، كان الاتساع بين الرقين خير ضامن لسهولة السداد ومتانة الثقة به .

على أن باطن الضمانات المقدّمة كان غير ظاهرها .

فالضرائب الشخصية ، مثلا ، وإن ذكرت في ميزانية سنة ١٨٧١ -- ١٨٧٠ ، فانما ذكرت وعليها التأشير الآتى : «هذه الضرائب الشخصية قد ألفيت بعد عرض هذه الميزانية! » . وفي الواقع فانها لم تذكر في ميزانية سنة ١٨٧٧ -- ١٨٧٧

والضرائب غير المقررة لم يكن لها أثر بالمرة ، حتى ولا فى الميزانية المصححة المنشورة في ٣ أكتو برسنة ١٨٧٣ ؛ والمكس على الملح ، فانه كان من ضمن الضانات المختص بها قرض سنة ١٨٦٨ ، عملا بالبند الأول من عقده ، والمليون الناتج عن والمقابلة " لم يكن الاعتماد عليه ممكنا إلا لغاية سبتمبر سنة ١٨٧٧ ، وذلك عملا بالمادة الثانية من قانون والمقابلة " عينها ، المعين لتمام إجرائها مهلة ست سنوات ، وأما القرض فنهاية استهلا كه سنة ١٩٠٣

ولا شك فى أن اليهود الذين أخذوا على أنفسهم تصدير القرض بالضانات التى ذكرناها كانوا أدرى الناس بحقيقة قيمتها الصحيحة ، فاذا أقبلوا، بالرغم من ذلك، على تصديره، فلأنهم كانوا متعمدين السرقة تعمدا أكيدا؛ ولم يكن ليهمهم، ما داموا يستردون من الجكومة المصرية الملايين الجمسة التى أقرضوها إياها فى العام المساضى، بأرباح هائلة ، ويصرفون أيضا بما يوازيه ، وبسعر جيد أوراقا مالية مصرية

لا يستطيعون مطلقا تصريفها في أى سوق بذلك السعر، لم يكن ليهمهم أن يحرق دم الشعب المصرى، ولا أن تعرض أموال المكتتبين المزمعين في القرض الى بعض الضياع .

أما وزير المالية ، فلم يكن هو أيضا ليجهل طبعا أن الضانة الوحيدة الأكيدة التي يصح أن يرتكن اليها أصحاب أموال ووالقرض الكبير العتيدون ، إنما هي ايرادات السكة الحديدية لا غير ؛ لأن ضمانة الايرادات عينها ، المؤمنة لسداد الأقراض السابقة الأخرى ، حينها تصبح حرة ، كانت وهمية أكثر منها صحيحة ، وذلك لأن تلك الأقراض لم تكن لتسدّد إلا في سنة ١٨٩٧ وسنة ١٨٩٨ ، ما عدا قرض سنة ١٨٩٧ الذي كان يتم سداده في سنة ١٨٩٧

فإقدام اسماعيل صديق باشا على عقد اتفاق ذلك القرض المشئوم لم يكن ليبرر إلا بأن هذا الوزير أصاب من عمليته فائدة شخصية جسيمة؛ وأنه ربما أقدم على عمليته وهو موطن نفسه، منذ ذلك الحين، على أن يخرج مؤقتا من الورطة التي هو فيها؛ فيتمكن بذلك من سرقات جديدة ما استطاع اليها سبيلا؛ ثم يشهر إفلاس الخزينة المصرية، حينا لا يعود يجد في السداد بابا لانتفاع تال .

وإلا فانه كان يعلم حق العلم أنه إذا اتخذت ميزانية سنة ١٨٧٧ ــ ١٨٧٣ قاعدة الميزانيات التالية، فان الزيادة التى تقرّرت تعليثها على الجزية السنوية المر بوطة سابقا، والمبلغ الذى يصبح دفعه واجبا سنويا في استهلاك القرض الجديد، وعجز النصف في ايرادات الضرائب العقارية، بسبب تنفيذ قانون والمقابلة على ذلك اذا أضيف الى المصروفات السنوية المقرّرة في تلك الميزانية أوجب عجزا سنويا قدره أربعة ملايين ونبف وربع مليون من الجهيمات ــ وهو عجز يتعذر استمرار الحكومة على احتماله!

وكان يعلم، من جهة أخرى، حق العلم، أن الدين السائر – وقد قدّره هو نفسه بخسة وعشرين مليونا من الجنيهات في شهر مارس المنصرم – كان قد ازداد، في بخر الثمانين يوما التالية، بما صرّف من حوالات ووالمقابلة ، أى بما بلغت قيمته سبعة ملايين ومائة وخسين ألف جنيه : فأصبح ذلك الدين السائر اثنين وثلاثين مليونا على الأقل ! – وهو مبلغ لم يكن في الاستطاعة تغطيته بما يحصل من صافى القرض حتى لو حصل هذا الصافى كله : لأنه يستحيل أن يزيد على أر بعة وعشرين مليونا من الجنيهات، في أحسن الافتراضات ، فكيف، ولم يكن يصح لعاقل توقع تحصيل ذلك الصافى كله ، لا سيما بعد التصريح لحل أو بنهايم وشركائه بدفع تسعة ملايين ، ورقا ماليا، مدلا من دفعها نقدا ؟ !

فالمعقول، إذا، هو أن الوزير انما رأى فى ذلك القرض الباهظ وسيلة للخروج من ضيق مؤقت ، بملء خزينته الشخصية ، دون مبالاة بالعواقب ؛ وذلك لاعتماده ، منذ تلك الساعة، على أن تكون العاقبة النهائية الافلاس !

في هذه الظروف، و بتأثير الرغبة في السرقة عند المتعاقدين، أصدر محل أو ينهايم وشركائه و القرض الكبير ، موزعا على مليون وستمائة ألف سهم، قيمة كل منها عشرون جنيها انجليزيا، بفائدة سبعة في المائة ، وفتحوا قوائم الاكتتاب فيه يومى ١٨٧ و ٣٠ يوليه سنة ١٨٧٣ بباريس ولندن والاسكندرية وأمستردام و بروكسل وأنقرس و چنيفا والأستانة و ٢٤ مدينة من المدن الفرنساوية التي كان و الشركة العمومية "توكيلات فيها ؛ بعد أن أعلنوا عنه ، مدة ، في كل جرائد المعمور ؛ و بعد أن نشر في ٢٢ يوليه من السنة عينها ، في و الوقائع الرسمية " ، نص الفرمان الأخير الصادر من السلطان ، ومصدق عليه من الدول ، اطمئنانا الخواطر ، ولكيلا يحول ،

دون نجاح الاكتتاب خوف على المصالح المالية من نشوء خلاف بين مصر وتركيا كخلاف سنة ١٨٦٩ !

ولكن ، إما بسبب الاضطراب المانى الناشئ عن الخوف الفجائى الذى أسقط الأسعار إسقاطا فاحشا فى أميركا قبل ذلك بأشهر؛ وإما بسبب أن سعر التصديركان فى البدء عاليا أكثر مما يصح (١/٤٨)، فان هذا القرض ،الذى اشرأبت اليه الأعناق، وانتظرته المضاربة، أكثر من سنتين، خاب خيبة تامة، بالرغم من كل الاحتياطات التى النخدت لإنجاحه!

فلم يغط منه إلا القليل من الزائد على ماكان يلزم لتغطية مسئولية مصدريه أو پنهايم وشركائه ؛ ولم يصل منه ، نقدا ، الى الخزينة المصرية ، فى نهاية الأمر ، وبعد تقلبات أسعار لا داعى لذكرها هنا ، سوى صاف يقرب من أحد عشر مليونا من الجنيهات ، فى نظير دين أركب على عنق تلك الخزينة قدره اثنان وثلاثون مليون جنيه ، وسعر فائدته ٨ فى المائة سنويا !!!

وهو ما لم يرو ولم يسمع عن مثيله في تواريخ قروض العالم كافة، بل ولا في تواريخ الربا والمرابين قاطبة ، بل لم يذكر في تواريخ العالم كلها أن شعبا وحكومت سرقا ، سرقة وقحة، كهذه السرقة !!!

وعليه، فان هــذه السنة، سـنة ١٨٧٣، التي حصل (اسماعيل) فيها على فرمان ٨ يونيــه، فأصبح بمقتضاه، فيما عدا الجزية السنوية المفروضة عليه، ملكا حقا، مستقلا تمــام الاستقلال ببلاده، وحقق، بالتالى، كل أمانى أيامه المــاضية؛ هذه السنة، التي كان يجب، والحالة هذه،أن تكون بدء ارتقاء سعده، وتاريخ بلوغه أوج

<sup>(</sup>١) أنظر: "تاريخ مصرفي عهد اسماعيل" كمالككون ص ١٥٦

بجده، وفاتحة سيره الى عن أقعس ، بلا قيد يعرقل أعماله ، ولا عقبة تسد السبيل في وجهه ، هذه السنة عينها أمست ، بفضل القرض المشئوم الذى عقده وزيره اسماعيل صديق باشا ، بواسطة أو پنهايم وشركائه الماليين اليهود ، بدء اشتداد الصعو بات المالية حول مشاريعه ومصروفاته ؛ وتاريخ بلوغه الى مأزق ملكه الحرج ؛ وفاتحة تنازعه على البقاء، تنازعا دخل فيه غشمشها مستبسلا ؛ ولكنه أدى به في نهاية أمره ، وبفضل قيام الدول الأوروبية معضدة الرابين وحملة الأسهم ، وازدرائها بالحقوق المكتسبة من الفرمانات المصدق عليها منها ، هي نفسها ، الى السقوط والمنفى ، عقب حوادث لم يكن التاريخ ليصدقها ، لولا أنه مضطر الى اعتمادها لكونها واقعية ،

فالمؤرّخ غير المتحيز، الكاتب تحت تأثير ما توحيه اليه الحقائق، لا يسعه إلا أن يأسف أسفا شديدا على ماكان من غض نظر (اسماعيل) عن تصرفات وزير ماليته، لشدة وثوقه به، واعتقاده أنه انما يعمل لخدمته وخدمة مجده، بينما الرجل لم يكن يعمل إلا لمصلحته الشخصية! لأنه لولا ذلك، لتمكن هذا الخديو الهام، البعيد النظر والكبير المطامع، من انشاء دولة مصرية مجيدة، لها القدح المعلى والكلمة العليا، فها يتعلق بشؤون المدنية الحديثة ومقتضياتها، في القارة الأفريقية بأسرها.

\*.

إزاء الخيبة التي صادفها تصدير ذلك القرض ، فانه لم يكن في الاستطاعة عمل شئ ما سوى استهلاك الافادات المالية ، وحوالات المقابلة ، والأوراق المصرية الأخرى التي من هذا القبيل، ذات الاستحقاقات القريبة جدًا .

وأما الافادات المسالية وحوالات المقابلة والأوراق المصرية التي لم تدفع احتسابا من ثمن أسهم ذلك القرض المشئوم، فتركت وبختها ، وأجل النظر فيها الى يوم

استحقاقها ليقضى الله فيها أمراكان مفعولا . فإما أنها تدفع ، يومئذ ، اذا تيسر المال لدفعها ؛ وإما أنها تجدّد بفوائد أخرى محرقة .

أى أن الحكومة المصرية بعد استدانتها ذلك الدين الجديد الفظيع، لم تستفد منه سوى تأجيل استحقاقات همومها، بضعة أشهر فقط؛ ولم تربدًا من العود الى دحجة صخرة و سيزيف المائلة ، المكتوب عليها و الديون المصرية ، المقضى عليها مدحجتها الى ما شاء الله !

فكانت أولى نتائج ذلك أن معدّل الصرف صعد بالاسكندرية صعودا منعجا؛ ولولا تحالف بعض المصارف لملافاة الضرر، لانقلب إلى كارثة مخيفة .

وبلغ من قلة ثقة الماليين انهم بدأوا ينفرون من تجديد أذونات الدين السائر، حتى في مقابل فوائد قدّزها ٢٠٠٠ .

فأراد الوزير أن يسترجع تلك الثقة ؛ ولكنه لم يرلذلك وسيلة خيرا من الكذب: فأصدر في ٣ أكتو برنشرة تصحيحية لميزانية سنة ١٨٧٤ و١٨٧٥ ، أظهر فيها أن الايرادات تزيد مليونا على المصروفات ؛ ثم نشر في و الوقائع المصرية "كشفا بالدين السائر، يتضح منه أن المتبقى قبضه من أصل القرض يكفى لسداد كل هذا الدين، ما عدا ٨٦ ألف جنيه منه! وهو مبلغ لا يؤبه به ،

غير أنه رأى ، حالا ، أن الكذب لم يعد يجدى نفعا ؛ وأنه لا بد له من ايجاد وسائل أخرى ، فأقبل يتخابر في بيع السكر؛ ففي بيع بذرة القطن؛ ففي الاتفاق على

<sup>(</sup>۱) و سيزيف ، مؤسس مدينة كورنتس بشبه جزيرة المورة ، وملكها اشتهر بنهبه وسلبه وقطعه الطرين على عابريها ، قتله تيزيس ملك أثينا جزاء شروره وحكم عليه فى جهنم بدحرجة صفرة كبيرة «ستديرة» من أسفل جبل الى قمته ، فكانت قواه ، كلما بلغت الصغرة الذروة ، تمخور ، فتسقط الصغرة اللا الأبد !

الأسفل فيعود الى دحرجتها ، وهكذا الى الأبد !

اعلان الاختيار؛ فنى الحصول على مليونين من الجنيمات لمواجهة استحقاقات ديسمبر؛ وبالاختصار فى كل ما من شأنه حمل النقود على التـــداول، واعادة الثقة الى الحكومة .

ولكن الخيبة كانت ملازمة لمساعيه ، فلم يلبث الملأ أن علم أن بيع السكر لم ينجح اتمامه فى ساعة توقيعه عينها، دون أن يعلم ما السهب .

ولئن نجح بيع بذرة القطن ، فانه كان نجاحا شرا من خيبة . لأن الوزير التزم ، بموجب عقد الاتفاق ، أن يبيع مليونا و ٢٠٠٠ ألف إردب بسعر ٥٥ قرشا ، يدفع ثلث ثمنها في ٢٥ نوفمبر، والثلث النالث في ١٥ ديسمبر، والثلث الثالث في ١٥ ديسمبر، على أن يعود الى مشتراها بسمعر ١/ ٦٦ في ١٥ يناير و ١٥ فبراير و ١٥ مارس التالية بأذونات على الدائرة تستحق بعد ثلاثة أشهر بفوائد ١٢ . / . أى أن عمليته هذه كلفته دفع فوائد قدرها ٣٣ . / . ! ونجم عنها أن خصم أذونات الدائرة السنية صعد حالا الى ٣٠ . / . .

فكانت النتيجة النهائية لكل ذلك ان اسماعيل صدّيق باشا، لكى يتمكن من دفع استحقاقات النصف الثانى من شهر ديسمبر، اضطر الى تحرير حوالات، يدفع أصلها مع فوائده (بواقع ٢٠٠٠) بعد شهرين وثلاثة أشهر، مقابل سندات تدفع قيمتها بلندن بعد خسة عشريوما، بخسارة قدرها ١/١/٠ قيمة فرق صرافة، وعمولة قدرها ١/٠٠؛

وهذا كان منتهى استسلام حكومة الى الاختناق فى براثر الربا! فانتهت سنة ١٨٧٣، وتلك المخالب قد تعمق انفراسها فى عنق مصر تعمقا مزهجا!

مشكلة مع شركة ترعة السو يس

وبينها هــذه الحالة السيئة لتمخض بصعوبات جديدة للستقبل ، شجر في أوائل سنة ١٨٧٤ ، بين شركة ترعة السويس والدول البحرية ، بخصوص الرسوم المطلوبة على مجمول السفن ، نزاع كاد يفضى الى تحميل الخزينة المصرية عب ، نفقات لم تكن في الحسبان .

فان الشركة ، اتباعا لحرفية الامتياز الممنوح لها ، كانت لغاية صيف سنة ١٨٧٧ قد تقاضت عشرة فرنكات على كل طن ، من السفن التي اجتازت ترعتها ، على انها تقاضت ذلك الرسم ، فيما يختص بوزن الحمولة ، على قاعدة المتبع لدى كل دولة في تقرير حمولة سفنها .

ف البث أن اتضح لها أن المبالغ المتحصلة على هـذه القاعدة لا تكفى لتوزيع أرباح . فأعلنت العموم بأنها ابتـداء من أوّل يوليه سـنة ١٨٧٢ ستحصل الرسم المفروض على مجمول السفن، على قاعدة مجمولها الحقيق، لا على قاعدة مجمولها المسجل.

فأبت شركة ووالمساجرى البحرية " الاذعان الى ذلك الطلب ، فقاضتها شركة ترعة السويس أمام المحاكم الفرنساوية، وفازت عليها .

فطلب التجار وأصحاب المراكب البريطانيون الى وزارة الخارجية البريطانية التداخل في الأمر، فأدّى ذلك الى مخابرات سياسية، فالى تعيين مندو بية دولية مؤلفة من مندوبي اثنتي عشرة دولة بحرية اجتمعت في الأستانة في أكتو برسنة ١٨٧٣، لدرس المسألة ،

فبعد تداول آراء وأفكار ونتائج، مدّة ثلاثة أشهر، أصدرت المندوبية تقريرا أنكرت فيه على الشركة مطلوبها ؛ ولكنها، اعتبارا للضحايا التي تكبدها المساهمون، أشارت بزيادة أربعة فرنكات على الرسم المقترر على كل طن مسجل على غير الطريقة الانجليزية ؟ وزيادة ثلاثة فرنكات على الرسم المقترر على صافى كل طن مسجل طبقا لتلك الطريقة .

وصدّق الباب العالى على هــذه القاعدة ، بصفته صاحب الشأن الســياسى على القنال ، وكلفت الشركة بتنفيذ قرار المندوبية ، ابتداء من ٢٨ أبريل سنة ١٨٧٤

فاحتج المسيودى لسبس على ذلك ، وهدد بغلق القنال ، فأنذره الخديو ، بناء على أمر ورد اليه من الأستانة ، بأنه إذا نفذ تهديده فالحكومة المصرية تأمر جنودها باحتلال الترعة ، وتدير شؤونها بنفسها .

فامتثل دى لسبس ، إذ ذاك ، وحصلت الرسوم لغاية فبرايرسسنة ١٨٧٦ على الفاعدة التى قررتها المندو بية إلا فيما يختص بسفن جميع الدول الحربية وجنودهم ، فانها استمرت تدفع الرسم الأقل .

وكأننا بالخديو، لغاية هذا الحين، لم يكن واقفا على حال ماليته الحقيقية؛ ويظنها، بناء على تفهيات وزيرها، متينة القواعد، مفعمة الخزائن .

ودليلنا على ذلك انشغاله بتوسيع نطاق الأعمال التجارية فى بلاده ، وفى توسيع دائرة فتوجاته .

توسيع نطاق الأعمال النجارية أما توسيع نطاق الأعمال التجارية فقد رأينا ، فى غير هذا المكان ، أن سموه مافتى واليه منذ ارتقائه عرشمه ، ولا غرابة ، فان ميوله التجارية لم تكن سرا لأحد ؛ وإقدامه على الاتجار بمحصولات أملاكه ، حتى بعد ارتقائه سدة الامارة ، بلغ حدًا حمل من كان يزاحمهم فى الميدان على الطعن عليه بمرارة فى عدّة جرائد : كأن الاتجار

محظور على أمير ، وبلغ من هيامه فى ذلك أنه قال يوما فى باريس عند اطلاعه على حركة العمل فى بورصتها (إذا صحت الرواية) : « لولم أكن خديو مصر ، لتمنيت أن أكون سمسارا هنا! » .

فنى أوائل ربيع هــذا العام ١٨٧٤ بعث يطلب من وزارة الخارجية الانجليزية أن ترسل اليه موظفين من ذوى الدراية وإلخبرة لتنظيم وزارة التجارة التي عزم على اليجادها؛ ولوضع خطة لعدة اصلاحات وانشاءات يرى البلاد فى أشد الاحتياج اليها: من ذلك تحرير احصائيات كاملة لحركة التجارة المصرية؛ واجراء تعداد شامل لسكان القطر المصرى، وانشاء غرف تجارية ومراقبة سيرها وأعمالها؛ ووضع قوانين للسياسرة والصيارفة والباعة المتجولين؛ وتشجيع العمل الاستغلالي والفنون الاستغلالية وتوسيع نطاقها با يجاد مدارس للصنائع والفنون؛ وتقرير الموازين والمكابيل وتنظيمها؛ وتجهيز ما يلزم من معاهدات تجارية، وتعريفات بجارك والمكوس؛ ومراقبة جميع وتجهيز ما يلزم من معاهدات تجارية، وتعريفات بجارك والمكوس؛ ومراقبة جميع الأحواض والمخازن الجركية المصرية؛ ووضع نظام للصايد في النيل والبحيرات؛ ومراقبة أعمال ترعة السويس؛ ودرس مالدى البلاد الأخرى من تشريعات تجارية،

وطلب أن يكون المندوبان مستعدّين ، اذا لزمت الحال ، للسفر الى الخارج في مهمات تجارية . فابت وزارة الخارجية طلبه ، وأرسلت موظفين من كبار موظفى وزارة التجارة البريطانية ، اسماهما نيل و اكتن ، أخذا على عاتقهما القيام بالمهمات العدمدة التي عهدت الى كفاءتهما .

وأما توسيع دائرة فتوحاته فقد تكلمنا عنها بتفصيل في غير هذا المكان .

وبينها هو منهمك فى ذلك جميعه كان اسماعيل صدّيق، السيزيف الجديد، يكد، من جهته، كدا عنيفا فى دحرجة صخرة ماليته . ولكن الأنباء التي وردت من دار السعادة ، في تلك الأثناء ، زادت في مشقة توقف الأسانة مهمته ، فان الحوالات التركية المستحقة الدفع في ١٣ ينايرسنة ١٨٧٤ بلندرة لم تدفع واحتج عليها ، ومع أن المالية المصرية كانت منفصلة تمام الانفصال عن المالية المالية التركية ، وليس هناك تضامن بين الاثنتين ، فان الملائم لم يسعه ، لدى ذلك التوقف ، الا تقرير مقارنة وارتباط بينهما وتوقع حذو المصرية حذو التركية .

فنجم عن ذلك رعب فجائى في الأسواق المصرية كاد يكون قاتلا .

ولما كانت الأملاك الخديوية قد أصبحت، بجهودات اسماعيل صديق باشا، مشتبكة تمام الاشتباك بصعوبات الخزينة المصرية، ومهددة بما يهدد هذه، رأى الوزيرأن يعزز مركزه لدى مولاه بابداء نصيحة مفيدة له ، فأشار عليه بأن لا يبقى على اسمه من ممتلكاته سوى معامله السكرية المرهونة ضمانة لسداد قرض سنة ١٨٧٠، وما يقرب من مائة ألف فدان، وأن ينقل باقى أملاكه ، بكيفية شرعية الى أسماء الأميرات والأمراء من أسرته الخاصة ،

فاستحسن (اسماعيل) الرأى، بعد أن وثق من الخطر الذى بات يهدّد ثروته ، وأنشأ دائرة جديدة دعاها ودائرة الأمراء وكلف قاضى القضاة ، ومفتى الديار ، ورجال الشرع ، ومستخدمى الحاكم بالاشتغال في نقل تكليف أملاكه الباقية الى أسماء الأميرات زوجاته ، والأمراء أو لاده ، فقضى رجال الشرع في ذلك العمل نيفا وشهرين ، وأبرزوا الجيج الجديدة متصفة بجيع الأوصاف الشرعية المطلوبة ، وموقعا عليها بالأختام التي من شأنها حمايتها من كل طعن .

وأقبل (اسماعيل) يفكر في الوقت عينه في أمر تأسيس شركة فنية استغلالية ، يكون غرضها حفر ترعة تسير مرخل مصر الوسطى ، فتنحد نحو الشمال ، محاذية

نقل الأملاك الخديوية الى أسماء الأمراء والاميرات من البيت الاسماعيل السلسلة العربية، فتجتاز القاهرة بين تجاويف جبل المقطم الوسطى؛ فتمكن من رى الجذء الشرقى من قمة الدلتا ومن انشاء جملة شلالات مياه متعاقبة ذات قوة هائلة، يستطاع استخدامها لتحريك آلات مصانع كبرى .

ولكن المساليين أبوا، بالأسف، أن يمدّوه بالأموال اللازمة لانجاز ذلك المشروع البديع. ولا ندرى لمساذا لا يقدم على تنفيذه الآن، فتولد من تلك الندافات قوة كهر بائية عنيفة تغنى مصر، في استنارتها بالنور الكهربائي، وفي تشغيل معاملها، عن الفحم الججرى والكيروسين .

وكانت نتيجة الاضطراب الهائل الذى أحدثه فى السوق المصرية توقف تركياعن الدفع، ونتيجة ازدياد الصعو بات والشدائد حول المالية المصرية، ان اسماعيل صديق باشا شرع يفكر، للخروج من مأزقه الحرج، فى الإقدام على بيع أطيان الأوقاف الخيرية كلها التى فى القطر المصرى؛ وعرض المشروع على الخديو، وحببه اليه.

ولكن (اسماعيل) أبى اعتاده وزجر وزيره عنه ، فحقل الوزير وجهه شطر عمليات بيع ؛ وتمكن : (أقرلا) من تصريف حوالات بمبلغ مليون من الجنيهات يستحق دفعها بعد ستة أشهر ، بفوائد قدرها ٢١ في الماية ؛ و (ثانيا) من بيع مليون إردب قمح ، بسمر جنيه انجليزى الإردب ، وخمسائة ألف إردب فول بسمر ٨٦ قرشا صاغا الإردب ، تسليم سبتمبر وأكتو بر ، على أن يكون دفع ثلثى ثمنها في مارس ، والثلث الباقى في أبريل ،

واكن الأحوال، بالرغم من ذلك جميعه، استمرت سائرة من سبي الى أسوأ . فبلغ خصم حوالات المقابلة ، في أواخر شهر مارس ، من ٢٣ الى ٢٦ ./ ؛ وبلغ ســعر

الفوائد المطلوبة على كل عملية من عمليات التحويل أو العكس بالبورصة ، ٤٨٪ وما فتيُّ سعر الفرض يتدهور حتى نزل الى يرام ﴿ . . .

فبلغت الأنفس التراقي وأخذ كل المشتغلين في الأمور المسالية منتظرون بأنفس جزعة حلول ساعة الخراب العام .

ولكن اسماعيل صدّيق باشا، وقد أصبح مركزه أحرج من مراكز الجميع، وفق، لكثرة ما أتعب فكره، وفتقه الى تدبير جاء للكل بمثابة الفرج الذى لم يعد أحد ينتظره ومكنه من الاستحام بالذهب استحامه الأخير .

فقد كان يوجد ضمن مصالح الحكومة مصلحة بقيت بعد ذلك دهرا ، كانت تعرف باسم وفمصلحة الرزنامة٬٬٬ وأحسن تعريف لها أنهاكانت عبارة عن صندوق أمانات ، له حق التصرف في رءوس الأموال المودعة فيه ، تصرفا أبديا ، على شرط قيامه بدفع معاشات متفق عليها للستحقين .

> فِهُمْ وزير المالية المجلس الخاص، كما كان جمعه لمسألة المقابلة، وبعد أن عرض فكرة مشروعه عليه ، وحمله على استحسانها، استكتبه تقريرا للخديو جاء فيه :. «أن عددا كبرا من الأهالي يحتفظون بأموال جسيمة لا يستثمرونها لعدم معرفتهم كيفية استثمارها، ولأن القرآن الشريف يحظر الأقراض بفوائد. فوزيرالمالية، بعدكثرة التفكير والتأمل، وفق الى إيجاد وسيلة لاستثمار تلك الأموال بما يعود على البسلاد بأكبر رخاء؛ وعلى المشروعات التجارية بأكبر سعة؛ وعلى الفنون والصنائع الاستغلالية بأعظم فائدة؛ تلك الوسيلة هي أن تصدر الرزنامة سندات إيراد مؤبد بمـــا لا لتجاوز

> > قهمته خمسة ملايين من الجنيهات الانجليزية .

دين الرزنامة

ولا يرى المجلس أن يتعدّى هذا المبلغ ؛ لا لأن المال غير موجود في البلاد ، ولكن لأن مشاغل الحكومة كثيرة ؛ ومهما بلغت رغبتها في العمل على الخير العام ، فلا قبل لها على تجمل أعباء قد تنوء بها .

وبناء على ذلك ، فان المجلس الحاص يقترح إصدار سندات رسمية بالقيمة المذ كورة ، تكون المائة فيها مائة ، و يكون ثمن بعضها جنيهين ونصفا ، وثمن البعض الآخر خمسة جنيهات ، وتسرى عليها فوائد بواقع ٩ ./ سنو يا تدفع شهر يا المكتتبين في عموم المراكز ، وأن تبق سجلات الاكتتاب مفتوحة مدة خمسة أشهر، وتدفع قيمة السندات حين الاكتتاب بها » .

فاعتمد الخديو ذلك التقرير، وأمر بتنفيذه في الحال؛ وهو معتقد أنه ينفع رعاياه وحكومته معا .

في مضت أيام قلائل على فتح سجلات الاكتتاب إلا ووردت الأنباء من داخلية البلاد بأن الدفع فاق مليونين وخمسائة ألف جنيه، وإن اكتتاب أهالى مدينة طنظا وحدها بلغ نصف مليون جنيه؛ ومع استمرار الضغط والتأثير على عقول الريفيين والمدنيين، وعلى بطون أرجلهم، ما فتى قدر المبالغ الموردة يرتفع، حتى بلغ ثلاثة ملايين وأربعائة وعشرين ألفا من الجنبات!

فلم يكن بدّ، والحالة هـذه ، من أن نتأثر أسعار السوق بهذه النتيجة الباهرة . ففي طرفة عين تحسن معدّل خصم حوالات "المقابلة" وأذونات الدائرة ه ./. وصعدت أسهم القرض الأخير ٣ ./. .

و بفضل تلك العمليــة أصبح فى الامكان التطلع بهدوء سريرة وارتياح قلب الى دخول الصيف ، وثما زاد الطمأ نينة رسوخا هو أن الخديو صمم على عدم مغادرة القطر فى تلك السنة ، للذهاب الى أوروبا أو الأستانة وعزم على تمضية فصل الصيف على ساحل البحر الأبيض فى مصيفه بالرمل ، وإن هذا العزم حدا بجيع ذوات القطر الى الاقتداء به ، لأنه مع بقاء سموه على ضفاف النيل لم يكن يحسن بكل من كان ذا وجاهة السفر الى الخارج : فإن (اسماعيل) كان يعرف سراة عاصمتيه وإحدا وإحدا ، ولم يكن ليرى بعين مرااحة مغادرة أحدهم القطر ، مع بقائه هو فيه ، فاقتصدت بذلك مبالغ جسيمة ، كانت تصرف سنويا فى المصايف الأجنبية ، وعاد اقتصادها على المداولات النقدية بخير عميم ،

ووقرت في النفوس مقدرة المسالية المصرية على الخروج من المآزق الحرجة، وشرع الوزير يؤيد هذا الاعتقاد في قلوب المرتابين؛ بإماطة اللثام عما لا يزال لدى الحكومة من الوسائل والموارد، كحصص التأسيس في شركة القنال، وأسهمها – وكلها لا تزال خاليسة من كل رهن – والحيرات العميمة الموجودة في البلاد، والتي في استطاعة ادارة جيدة الحراجها منها؛ وشرع يردد الكلمة المروى صدورها عن أحد أكابر الماليين في وليمة في باريس، وهي: وما دام النيل يجرى، فصر لن تنفك تسدد ديونها...

فوقرت الثقة ، شيئا فشيئا ، فى النفوس ، وامتلأت أوروبا ذاتها بها ، فأقبلت لتعامل ، من جديد ، مع وزير المالية بمشترى إفاداته وحوالاته ، وأقدمت نقابة قوية على رفع شأن القرض الأخير ، فصعدت أسعاره حتى بلغت فى ٢٦ سبتمبر \\ ٧٧ ./ ، وصعدت أسعار الدين السائر أيضا ،

وبل كان هذا الأمر غريبا ، بدأت السوق تعتقد أن عاملاً جديدا دخل في المضار، وأنه لا بدّ من أن يكون وراء والانجلو اجبشن بانك سلك الذي طفق يحتكر الأعمال

المالية ، وكان لمديريه بمصر مركز سام فى السراى – قوة مالية من الدرجة الأولى تسند إجراءاته ؛ لا سيما منذ أقدم ذلك البنك على تسليف الوذير ثلاثة ملايين جنيه ، مقابل سندات تدفع قيمتها بفوائدها ، بواقع ١٤ / بعد مضى سنة .

دخول البنكى زىالفرنسار فى المضار

ولم يكن اعتقاد السوق فى غير محله ، فان تلك القوّة انماكانت مشخصة فى بنك فرنسا العقارى ، وكان من شأن اقباله على مساعدة المالية المصرية تثبيت قلوب الخائفين، وتبديد مخاوف الوجلين .

فأخذت الأوامر بمشترى حوالات المالية وأذوناتها ترد الى الاسكندرية من لندن ، وعلى الاخص من باريس ، وأخذت كل سفينة ترد من الأستانة وسوريا أو من أورو با تأتى الى القطر بكية لايستهان بها من النقود ، حتى نزل معدّل الفوائد الى ٩ ./ .

في وسع الوزير إزاء ذلك جميعه إلا إبداء استغرابه واستعجابه اللذيذين؛ وبعد ماكان يتصيد المشترين والنقود، أصبح المشترون يهرولون اليه، والمال يتدفق نحوه ، وأذاعت الجرائد اليومية إذ ذاك أنه رأى نفسه مضطرا، ذات مرة، الى رفض اقتراح ابدال عدّة أذونات تستحق بعد ثلاث سنوات بفائدة قدرها ١٢./٠،

وأصبحت مصر مرمى أنظار المطامع المتقدة فى الدوائر المالية فى الاستانة وباريس ؛ وبلغ من تلك الدوائر أنها أرسلت مندوبين من قبلها الى الخديو لتخابره فى عقد قروض جديدة ، ولكن الخديو أبى الدخول فى عملية مالية من ذلك النوع لاعتقاده أن البلاد غير محتاجة اليها ؛ والوزير عينه أصم أذنيه لوقع كل اقتراح ، مدّعيا أنه لا يستطيع البت فى أى طلب من الطلبات المقدّمة اليه ، حتى يتضح له مبلغ

ما حصل من اكتتابات الروزنامة . فبقيت عدّة مئات من آلاف الجنيهات في أيدى أصحابها المحرّان بدون استثمار .

غيرأنها لم تبق طويلا؛ وما لبث الوزيرأن عاد الى عبثه بالمالية المصرية .

عود الو زير الى العبث بالمسالية ففى أوائل فبراير سنة ١٨٧٥ اتفق على عملية قدر قيمتها مليونان ونصف من الحنيهات ، على أذونات تستحق الدفع بعد ثلاثة أشهر، بفوائد ١٢ / في السنة ، ثم بعد أيام قليلة ذاع في الملأ نبأ اتفاقه على عملية أخرى قيمتها خمسة ملايين جنيه بفائدة قدرها ١٢ / ، تدفع ما بين أوّل أبريل وأوّل أغسطس ، بدل حوالات تستحق ما بين أوّل يناير سنة ١٨٧٧ ، ويجب دفع قيمتها في لندن .

والاهذه العملية عملية أخرى قيمتها الاثة ملايين، صدّرت حوالات دائرة سنية لضمانة المالمة .

فى تمت هاتان العمليتان إلا وارتج الرأى العام بأوروبا، لا سيما بلندن، ارتجاجا أليما ؛ ولكن موقف سوق باريس وعطفها على الأوراق المالية المصرية أزال ذلك الارتجاج : فعادت الحال الى ماكانت عليه من ثقة ثابتة ونقود غزيرة ؛ وعاد الاطمئنان الى القلوب .

الخلاف بي*ن* ألبـأب العالى والجبل ألاسود غير أن نشوء الخلاف بين الباب العالى والجبل الأسود، وقضية فلهار التي أزعجت الأسواق برهة، ونزول الأوراق المالية التركية المستمر، ومشكلة الهرسك حده جميعها ما لبثت أن عكرت صفاء الجق، وزادته تعكيرا الحالة المالية في تركيا، بالرغم من المجهودات التي بذلتها بعض الجرائد، لتبرهن على عدم وجود تضامن ولا ارتباط بين ماليتي مصر وتركيا، ولا وجه المقارنة بينهما .

و بينها تشتد قلة النقود بالاسكندرية ، أخذت أنباء أوروبا تزدادا سوادا : فالأزمة ازدادت حرجا في الهرسك ؛ والضيق المالي وارتفاع الحصم بلغا أشدهما في فرنكفورت و برلين؛ وطلبات النقود توالت بكثرة غير معتادة في أسواق لندن ؛ والعلائق السياسية توترت بين لندن و بيكين .

فقلقت الأفكار، وسقطت القلوب .

شبه افلاس تركيا و إذا باشارة برقية وردت في مساء ٧ أكتو برالي البورصة ، تنبي بأن الباب العالى ، ابتداء من أقل يناير سنة ١٨٧٦ ، سيدفع فوائد ديونه : النصف نقدا ، والنصف الثاني سندات تحمل فوائد قدرها ه / . .

فأبى الناس، فى الأقول، تصديق ذلك النبأ، لاستبعادهم اهتمام رجال الأستانة بما توجبه تعهد!تهم ثلاثة أشهر مقدما، ولكن الخبر مافتئ أن أكد، وأعان رسميا. فضجت السوق دهشة، فغضبا، فرعبا، وإنهارت الأسعار انهيارا من عجا.

فأسرع الوزيرالى ادعامها: فأصر أن تدفع استحقاقات أقل نوفمبر التالى ، مقدّما ، وأن تخصم استحقاقات ، نوفمبر بسعر ، / ؛ ووضع تحت تصرف بنكين سماهما للعموم مبالغ جسيمة ، لتسميل التصفية التي كان الكل يخاف عواقبها ، وشهل ، في الوقت عينه ، تحصيل الضرائب ، و بعث ، أقلا فأقلا ، كل ما حصل منها الى مافظة الاسكندرية .

غير أن أنباء الغدكانت نكبة على الأوراق المالية الشرقية : فالورق التركى المعروف بخسة في المائة هبط الى ١٤٤٣؛ واتبع الورق المصرى حركة الهبوط؛ فوقفت حركة الأعمال، وجمد دولابها! وبات الجميع يتوقعون في التصفية المقبلة الخراب التام .

و إذا بجرائد لندن هبت تقبح المخاوف، وتثلج القالوب، بنشر مقالات متتابعة لرجلين من كبار الخبيرين بالأحوال الشرقية: المستر فولر والسير صموئيل بيكر.

أما المستر فولر فهندس الحكومة المصرية الاستشارى ؛ وكان الخديو قد كلفه ، ضمن أعمال أخرى هامة ، مدّ خط حديدى بين البحر الأحمر والنيل الأعلى ؛ فاكان ليسمع أحدا إلا تضديق أقواله فى كل ما يختص بالفن والأشغال التى تمت بمصر ؛ كتوسيع مرفأى الاسكندرية والسويس ، وزيادة سكك الحديد ، وحفر عدّة ترع للرى ، وتبليط شوارع الاسكندرية ، وتصليح شوارع مصر ، وانشاء الكثيرمنها والأحياء العديدة ، والتنوير بالغاز ، وتحسين نظام الطرق العمومية فى عدّة مدن داخلية ، وانشاء معامل السكر فى الصعيد الخان .

فالمسترفولر أكد فى مقالاته أن كل الأموال التى حصلت الحكومة المصرية عليها، بطريقة الاقتراض، صرفتها فيها عاد بالمنفعة الكبرى على البلاد، وعلى إنماء خيراتها وتكثيرها.

وأما السير صموعيل بيكر — ونحن نعلم من هو ، وماكان لمؤلفانه عن رحلاته وأعماله من دوى كبير في عالم الجغرافيا والتحرير — فقد قال بصراحة ، في مقالاته ، إن السبب في الأزمة المتعبة السوق المصرية إنما هو جهل ثلاثة أرباع حملة الأسهم ماهية العلائق بين مصر وتركيا ، جهلا تاما ، وأكد أنه ليس بين طريقتي البسلدين الادارية والمسالية شبه مطلقا ، وختم أقواله باطراء الحديو ثناء مستحقا ، فمجد روحه الاجتماعية اللطيفة ، وتنور ذهنه الفائق ، وهمته الشماء ، ونشاطه الذي لا يعرف الكلل وسمة معلوماته ، ورق أفكاره وسيرها في مجاري العقليات الحرة السامية ،

ورغبته الأكيدة في وضع القطر المصرى في مصاف دول أوروبا الأكثر تمدينا ، واهتهامه في حفظ سمعته نقية، لا تشوب طهارتها شائبة الخ الخ .

وانضم الى هذين الكاتبين كاتب ثالث يقال له المسترشو تطوّع، هو أيضا، من تلقاء نفسه، بازالة الريب والشكوك المحيطة بحال السوق المصرية .

فوقعت كتاباتهم موقع الاستحسان عند ووالستوك اكستشنج " (بورصة) بلندن ، وساعدت حركة التحسين التي بدأت بشائرها في ٢٥ أكتوبر، واستمرت آخذة مجراها : حتى مرت تصفية القرض الأخير بسهولة ، خلافا لماكان يخشى .

وإثباتا لحقيقة أقوال أولئك الكتاب، وتأكيداتهم بأن المالية المصرية قوية لا تتزعزع، أصدر محل وودرقيني وشركائه " - وكان بنكا من بنوك الاسكندرية الأكثر أهمية - تقريرا جاء فيه : « ان مبلغ عموم أقراض الحكومة والدائرة معا يبلغ، لغاية أقل يناير سنة ١٨٧٧، ستين مليونا وخمسائة وواحد وثلاثين ألفا وثلاثمائة وستين جنيها توجب دفعا سنويا، للفوائد والاستهلاكات، قدره ستة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون ألفا ومائة وأربعة وثلاثون جنيها؛ وان مبلغ الدين السائر بات ينحصر في العمليتين الأخيرتين اللتين تمتا بواسطة والانجلو اجيشن "أى في ستة عشرمليونا، توجب دفعا سنويا، للاستهلاك والفوائد، قدره مليونان ونصف من الجنيهات، توجب دفعا سنويا، للاستهلاك والفوائد، قدره مليونان ونصف من الجنيهات، أي أن جميع ما يوجبه الدين المصرى بأكله من الدفع، للاستهلاك والفوائد، مبلغ

و بما أن مجموع ايرادات القطريبلغ نيفا وعشرة ملايين، جنيه فاذا خصم المبلغ المذكور أعلاه منه، بتى لدى الحكومة مبلغ ، ، ، ، ، ٣٤ جنيه لمصاريف الادارة ، وهو مبلغ كاف تمام الكفاية» .

هذا التقرير المبنى على أرقام صحيحة قوبل من الرأى العام مقابلة جميلة ، وكان له الشأن الهدوح في إعادة الثقة بالحكومة المصرية الى حملة أسهمها .

إنباء السوء

ولكن أنباء السوء مافتئت نتوالى وبتعاقب: فلا لندن ولا باريس كانتا خاليتين من المشاكل السياسية والمالية؛ وأخبار الأستانة كانت تزداد خطورة يوما فيوما ؟ وآخر ماورد منها مقابلة بين السلطان والجغزال اجناتييف الروسي، علقت الجرائد والمحادثات العمومية عليها تعليقات ذات شأن ؟ والاشارات البرقية أخذت تتمخض بأهوال عما قد يقع على الحدود الفاصلة بين النمسا وتركيا؛ وأنت خطبة ، ألقاها المستر دزرائيل، كبير و زراء الانجليز، واشتملت على خوف وهلع من جراء ماقد تجراليه نكبة تركيا المالية من مصائب ، ضغنا على إبالة ، وذلك بينها الأيام تدنى استحقاق أقل ديسمبر ، أي استحقاق دفع عدة ملايين من الحنيهات، إدناء سريعا ؛ والشعور عام بأنه ليس لدى المالية ما يمكنها من دفعها ؛ بل وحديث البعض أن الوزير — وقد أعيته الحيل — ضجر ومل واعتراه يأس لايقاوم : فبات ينتظر وقوع الحوادث بما أعيته الحيل — ضجر ومل واعتراه يأس لايقاوم : فبات ينتظر وقوع الحوادث بما قائلا لمن أواد تنبيهه الى أي عمل : "المكتوب مكتوب ! " .

فهل من الغرابة اذا بات الموقف فى منتهى الحرج ؟ واذا تناقلت الألسن أن أحد أصدقاء اسماعيل صديق باشا ذهب ليزوره ، لكى يقف منه على حقيقة أحوال المالية ، فرجع من عنده ، والهول كاد يجعل شعر رأسه أبيض ؟ فان الوزير ، حينما رأى نفسه مشددا عليه فى عقر داره ، اعترف لزائره بأن الخزيتة لم يعد فيها من النقود إلا ما يكفى لسداد احتياجات بضعة أيام فقط ، وأما بعد ... ... فيفعل الله ما نشاء !

فذهب الزائر من عند اسماعيل صديق باشا الى قصر الخديو، ووجه اليه، باحترام، بعض أسئلة من التي كان قد وجهها الى وزير المالية؛ فأبدى (اسماعيل) جهله الحالة المالية بالتمام لتركه إياها تحت تصرف وزيره الأمين؛ وقال انه لا يشك مطلقا فى أن الخزينة ستقوم بدفع ما عليها حينها يطلب منها دفعه؛ لأن صديقا لم يقل له أبدا ما يشتم منه انها فى ضيق ، فنقل محادثه اليه، فى الحال، آخر ما أجاب به اسماعيل صديق على أسئلته؛ وأكد له أن الخزينة تصبح خالية خاوية بعد خمسة عشر يوما ، فأجاب (اسماعيل): «أجل! ان يكن الأمركا تقول، فانا سنفعل كما فعل السلطان! » .

وليته فعل، حينا آن الوقت! أو ليت فعل ذلك كان في الاستطاعة! فان المرابين الندين استغلوا مجهوداته المبذولة في سبيل تقدّم بلاده الأدبى والمادى، وجعلها شقة من أوروبا، ليخربوه و يخربوا بلاده، انما كانوا لاقوا، في خسارة جانب من أرباحهم الجائرة، لا من رءوس أموالهم المقروضة، جزءا من الجزاء الذي كانوا يستحقونه، والذي كان يجب قانونا أن ينالهم! لأنهم انما تقاضوا، على زعمهم، ربا فاحشا، بسبب وجود خطر على تقودهم المسلفة، في كان أجدر بهم، إذا، أن يتحملوا عواقب تلك المخاطرة!

ولمكن عادث (اسماعيل) أخذ يبرهن له أن موقف تركيا إزاء أوروبا فريد في بابه ؟ وأن المقتضيات السياسية الموجبة مراعاة المالية العثمانية ، بنوع خاص، لا وجود لها بالنسبة لمصر ؛ وأن الأفضل ، والحالة هذه ، دفع الدين ولو باحتمال تضحيات جمة ، أولى من خلق أسباب لمداخلات أجنبية في شؤون الحكومة ، قد تغير الأيام والحوادث شكلها ، وتصبغها بغير صبغتها الأصلية ؛ وأنه برى أن الأنسب ، إذاء

الصعوبات الكائنة، أن يتقدّم الخديو بنفسه الى طلب مراقبة أوروبية على ماليته، لإثبات استقامة حكومته التامة ومحاسن نياتها، وصدق مجهوداتها في خيرالشعب، وشدة اجتهادها الاجتهاد كله للقيام بتعهداتها المالية، قبل أن تقدم أوروبا على إيجاب تلك المراقبة عليه؛ لأنه إن يفعل ذلك، فقد يجد في المستقبل درا لكل شبهة بل لأردأ الطوارئ، فيا لو أبي النحس إلا وقوع ماليس في الحسبان!

فراقت النصيحة في عين (اسماعيل) ، ولم يمض أسبوع على إبدائها إلا وشاع الخبر في من أو فبر سنة ١٨٧٥ أن خديو مصر بعث يطلب من الحكومة البريطانية إرسال بعض كبار موظفي ماليتها لمراقبة الأقلام المالية المصرية ،

وفى الوقت عينه أصدر الخديو أمره الى وزير ماليته ببذل ما يمكن لمضمان سداد استحقاق أقل ديسمبر، والدفع المطلوبة على الدين السائر لمدّة أربع سنوات، على قدر ما يستطيع .

فأقبل الوزير، بواسطة الانجلو اچپشن، وتحت رعاية البنك العقارى الفرنساوى الخفية، يتخابر في أمر إصدار سندات مالية قيمتها ستة عشر مليونا من الجنيهات لمدة أربع سنوات، تسرى عليها فوائد بواقع ١٥ ./ ؛ وتكون أسهم شركة السويس التي بيد الحكومة المصرية ضمانة لسدادها ؛ على أن تحول تلك السندات، فيا بعد، الى قرض، حالماً يفرغ من سداد قرض سنة ١٨٦٤

ولكن المخابرات طالت ، والوقت أزف، والوزير لم يكن يستطيع الانتظار ، فرغب ف أن يستفيد حالا من اله ، ، ١٧٦٠ سهم التي بيده ، وشرع يتخابر سرا في بيعها بواسطة بنك فرنساوي بالاسكندرية ، فعلم قنصل انجلترا بالمخابرات المعقودة ؛ وأبلغ سمة الخديو، بناء على تعليات وردت اليه من دولته ، أن الحكومة البريطانية وطنت عزمها على المزايدة على كل ثمن يدفع في الحاضر أو في المستقبل من أي كان ، لمشترى تلك الأسهم .

فادّى ذلك الى تزاحم بين عمال النفوذ الفرنساوى وعمال النفوذ الانجليزى بمصر وأوروبا وأخذت المخابرات هنا وهناك لتكيف تارة بشكل تأمين تلك الأسهم على سلفة ، وطورا بشكل بيعها ، والقنصل الفرنساوى بمصر يجد و يجتهد ليضمن لمالي أمته ، أو لحكومته ، إما هذا الأمر وإما ذاك ، والانجلو اچپشن يسعى في تخييب مجهوداته ، لرغبته في أن يكون هو المفضل ، والقنصل الانجليزى يجاهد جهادا عنيفا لتحويل أنظار الحكومة المصرية نحو عاصمة بلاده ، حتى أدّى السعى في النهاية الى تخلى المحكومة الفرنساوية والدوق دى كاز وزير خارجيتها ، بالرغم من صداقته الشخصية للديو، عن رغبة الشراء، وإلى تشبث المستردزرائيلي ، كبير وزراء انجلترا ، به تشبثا كليا .

ولماكان البرلمان مفضوضا مسرحا ، وكان غير متيسر لذلك السياسي الحصول على تصديق منه لمشترى تلك الأسهم ، توجه دزرائيلي من وقته الى بيت روتتشايلد الانجليزي وعرض رغبته عليه ، وسأله عماكان يريد أن يقرضه المبلغ المطلوب، ريمًا ينعقد البرلمان، على أن تكون ضمانته الوحيدة، لغاية ذلك الحين، كلمة شرف وزير بريطانيا العظمى الأول ، فكان جواب روئتشايلد أنه قام ، وأحرج من نزنته المبلغ المطلوب، ووضعه من وقته تحت تصرف قاصده ،

فأبرقت أسرة دزرائيلي طربا، وأبرق في الحال الى قنصل انجلترا بمصر: «أن أخبر الخديو أن الحكومة الانجليزية تقبل شراء أسهمه في ترعة السويس بمبلغ أربعة ملايين من الجنيهات!» ـ وهي تساوى الآن مائتي مليون تقريباً .

بيع أمهم مصر فى شركة ترعة السويس فرفع القنصل الخبر الى (اسماعيل) . ولماكان في المبلغ المعروض ربح للحكومة المصرية قدره . . . . و جنيه ؛ وكانت كو بونات - قطعيات - تلك الأسهم، لغاية سنة ١٨٩٤، قد فصلت عنها ، فيا دفع لدى لسبس ؛ فلم يكن ممت خسارة أى أيراد وقتى للحكومة المصرية ، قبل (اسماعيل) البيع، وصدق عليه .

فلما انتشرت انباؤه وذاعت، كان لهما وقع شديد فى كل جهات المعمور، ماليا وسياسيا .

أما سياسيا ، فلأن الكل رأوا فى إقدام انجلترا على مشترى تلك الأسهم عملا خطيرا ، قد تنجم عنه نتائج تؤدّى إلى انقلابات ليسنت فى الحسبان ، ان لم تكن قاضية قضاء مبرما على مستقبل تركيا ومصر معا ، فعلى علاقات مصر بتركيا على الأقل ، وعليه فان الدوائر الرسمية فى فيينا و برلين و بتروجراد و باديس علقت على المشترى تعليقات اشعرت بالاضطراب العميق الذى اعتراها ،

وأتما ماليا، فلأن دفع استحقاقات اقل ديسمبر أصبح ممكنا، بل مضمونا؛ وباتت شجون القلق، والمخاوف المنتابة الصدور بخالب حادة، مقضيا عليها ؛ واضحى من المؤكد بعد ذلك أن مساعدة انجلترا المالية لمصر لن تقف عند ذلك ألحد .

إيفاد انجلترا كيف وبخنته وفى الواقع فان حكومتها أجابت طلب (اسماعيل) ، واختارت المستر اسطفان كيف، ليشغل مركز مستشار مالي له .

والمستر اسطفان كيف كان من الاهمية الشخصية بحيث لم يكن يمكن أن تقف مهمته عند حد التقاط الاستعلامات اللازمة لتحرير تقرير شامل عن الحال فقط ، بل كان لابد من أنها نتجاوزه إلى الإشراف على أعمال الحكومة المالية ، وتسييرها في طريق قويم .

وظهرت نتائج ماكان لنبأ شراء الأسهم من وقع فى الثمل الذى لعب برهة بعقول المضاربين ، لا سيما المطلعين منهم على لهجة الجرائد الانجليزية ، فانه خيسل اليهم لحظة أن الأوراق المصرية أصبحت تساوى الأوراق الانجليزية عينها ، وإلا فانها أصبحت تساوى على الأقل مساواة تامة الأوراق الهندية فى قيمتها ومتانتها ، كما أن تلك النتائج ظهرت أيضا فى حركة الصعود التى ذهبت بأسعار قرض سنة ١٨٧٧ من على إلى خسة عشريوما .

ومما زاد فى ثقة السوق أرب أموال الضرائب أخذت ترد بغزارة إلى محافظة الاسكندرية ، لحض عمال الحكومة المزارعين على دفعها حضا فعالا .

فأصبح مركز وزارة المالية قويا ثابتا، وعاد الطلب بيحث عن افاداتها، ويقتنى أطولها استحقاقا، كأنه يخشى أن لا يعود يجد منها .

فى وسط هذا الثمل العام، أى فى ١٦ ديسمبرسنة ١٨٧٥، وصل الى الاسكندرية المستركيث، ومعه الكولونيل ستوكز، وزمرة منتخبة من موظفى وزارتى المسالية والخارجية الانجليزيتين؛ وسافر جمعهم إلى العاصمة فى الحال.

فاستقبلوا فيها استقبالا شائقا؛ وأنزلوا على الرحب والسعة في ضيافة ولى النعم .

فلما وقف الجمهور على ماهية وظائف الأعضاء المؤلف منهم هذا الوفد، والملتفين حول رئيسهم ، المستركيف، أخذ يتأكد من أن المهمة التي اتوا من أجلها ليست مالية فحسب، بل مالية وسياسية معا ، وأقبل حملة الأسهم يمنون أنفسهم بأعذب الأمانى ، ولكنهم ماعتموا أن رأوا أن الحقائق غير الآمال، حينا دنت تصفية أول بنايرسنة ١٨٧٧ فأن النقود أخذت لتوارى وتقل؛ وارتفع الحصم من ٣ إلى ٤ ./ ؛

ونزل القرض ثلاثة بنوط؛ وبدأت السوق تشعر بأنّ مؤثرات مختلفة نتضارب حول العرش المصرى، بين أن دى لسبس، حالما علم بيع أسهم الحكومة المصرية في ترعة السويس، هرول إلى مصر، في أمل شراء حصص التأسيس المعطاة لهذه الحكومة عينها، وعددها خمس عشرة في المائة من مجموع الحصص كلها .

ولكن الحكومة طلبت ، لتبيعها ، مبلغ أربعين مليونا من الفرنكات ، وحيث لم يسع دى لسبس دفعه، فان البيع لم يتم ، و بقيت الحصص بين يدى مصر ، وعلى ذلك انتهت سنة ١٨٧٥!

على انه بالرغم من المصاعب المالية والسياسية ، المشتدة حول عرش (اسماعيل) اشتدادا بلغ حدّا أحرمه استمراء كل لذة ، بل حال دون دخوله دور حريمه نيفا وستة أشهر ، على ما أكد هو نفسه المستر إدون دى ليون ، قنصل أمريكا العام ؛ و بالرغم من دوى المدافع المصرية في جنوب القطر ، وجنو به الشرق ، دويا أزيج هذا القطر عينه ، وأوجب زيادة في اشتداد المصاعب المالية والسياسية ، فان هذه السنة التي تم فيها (الاسماعيل) تأسيس الحاكم المختلطة الاصلاحية ، أى تقرير سلطته التشريعية المدنية على عموم النازلين في بلاده ، تقريرا نهائيا ، كانت العام الذي بلغ هو فيسه سؤدده الحقيق ؛ وحق له ، لولا تلك المصاعب المالية الواخرة وخزا أليما ، أن يستوى بهناء على غرشه ويقول : «لقد أصبح المستقبل لى حقا! » ،

## الجزء الخامس

الهــاوية تحت الأقدام

## الفصـــل الأوّلُ

## نحو التوقف عن الدفع

إذارياح إذا ما أعصفت قصفت \* عيدان نبع ولا يعبأن بالرتم

ولكن الأيام النشومة أبت إلا أن يكون بلوغ (اسماعيل) أوج عزه وذروة مجده سرابا فقط! وأبت \_ أنظر الى تهكم الاقدار وعبثها بالموضوعات البشرية! \_ أبت إلا أن يكون الاصلاح القضائي ذاته، الذي اعتبره هو نفسه، والذي كان في الحقيقة تاج مساعيه كلها، الآلة الهادمة لذلك العز، والعجلة المدهورة لذلك المجد، من الذروة الى الحضيض! في أكبرها عبرة! وما أشد وقعها على النفوس!

ولو لم يكن هناك دليل على أن (اسماعيل) كان يفضل المصلحة العامة على مصلحة الشخصية ؛ وعلى أنه كان يعتبرقيام مجد ملكه الحقيق على ما يعمله من مصلحة لبلاده، لاعلى ما يحتاط به من ملاذ، ولا على ما يحتفظ به لنفسه من استبداد بالسلطة والنفوذ، سوى سعيه الى اصلاح شؤون العدالة فى القطر ورغبته فى توحيد المحاكم، ومنحه لها حق القضاء حتى بينه وبين العموم من رعاياه ، ورعايا الدول الأجنبية ، فيا قد ينجم بينه وبينهم من منازعات، لكفى!

<sup>(</sup>۱) أهم مصادرهذا الفصل: الفصلان التاسع والعاشر من (وتاريخ مصر المسالي " نجهول البادى ذكره ، والفصل التاسع عشر من كتاب وومصر الخديوى " لادون دى ليون ، و(والمسالية المصرية" للهل ، والفصل السادس من كتاب ومصركاهي " لمساك كون .

ولا غرابة اذا أجمع كل المؤرّخين والمعاصرين على اعتبار تأسيس تلك الحساكم أكبر إصلاح أجراه (اسماعيل) في مدّة ملكه ، وخير ما دل به على حقيقة نياته الصالحة نحو أمته وبلاده .

بيد أنه، بينهاكان هــذا الاصلاح الخطير يتأصل في الديار، وبيــدأ بنشر ظله الوارف عليها، كان المستركيف والموظفون الذين معه يوالون العمل الذي أتوا من أجله، ويغر بلون حسابات وزارة الماليــة والدوائر الخديوية، للوقوف، بقــدر الاستطاعة، على ديونها و إيراداتها، والخديو يصدر الأوامر تباعا، و يتخذ الاحتياطات كلها ليوجد لهم جميع التسهيلات التي بها يتمكنون من الوقوف على حقائق الأمور.

تقريركيف

فكانت نتيجة مجهوداتهم تقريراً مفصلا وضعه المستركيف بعد وصوله بشهرين ، ورفعه الى الوزارة البريطانية ، دون أن ينشره بمصر، أو يعلن أهم محتوياته ، على الأقل ، مع أن الرأى العام المهتم بالشؤون المصرية كان ينتظره ، و يترقب اعلانه بفروغ صبر، تهدئة للخواطر واطمئنانا للقلوب، اذا أظهر أن الحالة موجبة ذلك ؛ أو انذارا لاتخاذ الوسائل الواقية المكنة ، اذا أظهر أن الهاوية أصبحت مفتوحة تحت الأقدام .

وانماكانت مشغولية الرأى العام وقلق أفكاره ناجمين عن أنه منذ حضور المستر كيف هـذا انقسمت المعية الحديوية الرسمية وغير الرسمية الى دائرتين متعاكستين، لكل منهما زعيم أو مدره، وماليون، ومؤثرات صغيرة وكبيرة، لا بل وعيون مبثوثة حول الأمير، ونظام احتياطات يرمى الى تملك أذنه وقلبه، دون الدائرة الأحرى .

الحزب الفرنساوى والحزب الانجليزى هاتان الدائرتان كانت دائرتى الحزب الفرنساوى والحزب الانجليزى ؛ والنتيجة الوحيدة الواضحة لمجهوداتهما كانت تعذر الوصول الى إتمام أى مشروع ، بسبب

العراقيل التي أخذ يقيمها كل حزب في طريق خصمه، وعدم تمكنهما من الاتفاق على العمل معا ؛ لأنه ، بيناكانت مرامي الحزب الفرنساوي مالية اقتصادية فقط ، كانت مرامي الحزب الانجليزي سياسية قبل كل شئ ،

فانقضى شهر يناير سنة ١٨٧٦، والحالة هذه ، بدون التوفق الى اتخاذ أية وسيلة لدرء الطوارئ المخيفة ، المتوقع قدومها مع استحقاقات الدفع الموشك حلولها ، وزاد المخاوف هلما استمرار إقامة المستركيف في القطر، واستمرار مباحثه، ودروسه، دون ظهور أية نتيجة لها بعد ، وانتشار أبعد الأخبار غرابة في الأوساط المالية المحلية عن المجهودات المبذولة من كلا الحزبين البادى ذكرهما، لحمل الحديو على قبول هذا الاقتراح أو ذاك العرض، المقدّمين تارة من هذا الحزب، وطورا من ذاك .

أما المشروع الذي كان ينسب السعى في تحقيقه الى الحزب الفرنساوى، والذي كان في الواقع مرمى مساعى هــذا الحزب وعلى رأسه الانجلو الچيشن بنك، فكان توحيد الدين السائر .

وأما ماكان ينسب السمى نحو تحقيقه الى الحزب الانجليزى، وماكانت الأوساط المسالية الغربية وغيرها بمصر تعتقد فى نجاحها لرغبتها فيه ، فكان أن تأخذ الحكومة الانجليزية على عاتقها جميع الديون المصرية ، المضمونة منها وغير المضمونة، ونتولى هى سدادها ، على شرط التنازل لها عن السكك الحديدية وميناءى الاسكندرية والسويس ، وأشياء غيرها من هذا القبيل ومن هذه الأهمية .

وبينها همده الاشاعات تذاع ونتضارب، اذا بنباً طار في ١٧ فبرايرأن الانجلو عقد مع اسماعيل صدّيق باشا عقدا ما ليسا قدّم له بموجبه، ومن أصل المطلوب

لتثبيت الدين السائر، مبلغ ثلاثة ملايين جنيه : منها مليونان نقدا، والمليون الباق عند الاختيار .

فدل ذلك على تفوّق الحزب الفرنساوي على خصمه ٠

ولم تمض على ذلك أيام إلا وطار نبأ آخر بسفر مسيو پاسترى، مالى هذا الحزب، الى باريس، وفى جيبه مشروع مصدّق عليه من الحديو لكى يعرضه هناك على النقابة التى كان هو مندوبها بمصر، أى على فريق الماليين الذى كان البنك العقارى الفرنساوى زعيمهم وروحهم .

و بما أن العالم المالى المصرى لم يكن مراحا إلا الى نجاح المشروع المنسوب الى الحزب الانجليزى ولاكان يهمه إلا قليلا نجاح الحزب الفرنساوى، فانه قابل النبأين ببرود وظنون ثائرة؛ ولم يتبع إلا بفتور، المخابرات التى باشرها المسيو پاسترى بعد وصوله الى باريس مع نقابته .

أما المشروع الذى ذهب ليعرضه عليها فكان عبارة عن إنشاء بنك أهلى ، رأس ماله من أربعة الى خمسة ملايين جنيه ، يناط به جمع كل ايرادات القطر المصرى في خزائنه ، فيستبعد ما يلزم منها لخدمة الدين ، ويسلم الباق الى الحكومة ، أو يبقيه تحت تصرفها ؛ ويناط به أيضا أمر سداد الدين السائر ، بواسطة إصدار أذونات للاثين سئة ، تكون ضمانة سدادها إيرادات سكك حديد الصعيد والدخوليات وميناء الاسكندرية ، وما يخص حصص التأسيس في شركة ترجة السويس الباقيسة في حيازة الحكومة ،

ولكى يضمن أن يكون عمل ذلك البنك نظاميا مرتبا، وتقام الثقة به على أسس متينة ، فان الدول الشلاث ذات المصالح الكبرى في القطر، وأعنى بهنّ فرنسا وانجلترا وايطاليا ، تعين ثلاثة مندوبين غربيين يختارهم الخديو، فيراقبون الأعمال، ويسهرون على أن لا تحوّل الايرادات الخاصة بخدمة الدين عن الغرض الذى جعلت لأجله .

و بينها المسيو پاسترى يتبع مجرى مخابراته فى باريس، كان المستركيف قد فرغ من العمل الذى انتدب لأجله ؛ وبعد أن رفع التقرير الذى قلنا عنه، أقلع الى برندزى، وقد تلاشت ، عند مؤخر السفينة التى أقلته ، جميع الأحلام والأمانى التى أثارها مقدمه فى القلوب والعقول بها، طوال مدة اقامته .

فازداد القلق والاضطراب وكثر الأرق في الأوساط المالية ، كلما أدنى تصرم أيام فبراير شهر مارس ذا الاستحقاقات المخيفة ؛ وتناول المعية الخديوية ذاتها .

أذوات على بياض

فأخذ الوزير اسماعيل صديق باشا ، وقد كثر حوله ضرب الأخماس الأسداس ، يغنن ، ويجتهد ، ويبذل وسعه ، ويستنبط الحيلة بعد الحيلة لاخراج النقود من كل خزنة يظن أو يبلغه أنها نائمة فيها ، ومن أيدى الماليين الزائدة الفطنة فيهم على الطمع ، حتى اهتدى في نهاية أصره الى طريقة إصدار أذونات على بياض : وهي أذونات من نوع خاص تستخرج من سجلات ذات قطع متسلسل خاص ، وذات حساب خاص بوزارة المالية ، وشرع ، مثلا ، مقابل مائة ألف جنيه تدفع اليه نقدا ، على أن يسددها بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر بفوائد ، ٢ . / أو أكثر سنويا ، يعطى أذونات بقيمة مائتي ألف جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وأر بعائة ألف جنيه ، ضمانة السداد .

ولما كانت الفوائد الجسيمة الموعود بها ، على هذه الطريقة ، من شأنها اثارة مطامع الجشمين ، أقبل كثيرون على هذا الفخ الجديد وسقطوا فيه ، ولات حين مندم!

فتمكن الوزير، بهذه الوسائل، من دفع استحقاق أوّل مارس في حينه؛ ولم تكن على الدفع شية سوى أنه لم يكن كله ذهبا ؛ واضطر حاملو الأسهم الى استلام من ١٠ الى ١٢ ./٠، من الواجب لهم، ريالات مجرية فضية عليها صورة الامبراطورة ماريا تريزا .

وتمكن كذلك من دفع استحقاقات ١٠ مارس و ٢٠ مارس بواسطة تجديدات قبلت بعض المصارف أن تجريها له مقابل إعطائه لها، ضمانة للسداد، أذونات على بياض قيمة كل منها ضعفا قيمة السند المجدّد بل ثلاثة أضعافه أحيانا .

وتمادى الوزير فى أمر اصدار تلك الأذونات على بياض والتعامل بها الى حدّ رأى نو بار باشا معه أن اسماعيل صدّيق باشا عامل على حفر فوهة بركان، فى الحقيقة، تحت قواعد الحكومة المصرية ، فسافر الى أوروبا فى ٢١ مارس بدون إخطار أو إشعار أحد ،

ولماكان الملا الأجنبي ينظر اليه ويعتبره بطل المقاومة البادية حول العرش ضد الاجراءات المصبوغة بصبغة الياس وقلة الذمة ، التي كان يجريها زميله اسماعيل صديق باشا ، وكان يعتقد فيه ، وحده ، الكفاءة والحكمة اللازمتين للخروج من تلك الأزمة الحادة ، بدون إلقاء الشرف المصرى في مهاو سحيقة – وليس من داع هنا للبحث في ما اذا كانت نظرية الملا الأجنبي وآراؤه فيه صائبة أم مخطئة – فان سفره الفجائي أبلغ الاضطراب والقلق أقصاهما ، وعده الناس إنذارا بأن السقطة باتت قريبة لا مفتر منها ، لا المشيو پاستوى يتخابر في أمره ، انقطعت بالمرة ،

ولكن الحكومة المصرية رأت أن ترفع ثقة النفوس قليلا، وتقوى آمال القلوب؟ فأشاعت أنها اتفقت مع الحزب الفرنساوى على استبدال ذلك البنك الأهلى بصندوق استهلاك تدفع الخزينة اليه سنويا المبالغ اللازمة لدفع فوائد الدين المصرى واستهلاكه والمقصود بالدين المصرى أقراض سنة ١٨٦٧ وسنة ١٨٦٤ وسنة ١٨٦٦ وسنة ١٨٦٨ وسنة ١٨٦٨ وسنة ١٨٦٨ البين المسائر، والقسط السنوى المطلوب المحرمة البريطانية بصفة فوائد على الد ١٧٦٠ سهم من أسهم القنال التي اشترتها، والجزية الواجب دفعها سنويا الى الأستانة ،

ولزيادة الضانة يحظر على ذلك الصندوق الدخول فى أية عملية تجارية أو استغلالية ، وتسلم ادارته الى ثلاثة مندو بين أوروبيين الخ ، (كما أشيع عن نظام البنك الأهلى المزعوم) ، ويوضع تحت ضمانة المحاكم المختلطة ، المنشأة حديثا ، ويصدر فى أقل يناير من كل سهنة بيانا لماجرياته ، طبقا لجهداول يضعها وزير المالية بالاتفاق مع المندوبين وهلم جرا .

ودارت المخابرات فعلا بين الماليين الفرنساويين والحكومة المصرية على انشاء ذلك الصندوق .

ولما رأى الدوك ديكاز وزير الخارجية الفرنساوية أن مدارك أعضاء وفد التخابر الفرنساويين المالية ، وثبات أخلاقهم ، ليست مما يوجب الثقة والطمآنينة ، أوفد حالا الى مصر المسيو أوتريه ، أحد عماله الأكثر ذكاء وحذاقة ، لكى يعضدهم بنصائحه وما له من الهيبة في النفوس ، وينورهم بما له من الخبرة الشخصية في الأمور المصرية — وهي خبرة اكتسبها بمقتضى السنين الطوال التي أقامها بالاسكندرية ، بصفته قنصلا عاما المحكومة الفرنساوية ،

ايفاد الحكومة الفرنساوية المسيو اوتريه فقابل الملأ الغربي، بمصر، مجيئه بارتياح تام، لوثوقه من أنه، لسابقة احتكاكه بكثرة بالحكومة المصرية، ولسابق وفوع حادث بينه و بينها أثناء توظفه، لم يكن من شأن عبرته أن تنسى، ليس بالرجل الذي يستطيع اسماعيل صديق باشا الضحك على ذقنه والتلاعب به .

ذلك الارتباح تطوّر حتى صار ثقة تامة : لأن المسيو أوتريه ما أقام بالقرب من الخديو برهة إلا ووثق من صدق شعوره وحسن نياته ، ومن أنه لن يستطيع على عبرد فكرة الافلاس صبرا ، وانه سيبذل ، إذا ، وسعه للقيام بتعهداته الى النهاية .

وبلغت به الثقة التي أخذ يجتهد في إدخالها الى القلوب أنه أنبأ، يوما، بأن قرض سنة ١٨٧٧ لا بدّ من أن يصعد عن قريب الى ٨٠، ولا غرابة في ذلك : فان سياسة الحكومة الفرنساوية بمصركانت مبنية على عمل ما في الامكان لمساعدة مصر على الخروج بشرف من الأزمة الحادة الملشبه مخالبها في صدر خزينتها : لأنه كان يهمها جدًا أن لا تصاب بضرر المصالح المالية الجسيمة التي كانت للفرنساويين في القطر، لا سما للبنك العقاري الفرنساوي الذي كان تحت مراقبتها .

ولكن، بيناكانت خطة الحكومة الفرنساوية ترمى الى إحياء الثقة في القلوب والى ايجاد أدوية فعالة تخفف وطأة الداء، ان لم تشفه تمام الشفاء، كانت مظاهر خطة الحكومة الانجليزية تحل على الاعتقاد بأنها انما تريد بالخديو سوءا، وإنما تقصد جرّه الى التهلكة، لكى يتسنى لها فيا بعد، وفي الوقت المناسب، أن تمدّ اليه يدا منقذة لن يعود يستطيع سوى التمسك بها؛ فيصبح هو ومصر تحت رحمها .

ومماكان بدل على أن هذه هى خطتها ، على ما فيها من حوامل على ألاشمثران والكره ، هو أنه كلما وفق الراغبون فى مداواة الأدواء المصرية الى استنباط طريقة

أو تدبير من شأنهما تخفيف الوطأة عن الصدور، كان ممثلو تلك الحكومة يهبون حالا الى معاكستهما باقتراح مشروع عكسهما تجود به قرائح الحواجات ايليوت وجرينفلد، أو يبنى على نصائح المستركيف، أو المستر ريفرس ولسن، بعده؛ أو أيضا على نصائح الكزنيل ستنتن، القنصل البريطاني العام نفسه، فيؤدّى الاقتراح الى تأجيل الطريقة أو التدبير،

ومع أن الحكومة البريطانية كانت أول الطالبين بوضع الادارة المصرية تحت مراقبة مالية أوروبية ، فانها ، حينا طلب اليها أن تعين مندوبا من قبلها للاشتراك مع المندوبين الفرنساوى والايطالى والقيام بشؤون تلك المراقبة ، تردّدت ، ثم اختلقت العائق بعد العائق ، وأخيرا تقهقرت ورفضت ، وبلغ من اغراق الماليين البريطانيين ، فى الوقت عينه ، فى الإقدام على الحط من سعر الأوراق المالية المصرية فى بورصة لندن أنه لم يعد فى الاستطاعة نسبته الى مجرّد المضاربة ، وإن أحاديث الناس أخذت تنسبه الى إيعاز سرى صادر من الحكومة الانجليزية عينها الى أولئك الماليين ،

خطبة دزرائيلي في ۲۳ مارس سنة ۱۸۷٦

ومما زاد الطين بلة ، وألبس أعمال هذه الحكومة ثو با ضيقا من الريب والشكوك ، هو ان المستر دزرائيلى ، رئيس الوزارة البريطانية ، اليهودى الأصل ، المرفوع اليه تقرير المستركيف ، بدلا من الاسراع الى نشره ، تهدئة الخواطر ، وإجابة للرغائب البادية من كل حدب وصوب ، رأى أن يعلن فى خطبة ألقاها فى ٢٣ مارس من هذه السنة على جلس العموم « ان الحديو سأله - بناء على أن حالة المالية المصرية سيئه ، وإن البيانات التى قدمها المستركيف انماكات من نوع ما يسر الى الصديق ، لا من نوع ما تستحب اذاعته - أن لا ينشر التقرير الذى وضعه المستركيف » .

سوء وقعها

فكان لقوله هذا أسوأ وقع في النفوس، وأوجب فرقعة غضب وغيظ في الأوساط المالية أدّت الى هبوط سعر قرض سنة ١٨٧٣ من٦٣ الى ٥١ !

نعم ان المستر نورتكوت ، وزير المالية البريطانية ، حاول فى جلستى ٢٧ و ٢٩ مارس تخفيف وطأة ذلك الوقع السبي المسبب عن كلام رئيسه ، ولكنه لم يفلح إلا قليلا ، لأن الضربة كانت قد أصابت مقتلا! لذلك لما أعلن فى ٣١ منه وصول اشارة تلغرافية من الخديو الى وزارة الخارجية تظهر رغبة المليك المصرى فى أن ينشر تقرير المستركيف ، لم يكن لاعلانه هذا أقل تأثير ، ولم يبق التحسين الناشئ عنه فى أسعار الأوراق المصرية سوى بضعة أيام ، مع أن التقرير كان ، فى مجموعه ، موجبا للارتياح والاطمئنان !

نعم انه اعترف، صراحة، بأن مبالغ جسيمة صرفت في وجوه عديمة الفائدة أو في أعمال مفيدة نفذت على غيرالمرام أو بسرعة ضارة — على أن مصر تشترك فيا هو خاص بهذا النوع من الأعمال مع كل البلاد الحديثة، كالولايات المتحدة وكندا — وان مبالغ أخرى جسيمة فقدت في حملات عسكرية لا طائل تحتما، أو التهمها أفاقون ماليون وسياسيون، أو موظفون تمكن بعضهم، بعد خدمة بضع سنوات، من الانسحاب بثروة طائلة، بالرغم من أن مرتباتهم لم تزد على أربعين جنيها شهريا.

نعم انه أعلن بأن كل ما يمكن أن يكون ضمانة لسداد الديون قد أصبح مرهونا، وإن لم يعدد فى وسع الحكومة افتداء الدين السائر؛ ولكنه أكد فى الوقت عينه أن مصر، بالرغم من ذلك جميعه، اذا ساعدتها قوة خارجية كافية على الاقتصاد

<sup>(</sup>۱) أنظر: ووتاريخ مصر المسالي ، مجهول اسمه ج . س . من ص ۲۲۲ الى ۲۲۵

فى مصروفاتها، وأعادت اليها ثقة الغيربها، تستطيع سداد جميع ما عليها من الديون، والخروج من الأزمة التي هي فيها بشرف وسلامة معا .

على أنه يجب لذلك: (أوّلا) أن توحد ديون الحكومة والدائرة السنية معا ومقدارها ٢٨٦٤ ٢٧٧٧ جنيها؛ (ثانيا) أن تستبعد من هذا القدر أقراض سنة ١٨٦٤ وسنة ١٨٦٥ وسنة ١٨٦٥ القصيرة المدى، وتسدّد من متحصلات والمقابلة؟ ؛ (ثالثا) أن الباقى، مضافا اليه مبلغ مليونى جنيه، قيمة هذا الاتفاق الجديد، ومليون جنيه، قيمة تكاليف حرب الحبشة، يجد و يجعل دينا واحدا بفائدة ٧ / سنويا، ويسدّد في سنة ١٩٢٦

وكان المسيو پتريه قد عاد ، في الأثناء ، الى مصر بخفي حنين ؛ وأخذ يجرى المخابرات ، ولكن في وجهة أخرى .

غير أنه ما لبث ، برهة ، إلا وإضطرالى ايقافها بغتة ، وذلك لأن الساعة باتت خطيرة وحبلى بحوادث جلى: فان أثمار مماطلات اسماعيل صديق باشا بلغت النضوج وأصبح الزمان لا يستطيع سوى قطفها ،

هذا الوزير، بفضل مركزه ، وقربه من قلب أخيه في الرضاعة السامى، كان قد تمكن ، لغاية ذلك الحين ، من التملص من كل ارتباط مقيد بضوابط محددة ؛ ووجد طريقة لتأخير توقيعه أو رفضه ، كلما كانت تدقي الساعة الموجبة ذلك التوقيع ، وغرضه استغلال سهولة تصديق عمال البنك العقارى الفرنساوى في وعوده المزوقة ، ليثبت عندهم الاعتقاد بأنه لن يتفق مع غيرهم مطلقا على انشاء البنك الأهلى أو صدندوق الاستهلاك ، أو مشروع تجيد الدين السائر ، ويتذرع بهذه الوسيلة الى وضع معظم هذا الدين السائر على عاتيق ذلك البنك ، بأمل جعله داشه الوحيد ، دون غيره ،

ولكن أولئك العال أدركوا فى نهاية الأمر أن تلك الوعود انمها هى فى الحقيقة شراك ينصبها ذلك الوزير لهم ، فأخطروه بصراحة أنهم يرفضون تقديم أية سلفة جديدة قد يطلبها منهم إن لم يعلن، أولا، اعتماده اقتراحاته الأخرى اعتمادا نهائيا، ويوقعها .

تلك كانت الحال في ٢٨ مارس، أى خمسة أيام بعد أن اضطربت الأسواق المالية لخطبة المستر دزرائيلي اضطرابها الهائل، وثلاثة أيام، قبل استحقاق أقرل أبريل.

فالساعة كانت، إذا، خطيرة كما قلنا : لأنه ما من أحد إلا وكان يعلم أن الوزير، لمرور فصل تحصيل الضرائب، وضياع الثقة فى القطر وفى أوروبا على السواء، لم يستطع جمع النقود اللازمة لتغطية المطلوب فى ذلك الاستحقاق . فالى أين يكون، والحالة هذه، المصير ؟

الالتجاء الى فرنسا رانجلترا ففى الحال، لكى يحفظ سمعة بلده وشرفه، أقدم على غابرة الحكومتين الفرنساوية والانجليزية؛ وطلب اليهما بتوسل، على ما فى التوسل من مضاضة على نفسه الأبية، ان تذكرا وثاقات الصداقة القديمة التى تربطهما به، وتمدّا يد المساعدة الى حكومته واليه، لكيلا يحيق به عار الاحتجاج على السندات المضاة بامضائه .

أما الحكومة الانجليزية، فأجابت برفض مرت، في مبناه ومعناه . ولا غرابة : فأن نيات المستر دزرائيلي اليهودي الإصل، السيئة بمصر وخديوها، لم تعد سرا لأحد.

وأما الحكومة الفرنساوية ، فهاجتها رسالة (اسماعيل) المسلمة اليها في صباح مارس ، فطرح المسيو ديكاز مضمونها على بساط مداولة بجلس الوزراء الملتئم لهذا الغرض ، ولما كانت مصالح البنك العقارى الفرنساوى ، ومصالح تابعه ، البنك الزراعى ، مرتبطة ارتباطاكليا بالمصالح المصرية ، فانه كان من البديهى أن لا نتخلى الحكومة الفرنساوية عن مساعدة المالية المصرية ، لئلا يصاب بمصيبتها ثانى محل مالى بفرنساكلها، وتنجم عن تلك الاصابة عواقب في منتهى الخطورة لمركز فرنسا المالى ،

فاقتنع الوزراء الفرنساويون بما أبداه لهم زميلاهم الدوق دىكاز والمسيو ليون ساى من البيانات الموجبة للتداخل؛ وبعد أن انفقوا مع المسيو جمبتا، زعيم أكبر الأحزاب البرلمانية، لكي يتقواكل سؤال في همذا الشأن يعن لأحد النؤاب طرحه عليهم، فيحرجهم ويزيد في حرج مركزهم، أرسلوا في مساء ذلك اليوم عينه الى لندن المبالغ اللازمة لدفع استحقاق الغد.

و بينما تلك المداولة الوزارية تدور فى باريس، كان قلق النفوس بالاسكندرية، لاسيما فى البنوك ذات الشأن الكبير فى استحقاق أوّل أبريل، قد بلغ أشده، وأخذت الهواجس تعذب القلوب عذابا أليما ، لأن افتقار الحكومة الكلى الى نقود كان معروفا لدى الجميع، و بالتالى، تعذر الدفع عليها بما لديها من الوسائل ، فان لم يأت الفرج من الخارج، أفلا تقع الصاعقة ؟

فلا غرابة ، والحالة هـذه ، فى أن الكرى هجر جفون رجال البنوك كلهم فى الليلة مايين ٣١ مارس وأقل أبريل سنة ١٨٧٦ ؛ وأن عيونهم اكتحلت بسواد الاضطراب الناشب فى أفئدتهم .

ليلة قلقة

فأخذوا يساورون شجونهم، باجتهاعات هنا وهناك، يتداولون فيها فيها يجب عمله ؛ ويترقبون، بفارغ الصبر، ورود الأنباء من الخارج؛ ويقيمون حول تواكيل التلغراف من يكلفونهم بأن يأتوهم بالاشارات البرقية ساعة و رودها ، عس أن يكون ضمنها الاشارة المنقذة! و يجتازون ساعات الليل وهم حاملون عبا يزداد شعورهم بثقله ، كما تقدّمت تلك الساعات نحو النهار، واشتد الأمل بقرب الفرج!

فلما كان الفجر — وقد أخذ الياس يمنق الحناجر، وبلغت محالب الاضطراب صميم الأفئدة — وردت الاشارة الطيبة المنتظرة ، وما هي إلا لحظة وطيرت في جميع أرجاء المدينة! فأوجبت ارتياحا عظيا وشكرانا لرجال البنك العقارى الفرنساوى بشو به شئ من التهكم .

على أن الطمآنينة التامة ما زالت مبتعدة عن القلوب ، لعلم الناس أن الأزمة انما انفرجت مؤقتا ، وأن استحقاقات ، أبريل و ، ٢ أبريل وأقل مايو ، وهلم جرّا تقفو أثر استحقاق أقل أبريل ؛ وأنه ما دام الدين السائر متحرّكا في الفضاء المصرى ، كنجم ذى ذنب لا ضوابط له ، وما دام وزير المالية حرّا في تصرفاته ، لا قيد عليه ، فلا بدّ من بقاء الحال مضطرية ، والحوف من المستقبل حيا .

على أن المسيو باستريه كان قد عاد الى مخابراته ، وطارت الأنباء بأنه أوشك أن ينجح فيها !

ولكن وزير المالية ولفيف المحيطين بالخديو اجتمعوا في الأثناء اجتماعا سريا ؟ وشرعوا يتباحثون في اللازم عمله: « أيصبرون على سقوط موارد الثروة المصرية العمومية ، الواحد تلو الآخر ؟ وعلى الاستمرار على مص ثديى تلك الثروة ، بالرخم من جفافهما ، للتمكن من سداد الفوائد الهائلة ، الجائرة ، المطالب بها جمهور المرابين ،

أصحاب الديون المصرية ، الذين لو حوسبوا حسابا دقيقا لظهر أنهم استردوا ، فوائد ، ما أقرضوا أصلا ، و زادوا عليه كثيرا ؟ أيصبرون على ذهاب ثروة الخديو وثروة أسرته الكريمة ، برهن بعد رهن ، وتحويل إيراد تلو تحويل إيراد الى أيدى أولئك المرابين أنفسهم ، الذين إنما غشوا فى الأول ، إذ أطمعوا فى الاقتراض منهم ، وتفرعنوا فى الآخر ، إذ علموا أنه لم يعد هناك باب لتحقيق المكاسب الفظيعة التى حققوها فى بادئ عملهم ؟ وما الفائدة من ذلك الصبر ، اذا كان لابد فى النهاية من التوقف عن الدفع ؟ فلم لا يكون التوقف منذ الآن — ولا يزال بعض الشئ فى الأيدى — بدلا من التوقف بعد غد ، إذ تكون بصرة قد خربت ، ولات حين مندم ؟ » .

وعلى ذلك أفزوا التوقف عن الدفع، منذ ١٥ ابريل . ولكن كيف يبلغ التوقف الى من جمهم الأمر؟ وكيف يكون شكله؟

فاتفقوا، بعد بحث خفيف، على أن التوقف يتخذ في الأقل شكل مد أجل فقط؛ أى أن دفع استحقاقات ابريل ومايو يؤجل الى بعد ثلاثة أشهر. وقر الرأى على أن يخطر العموم بذلك، بموجب اعلان تصدره محافظة الاسكندرية.

التوقف عن الدفع

نعلق هذا الاعلان، فعلا، يوم ٨ ابريل صباحا فى بورصة الاسكندرية ؛ ومع أن الجميع كانوا يتوقعون مضمونه ، إلا أن وقعه فى النفوس كان شديدا ، على أن بورصتى الاسكندرية ولندن بقيتا متماسكتين : إما لأن الاعلان دوخهما ، فلم تفقها معناه فى الأول ؛ وإما لأنهما رأتا اضطرارهما الى التجلد واجبا للتبصر .

ولكن التردّد لم يستمر طويلا؛ وما لبثت الأسعار أن انهارت انهيارا غيفا : فمن الريل الى ١٥ منه هبط قرض سنة ١٨٧٣ الى ٤٢ !

## الفصل الثاني

## انقلاب ظهر المجن

وقد يرجى لجرح السيف برء \* ولا برء كما جرح اللسات

على أن الطريقة الاستخفافية التي قرر بموجبها التوقف عن الدفع ، في الاجتماع السرى الذي قلنا عنه ، بعيد تقديم الحكومة الفرنساوية المساعدة التي جادت بها ، بناء على طلب الحديو ، بأيام قلائل ، والكيفية الموشكة أن تكون استهزائية ، التي أبلغ بموجبها ذلك التوقف الى علم العموم ، أثارتا تميزا عنيفا في صدور الجالية الأوروبية بالاسكندرية ، زاده أيضا ، زيادة هائلة ، موقف عمال الحكومة وموظفيها ، فانهم ، إمّا لكونهم اعتادوا الغطرسة والخيلاء والنظر الى الناس من عل ، فلم يعودوا يستطيعون أن يصبغوا معاملاتهم معهم يغير تلك الصبغة الكريهة ، و إمّا لأنهم لم يدركوا حقيقة الحل الجديدة ، ولم يفقهوا أن مركز حكومة غنية قوية ، في القلوب ، غير مركز الحل المنار الثروات الشخصية ، وتخرّب بيوت أصحابها ، ومن عدم الاهتمام المتغطرس بانهيار الثروات الشخصية ، وتخرّب بيوت أصحابها ، ومن عدم التقلقل في إقدامهم على الاتجار والبيع والشراء ، والاستفادة من الثقة العمومية ، وقوة الاقتراض والأقراض الناجمة عنها ، وتجاوز الحدود في جميع ذلك التجاوز المعتاد ؛ كأن الماضي لا يزال

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر هذا الفصل: الجزء الأخير من الفصل التاسع من " تاريخ مصر المالى " لمجهول والفصل الصاهر منه ، والفصل الشائي من "مصر الحديثة " للورد كروم، ، و" مصر في عهد اسماعيل" لمماك كون .

حاضرا ، وكأنهم لا يشعرون مطلقا انهم انما يتكلمون باسم ادارة ، دخلت في دور الافلاس .

هياج وتجاوز

فبدأ هياج الأفكار والأرواح على ألف نوع؛ واقترن بعدة مظاهر تُجووز فيها حدّ الاحترام الواجب لشخص مليك البلاد ، من ذلك أن ناظر دائرته الحاصة عرض في سوق مينا البصل بيع أقطان يسلمها مقابل دفع نقدى . فماجت السوق وهاجت وانهال عليمه الملائ بتهاليل الازدراء والشتم والاهانة المتنوّعة ؛ ولولا قليمل لضربوه وأخرجوه من الحلقة ،

وانعقدت في المدينة عدّة اجتماعات، تليت فيها خطب في منتهى الطعن والشدّة . وذهب الخطيب ، في إحداها ، إلى وجوب خلع الخديو ؛ وعلقت إعلانات كبيرة في الأحياء الآهلة بالسكان ، وفي معظم جهات البسلد ، حرض الرأى العام فيها على المطالبة بقلب نظام الحكومة ، رأسا على عقب ، واستلام تداخل أجنبي زمام الأمور في القطر !

إلى ذلك الحدّ البارد وصلت قحة زمرة من المرابين وجمهور من الدائنين، الذين طلب كانوا يتوقعون مكسبا من الخديو، لم يروا للثناء عليه حدّا؛ فكالوا له المديح جزافا، وأنواعا مختلفة في جرائد بلادهم ومنتدياتها، وأقوال الخطباء فيها، ورفعوه إلى مافوق السبع السهاك! واندلثوا الان عليه ، حالما شعروا بانقطاع مورد المكاسب والانتفاع!

فليتعظ بذلك كبراء الأرض ؛ وليعلموا أن بخور الثناء الذي يحرقه حولهم القوم المستغلون مركزهم وثروتهم قد يتلاشى بسرعة؛ وقد لايبق له من أثرسوى الجمرالذي (١) أنظر: "تاريخ مصرالمالي" لحهول ص ٢٣٢

أحق به ، والذى قد يستعمله القوم أنفسهم ليحرقوا به سمعة من كان معبودهم بالأمس ، والقليل الباق من مصالحه ، حالما ينتهى استغلالهم الطويل اياه بحل الدهر على قلب ظهر المجنله !

مظاهرة وبقة

على أن المظاهرة التى أساءت إلى قلب الخديو، وجرحته جرحا أبلغ من كل كلم سواه فتحته فى قلبه أية مظاهرة أخرى، انما هى المظاهرة التى حدثت فى بورصة الاسكندرية عينها ، فان إدارة هذه البه رصة، بتأثير الاعجاب الماضى الحاف من كل جهة بشخص (اسماعيل)، كانت، منذ عهد قريب، قد أقامت صورته فى صدر قاعة جلساتها، بحفلة حافلة، دوى صداها فى جميع أنحاء القطر، مدة ،

ففى ثورة النفوس التي نحن بصددها، اقترح بعضهم نزع تلك الصورة من هناك، وطردها من المحل كله، كغير جديرة وغير مستحقة أن تكون فيه، ولم يمكن إلا بكل تعب واحتياط حمايتها من المعاملة المهينة المهددها بها سخط أولئك المرابين والدائنين (١) المحشعين !

ولم تكن قد مضت سنة ، بعد ، على إحراق أولئك الأقوام بخور ثنائهم المغرض أمامها! فما أقرب الصخرة الثربيئية من الكابيتول فى ماجريات الحياة الاجتماعية البشرية!

و بينها كانت هذه المظاهرات السمجة نتعب آذان الهواء ، بضجتها وجلبتها ، وضوضائها الوقحة ، وتثير انفعال الغضب والسخط فى قلوب الأهالى المخلصين الولاء لحديوهم ، بل تجمع حوله ، بتأثير الرابطة الوطنية والرابطة الدينية ، ذات النافرين عنه ، لسوء ما أصابهم من حكومته ، اجتمع فى البنك السلطانى العثمانى كبار حملة الديون ،

<sup>(</sup>١) أنظر: "تاريخ مبرالمالي" لجهول ص ٢٣٢

الذين وقع عليهم أعظم الضرّ فى أمر توقف و زير المالية المصرية عن دفع المستحق لهم، وطفقوا يتداولون فيا يجب عمله م

فقر رأيهم على أن يبعثوا وفدا الى الخديو، ليستفهموا من سموه عما وصلت اليه المخابرات الدائرة بغرض الوصول الى اعادة مجارى الدفع ؛ وليطلبوا ، فيما لو خابت تلك المخابرات ، إشراكهم مع حكومته فى البحث عن الطرق التى قد توجب الحال اجراءها فى المستقبل، محافظة على مصالح الجميع .

فقابلهم اسماعيل صديق باشا بمنتهى اللطف والبشاشة؛ وأجاب على أسئلتهم ، مؤكدا أن الحكومة تنوى القيام بكل تعهداتها ، بدون الالتجاء إلى تحويل قهرى؛ وأن المخابرات ، التي أوقفت عند حلول استحقاق ابريل ، استؤنفت من جديد مع زمرة الماليين القدماء عينهم ، ومع ماليين آخرين ؛ وأنه سيوقع عن قريب اتفاق يمكن من دفع المطلوبات كلها إلى حملة الأسهم ، فاذا خابت الاسمح الله المخابرات ، فانه يكون لحملة الأسهم الحق في انتداب من يشاءون لحضور المباحثات في الاجراءات الواجب اتخاذها .

فارتاح رجال الوفد إلى أقوال الوزير؛ وعادوا اليه من غدهم ليحرّر لهم كتاباً بها . فأبى . ثم لم تمض أيام قليـــلة إلا وأشيع عزله من منصبه . ولكن الاشاعة كانت فى غير محلها . على ان المسيو پستريه ، بالرغم من كل ماحدث ، كان لايزال مجدا فى مخابراته ؟ لا سيما انه ، بعد انسحاب الحزب الانجليزى المعرقل لجميع المشروعات المعروضة من الحزب الفرنساوى ، أصبح سيد الميدان دون غيره ، وعزا بعضهم انسحاب الحزب الانجليزى إلى كونه أدرك أن الحالة باتت ميتوسا منها !

فادّت نتيجة مخابراته الى ولادة مشروع عرضه البنك العقارى الفرنساوى على الخديو ، والتمس موافقته عليه . فأجل الخديو إجابته ٤٨ ساعة ، لم تضيع الهيئة الرسمية الفرنساوية منها دقيقة ، بل شغلتها كلها بالتأثير على (اسماعيل)، تأثيرا قويا ، لتحمله على قبوله .

مرسوما ۷ ما یو سنة ۱۸۷۲ فاعتمده (اسماعيل) في نهاية الأمر؛ وأصدر مرسومين، نشرتهما والوقائع الرسمية " في عدد ٧ مايو سنة ١٨٧٦، عين أقلها شروط الاتفاق وضماناته، و بين التاني طريقة إجرائه .

أمّا مضمون المرسوم الأوّل، فهو: أن عموم ديون الحكومة والدائرة السنية توحد وتبعل دينا واحدا عاما ذا فوائد سعرها ٧/٠، ويسدّد في ٣٥ عاما بسحوب في كل سنة أشهر ، وسندات هذا الدين العام تعطى هكذا : (أقلا) بقدر القيمة الحقيقية ، فيا يختص بأقراض سنة ٢٦ وسنة ٥٠ وسنة ٢٧، (ثانيا) باعتبار ١٠٠ جنيه لكل ٩٥ جنيها فيا يختص بأقراض سنة ٢٤ وسنة ٥٦ وسنة ٢٦ ؛ (ثالث) باعتبار ، ١٠٠ جنيه لكل ٨٠ جنيها من الدين السائر ، وأن مجوع الدين العام الموحد هكذا يكون ١٠٠٠ جنيه اسميا ، تمتع أقل يوليه سنة ١٨٧٦ ؛ ويحتاج لسنوية قدرها ، ١٨٧٤ جنيه منها ١٨٤٤ ٢٨ جنيها لحساب الدائرة ، وهم١٩٥١ مهم الحكومة ،

وان ايرادات مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط ، ودخوليات مصر والاسكندرية ، وجمارك الاسكندرية والسويس و رشيد ودمياط و بور سعيد والعريش ، والسكك الحديدية ، ومصلحة التبغ (الدخان) ، ومصلحة الملح ، ومصائد المطرية ، والمسنوات (الهواويس) ، ورسوم الملاحة في النيل وكو برى قصر النيل ، وقدرها كلها ٥٤٥ ، ٥٧٥ جنها تخصص لخدمة ذلك الدين الموحد العام .

وأن دفع ما يجب على الدائرة السنية دفف ، وقدره ٦٨٤٤١١ جنيها يكون مع تحصيل المطلوب لهما أولا فأولا ، وأن ضم هذا المبلغ الى المبلغ السابق يكون مبلغا اجماليا قدره ٦٤٤٣٦٠٠ جنيها لخدمة لن لتقاضى سوى ، ٦٤٤٣٦٠٠ جنيه ،

وذكر ذلك المرسوم أن عدّة محال مالية أخذت على نفسها القيام بنفاذ المشروع؛ وأن الخديو يعين مندوبين خصوصيين لمراقبة نفاذة ؛ وأنه سينشأ لخدمة الدين الموحد صندوق خاص يفصل المرسوم الثانى نظاماته وقوانينه .

وأمّا مضمون المرسوم الثانى هذا ، فهو : ان ادارة الصندوق الخاص تناط بمندو بين أجانب يعينهم الخديو ، بناء على تقديمهم من دولهم ؛ ويكونون موظفين مصريين .

وإن الأموال التي خصصت بسداد الدين الموحد تورّد إلى هذا الصندوق الخاص، كما يورّد اليسه القسط السنوى المطلوب من الدائرة السنية ، ومبلغ الفوائد المطلوبة للحكومة الانجليزية عن أسهم السويس ، فاذا لم يكف الموجود لدفع ستة أشهر ما، فان وزير المالية يتدبر في سد العجز قبل حلول الميعاد بخسة عشر يوما ،

وان كل نزاع ينجم بين مديرى هذا الصندوق ووزير المسالية يرفع أمر النظر فيسه وفصله الى المحاكم الجديدة (المحاكم المختلطة) .

وان المبندوبين يعينون لمدّة خمس سنوات؛ ويجوزاعادة انتخابهم؛ وأنهم يقيمون بمصر؛ وأنه يحظر على هذا الصندوق الدخول في أي عمل ، بنكي أو تجاري أوصناعي فني، كائنا ماكان ؛ وأنه لا يسوغ للحكومة ، بدون موافقة المندوبين ، إدخال أي تعديل في الضرائب المخصصة لخدمة الدين الموحد ، أو في المعاهدات التجارية المنظمة لرسوم الجمارك، من شأنه أن يقلل من مقدار الايرادات.

وإن الحكومة نتعهد، هي والدائرة معا، بأن لا تصدر أذونات جديدة، ولا تعقد قروضا جديدة إلا بموافقة المندوبين المذكورين ؛ ولكنها ، لكيلا تعرقل أعمال الادارة اليومية ، يمكنها أن تفتح لنفسها حسابا جاريا ، عند أحد البنوك ، لغاية · ه مليونا من الفرنكات ، على شرط سداده من أصل الايرادات؛ في نهاية كل سنة ·

1147 =

ثم أصدر (اسماعيل) مرسوما ثالثا ، في ١٤ مايو عينه ، عدّل بموجبه تشكيل مرسوم ١٤ مايو ادارة و زارة المسالية، بأن أدخل عليها مجلسا أعلى للخزينة، منقسها الى ثلاثة أقسام : القسم الأقل مختص بمراقبة خزائن الحكومة المركزية وحساباتها؛ والقسم التاني مختص بمراقبة الإيرادات والمصروفات ، والنظر في أمر الموظفين والمستخدمين ، الثابت عليهم أنهـــم أجروا دفعا ، لا شئ يبرره ؛ والقسم الثالث مختص بتحقيق الحسابات وتصفيتها والتصديق عليها أو انتقادها اذا كان هناك محل للانتقاد .

> ذلك المجلس الأعلى سبدي رأيه في كل الميزانيات النظرية التي يضعها وزير المالية، قبل نهاية كل سنة بثلاثة شهور .

> و يكوَّن من عشرة أعضاء : خمسة منهم أجانب، وخمسة وطنيون ؛ ومن رئيس يعينه الخديو .

ويكتون قسمه الأقل من ثلاثة أعضاء ، أجانب كلهم ؛ وقسمه الثانى من خمسة أعضاء ، منهم أجنبيان ؛ وقسمه الثالث من ثلاثة أعضاء ، كلهم وطنيون .

وتعيين أعضاء هـذا المجلس وعزلهم و إيقافهم أو إحالتهم على المعاش ــ جميع ذلك يكون حقا من حقوق الحديو، بعد أخذ رأى مجلسه الحاص ، على أن المجلس الأعلى يكون مطلق التصرف في أمر وضع النظامات اللازمة لخدمته الداخلية، وتنظيم أقلامه، وتوزيع الأعمال على موظفيه ومستخدميه .

وبما أنه لم يرشح أحد، سوى الفرنساويين، الى هـذا التدبير الجديد، فان سـعر قرض سنة ١٨٧٣ — وكان قد ارتفع الى ٤٧ ، على أثر انتشار خبر نجاح المخابرات التى كان المسيو پستريه مكما عليها — هبط فى ٢٠ مايو الى ٤٠ بميل الى زيادة فى الهبوط؛ لا سما بعد اطلاع الجمهور على نصوص المرسوم الأخير الفرنساوية — فى الهبوط؛ لا سما بعد اطلاع الجمهور على نصوص المرسوم الأخير الفرنساوية وكانت من وضع المسيو شالويا رئيس مجلس الماليسة المصرية الأعلى ، والعضو فى مشيخة مملكة ايطاليا — وهى نصوص ظن الملاء أن المقصود منها المزاح والهزار فى أمر حيوى، لغرابة تعاييرها .

ولكن التدبير المتفق عليه سير به بالرغم من ذلك . وعين كل من المسيو دى بلينبير والهر فون كريمر، والمسيو باراڤلى مندوبين فى صندوق الدير، بناء على اقتراح الحكومات الفرنساوية والنمساوية والايطالية .

وأما الحكومة البريطانية ، فانها ، اتباعا لخطتها السابق اعلانها ، من عدم رغبتها في التداخل في أمور مصر الداخلية ، أبت تعيين مندوب من قبلها ؛ مع أن سندات

<sup>(</sup>۱) أنظر: ووتاريخ مصرالمالي مجهول ص ٢٥٨ و ٢٥٩

معظم الدين المضمون كانت فى أيد بريطانية ، وعليه فان رجال المال بلندن أعلنوا عدم رضاهم عن المشروع الفرنساوى ، وعدم ارتياحهم اليه بالمرة ، وعبرت لحنة البورصة فيها عن ذلك الشعور العام ، باعلانها نيتها على رفض أسعار الدين المصرى الموحد بالكيفية التي ذكرناها ، في جدول الأعمال البورصية .

فبذل المكليون الفرنساويون وسعهم لمقاومة تلك النية ، والتغلب على هذه العراقيل ، ولكنهم لم ينجحوا ؛ واضطروا الى التنازل عن مشروعهم، وغابرة الماليين البريطانيين في أمر وضع مشروع آخر ، يكون أقرب الى الانصاف، وأجمع الآراء، وأضمن الصالح المتضاربة .

فبات مشروعهم، اذا ، فى خبركان ، وشعور الناس بأن ثلاثة مراسيم خديوية باتت حبراً على ورق ، وأن ادارة وأقلاما أسست بشكل رسمى ، واشتغلت بشكل رسمى، عادت الى العدم، بتأثير المعارضة الانجليزية، ذهب بجانب عظيم من المهابة التى كانت الليك فى القلوب ،

الاحتباج على الاتفاق الفرنساوى الخاص بتوسيد الدين المصرى وكان المستران فرولنج وجوشن، بصفتهما مصدرى ثلاثة من الأقراض المضمونة، قد قدّما الى و زارة الخارجية البريطانية احتجاجا شديدا ، حينا بلغت لندن أنباء الاتفاق على توحيد الدين المصرى .

وكذاك فعل مجلس ادارة حاملي الأسهم الأجنبية . وأكد اللورد دربي ، وزبر الخارجية ، لكل منهما أنه أصدر تعليات الى قنصل بريطانيا العظمي العام بمصر، لكي يشد أزركل مجهود يبديانه بما يستطيع من الوسائل غير الرسمية .

<sup>(</sup>١) أنظر: وومصر في عهد اسماعيل كلك كون ص ١٨٨

فلما سقط المشروع الفرنساوى ، عقدت بلندن ، فى أوائل شهر يوليه ، جمعية عمومية لحاملى الأسهم ، وكلف فيها المسترج ، ى ، جوشن ، العضوفى البرك البريطانى ، كما له من الحبرة فى الأمور المصرية ، ولأهمية مركزه الشخصى ، بالذهاب الى مصر، صحبة فرنساوى ، يقال له المسيو چو بير ، بصفتهما وكيلى أصحاب الشأن البريطانيين والفرنساويين ، ليتفاوضا مع الحديو ، و يجتهدا فى الاتفاق سوية على تدبير يكون أصلح من التدبير المقدم من جانب رجال البنك العقارى الفرنساوى .

وكان المسترجوشن قد أبدى لبعض أصدقائه رغبته في قبول تلك المهمة .

تهدید من وراء سستار

فلكى يمهد اللورد دربى الطريق أمام المندوب البريطانى، اجتهد فى تفهيم الحديو بواسطة الكرنل ستانتن، القنصل البريطانى العام، بأن « المستر جوشن كان عضوا فى الوزارة السابقة، ولا يزال رجلا ذا مركز سام وشهرة بعيدة فى بلاده »، وأكد الكرنل ستانتن للخديو أن الرجل « سيقيم الميزان باستقامة بين سمق وبين الذين هو آت نائبا ومحاميا عنهم؛ وإنه ، اذا ظهر أن الاتفاق أمر يتعذر الوصول اليه مع مندوب غير متحيز كالمستر جوشن، فانه يصبح من المحال الاستمرار على حال مجلبة الحراب للبلاد ودائنها » ،

و بمناسبة هذا التهديد والتخويف المبينين ، يجدر بنا إيراد قول الستر ماك كون، المؤرّخ الانجليزي في هذا الشأن .

قال: « وإنه لمن الغريب جدّا أن تكون الحال المصرية المالية الحالة الخارجية الوحيدة التى أوجبت تداخل وزارة خارجية بريطانيا العظمى ، فانه فى نفس هذه السنة التى شدّت فيها أزر إرسالية المسترجوشن والمسيو چو بير، الشدّكله الذى

<sup>(</sup>١) أنظر: ومسرقى عهد إسماحيل على الدكون ص ١٨٩

كان يمكن لها ابداؤه بكيفية ملائمة ، كان يوجد لا أقل من سبع عشرة دولة مفلسة فى جدول نقابة حاملى الأسهم الخارجية الأسود ، وبلغت الديون المطلوبة منها ، و بعض خلك فلم يرو ، مطلقا ، أن الحكومة البريطانية أبدت على احداهن احتجاجا ، ولو برسالة قنصلية ، فى مصلحة المقرضين ، ولكن الشيلوكات الذين جزروا مصر لم يكونوا دائنين من نوع بقيسة الدائين : فانهم كانوا فى باريس ولندن على السواء، أصحاب قوة و بأس فى البرلمان والصحافة ، وعليه فان كل وسائل الدوائر الرسمية فى البلدين استخدمت لتمكنهم من الحصول على أكثر من الست عشرة أوقية المطلوبة لهم من لحم الفلاحين المصريين البائسين ! » ،

على أن الملأ المالى المصرى لم يجد من نفسه صبرا يمكنه من انتظار تطور الحوادث وجيء الأيام بالأدوية المواقفة لمداواة المرض المالى الناشب غالبه في خزينة الحكومة ، بل حالما سمع أن الخديو أبى مقابلة وفد الجمعية التى انعقدت في البنك السلطاني العثماني، وأن الوزير اسماعيل صديق باشا أبى أن يثبت، كتابة، وعوده الشفهية لذلك الوفد ، وحالما ظهرت في الوجود المراسيم الخديوية الثلاثة البادى ذكرها، لم يسكت حتى يرى ماذا تكون التيجتها ، وكيف يقابلها الرأى العام المالى بأوروبا ، بل أقبل ، من ساعته ، وأرسل الى الحكومة والخديو ، على أيدى عضرى المحاكم المختلطة الجديدة ، احتجاجات رسمية على السندات المستحقة عليهما ، التي لم تدفع قيمها ،

<sup>(</sup>۱) أنظر: و شيلوك، ف رواية و تاجر البندقية ، لشكسير ، اسم اليهودى الذى اتفق مع التاجر الطونيو — وكان يكرهه كراهة شديدة — على إقراضه مبلغا من المال على أن يحق له ، في حال عدم سداده، قطع أقة من لحمه في أي جهة بريدها من جسمه .

<sup>(</sup>٢) أنظر: ومصرفي عهد اسماعيل على الك كون ص ١٨٩

وأعقب الاحتجاجات بطلب حجوزات يوقعها على ممتلكاتهما ؛ وقفى ذلك كله بقضايا تجارية، رفعها عليهما، باستناده على المادة العاشرة من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة .

نزول المحاكم المختلطة الى ميدان النزاع

فأصدرت هذه المحاكم أحكاما ألزمت بها الحكومة والدوائر الخديوية بدفع المستحق عليها ، وجعلت أحكامها مشمولة بالنفاذ المؤقت ، حيث نصت القوانين الجديدة بوجوبه ،

فأكبرت الحكومة وأكبر الخديو ماعدّاه – لعدم سابقة حدوثه، ولاستبعادهما توقعه ووقوعه مطلقا — وقاحة وقحة في الدائنين والمحاكم معا ، وأصدرت الحكومة أوامرها الى عمال التنفيذ بالامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام امتناعاكليا .

فقام، على أثر ذلك، نزاع عنيف بين هيأة القضاء المختلط والحكومة؛ وأعلن معظم القضاة الأجانب عزمهم على ترك مناصبهم ومعادرة الديار المضرية اذا لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذ الأحكام القانونية التي يصدرونها ، وتطرّف أحدهم - وكان هولنديا يدعى المسيو هاكن من قضاة محكة الاسكندرية الابتدائية المختلطة - وأعلن إقفال المحكة وتوقفها عن القضاء بين الناس، حتى تخنع الحكومة الى أحكام المحاكم، وتقوم بتنفيذها، وهي صاغرة؛ وحتى تعطى الضانات الكافلة على عدم عودها في المستقبل الى عرقلة أعمال القضاء ووضع العقبات في سبيل سيره .

وتداخل قناصل الدول العموميون بمصر فى النزاع تداخلا سياسيا، وتحيزوا للحاكم على الحكومة، وانذروا هذه بالويل والثبور، اذا استمرت متمادية فى عنادها واصرارها علميله .

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصرتحت حكم اسماعيل". لماك كون هن ١٩٠

فلما رأى الخديو أن موقفه بات خطيرا، وتيقن أنه بادخاله فى القوانين الجديدة، نص المادة العاشرة المذكورة — سواء أكان ذلك لأن نو بار باشا خدمه وحول نظره عن نتائجه، أم لأنه أراده من تلقاء نفسه — بات لا يستطيع إلا الامتثال لما أصبح قانونا مصدقا عليه من الدول؛ أو لأنه غلب صوابه على هواه، كاكان المنتظر من رجل حنكته الأيام مثله، فانه رفع التحظير الذي كان وضعه على أيدى رجال التنفيذ الاداريين؛ وأذن لهم بالامتثال لمنطوقات الأحكام الصادرة والتي ستصدر، أياكان نصها، ومهماكان موضوعها .

ولكنه، لاعتباره ما وقع من بعض القضاة الأجانب، لا سيما من المسيو هاكمن مهينا لشخصه، وحاطا من كرامته، اشترط، نظير رفعه العقبات من سبيل أحكام القضاء ضدّه وضدّ حكومته، أن تقدّم له الترضية اللازمة.

استقالة القاضي هاكن فاجتمعت جمعية محكمة الاستثناف المختلطة العمومية ؛ وقررت أن يقدم المسيو هاكن استعفاءه من خدمة الحكومة المصرية .

ففعل. وبذلك عادت المياه الى مجاريها: أى أن دائنى الحكومة والدوائر الخديوية أصبحوا يجدون ، من أحكام القضاء المختلط ، قوة قانونية يتمكنون بموجبها من الحصول على حقوقهم ، فاستخدموها ، واستعملوها لذرجة توقيع حجز على منقولات سراى الرمل الخديوية والانذار ببيعها ا

## الفصل الشاكث

## نكبة اسماعيل صدّيق باشا

فان تصبك من الأيام جائحة \* لم نبك منك على دنيا ولا دين « ابن الزبير »

> مجی، جوشن وچوبیرالی القطرالمصری

و بينها هذه الاضطرابات الغريبة آخذة بجراها، المندهشة له أرض الفراعنة ، لعدم وقوع مثله على سطحها، منذ أن رسخ فى أذهان ساكنيها وقلوبهم ان وولى النعم لا يقاوم ، وأنه يملك ذات الأعمار والأعراض ، لا الأموال والأطيان فقط ، وبينها الحكومة نتوقع اشتداد الضيق حول عنقها فى المستقبل ، بسبب التدخل الدولى بينها وبين دائنيها ، وتلوم نفسها لوما شديدا على أنها هى التى فتحت الباب لذلك التدخل بإقدامها على استدعاء التفتيش الأوروبي على ايراداتها وحساباتها ، الاستدعاء الذي أدى الى مأمورية المستركيف ، كان المسترجوشن وزميله المسيو چوبير يشدتان رحالها الى القطر المصرى ، ويتزودان تعليات من نادبيهما ، حتى اذاكان منتصف أكتوبر، وصلا الى مصر ، ونزلا ضيفين رسميين على الخديو ، ونقول منتصف أكتوبر، وصلا الى معضدا من وزارة خارجية دولته .

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر هذا الفصل : كتيب لكاتب اكتفى من اسمه بذكر أحرفه الأولى وهي پ . ل . ه . دى . س ؟ وعنوان الكتيب : قوتراجم مصرية : اسماعيل صدّيق باشا وموت المفتش " و قوتار يخ مصر في عهد اسماعيل " لماك كون .

فوضع الحديو، تحت تصرفهما، كل التسهيلات اللازمة لكى يتمكنا من الوصول الى الغرض الذى أثيا من أجله ؛ وأمر عموم موظفى حكومته بأن لا يضنوا عليهما معلوم أو بيان يرغبان فيه ، فامتثلوا، على مضض منهم .

وكان أكره الموظفين المصريين لمأمورية المندوبين الانجليزى والفرنساوى ، وأعظمهم تغيظا منها ، وأقلهم موافقة وصبرا عليها ، وزير المالية اسماعيل صديق باشا ، والقارئ يفهم لماذا ،

وكان المسترجوشن ، لسابقة اختلاطه بالأمور المالية المصرية ، يعلم ذلك حق العلم . فصمم على أن يبادئه العداء، ويقاطعه مقاطعة تستلزم إبعاده حتما عن منصبه السامى .

عداء جوشن لصديق فزار، حال وصوله، عموم أعضاء الوزارة المصرية، ما عدا والمفتش، مع أنه الوزير الذي كان نوع الأشغال التي أتى من أجلها يجبره على الاختلاط به أكثر منه بباقى زملائه .

ولم يدع بعد ذلك مناسبة، مهما كانت بعيدة، تمرّ بدون أن يعلن ويذيع أن إقالة اسماعيل صدّيق لازمة لنجاح مشروعه ومهمته، ولانقاذ الحديو من الورطة التي أصبح فيها؛ حتى بات مجهوده في هده الوجهة حديث عموم الدوائر في القاهرة؛ وحتى رسخ في أذهان أكثر المقرّبين من الذات الحديوية، لا بل في أذهان أولادها انفسهم، الأمراء: محمد توفيق وحسين وحسن، أن بقاء اسماعيل صدّيق في منصب الوزارة ضارّ بمصالح الحديو والبلاد المصرية معا؛ وحتى أصبح الجميع يتمنون ويرومون إبعاده عنها .

ولا غرابة . فان الرجل كان قد بلغ من العز، والنفوذ، والمكانة، من قلب مولاه، والسطوة على عموم المصالح والادارات، ما لم يروله نظير أو مثيل في التاريخ المصرى بأسره .

مكانة صديق من الخديو

فاسماغيل باشا المفتش - وكان يقال له والخديو الصغير" - كان، في الحقيقة، الصدر الأعظم المصرى ، وكان، وحده، دون زملائه كلهم ، يعمل باستقلال تام في الرأى والتنفيذ، وبدون مشاورة مليكه ، الواثق به كل الوثوق ، ومع أن إدارة الأقاليم كانت من شؤون وزير الداخلية ، وأن وزير الداخلية كان، في مدّة كبيرة من عهده، ولى العهد نفسه ، الأمير مجمد توفيق باشا، فان اسماعيل صدّيق كان المعين، في الحقيقة ، لكل مدير ووكيل مديرية ، ومحافظ و وكيل محافظة ، ومعظم المأمورين ونظار الأقسام، في القطر كله ، فكان الكل محاسيبه يفعمون جيو به بالمال الذي يعصرونه من جسم الفلاح ليستبقوا لأنفسهم رضاه عنهم .

وبلغ من إغراق الرجل في الاستئثار بالسلطة، دون أصحابها الشرعيين، أن كل محاسيبه هؤلاء صاروا إلى الاعتقاد بأن الخديو نفسه لا يستطيع أن يمسهم بضر مادام اسماعيل صديق باشا يظللهم بحمايته القديرة .

من ذلك ما يروى عن أحد رؤساء ميناء رشيد: فانه لماكان مدينا بتعيينه للفتش أبى الامتثال لأمر خديوى قاض بعزله من وظيفته لسوء سلوكه، ورفض التخلى عن منصبه ، حتى وافاه ماك كيلوپ باشا عينه ، مدير مصلحة الموانئ والفنارات بنفر من حرس البحرية ، وأمر مختوم بخائم الحديو ، وطرده من مركزه طردا بالقرة ،

<sup>(</sup>١) أنظر: وممركاهي كلاكون ص ه ٩ الحاشية .

على أن هــذا وقع عن طريق الشواذ . وإلا فان الخديوكان يريد ، عادة ، ماكان أخوه فى الرضاعة ، اسماعيل صدّيق باشا، يريده ؛ لا سيما فى الأمور المــالية .

ولماكان هذا الوزير أقرب الى الرعايا ، وأكثر بهم اختلاطا واحتكاكا ، ودون المليك لهم تقليبا ،كان الخوف منسه فى الصدور يفوق الخوف المنبعث عن شخص الخديو اليها .

فكان من المحتم، إذا ، لجميع ذلك، أن يكون اسماعيل صدّيق باشا موضع حسد الكثيرين وغيرتهم، وموضوع كراهة الجميع .

ولما كان من المؤكد، المعروف لدى كل انسان ، أن المرجع ، فى أن القروض التى عقدت فى عهده كانت كلها خرابا فى خراب للخزينة المصرية، انما هو للرشاوى الجمة القدر التى كان مصدر و تلك القروض يفرغونها فى جيوب وزير المالية ؛ وأن السبب الأكبر فى تراكم الدين على مصر إنما هو رغبة هذا الوزير فى إقامة سراب ذهب أمام عينى مولاه - كما فعل قبله المسيو دى كانون وزير لويس السادس عشر الفرنساوى، لإحراز رضا الملكة مارى أنطوانيت، وأمراء بطانتها وأميراتها - لكى يتمكن، هو نفسه، مع وجود ذلك السراب ساطعا أبدا أمام نظر (اسماعيل) ، من إشباع طمعه الأشعبى فى الأموال، وإكثار ملاذ الحياة حوله ، وتمتعه بها ، كان من البديهى أن نثور عليه وتغلى مراجل السخيمة العامة .

ولماكانت الثروة التي جمعها ... بالطرق غير المشروعة، والفظيعة، والمثيرة لتلك ثربته راسبابها السحنيمة ... فاقت في مقدارها واختلاف مظاهرها ماكان منها لدى أى أمير مصرى؛ وبلغ من وقاحة كيفية الانفاق منها عن سعة متناهية أن ملابس نساء المفتش وحليهن

والرغد المحيط بهن ، وكثرة حشمهن وخدمهن ، وفخامة دورهن ومواكبهن ، وكل ماكان يحيط بحياتهن من مظاهر الأبهة والجلال ، أصبح مما تحسدهن عليه حسدا حقيقيا ذات أميرات البيت الحديوى وتغرن منهن عليه غيرة صحيحة ! — فان ثمن احدى مراوح زوجة ذلك الوزير المحبوبة بلغ ٢٧٥ ألف فرنك ؛ وثمن شمسية من شماسيها بلغ ستمائة ألف من الفرنكات — ؛ وكان من البديهي كذلك أن يحقد أمراء البيت المالك وأميراته على اسماعيل صديق باشا، ويبغضونه، ويرغبون في إزالته، ويعملون عليها ، إن لم يكن لسبب آخر، فلعدم صبرهم على أن تبسم الدنيا كل ذلك الابتسام لمن كان مشله ابن فلاح وصعلوك الأصل، طالما مد أجداده ، بل أبوه ذاته ، تحت الكرباج، وازرقت أرجلهم، ودفقت دما من تعاقب السياط عليها !

فلما رأى تحالف هـذه الأحقاد والأحساد النفو ر المستحكم بين المسترجوشن والمفتش تأكد من أنها فرصة فى منتهى المناسبة لدك قوائم نفوذ الوزير المكروه ، وتقويض أركان كرسيه ، فالتف المتحالفون ، على غير قصد ، حول المسترجوشن ، وأقبل جمعهم يذكى فى قلبـه العزم على مناوأة المفتش عداوة فعالة ، ويوطد رغبته فى العمل على عزله ،

ولم يكن المفتش، من جهة، يخفى كراهته للندوب البريطانى واحتقاره له، لاعتباره إياه رجلا من الوقاحة بمكان، حيث أنه يتجاسر على تقريع اختلال موازين المالية المصرية، مع أنه هو عينه أحد كبار المرابين الذين كانوا السبب الأكبر في ذلك الاختسلال ؛ كما أنه لم يكن يخفى أن مقترحات ذلك الرجل والمشروعات التي كانت

<sup>(</sup>۱) أنظر: الكنيب المعنون "وتراجم مصرية: اسماعيل صدّيق باشا وموث المفتش" طبعة سنة ١٨٧٩ ص ٧ و ٢٠ المؤلفه ب. ل . ه. دى . س .

تجود بها قريحته لم يكن من الحكة ولا من السياسة الحسنة الموافقة عليها أو قبولها ؟ لأن المقصود منها لم يكن حمله ، هو ، على الاستقالة والتخل عن دفة المالية المصرية ، بل وضع مصر تحت مراقبة الدائنين ؟ وأنها لو أخرجت الى حيز النفاذ ، لقضت على السلطة الحديوية وعلى استقلال البلد قضاء مبرما .

فاشتد، اذا، النزاع بين الاثنين، وأخذكل منهما يحاول التغلب على خصمه في استمالة الخديو الى مراميه، واجتذابه الى نظرياته.

ولما كانت منزلة المفتش من نفس الحديو أمرا مشهورا عند الخاص والعام، فان الملأ اعتقد اعتقادا أكيدا ، لغاية الأسبوع الأقل من نوفمبر، أن الفوز في النزاع القائم سيكون للفتش حتما، لا سيما بعد أن رفض الحديو مرارا التخلي عنه، بالرغم من أن الأصدقاء الأشد إخلاصا له، والرأى العام المهدد، وأقرب الناس الى سمقه، بل أولاده أنفسهم، طلبوا منه إبعاده .

النزاع بین جوشن وصدیق ولكن جوشن لم يكن بالرجل الذي يجهل كيف تكون طرق التغلب على خصمه.

ولما كان لا بد من تقديم ضمانات تطمئن لها ريب الدائنين وهواجسهم، اقترح أوّلا تعديل الحال المالية التي أوجبها دكريتو توحيد الدين المصرى وتجيده، بعض التعديل ، يجعل اليد العليا للعنصر الغربي في مراقبة المالية المصرية ، ثم عمل بحيث ان الألسنة في أوائل الأسبوع الثاني من نوفمبر أخذت تشيع بمصر، ولا سيما في الدوائر القنصلية، أن هياجا طفق يبدو في المديريات ضد المشروع كله، بل ضد ذات الخديو، وشرعت تلك الألسنة تبدى كلاما يؤخذ منه أن مصدر ذلك الهياج اسماعيل صديق ،

وكانت الاشاعتان قد ذاعتاكثيرا فى القاهرة ، لما قصد المسترماكون الكاتب الانجليزى سراى صدّيق باشا، فى ظهر يوم الثلاثاء ٧ نوفمبر لتناول طعام الغداء عنده؛ فدار الحديث بينهما على النزاع القائم بينه وبين المسترجوشن .

ولما كان المفتش لا يتكلم غير العربية، قان التفاهم بين محدّثه و بينه كان بواسطة دهان بك ، محاميه الخاص ، فلم بيخل اسماعيل على جوشن بشئ من الاحتقار الذى ما فتى يتظاهر به نحوه ، ولكنه لم يتفقه بكلمة واحدة ضدّ الخديو مولاه .

فلما كان المساء قابله الكاتب عينه، مرة أخرى في عابدين، على الشرفة الشمالية، المطلة على الميدان الواسع الداخلى، وسمعه هو وستة آخرون يمازح الحديو المزاح المعتاد الخالص من كل تكلف \_ شأنهما في ذلك من سنوات عديدة .

ولكن الحديو بعد انصراف مدعقيه ، اختلى بالمفتش ؛ ودارت بينهما محادثة طويلة ، لم يقف أحد على موضوعها ، غيرأن المظنون هو أن (اسماعيل) طلب من وزيره أن يوقفه بالتدقيق على جميع تصرفاته فى الوزارة ، وعلى دقائق الأعمال التي أدّت بالمالية المصرية الى الضيق الحالى ، مع أنه هو الوزير الذى لم يفتأ يشع أمام عينيه الذهب أبدا ، ويضع دائما تحت تصرفه أى مبلغ عن له طلبه ، مهما بلغت قيمته ،

فاضطرّ المفتش الى إظهار الحقائق كلها، وتوضيحها جليا، وإيقاف مولاه على على كل أسرار ادارته ،

صديق يطلع الخديو على الحال المالية

<sup>(</sup>۱) هو والد الأستاذ و دهان ، المحامى بالاسكندرية لدى المحاكم المختلطة . وقد قتله سمسارأ يسي بالاسكندرية كان يقال له ومرزان، لأسباب لا ترال مجهولة .

الاشارة على صدّيق بالاستقالة ولماكان (اسماعيل) سريع العزم ، قريب البت فى الأمور ، أشار على وزيره ، حيث أن الأحوال هى كما قال والأموركما وصف ، باللين والموافقة ، والإقلاع عن مقاومة المندوبين الدوليين ومعاكستهما ، والتنصى ، مؤقتا ، ريمًا تمرّ العاصفة .

فأبى المفتش محتجا بأن اللين والموافقة ليسا من مصلحة مولاه . وأنه لوكانت المسألة شخصية وتنحصر في استقالته ، هو ، من منصبه الوزارى ، فانه أن يتأخر لحظة عن تضحية مركزه ، بل حياته ذاتها ، في سبيل إرضاء سيده ؛ ولكن المسألة ليست شخصية ، وإنما يرمى بها إلى الإضرار بالسلطة الخديوية وتقييدها .

فلما كان صباح اليوم التالى ، أمر (اسماعيل) مجلسه الخاص ، ومنسه المفتش ، بالاجتماع للداولة في الأمر .

و بما أن عموم أعضائه كانوا يكرهون المفتش، ويتمنون زوال نعمته، فان الآراء بدت، كلها، موافقة على مقترحات المسترجوشن والمسيو چو بير، ومخالفة لرأى وزير المالية .

فلم يحوّل ذلك الإجاع المفتش عن رأيه ؛ بل زاده تمسكا به ودفاعا عنه ؛ وتفننا في إبداء الأدلة على أن ضياع سلطة الخديو واستقلال البلاد ناجم ، حمّا ، عن نفاذ تلك المقترحات ؛ لا سما ماكان منها متعلقا بالتعديلات المشير جوشن بإدخالها على الادارة المصرية ، ألا وهي تعيين مراقبين عنوميين افرنجيين : أحدهما لمراقبة الايراد ، والثاني لمراقبة المصروف ؛ ووضع السكك الحديدية ، وميناء الاسكندرية تحت ادارة بجلس مؤلف من المجليزيين وفرنساوي ومصريين ؛ وأثبت بحجج دامغة وبراهين قاطعة أن هذه التعديلات مرتبطة ارتباطا كليا بالاقتراحات المالية الخاصة بتوحيد الديون المصرية ، وأنها لا ترى ، مطلقا ، الى مجرد استقالته ؛ وأنه بما أن قبولها لا يمكن

إلا مع تنازل الحديو عن سلطته، وتسليمه ادارة حياة البلاد، أى موارد ثروتها، الى قبضة أجانب، فالأوفق رفض مشروع المستر جوشن والمسيو چو بير برمته، والتنكب عن هذين الرجلين مطلقا في التبريرات المقتضى اتخاذها ، وتطرّق من ذلك الى الطعن على مشروعية مهمة ذينك المندو بين ، وتسويغ تداخل المقرضين الأجانب في شؤون الادارة الداخلية المصرية ، وتطاولهم على المقام الخديوى المقدّس ، بحجة أن الحكومة المصرية مدينتهم ، وختم كلامه بأنه يرى أن إشهار مصر إفلاسها ، مهما تكن العواقب، مع تمسك الخديو بحقوقه وسلطته ، أقل ضررا من تسليمها بمقترحات مندوبي الدائين و بالتعديلات التي يطالبان بإدخالها ،

ولا شك فى أن كلامه كان على جانب عظيم من الصواب ، ولم يكن من عيب فيه سوى أنه صادر من اسماعيل صديق باشا ، الرجل الذى كان أكبر جان فى أمر صيرورة مصر الى ذلك الموقف الحرج : موقف الدولة التى ترى نفسها ، لضعفها ، مضطرة : إما الى التسليم بأن يعبث باستقلالها وببعض حقوقها الملكية ، وإما الى تعريض نفسها للضياع كلية .

على أننا لا ندرى هل كان رفض مقترحات جوشن وچو بير يؤدّى الى إقبال الدول الغربية على حماية مصالح مدائنى مصر من رعاياهم ، بقوّة السيوف والمدافع أم لا ؛ لا سيما وقد رأينا من الحكومة الانجليزية إعراضا ثابتا عن رغبة التداخل رسميا بين أولئك الدائنين والحكومة المصرية .

ولكنا نظن أن الرفض قد كان يؤدّى الى تحرّك الدوائر الرسمية الأوروبية للإقدام على عمل سياسي ضدّ الحكومة المصرية، تخرج عواقبه عن حد التقدير. وهو ما خافه

رجال المجلس الأعلى المجتمعين للداولة فى الأمر، علاوة على كراهتهم للفتش، ورغبتهم فى النخلص منه بأية وسيلة كانت .

لذلك صمم جميعهم على وجوب قبول مقترحات المندوبين الانجليزى والفرنساوى واعتبار قبولها أخف الضررين المهددة مصربهما .

انجلس الخصوصي الأعلى ضدّ اسماعيل صدّيق ولكى يتغلبوا على وزير المسالية ، تظاهروا بأنهم يعتقدون أن مقاومته مبنية على كراهته الشخصية للستر جوشن، لعلمه بأنه انمسا يرمى الى عزله .

وكان أشد أعضاء المجلس تظاهرا بهـذا الاعتقاد الأمراء الثلاثه : محمد توفيق وحسين وحسن .

فنظر المفتش اليهم نظرة المستهزئ بحداثة سنهم ، العالم ما لا يعلمون ، وقال : «إنكم لا تزالون أولادا ؛ فلا تستطيعون إدراك كنه الأمور ؛ ولذا فانكم تأخذونها بظواهرها» .

فاستشاط الأمير حسين غضبا لهذا الكلام — وكان عصبيا، سريع الانفعال — فهجم على المفتش، وصفعه على وجهه صفعة شديدة لوت سلك نظارته الذهبية، وقال : «أولادا ! وهل بلغت بك القحة الى حد مخاطبتنا بمثل هذا الكلام ؟».

فأصلح المفتش سلك النظارة بهدوء، وأجاب: «إنى انما أتكلم للصلحة العامة! واوكانت المسألة شخصية ، كما تقولون ، ونخصر فى هل أبق وزيرا أم لا ، أكان قناصل الدول كلهم يتداخلون لتعضيد طلبات المندوبين ؟ انهم لأحرص على كرامة دولهم من أن يعرضوا بها فى أمر داخلى محض ، فالمسألة ليست مسألة عزل وزير، بل إلغاء وزارة المالية ، بصفتها وزارة مصرية محضة » .

١١) أظر: الكتيب الممنون " تراجم مصرية " ص ١٢

فارفض المجلس، والأمير محمد توفيق يقول: «ما أوقح هذا الرجل! ما أوقح هذا الرجل!» .

وكان (اسماعيل) ينتظر، على أحرمن الجمر، نتيجة مداولة مجلسه الخاص . فلما رفعت اليه أقترها واعتمدها، وأعلن بذلك المفتش لوقته .

استقالة صديق فبعث اسماعيل صديق باستقالته اليه ، ضمن خطاب أوضح فيه الأسباب الت ، حملته على تقديمها .

فأبي الخديو قبولها، وأجل مطالعة كتابه ريثًا يعرّفه إرادته في المساء .

فلماكان المساء، انتشر في المدينة الخبرأن الاستقالة قبلت، وأن الأمير حسين باشا وزير الحربية عين وزيرا للسالية، وأن الأمير حسن باشا خلفه على الحربية .

ثم أشيع أن المفتس استدعى الى السراى بعابدين ، وأنه فى محادثة طويلة مع سمق الخديو .

محادثة بين الاسماعيلين

والذى علم، فيما بعد، عن هـذه المحادثة هو أن (اسماعيل) استقبل وزيره القديم ببشاشة، ولطف فوق المعتاد، وأنه أمر أن يتركا وحدهما، وأن لا يدخل عليهما أحد، فلما نفذت أوامره، أقبل على أخيه في الرضاعة، وقال: «اجلس بجانبي هنا، قريبا منى، وإنظر إلى، وكلمني، قلبا لقلب: ما أنت عامل الآن؟» .

وكان المفتش لا يزال تحت تأثير انهيار سلطته الوزارية الفجائى . فمرّ سؤال (اسماعيل) على أذنيه ، وظهركأنه لم يدخل اليهما . فكرره الخديو ، مرة أخرى ، وقال : « أسألك، يا اسماعيل صدّيق، ما أنت عامل الآن ؟ » .

وكأن المفتش أفاق من منام , فهذب سلك نظارته الذي لوته في الصباح صفعة الأمير حسين، وقال، وفي صوته شئ من التهكم : «ما أناعامل يامولاي؟ لست محتاجا

الى الاستفسار! فانى ، كما يقضى على واجب العبد الحاضع لارادة سيده ، سأسلم زمام وزارتى الى خلفى البرنس حسين، نجلكم، متمنيا له كل توفيق » .

قال (اسماعيل): «أراك زعلانا منى، يا صديق؛ فأنت غلطان ، فان الذى عملته هو الشئ الوحيد الذى كان يمكننى عمله في هذه الظروف ، ريثماً تنفرج حلقات الضيق» .

قال صدّیق : «لیسمخ لی مولای أن أخالفه فی فکره ، وأن أری رأیا غیر رأی سمّوه» .

قال (اسماعيل) : « يدهشني ذلك منك ، أولم تفهم ما هو قصدي من تأليفي الوزارة الحديدة العائلية المحضة ؟ » .

ب «كلا، واذِا سميح لى مولاى أن أكلمه بالصراحة ... ... » .

- «تكلم! تكلم . أنا أطلب منك ذلك ، لا بصفتك وزيرا ، بل بصفتك صديقا لى » .

- «أنا، إذًا، أرى أن سمول أخطأ فى أنه حملى على الاستقالة . ثم أخطأ فى تعيين أحد الأنجال مكانى . أما الخطأ فى حملى على الاستقالة فلأنه لم يرو التاريخ حتى هذا اليوم ، على قلة علمى به ، أن مليكا ضحى وزيره لينقذ نفسه ، وأما الخطأ فى تعيين أحد الأنجال مكانى فلأن قلة مسئولية الأمير الشاب لن تخفى عن أحد ، ولأنه لن يقوم شئ بينه و بين سمول يحول سعفط الناس عنك ، كما كان قائما بين سموك و بينى » .

- «هذا كلام صحيح، يا صديق؛ وأنت تعلم أنى لم أفترق عنك بطيب خاطر، وإنى رفضت تضحيتك حينها طلبها منى قنصلا انجلترا وفرنسا العامان ؛ ورفضتها

بالرغم من الحاح جوشن وچوبيرعلى بها ؛ ولم أضطر اليها إلا بعــد أن تخلى عنك المجلس الخصوصي» •

- « ليس المجلس الحصوصي فقط ، ولكن أولاد سموكم ، لست ناقما عليهم ، لأنهم يجهلون ما ندريه سموكم وأنا ، وإذا دروا ، فانهم لا يستطيعون أن يفهموا أن هناك تضامنا لا يمكن هدمه أو تقسيمه ، قد قلت لسموك يامولاى ، وأعيد الآن ، أنه لو كان هلاكى ، وحده ، يكفى لانقاذكم ، فلا أدرى اذا كان يكون لدى أقل رغبة فى أن أحمى منك القليل الباقى من عمرى ؛ ولكن الحال ليست كذلك ، وأعتقد أن الخلاص لن يأت للبلاد ولنا إلا ببقائنا متحدين : فكما انى لا أستطيع أن أنجو بدون سموكم ، فان مولاى لا يستطيع أن يخرج من المأزق بدونى » ،

هنا سكت المفتش، كأنه يريد أن يزن مقدار التأثير الذى كان لكلامه على مجرى أفكار مولاه ؛ ولكن الخديو لم يبد أقل تغير، ولم يسمح لعرق فيه أن ينبض ؛ وقال المفتش مظهرا إصغاء تاما : «كل حديثك » .

نقال المفتش: « انى أقبل يامولاى أن أسمل ثقل المسئولية كلها وحدى ؛ وأن أقول فى كل مكان انى خالفت أوامرك، بدلا من تنفيذها حرفيا — وهذا كان الواقع فى معظم الأحيان — فهل يصدقنى أحد؟ اقبل أن أسلمك خاتمى لتوقع به على كل الأوراق التى تريدها ، إثباتا لأن الذنب فى الخلل الحاضر انما هو كله ذنبى ؛ فهل يصدق أحد ؟ والكل يعلم أن الخديو الدولة دون غيره ، وأنا كلنا آلات صماء بين يصدق أحد ؟ والكل يعلم أن الخديو الدولة دون غيره ، وأنا كلنا آلات صماء بين يديه ؟ ثم انى مشير عثمانى — ومولاى يعلم انى كمشير عثمانى ، لا أحاكم إلا فى الأستانة ؟ وهبنى تنازلت عن حق هذا ، فالباب العالى لن يتنازل عنه ، فيرى سمؤكم منذ الآن

ماذا تكون نتيجة محاكمتى هناك، ومقدار ما ينجم عنها من فضيحة، لا سيما فى الظروف الحاضرة، والدولة التى خلفت، هناك، دولة عبد العزيز، شيقة الى تسوىء سمعة سلفتها».

وانمبا ذكر المفتش أنه مشيرعثمانى لكى يقضى على عزم الخديو فى مهده، فيما لوكان ذلك العزم قد بدأ يتوجه نحو اساءته . وأشار الى ما قد تنتجه أية محاكمة أو تحقيقات احتمالية من مخوفات ، ارهابا لمولاه ، ورغبة منه فى حمله على الرجوع الى آرائه .

وأدرك (اسماعيل) غرضى وزيره معا ، وعلم أن الرجل يلعب معه لعبا دقيقا ، فقال : «صحيح أنت مشير عثمانى ! » وضحك دقيقة ، ثم قال : «قد كنت نسيت ذلك ، هذا لقب فيه من الأمان ما في أى مؤتمن آخر ، ولا يسعنى إلا الموافقة منذ الآن على كل ما ترى وجوب إجرائه ، فيا لو قضت الحال ، على أننا لم نبلغ بعد الى هذا الحد، ولله الحمد ! وترانى مقتنعا بأن فيا قلته جانبا عظيا من الحق ؛ وليس فيه ما يجرحنى مطلقا ، وإنما الصعوبة ، كل الصعوبة ، في خروجنا من المأزق بكيفية ترضينا معا ، فابحث يا صديق ؛ اجهد نفسك ؛ فتق ذهنك ؛ حك قريحتك ، وإذا وفقت الى ايجاد طريقة غير التى اتبعتها أنا ، وكانت جيدة ، فتق بأنى لا أطلب إلا استعالها ؛ وإنى أعتبرها خدمة جليلة منك ، أضيفها الى خدماتك الحطيرة السابقة » ،

فتنهد المفتش الصعداء ، ورفع نظارته ، لكى يمسح بطرف منديله دمعة بدأت نتلاًلاً فى جنب عينه ، ثم أخذ يد (اسماعيل) ، وقبلها ، وقال : «قد استعدت الآن ، وبله الحمد، سيدى وملاذى » .

وتذكر ، حينذاك ، الاشاعتين اللتين كانتا نتداولها الألسن في العاصمة ، وخطر له في الحال أن يستخدم السسلاح الذي أراد خصومه أن يجاربوه به ، ليطعنهم به في تحرهم، طعنة قاتلة .

فقال (لاسماعيل) : « أن الوسيلة يا مولاى جاهزة لدى ، ولست أشك في أنها ناجحة ! » .

فهش الحديو وبش ، لأنه كان يود حقيقة الإفلات من أيدى مندو بى دائنيه، بكيفية لا تمس شرفه ولا سلطته، وسأله : «ما هي؟ » .

فأجاب المفتش: « بما أن مطالبتنا المرابين الذين مصوا دماءنا بتخفيض مبلغ المطلوب لهم الى معدّل المبالغ الحقيقية التي أقرضونا إياها ، وتخفيض سعر الفوائد التي يتقاضونها منا الى السعر القانونى المعقول، لمطالبة لا فائدة منها ؛ و بما أن التجاءنا الى الأستانة لتساعدنا على نيل مطالبنا لن يجدى نفعا (لأن السلطان في مأزق أحرج من المأزق الذي نحن فيه) ؛ فانه لم يعد يبتى لنا ، لفض مشاكلنا كلها ، إلا الرجوع الى القرآن الكريم، والاستعانة على تنفيذ نصوصه ، بالرأى المصرى العام ! » .

فقال الحديو: « وكنف ذلك ؟ » .

قال المفتش: « مولاى يعلم أن القرآن ينهى عن الربا ؛ ويندر المتعاملين به بعقاب شديد . ف علينا ، والحالة هذه ، إلا تفهيم الأمة المصرية أن معظم الأموال التي تدفعها الى خرينة الميرى ، لكى تقيم الحكومة بواسطتها قواعد إدارتها ، وتجرى الأشغال العمومية التي تقتضيها المصلحة العامة ، وتوطد دعائم الأمن العام في البلاد ، يذهب الى أيدى الفرنجية بصفته ربا الأموال التي قدموها الينا من تلقاء أنفسهم .

وان ذلك هو السبب في أن الحكومة مضطرة الى إرهاق الأمة بالضرائب العديدة الثقيلة التي تحصلها منها » .

فأبرقت أسرّة (اسماعيل) وقال : «أجل ، ولكن كيف تفهم الأمة ذلك ؟ » .

فقال المفتش: « نكلف علماءنا وقضاتنا ومفتينا بهذا العمل ، وأنا أضمن أنهم لن يخيبوا لنا غرضا ؛ وأنهم يخدموننا خير خدمة ، ومتى هبت الأمة بأسرها للطالبة بالتسك بنواهى القرآن الكريم ، فانا سنتخذ مظالبتها سلاحا نرهب به أوربا الرسمية وقضى به على جشع دائنينا ، وإنى ، اذا سمح مولاى ، آخذ على نقسى تحريض رجال الدين الاسلامى على مباشرة هذا العمل منذ اليوم » ،

فاذن له الخديو بذلك وشكره على فكرته، ثم صرفه، وهو يتمنى له النجاح ويريه المستقبل عائدا الى الابتسام له – وانما كان ذلك تظاهرا منه فقط؛ لأنه صمم منذ ذلك الحين على إنزال العقاب به .

والحسنه كان قد بلغه أن المفتش ، منذ أن اشتد توتر العداوات حوابه ، شرع في العمل على التجنس بجنسية أجنبية ، اقتداء بنوبار باشا المتجنس بالجنسية البروسيانية ، منذ زمن ، وشريف باشا المتجنس بالجنسية الفرنساوية ، فلما حيّول المفتش انتباهه الى كونه مشيرا عثمانيا ، خطر في باله أن يحقق صحة ما بلغه من عدمها .

فأرسل واستدعى أحد أخصاء اسماعيل صدّيق باشا \_ وكان هو نفسه المبلغ \_ وسأله عما اذا كانت مساعى المفتش التجنسية قد تمت ، فأجاب الرجل أنها لم تنم بعد، ولكنها سائرة على قدم وساق في القنصلية الفرنساوية، وأنها أوشكت تنتهى . فبعث (اسماعيل) الى هذه القنصلية وغيرها يستفهم عن حقيقة الأمر . فأجابته كلها أنها لا تعلم من ذلك شيئا، ولا حادثها اسماعيل صدّيق في ذلك مطلقا .

ولما كان اليوم الثانى ، وشاع فى المدينة خبر اختلاء الحديو بوزير ماليته مدة طويلة من الزمان ، وإن الوزير خرج عقب تلك المقابلة من عابدين ، وعلامات الابتهاج والاعتراز بالفوز بادية على وجهه ، و بلغت تلك الاشاعة آذان المستر جوشن ، اعتقد أن المفتش تمكن مر استمالة المليك الى آرائه ، والعود إلى الحلوس فى صدر ومحظوظ وظيته " ثانيا .

جر جوشن صدّيق الى انحاكة أمام القضاء المختلط

فرأى أنه لا سبيل له الى التغلب على ذلك الداهية إلا بجره أمام المحاكم الجديدة بصفة لص ومقاضاته مقاضاة جدية .

فبعث اليه من أنبأه أن المندوبين الدوليين تحققا ، بعد التنقيب في حسابات المالية ومصروفاتها ، من وجود عجز فيا هو مخصص لها يبلغ ، تقداره أربعين مليونا من الفرنكات لم يجدا له مبررا ، وانهما ، بناء على ذلك ، سيعلنانه عن قريب، بطريق وكالتهما عن حملة الأسهم ، للحضور أمام محكة مصر المختلطة ، لكي يحقق معه هناك تحقيقا دقيقا عن سبب ذلك العجز وكيفيته .

فلما بلّغ هـ ذِا النبأ الى اسماعيل صدّيق باشا ، أظهر له من الارتياح والابتهاج ما أدهش نفس مبلّغه، وتحوّل ذلك الاندهاش الى أخذ بعيد الوقع، حينا قال المفتش له : « اذهب وقل بلوشن انه لن يستطيع عمل عمل يبسطني و يسرني بقدر هذا . وسبرى الحكة عند تحقيقها ما هو سبب ذلك العجز وما هي حقيقته » .

ولما خرج المبلغ من عنده ، أسرع اسماعيل صديق، وأبلغ النبأ الى الخديو : لأنه كان لا يزال موجسا منه خيفة، ويرى الاحتياط واجبا . فأدرك (اسماعيل) الغرض الذى رمى صدّيق اليه ؛ واضطرب ، لأنه تيقن أن الرجل غير مبق على صداقته ووده ؛ وانه أنما يهدده تلميحا ، بكل وسيلة يراها صالحة ، بأنه غير خاش بأسه ، من جهة ، لتدرعه برتبة المشيرية العثمانية التي هو حائز لها ؛ وانه ، من جهدة أخرى ، لن يحجم ، ساعة اللزوم ، عن نسبة كل خلل المالية المصرية الى أوامره السامية وطلباته .

وكان عنده فى خزينته أربعة عشر مليونا من الفرنكات ؛ فأخذها ، من وقته ، وأرسلها باسم المفتش الى المندوبين الدوليين ؛ ورجا منهما أن يرجئا اعلان صديق حتى يقابله ، هو نفسه ، مرة أخرى - ولم يخف (اسماعيل) الفضيحة مرة فى حياته ، خوفه منها فى ذلك اليوم .

و بينها هو فى حجرته ، يحرق الأرّم ، عقب إرساله تلك الملايين الأربعة عشر الى المستر جوشن ، و ينتظر الردّ ، أنبأه أحد رجال التشريفات أن بالباب وفدا مؤلفاً من شيخ الاسلام ، وقاضى القضاة ، ومفتى الديار ، ونخبة من كبار العلماء يريد مقابلته .

فتنهد (اسماعيل) الصعداء، وقال : « ألا هل تمكن صدّيق من إتمام وعده بكل هذه السرعة ؟ » ، وأمر بادخالهم .

فأدخلوا ، فقابلهم باكرام زائد واحتفى بهم، وسألهم عما أوجب حضورهم فى تلك العلماء عند الخديو الساعة ، فقال مدرههم : ان الذى جاء بهم انما هو مقابلة وقعت بينهم وبين وزير المالية اسماعيل صديق ،

فابتسم الخديو، وقال: «ان اسماعيل صدّيق رجل في منتهى الذكاء وتوقد الذهن وصدق التقوى؛ ولكنه، في الآن نفسه، كبير الجسارة وشديد على الأجانب جدّا» .

وانما أراد من قوله هذا أن يحل كلامه على مجلين: أحدهما في مصلحة المفتش؛ فيكون دليلا على رضاه عنه؛ وثانيهما في عكس مصلحته ؛ فيدل على غضبه عليه ، وذلك لكى يتمكن رجال الوفد من التمسك بالمحمل الموافق للغرض الذي أتوا من أجله ، غير أن أولئك العلماء لم يدركوا مرامي كلامه ، لعدم تعودهم عادثة رجال السياسة في الأرض ، وبينها كان ميل (اسماعيل) يذهب الى أن يدركوا أنه يكون مسرورا من انقيادهم الى إيماز المفتش ، تمسكت أفكارهم بالشطر الأخير من قول المليك ، وقال مدرههم : «نعم ياأفندينا بانه لرجل خطر للغاية ، فقد أتانا بالأمس زاعما أن أفندينا والبلاد في ضيق شديد بسبب الافرنج ، وتقاضيهم من حكومة سمق كم ربا أفندينا والبلاد في ضيق شديد بسبب الافرنج ، وتقاضيهم من حكومة سمق كم ربا فاحشا به أن هذا هو السبب في كثرة المظالم والمغارم الموضوعة على رقاب العباد وحاش ند أن تكون مظالم ومغارم في عهد سمق كم وأنه يجدر بنا ، والحالة هذه ، اهاجة الرأى العام المصرى على الدائنين من الافرنج ، وحمل الأهالي على إيفاد الوفود الى سمق كم ليسألوكم ، بإلحاح ، الامتناع عن دفع الربا الى أولئك الدائنين ، واجبارهم على أن لا يأخذوا من الجزينة المصرية سوى النقود التى أقرضوها حقيقة ، والتى قد استردوها لغامة الآن و زيادة ! » ،

فظن (اسماعيل)، لأوّل وهلة، أن المفتش نجح في مهمته ؛ وأخذ السرور ينتشر على محياه ، فدنا من أريكة واستلق عليها ، ثم أدنى العلماء منه، وسألهم مبتسما : «وأنتم، ماذا أجبتم؟ » ،

قال مدرههم: «أجبنا، يا أفندينا، كما يجب أن يجيب العبيد المخلصون الولاء لسموّكم وسدّتكم السنية ، قلنا له : «اننا نعلم حق العلم أن الافرنج أصدقاء سموّكم المخلصون ، وأن مركزهم في البلاد لا تقوم له قائمة يوم يروق لسموّكم طردهم منها، وأن الأموال

أموال سموَكم ؛ واننا جميعنا بمالنا ونسائنا وأولادنا عبيد لسموّكم ؛ والعبد وما ملكت يداه لمولاه ؛ وأدركنا أن الرجل ، بعد أن تخلت نعمة سموّكم عنه ، أصبح من الحائنين ؛ وأنه يرغب فى تحريك فتنة فى البلاد ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : (والفتنة أشد من القتل) » .

فتيقن الخديو أن بين ما أدركه القوم وبين ما كان يريد هو أن يدركوه ، بعسد ما بين السهاء والأرض ، ولما كان قدريًا كمعظم الرجال العظاء المقامين من مدبر الأكوان لغرض خاص يريده ، اعتقد أن ماوقع كان لا بد من وقوعه ؛ وأن ماكتب للفتش أصبح لابد من نفاذه ؛ لأنه لعب آخر و رقة في لعبه وخسرها ،

فأطفأ نور الابتسام المشع من عينيه وثغره ؛ وكسا وجهه جدّا واهتماما ؛ وقال : « أجل ، أجل! ان ما أدركتم قد يكون الواقع ؛ ولكن الكلام حجة واهية ؛ ويفيد حكومتى أن يكون بين يديها دليل كتابى على مسعى المفتش ، فليتفضل أحدكم وليكتب ما قاله لى لسانكم ؛ وليتفضل الباقون بتوقيعه ! » .

فأسرع رجال الوفد وامتثلوا لأمر الخديو، وحرروا الكتّابة المطلوبة منهم ، ثم قدّموها الى (اسماعيل) فأخذها منهم وصرفهم .

ولكنه عاد ووقع فى خلده ، بعد أن خرجوا من الباب ، أن يستدعيهم ، ثانية ، ويقول لهم «أن المفتش صادق فيما كالمهم عنه ؛ وأنه هو، الخديو، يوافق عليه» .

غير أن الأمير مجمد توفيق، ولى عهده، دخل عليه اذ ذاك وقال بانفعال: «أرأيت يامولاى مساعى اسماعيل صديق، وكيف أنه حاول ايقاظ فتنة في البلد ضد الفرنج؟ ولولا أنى تداخلت في الأمر، ، وأفهمت العلماء ما هي أغراضه الخفية ، لصدّقوا زعمه بأنه لسان سموكم ورسولكم اليهم! » .

فهز (اسماعيل) كتفيه، وأوقف نظره برهة، وكله تهكم وسخرية، على ولى عهده . ولوكان المحركات لسان لفهم ذلك الهز وتلك النظرة ولى عهد العرش المصرى مقدار الحطأ الدى ارتكبه أمام عيني أبيه بتداخله بين المفتش والعلماء .

على أن تيقن (اسماعيل) أن الأمير محمد توفيق الذي كان يعتبره أقل أولاده ذكاء ونباهة، هو هو السبب في أن اسماعيل صديق، الداهية، الذي قلماكان له مثيل بين رجال الذكاء والتفنن بمصر، خسر آخر ورقة وضعتها الأقدار بين يديه، قوى فيه الاعتقاد بأن المفتش لا مفتر له من نفاذ المقدور فيه.

فأمر ولى عهده باستدءاء أخويه الأميرين حسينا وحسنا والعود معهم .

فلما حضروا، أطلعهم على الورقة التي كتبها العلماء، وأوقفهم على رغبته في إلقاء القبض على اسماعيل باشا، ومحاكمته أمام المجلس الخصوصي .

وكان الأمراء، كما قلنا، يكرهون الرجل كراهة كلية، لجميع الأسباب التي ذكرناها؛ وعلى الأخص لأنهم كانوا يعتبرونه العدة الأكبر لحسن سمعة المليك والدهم، والسبب الأعظم في الإحن المتوالية عليه .

فأشار الأمير حسين على والده باتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك ، لكيلا يثير القبض على المفتش فتنة في البسلد، لكثرة محاسيب الرجل في المصالح وبين الأهالي؛ ولأنه بلغه أن بعض أولئك المحاسيب جهزوا مركبا لنقله الى الأستانة، لدى أول تهديد .

وقال الأمير مجمد توفيق : « يجدر بسموكم ، والحالة هذه ، إصدار أمركم الى مصطفى فهمى باشا ، محافظ العاصمة ، باعداد ألني عسكرى وارسالهم ليحيطوا بسراى المفتش بالاسماعيلية ! » ..

فقال الأمير حسين بتهكم : «ألفى عسكرى! لِمَ لا تقول الجيش كله؟ » . فقال حسن : « يكفى للغرض ضابط و بضعة عساكر! » .

ولكن (اسماعيل) لم يوافق على آرائهم، وقال: «أنى لا أحتاج الى جنود مطلقا؛ وسأقوم بالأمر بنفسى ، على انى أريد منكم: (أولا) أن تأمروا محافظ العاصمسة بتجهيز مركب بخارية غدا فى النيل عند مرسى سراى الجزيرة؛ (ثانيا) أن تخطروا أعضاء المجلس الخاص بالاجتماع غدا الساعة الحادية عشرة صباحا ؛ وتكلفوا العلماء الذين حرروا هذه الكتابة بالحضور لأداء شهادتهم أمامه» .

فانحنى الأمراء وخرجوا؛ ولكن ولى العهد تردد لحظة، على الباب، كأنه أوتى فكرا مباغتا أراد ابداءه . فلحظ (اسماعيل) ذلك ، وسأله أذاكان يريد أن يقول شــــيئا .

فأجاب ولى العهد: « نعم يامولاى ؛ فقد غاب عن فكر سموكم أن غدا الجمعة ؛ وأن العلماء ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الواحدة يكونون مشغولين فى أمر الصلاة الحامعة ولا يستطيعون الحضور لتأدية الشهادة! » .

فضم (اسماعيل) شفتيه، لحظة؛ ثم نظر لابنه النظرة عينها التي أوقفها عليه، حينها علم أنه هو الذي كان السبب في خيبة مسعى و زير المالية؛ وقال له: « أجل! دعهم، إذا، في شؤون صلاتهم، لا سيما أنه لا فائدة من حضورهم، مع وجود توقيعاتهم على هذه الكتابة! » . فانحني ولى العهد وانصرف .

وفى الغد أرسل الخديو الى اسماعيل صدّيق باشا واستدعاه لمقا بلته فى سراى عابدين، الساعة التاسعة . وكان المفتش قد قضى الليل كله مضطربا ، منفعلا ؛ يعتقد ، تارة ، أنه ناجح في مسعاه ، ساحق أعداءه : فتسكره أفكار الفوز ؛ ويعتقد ، تارة أخرى ، أن نجه أفل ، وسعده ولى ؛ وأنه قد يصعق ، بغتة ، من حيث لايدرى : فيسقط في يده ، وتخور قواه ، وكثيرا ما أوفد في السر الى سراى عابدين ، مستخبرا عما يفعله الحديو ، خائفا عودة المجلس المخصوص الى الانعقاد ،

فلما أثته الدعوة الخديوية ، بلغت العواطف التي كانت تساوره أشدها: فابتهج ، أولا ، كأنه انما يدعى الى الهلاك ، ثم تذكر أن اليوم يوم جمعة ، وإنه ، اذا صحت تذكارات صباه ، ليوم فضيل ، فهدأت أعصابه وسار الى عابدين ، وهو الى العشم بالخدير أقرب منه الى الاضطراب بالعواصف .

فقابله (اسماعيل) خير مقابلة؛ وأجلسه، برهة، الى جانبه؛ ثم قال له: « انى فكرت الليل كله في مركزنا؛ فانتهيت الى الموافقة تماما على آرائك ، فعساك نجحت في المهمة التي انتدبت نفسك المها » .

فأجابه المفتش، وقد زالت عن قلبه مخاوفه كالها: «الآن، وقد تأكدت أن قلب مولاى عاد الى ، فانى لن أدع ممكنا إلا وأقدم عليه لأبعد عن مولاى أى مزعج!» وأخذيد (اسماعيل) وقبلها مرارا بحوارة ،

فترك الحديويده له مدّة؛ ثم سحبها ، ومر بها على جبينه وقال : « لكنى أشعر بوجع فى رأسى على أثر هذا السهاد ، فهل تريد أن نخرج لنتنزه معاكالمعتاد ؟» ، فطار قلب المفتش فرحا وهو يجيب بالقبول ؛ ومر أمام عينيه ، مر البرق ، الوقع الذى يكون فى قلوب الناس حينا يرونه ، من جديد ، على يسار الحديو ، فى عربة (اسماعيل)

الخصوصية ، يجتاز معه شوارع العاصمة كالسابق ، وهما يتهامسان ، ورأى الغيظ والحنق اللذين يحنقان قلب المستر جوشن حينما ينظرهما معا ، أو بيلغه نبأ ذلك . فاعترته هزة عز ونصر سرت في جميع عروقه ، وأبرقت في عينيه السوداوين . فلمحها (اسماعيل) ، وابتسم لها ابتساما خفيا .

فلما صارا الى داخل العربة المكشوفة ، قال (اسماعيل): «لا ندرى الى أين نذهب . هل تريد أن نطرح ريشة في مهب الرياح، فتذهب بنا الى حيث تشاء الأقدار؟» . فقال المفتش: «لنطرحها ، لنطرحها يا مولاى ؛ فان الأقدار لا تريد بنا إلا خيرا ان شاء الله! » .

ففكر الخديو لحظة، ثم قال للحوذى: «سربنا الى الجزيرة!» والتفت الى المفتش وقال: «قد يزيل نسيم النيل العليل الوجع الذى أشعر به فى رأسى؛ وأغتنم، بالمرزة، فرصة وجودى فى سراى الجزيرة لألاحظ اتمام بعض الأشغال الجارية فيها؛ ثم اننا نمر فى الوقت عينه على سرايك بالاسماعيلية؛ فقد نرى ابنك، فأسأله عن فايق هانم، أميرتى الصغيرة، وأوصيه بها خيرا. فأنت تعلم أنها عزيزة علينا جدًا، أميرتنا الصغيرة!».

فاحتار صدّيق كيف يشكر (اسماعيل) على كل ذلك اللطف والتعطف ؛ وزاد سروره لدى فكره أن آل منزله سيرونه مع الخديو متنزها ، فيعلمون أن ومحظوظية" مولاه عادت اليه ، وأنه رجع الى ماكان عليه من العز والسؤدد .

وأما فايق هانم، الأميرة الصغيرة، التى ذكرها (اسماحيل) فانهاكانت غادة فى منتهى الجمال، ربتها والدة (اسماعيل) نفسهاكأنها ابتنهامع زينب هانم بنت الخديو، وزقرجتها ابن المفتش، إنماء لولاء هذا الوزير، واستزادة لنشاطه وتفننه فى خدمة ابنها .

فلما مرّت العربة بهما أمام سراى المفتش، وجدا ابن صدّيق على الباب، يستعدّ هو أيضا للخروج . فأدناه (اسماعيل) منه، وعطف عليه كأب . ثم استأنفا السير؛ ولم تمض بضع دقائق إلا ومرّت بهما المركبة على كو برى قصر النيل البديع، وانطلقت نحو السراى الخديوية التي كانت بالجزيرة ، ووقفت أمام أهم أبوابها . فنزل (اسماعيل) أوّلًا . فرآه ضابط الحرس القائم هناك؛ فصرخ بجنده أن يقدّموا التحية العسكرية، القبض على مدّيق فقدّموها؟ فأومأ اليه الخديو بالاقتراب؛ فدنا الضابط منه؛ فأمره أن يلقي القبض، حالاً، على المفتش؛ وكان هذا نازلًا من العربة .

فلما سمع اسماعيل صدّيق الأمر، صحك أوّلا، لاعتقاده أنه مزاح؛ ولكن الخديو دخل السراي بدون أن يوجه اليه أية كلمة ؛ ولكن الجند بسطوا أيديهم عليه وأمسكوه من عنقه، وجرّوه بعنف، من رحبة السراى الفسيحة الى مدخلها الواسع؛ فمن حجرة الى حجرة حتى قاعة صغيرة في مؤخرة البناء، أقفلوها عليه، وأقاموا عند مدخلها حارسا، كأنهـــم ينفذون أوامر أعطيت لهم مقدّما ، بالرغم من ندائه لمولاه وتكراره قول : «مولاى ! مولاى ! إنهم يقبضون على"، وأنا ضيفك! » .

فأدرك أنه سقط في شراك، وأن ساعة هلاكه دقت .

أما (اسماعيل)، فانه عاد الى عابدين، وإستدعى اليه أولاده، وسألهم عما اذاكان المجلس الخصوصي قد التأم . فأجاب حسين : « ان الساعة الحادية عشرة لم تأت بعد؛ وأن الأعضاء أخطروا جميعا واستدعوا للحضور» .

فنظر (اسماعيل) الى ساعته وقال : «حقا ، حقا ! ان الأمر قد انتهي بأسرع مماكنت أتوقع! » . وبعد أن أخبر أولاده بما تم ، أمر ابنه حسنا بالتوجه الى سراى الجزيرة لمراقبة السجين .

ولم تمض نصف ساعة إلا وانتشرت في عموم أنحاء العاصمة الأنباء بأن المفتش أمسك متلبسا بجريمة التآمر على سمق الخديو تآمرا خطيرا ؛ وأنه ألتى القبض عليه، ووضع تحت المحاكمة .

وبلغت تلك الاشاعة آذان الكاتب الانجليزى المستر ماككون السابق ذكره . فادهشته دهشة عميقة ، لما شاهده قبل يومين ، فقط، مر حسن العلاقات الودادية بين الخديو ووزيره .

فأسرع الى عابدين ، ليتأكد من حقيقتها ، وتشرف بمقابلة (اسماعيل) ، فأنبأه الخديو أن المفتش أرسل اليه بالأمس صباحا كتابا لم يفضه إلا فى المساء؛ وأنه لما فضه ، وجده عبارة عن استقالة من منصبه ، يقدّمها له ؛ ولكنها محررة بألفاظ لم يجسر وزير قبله ، أبدا ، على إبداء مثلها لملكه ، وقال : « أنى لا أشك فى أنه كان سكوانا حينها حررها ؛ ولا أستغرب ذلك منه ، لأنه لا ينفك يتجرّع خمرا طول النهار! » .

فقال الكاتب: «أتعشم يا مولاى ، عشماكبيرا ، أن هـذا لن يؤدّى الى موته ؛ لأنه اذا مات في هـذه الظروف، فان موته لن يؤوّل في أوروبا إلا تأويلا واحدا ، وسموّكم أدرى به منى ! » .

فأجاب (اسماغيل) بانفعال: «وماذا يهمنى أن يحيى أو يموت ؟ الذى أعلمه هو أنه سيستمرّ، غالبا ، على الاغراق فى السكر، حتى يوافيه الحمام ، ولست بمانع عنه أية خريطلبها! » .

فلما سمع الكاتب هـذا الكلام أدرك أن حياة اسماعيل صديق باتت لا تساوى مراهنة على قرش، على فرض أن حبلها لا يزال غير منصرم .

> اتهامه بالخيانة والتحر يض على الثو رة

وكانت الأسلاك البرقية قد شغلت منه الصباح . فلم ينقض يوم تلك الجمعة الفضيلة إلا ووردت إشارات تلغرافية من نيف واثنتي عشرة مديرية، تحمل إقرارات مختلفة تؤيد التهمة على الوزير الذي هوى .

فلما اجتمع المجلس الخصوصى، عرضت عليسه الكتابة التى وقعها وقد العلماء، والبرقيات المرسلة من المديريات ، فأظهر المجلس بالاجماع ــ ماعدا صوتا واحدا : صوت أقل الوزراء ثروة ــ انه مقتنع بادانة المفتش، وثبوت تهمة الحيانة والمؤامرة عليه؛ وقضى، غيابيا، بنفيه الى دنقلا، وسجنه فيها مؤيدا .

وفى صباح اليوم التالى نشرت الجريدة الرسمية المصرية البيان الآتى، لتحيط عموم الأهالى والدوائر الأجنبية علما بمضمونه، بكيفية رسمية :

<sup>(</sup>١) أنظر ؛ وقيصر في عهد اسماعيل ، كماك كون ص ١٩٤ و ١٩٥

ولما كان الغد، أرسل الخديو بما وقع من المفتش وما قرّره المجلس الخصوصي نبأ بريديا الى الأستانة ، فبلغها بعد أسبوع ، فأبرقت فى الحال تأمر بارسال الوزير المتهم اليها، ليحاكم فيها، حيث أنه حائز لرتبة المشيرية العثمانية الرفيعة ،

موت صدّيق

فتمهل (اسماعيل) في الاجابة أسبوعين وأكثر، رينما أتاه النبأ الرسمى من دنقلا، يفيد بأن اسماعيل صديق باشا مات هناك من كثرة انهماكه في السكر ، فأبلغه الى الأستانة ، فاضطرت الى قبوله كما هو ؛ وأهملت كل مخابرة تالية في شأنه ، على حسب عادتها .

کیف کانت آخرہ اسماعیل صدّ بق ماشا ولماكان الاقتداء بالأستانة في غير وسع التاريخ، وكان الوقوف على الحقائق أمرا من واجباته ، لكى يروى عبرها لقرائه ، فانه ، منذ أن رأى المفتش يجر الى الحجرة الصغيرة ، فى مؤخرة بناء سراى الجزيرة ، أخذ يصيخ بسمعه لما يقال ، ولو همسا ، وينقب على ما يدقن ، ولو سرا ، حتى تمكن من معرفة نهاية المأساة التي ذهبت بحياة اسماعيل صديق ، بعد انهيار بنيان عزه ، ووقف على تفاصيلها المختلفة ، المتحدة فى الجوهم ، بالرغم من اختلافها فى العرض ،

دواية اسحق بك

فها قصه اسحق بك، أحد موظفى الدائرة السنية بالمنيا فى سنة ١٨٨٩ - وكان، حينما سقط المفتش فى الهاوية، ضابطا بمصر معروفا بقوته العندية – هو ما يأتى ؛ والعهدة فى صدق رواسه عليه :

«بعد إلقاء القبض على المفتش بساعة، استدعيت الى الحجرة التى كان ذلك الوزير عبوسا فيها . فوجدت هناك الأمير حسن باشا واقفا عند الباب، والمفتش مجردا من ملابسه في أحد أركانها . فأوما الأمير إلى بيده؛ فدنوت منه، وسلمت السلام

المسكرى ، فهمس فى أذنى أصرا قاضيا باستعدادى لنقل المفتش ، فى الليل ، الى الباخرة التى أعدّت للسفر به الى دنقلا ، إلا اذا مات قبل ذلك ، فأدركت من قوله والا اذا مات "أن موته مرغوب فيه ، لا سيما انه بعد أن قال ذلك ، سلم المفتش الى عهدتى ، وتوجه الى مكان آخر ، فسرت حينئذ الى المفتش ، وألقيته على ظهره ، وكمت فمه بيدى اليسرى لكلا يسمع له صراخ ، وأقبلت أصحق خصيتيه بيدى اليمنى ، فقاومنى مقاومة عنيفة ، بالرغم من أنه كان نحيف البنية ، ولى اشتد عليه الألم ؛ وأخذت روحه نتقعقع فى صدره ، بلغت مقاومته أشدها ، وخيل الى أنه أوتى قوة تضارع قوتى ، فتمكن من القبض على ابهام يدى اليسرى بين أسنانه ، والعض عليه عضة قطعته لوقته ، ولكن تلك كانت حركته الأخيرة ، فانى بالرغم من شدة الوجع الذى شعرت به فى يدى ، شددت عليه شدة أخمدت معها أنفاسه ، فسقط تحتى جامدا ، ودقت رأسه بالأرض ، ولما جنّ الليل لفت جنته فى قماش ، فسقط تحتى جامدا ، ودقت رأسه بالأرض ، ولما جنّ الليل لفت جنته فى قماش ، فسارت بها نحو الجنوب ، حتى اذا جاوزت حزية الرفضة ، طرحت تلك الجئة في النيل ، فوارتها الأثقال فى أعماقه » .

وكان اسحق بك، اثباتا لصحة كلامه، بى يدا مقطوط ابهامها ؛ ويبرز أوراقا تؤيد ترتيب معاش له، بعد ذلك، ما فق نندوله لغاية أوائل صيف سنة ١٨٧٩، لذ ارتق (محمد توفيق) عرش أبيه ، وقطعه عنه ، فتحرّر بذلك لسانه من غقاله، على زعمه ، وأصبح يستطيع رواية قصه قتا. المفتش العظيم الذي كان مجرّد اسمه يرعب القلوب ،

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصرفي عهد اسماعيل" لماك كون ١٩٩٥٩

هذا ما رواه اسحق بك ، وربماكانت روايته صحيحة فيا يختص بما عمله ، هو نفسه ، ارتكانا على ما أساء فهمه من كلام الأمير حسن ، ولكنا نستبعد صدق روايته فيا يتعلق بالمعاش الذي عين له ؛ اللهم إلا اذا كان جزاء لعمل غير إقدامه على قتل المفتش ، فان الملوك قد يكافئون ، أحيانا ، أجراما ترتكب إرضاء لهم ؛ ولكنهم انها يكافئونها بمبلغ يعطونه مرتكبيها ، أو بمنصب يرفعونهم اليسه ، ولم نقرأ أبدا في التاريخ أنهم منحوا من أجرم ليرضيهم مكافأة مستمرة ، ما تفتاً قائمة تنم عليهم ، وتثير حولهم وتنشر رائحة الجناية المرتكبة ، هدذا إذا صح التسليم بأن الخديو رضى عن الجرم الذي ارتكبه اسحق بك من تلقاء نفسه ؛ أو اعتبره خدمة أداها ذلك الضابط عن الجرم الذي ارتكبه اسحق بك من تلقاء نفسه ؛ أو اعتبره خدمة أداها ذلك الضابط له ؛ وهو ما لايستطيع أحد التسليم به بسهولة وخفة ، أو بدون أن يدعم تسليمه به بمستندات تاريخية قوية ،

رواية أحدكبار رجال|لجالية الغربية وقد اطلعنا لأحد كبار الجالية الغربية بمصرفى تلك الأيام على رواية للواقعة كلها، لا نرى بأسا من ايرادها هنا، من باب الفكاهة، كما فى أسلوبها من أخذ للنفوس. قال:

«حالما وصل الخديو واسماعيل صديق باشا في العربة الى باب سراى الجزيرة ، نزل الأول مسرعا ، ونزل المفتش بعده ، فدخل (اسماعيل) بالسرعة عينها الى السراى ، واجتاز الرحبة ، ودخل غرفة أمامه ، وأسلل على بابها الستاد ،

فأراد المفتش اثباعه . ولكن ٢٤ شاويشا تحت قيادة اسحق بك اليـــاور وقفوا دونه وسدّوا عليه الطريق . وتقدّم اسحق بك منه، وقال له بخشونة إنه أسيرهم .

فصاح المفتش : «مولاى! مولاى! يقبضون على"، وأنا ضيفك، يا أفندينا! ».

فلم يجب نداءه أحد ، فقال المفتش : « أكان ، إذا ، شراكا ؟ » ولم يبد مقاومة مطلقا ؛ بل سقط في يده ، واستكان الى تصرف الشاويشية فيه ،

فقادوه الى طرف الحجرة التي هو فيها، وأقاموا حوله يحرسونه .

فسأل ضابطهم ، والخوف قد انتشر فى عينيه : «ما أنتم فاعلون بى ؟ ما هى الأوامر ؟ » فأجابه الضابط : « الأوامر هى أن نقيم عليك حراسا فى هذه المجرة ، وأن نعطيك كل ما تحتاج اليه » .

قال اسماعيل : «أشكرك ، فأعطني إذا ورقا وحبرا » .

ــ « هذا لا . وأنت تفهم أنه خارج عما قد تحتاج اليه . وماذا تريد أن تفعل بالورق والحبر ؟ » .

- «أريد أن أكتب كلمتين توصلهما الى أفندينا» .

-- «أفندينا لم يعدهنا . اسمع . ها وقع مركبته يبتعد» .

فأصاخ المفتش سمعه ، فتحقق أن المركبة التي أتت به مع مولاه راجعــة بالخديو وحده ، فعض على أنامله حتى أدماها .

فقال له الضابط: «ألا تريد شيئا آخر؟ » فأجاب: «كلا! » .

واذا بأغو بن دخلا بصينية عايها أكل وشرب . فحقل الضابط انتباه المفتش اليها، فيا لوكان جائما، أوكان يختلج في صدره ظمأ .

ولكن المفتش قال له : «كلا يا اسحق بك؛كلا. فأنا أعرف طعام الخديو، وأعرف أنه جيد للغاية ! فاذا أكل منه امرؤ، لا يعود قادرا على أكل غيره ، ولست أرانى قد بلغت ذلك الحد » ! وكان الخديو قد عاد ، في الأثناء ، الى عابدين ؛ وبعد أن سأل عن ولديه حسين وحسن وعن انعقاد المجلس المخصوص ، اطلع على سجل أسماء الزائرين، وقال : «انى أقابل، اليوم ، كل من شاء مقابلتي . فلنبدأ بالقناصل ؛ لأنى أريد أن أطلعهم بنفسي على الأمر .

فأذن للقناصل . فدخلوا عليمه ، فروى لهم حكاية المؤامرة التي سعى المفتش الى عقد عروتها ، وقال : « وقد أمرت بالقاء القبض عليه، ومحاكمته أمام المجلس الخصوصي» .

فلم يجب القناصل شيئا ؛ لأنهم لم يدروا ماذا يجيبون؛ واذاكات كلام الخديو يؤذن بتمثيل رواية مضحكة، أم ينذر بقرب وقوع مأساة دامية .

وفى الساعة الحادية عشرة انعقد المجلس الخصوصى فى جلسة وجيزة ساكتة ؟ فعرضت عليه التهمة ؟ وأطلع ولى العهد الأعضاء ، واحدا فواحدا ، على الورقة الموقعة من وفد العلماء فأصدر المجلس حكمه فى الحال و باجماع الأصوات ، ما عدا صوت أقل الوزراء المصريين ثروة ، بنفى المفتش الى دنقلا وسجنه فيها تحت الاحتياط الشديد .

وكان الحديو قد سبق وأنبأ الأستانة بالأمر، وطلب التصريح للجلس الحصوصي بحاكمة المتهم ، فلما ورد الردكان المفتش قد صار الى حيث لم تعد محاكمة أية محكة أرضية تمسه، بعد نزع نحيف، وآلام موت أدبية ومادية ترتعد لها الفرائص .

فانه حينها دقت ساعة الظهر، بدأ يشعر أنه قد يضطر الى تناول طعام . فذهب نحو المسائدة التي كانت الصينية عليها ، واخذ زجاجة من الشامبانيا الموضوعة تحت تصرفه، وشرع ينظر اليها ويزنها، كأنه يريد أن يشف الزجاج عن سرها .

فقال أحد الحاويشية لزميله همسا : «ها قد أتى» .

فأجابه الآخر: «أجل! فقد جاء بغيره خيرا منه الى موقفه هذا» .

فسمع المفتش الهمس والاجابة ، فاضطرب، وقال ملتفتا الى الحاويش الثانى: «من أنت؟» فقال الحاويش: «لا تؤاخذنى ياسعادة الباشا؛ فقد افتكرت بأحمد بك الخازندار؛ ولست تنكر أنه كان خيرا منك؛ ومع ذلك فسعادتك قد قتلته» .

فهز العسكرى رأسه هزة غير المصدق وقال: «أنا أعرف الحكاية كلها . فالخازندار قص على كل شئ ، في هذه القاعة عينها . واأسفاه ! أحمد بك ، الرجل الطيب القدير، كان قد أنقذ حياتى ، وكان فضله على عميما ؛ ومع ذلك ، فأنا المسكين التعس الحظ لم أقدر أعمل شيئا له في ساعة ضيقة وخطرة ، وا ويلاه ! » .

فصمت المفتش ولم يجب ؛ وأحس بأن ذكر الخازندار ، فى موقفه ، والظروف المحيطة به ، نذير و بال لامحالة ؛ لأنه يذكره ، رغم أنفه ، بعمل شرير من أعمال حياته . فزاد ارتعاد فرائصه ، ومرت أمام مخيلته الحادثة كما وقعت :

فأحمد بك الخازنداركان رجلا من الأخصاء، حائزا لثقة الخديو ومقربا اليه . ولما كان المفتش يأبى أن يقسترب غيره من قلب مولاه ، ويشاركه في التعطفات الودية الخديوية، فارف الحسد اتقد في قلبه وجعله يود لو استطاع هدم مركز مناحمه بأية وسيلة تكون ، فنجم بينه و بين الخازندار نزاع عنيف لم تخف آثاره على أحد .

فدت، ذات يوم، ان الخازندار بدر منه ما أوجب قيام قرائن حملت (اسماعيل) على الظن بأنه حاد عن جادة الحرص والاحترام في علائقه بالحريم المصون . فحادث بذلك المفتش، فاغتنمها المفتش فرصة موافقة للتخلص من الخازندار : فأوغر صدر (اسماعيل) عليه ، ولما تأكد أن الغضب، المثار عن الظنون السيئة والكبرياء المجروحة، بلغ أشده، وأن ضغط مؤثراته الشديد تغلب على عواطف (اسماعيل) الطيبة في قلبه، أشار على مولاه باطفاء النيران المتقدة فيه بأن يستعمل الوسائل التي تستعملها الأستانة في مثل هذه الأحوال، ألا وهي : السكوت، وزكيبة، وتغطيس قهرى تحت أجنحة الظلام في مياه النهر، ففعل ، واختفي خبر أحمد بك الخازندار فأة، دون أن يدرى أحد الى أين كان مصيره ،

ولما مرت هـذه الحادثة أمام عيني المفتش، وضع يده على جبينه وفكر: هل تكون هـذه آخرته أيضا؟ وهل يكون نصيب أحمد بك الخازندار نصيبه ، هو ، المشر؛ هو الكبر بين كمراء الدولة العثمانية ؟ .

و بينها هو يفكر فى ذلك تفكيرا عميقا مضطر با ، أقبلت يده ، على غير تنبه منه ، تقلب خاتمه المعلق بسلسلة ذهبية مطوقة عنقه ومتدلية على صدره ، فبصر اسحق بك بذلك الخاتم ، وشرع يقترب من المفتش رويدا رويدا ،

فلمح المفتش حركته ؛ فأفاق الى نفسمه وأخفى خاتمه د .ره وقال : «اجل يا اسحق بك، أنا فاهم، أنت تريد أخذ خاتمى ، أنت مأمود خاتمى منى، حالما يوافيني كوب من هذا الكنياك بسكتة فجائية ! لا يزال هذا يعبدل .

ولما كانت الساعة الثالثة بعد الظهر، أتى الى المفتش مصطفى فهمى باشا، عافظ العاصمة فى ذلك العهدد وهو الذى آلت اليه، فيا بعد، رياسة الوزارة، مرتين؛ وأقام عليها، المرة الثانية، فى عهد (عباس الثانى) ولورد كرومر، ثلاث عشرة سنة - وأبلغ اسماعيل صديق منطوق حكم المجلس الخصوصى .

فاحتج المفتش احتجاجا عنيفا: (أؤلا) على صدور الحكم غيابيا، مع أنه كان من الممكن دعوته للدفاع عن نفسه؛ و (ثانيا) على تغرّض المجلس للنظر في قضية ليست من اختصاصاته، لكون المتهم مشيرا عثمانيا، والمحكمة الوحيدة المختصة بالنظر في أمره محكمة الدولة المتبوعة العليا. وأنذر مصطفى باشا بابلاغ احتجاجه الى الحديو رسميا، وإلا كان خائنا نحو الباب العالى.

ومع أن مصطفى باشاكان متأثرا جدًا، ومتكدرا غاية الكدر من أن وظيفته تحتم عليه عمل ما يعمل؛ إلا أنه لم يستطع إجابة طلب المفتش وقال له: «ما الفائدة من ذلك، يا باشا؟ أنت تعلم جيدا أن الباديشاه بعيد، وأن الخديو قريب: فأنى ليد جلالته أن تحيك من يد سموه؟ » .

فقال المفتش: «لا بأس ؛ جرّب، يا صديق، جرّب، فانى لست أدافع عن حياتى فقط ؛ بل عن حياتك أيضا ، وعن حياة ذات الذين حكوا على اليوم بدون سماعى ، فما قد وقع لى قد يقع لكم ، من ذا الذى يوقف الحديو فى الطريق الذى أقدم على السير فيه إذا تركتموه ينتهك ، فى شخصى ، حرمة الضمانات الممنوحة لمركزنا ، ويدوس على قداسة الحق الذى لنا بأن لا نحاكم إلا أمام الأستانة ؟ فان يكن اليوم دورى ، فقد يكون غدا دوركم ، لا تقل : (كلا) بهزة رأسك هذه ، فأنت غلطان . نم ، أنا أقرأ فى عينيك الخاطر المتجول فى فكرك ، أنت تقول : (نحن نكون أكبر

منك فطنة وحرصا . نحن لرب نفعل ما فعلت . لن نتآمر على سلطة الخديو) ألا ، يا باشا، هل أنت معتقد صحة هذه المؤامرة ؟ أنا ؟ أنا أتآمر عليه؟ أنا أخامر عليه ؟ كلام فارغ! غابراتى مع العلماء ورجال الدين كانت باذنه وتصريحه ، والله ! والله ! وثروتى وأملاكى، بالرغم من كل الظواهر، ، لم أقتنها بسرقة أموال الحكومة ، والمما اكتسبتها بمضار بات خصوصية ، أنا أقسم لك على ذلك، يا مصطفى! إذا كان يوجد اختلاس في الأموال العمومية ، كما يقولون، فلست أنا اللص ، والخديو يعرف ذلك ! » .

وكان صوته ، بتأثير الانفعالات الشديدة المتسلطة عليه ، قد علا أكثر مماكان يوافق مصطفى باشا الحريص ، فقال له : «هس ، ياصديق ! لائتكلم هكذا ، لاسما ممثل هذا الصوت العالى ، فربماكانت معرفة الحديو نصيب ما تقوله من الصحة هى السبب فى أنك صرت الى الحال التي أنت فيها ، تشجع ! كل شئ لم يفقد بعد ، ليس السفر الى دنقلا موتا ! فقد رأينا من أتى من أبعد من ذلك ، وعوضت عليه خسارته المؤقتة أضعاف أضعافها » ،

فشخص المفتش الى مصطفى باشا ، كأنه يوبخه على محاولة الضحك عليه مثلما لوكان ولدا صغيرا ، وعلى تعليله إياه بأمانى ليس لها فى نفسه أثر ، فلم يستطع مصطفى باشا احتمال اللوم المنبعث عن تلك النظرة ، وحوّل رأسه عن المفتش .

ولماكانت الساعة الخامسة، وصلت الباخرة التي أعدّت للسفر باسماعيل صدّيق الى دنقلا ؛ وأخطر أحد اليلاو بشية المحافظ بذلك .

وما هي إلا لحظة، حتى دخل اسحق بك، هو وأجناده ـــ وكانوا قد خرجوا لدى قدوم مصطفى فهمي باشا ـــ وقال الفتش: «هيا بنا يا باشا!» وأوماً الى الحاويشية

الأربعة والعشرين ، فأحاطوا بصديق وقادوه الى ظهر الباخرة صاغرا ، وأنزلوه حالا الى حجرته ، وأوصدوا نوافذها، وتبعه مصطفى فهمى باشا الى الباخرة ، بحكم وظيفته ،

و بعد أن أقام المفتش في حجرته لحظة، دنا منه چاو يش الحازندار، وقال له همسا: «إنى متأكد، يا سعادة الباشا، انها هي هي بذاتها!» .

فقال المفتش : «ما هي ؟ » .

قال الحاويش: « الباخرة التي حملت الخازندار الى حيث تعلم . ليس هناك شك. فقد وضع في هذه الحجرة عينها التي أنت فيها ؛ وجلس حيث أنت جالس ، الآن ، بالضيط . فكأنى أراه حينها ضاقت به أخلاقه فعزم على الشرب على صحة أفندينا ! » .

وكان المفتش ، حالما وضع رجله على ظهر الباخرة ، أدرك أن أجله حم ، وأنه لم يعد فى سعته اجتناب كأسه المقدورة ، فلم يعد مهتما إلا بالخلاص ، حالا ، من الآلام المعنوية التي كانت تعذب روحه .

فلما سمع كلام ذلك الجندى، أبدى حركة من انتهى به التفكير الى توطين العزم على حل نهائى وقال: « أجل! لنفعان، إذا، مثله؛ ولنتهين! فقد مللت النزاع؛ ولم يعد لى طاقة على احتمال ما أنا محتمل! سأعمل مثلما عمل أحمد بك، ياچاويش، وأشرب أنا أيضا على صحة أفندينا!».

ثم دعا اسحق بك وقال له : « قدّم لى ما تريد ! » .

فأمر اسحق بك : فأتى بالصينية ، وعليها الطعام والمشروب ، فلأ المفتش كوبا شميانيا — وكان المشروب المفضل لديه — وتجزعه دفعة واحدة ،

فلما مرت ساعة ، بدأ يشعر بالألم ؛ وأحسكان نارا أخذت ترعى أحشاءه ، ولكنه كان خبيرا بالمفعول ودرجته ، يقال لمصطفى فهمى باشا ، ضاحكا : « ياعزيزى مصطفى باشا ، ماذا قلت لى ، منسذ لحظة ، عن الرجوع من دنقلا ؟ أرانى لن أرجع منها إلا يوم الحشر! » .

فأراد مصطفى باشا أن يقاوم فكرته ؛ ولكن المفتش قال له : «صه ! صه ! ما مصطفى! أنت تعلم ، كما أعلم أنا ، أن إحدى قد دخلت القبر ، أريد أقول اللجة " ، منذ أن تجرّعت هذا الكوب ، غير أن هؤلاء البهائم قد غلطوا في الكية التي أمروا بوضعها في الزجاجة ؛ وما جاء منها في الكوب التي تجرّعتها منذ ساعة قد يبقيني حيا حتى غدا ، وهذا ما لا أريده ، فسأشرب ، إذا ، كو با ثانية على صحة الذين سيتبعوني قريبا في هذا السفر الميمون! على صحتك ، يا مصطفى! » .

وشرب كأسا أخرى .

ولكن بنيته كانت قوية ومتينة ، على ضآلة جسمه ، فزادت الكوب الثانية آلامه . ولكن بنيته كانت قوية ومتينة ، على ضآلة جسمه ، فزادت الكوب الثانية آلامه . ولكنها لم تصعقه ، كما كان ينتظر، ودقت الساعة السابعة وهو لا يزال على قيد الحياة .

ولكنه كان قد شرع يتمرّغ على أرض الحجرة ويشهق شهيقا متقطعا . وأما ملك الموت فكان لا يزال واقفا بعيدا، ينظر اليه بتهكم، ولا يدنو منه إلا خطوة خطوة .

وكان مصطفى فهمى باشا واسحق بك واقفين فى الحجرة يشاهدان ذلك المنظر المفجع . أما الأقل فان اصفراد الموتكان قد علا وجهه كما علا وجه المفتش ، وتصهب العرق من جبينه وجسمه كله ، ولم يسمه ، وشهيق المفتش يتزايد حتى بلغ درجة من الشدة من عجة للغاية ، سوى أن يصم أذنيه، لكيلا يسمعه ،

وأثما اسحق بك فكان متضجرا لا يخفى قلة صدره على طول ذلك النزع المخيف !

فلما دقت الساعة الثامنة، أسرع ملك الموت نحو الرجل المحتضر. فظهر كأن كل شئ قد انتهى، لأن كل حركة خمدت في المفتش، وتخشب جسمه.

فاقترب اسحق بك منه، ك لظنه أنه مات، وشرع ينزع السلسلة التي فيها خاتمه .

وكأن المفتش كان ينتظر هذه الحركة لكى يفارق هذا العالم الى الأبد . فأدار رأسه بتشنج فظيع ؛ وفتح فمه وعض، بكيفية أفتراسية ، يد الجسور الذى أقدم على سلبه، قبل أن يبيت جثة هامدة .

فصرخ اسحق بك صرخة عظيمة من شدّة الوجع الهائل ؛ واذا بأسنان المفتش المائنة قد قطعت إبهامه قطعا باتا .

بفت الرجل، وأمر الحاويشية فطؤقوا عنق المفتش بحبل، وشدّوه ، فخنقوه ، ثم وضعوا جثته ـــ وهي سخنة بعد ـــ في الزكيبة المملوءة حديدا، المعدّة لذلك الغرض؛ وبعد أن اجتازت السفينة بهم سراى الوالدة، جهة القصر العالى، وتجاوزت جزيرة الروضة، طرحوها في النيل .

فلما توارت في اللجة ، نظر چاويش الخازندار حوله ، ثم هتف بتعجب حاد : د بالضبط! في المحل عينه الذي طرحت فيه جثة أحمد بك! الله أكبر! ".

ثم رست السفينة ، جهة مصر العتيقة ، بعيد قصر الشمع ؛ ونزل منها مصطفى فهمى باشا وإسحق بك والأربعة والعشرون چاويشا ، وعادواكاهم الى مصر : فان مهمتهم كانت قد انتهت .

أما الباخرة فاستمرّت في سيرها بنوتيتها الى دنقلاكأن الأسير فيها؛ وأخذت، بين حين وحين، ترسل برقية تنشرها الجريدة الرسمية، بلا خجل، فحواها هو هو دائما: "أن المشير اسماعيل صدّيق باشا مكب على البكاء والسكر معا، بلا انقطاع".

وربما استمرّ ذلك أشهرا وأشهرا . ولكن الباب العالى طلب بعد ثلاثة أسابيع إرسال المفتش اليه ليحاكمه، دون غيره .

ففى الغد نشرت الجريدة الرسمية المذكورة خبر موته ؛ وأن ذلك الموت وقع بدنقلا في ع ديسمبر سنة ١٨٧٦» .

وما يدل على أن هذه الرواية التى سردناها انما هى بنت المخيلة أكثر منها بنت الحقيقة، وأن مخيلة صاحبها انما جادت بها لإشباع رغبته فى النيل من (اسماعيل) برمح حاد من وراء ستار ، هو ما أخذ الرأى العام يتقول به من أقاويل ، ويرويه من حكايات فى أمر زوال نعمة المفتش ومصيره ، وأهم ماليك من تلك الحكايات هو أن المفتش انما مات فى الحقيقة يوم ، ١ نوفبر ؛ وأنه مات مقتولا فى الليل على ظهر الباخرة التى أعدت لنقله الى دنقلا ؛ وأن الذى خنقه خصيان أرسلا اليه من سراى الجزيرة ؛ وأنهما طرحا جثته فى النهر، بعد فراغهما من مأمور يتهما الموتية ؛ وأن الباخرة التى اجتازت النيل صعدا الى دنقلا ، بنوافذ موصدة ومسمرة ، كأنها نفش مجول على سطح المياه ، والتى قال نوتيتها للذين قابلوهم — ومن ضمنهم جوردون — نفش مجول على سطح المياه ، والتى قال نوتيتها للذين قابلوهم — ومن ضمنهم جوردون — أنها تنحل المفتش ، الى منفاه ، لم تكنى ، فى الحقيقة ، تحل الوزير لا حيا ولا ميتا .

على أن المثل القائل ووليس من دخان بلا نار؟ ينطبق هنا أنطباقا كليا .

<sup>(</sup>١) أنظر: وقيمم في عهد اسماعيل" لمال هون ص ١٩٩ و ٠٠٠

نعم ان الحكومة كذبت الاشاعات والأقاويل تكذيبا رسميا صريحا نشرته في والوقائع المصرية "، وقالت: «إن الحقيقة هي أن المفتش وصل الى دنقلا حيا ؛ ولكنه مات هناك من شدّة إفراطه في السكر » . وأذاعت ، إثباتا لذلك ، صورة شهادة طبية بموته حرّرها بدنقلا عينها طبيب إيطالي ؛ واطلعت قناصل الدول عليها .

نعم انه أشيع في كل مكان وكل ناد أن إحدى نساء المفتش، في اليوم ذاته الذي هوى فيه نجمه ، تمكنت من المثول بين يدى الحديو، وتوسلت اليه بدموع سخينة أن يبق على حياة زوجها ، فوعدها أفندينا وعد شرف بأن المفتش سيحاكم محاكمة عادلة أمام المجلس الحصوصي ، وأنه ، مهما يكن الحكم الذي سيقضي به ذلك المجلس ، فان زوجها لن يعاقب بالاعدام ، مطلقا ، وأنه أرسل ، في الوقت عينه ، رسولا الى ابن الرجل ليحمله على الاطمئنان ومداومة الثقة به .

ولكن علاوة على أنا نستبعد صحة هذه الاشاعات ، فانا نعلم من جهة أخرى ، علما يقينا ، أن (اسماعيل) كان يقول ، فيما بعد ، المخلصين من محادثيه الغربيين ، لا سيما لمو برلى بل : « ان موت المفتش كان أصبح أمرا لازما لا بدّ منه » .

فنستنتج من ذلك أن قصد المجلس الخصوصي من حكم النفي والسجن الدقيق الذي أصدره ضدّه انما كان في الحقيقة الاعدام .

ومتى تقرّر هــذا \_ وهو ما لا شــك فيه لدينا \_ فانه يصبح سيان عندنا أين وكيف نفذ ذلك الحكم .

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصرفي عهد اسماعيل" لماك كون ص ٩٩١

<sup>(</sup>٢) أنفار: "وخديويون وباشاوات" لموبرلي بل ص ٢٢

ونرانا أميل الى الاعتقاد بأن مصلحة الدولة — كما فهمها القابضون على زمام الأمور — قضت بنفاذه فى أقرب وقت؛ ولو أنها قضت ، من جهة أخرى ، بتدبير وفورسة " الباخرة التى تظاهرت بنقل صدّيق إلى دنقلة ، وقابلها جوردون بالقرب من كورسكو ، ولما علم من تحل ، وإلى أين، ولماذا ، وتذكر أنه حينا أقلع الى السودان كان اسماعيل صدّيق باشا ، الوزير القدير، صاحب التحكم المطلق فى الشؤون المصرية ، أغرق فى التفكر فى أن مجد هذا العالم باطل وأنه سريع الزوال .

تآمر صدّیق علی (اسماعیل) والذي يزيل كل شك من اعتقادنا في أن قصد المجلس الخصوصي من حكه إنما كان الاعدام هو أولا ما نعلمه من أن المفتش، ان لم يتآمر على الخديو في مسألة الدين المطلوب للأجانب، فقد خاص حقيقة على قتله ، نأخذ ذلك بما رواه الأمير محمد توفيق نفسه المستر بتلر، أستاذ ولديه الأميرين عباس و محمد على ، قال : «مافق والدي يسيء الظن بي ويسيء معاملتي إلى درجة أن أحد وزرائه – ولم يكن أومعهم شأنا – تطاول على ذات يوم إلى حدّ امتهاني وتهديدي بأن والدي قديبعث بي المي السودان ان لم يحد مني زيادة إقبال على مساعدته في مشروعاته الرامية إلى توسيع نظاق المدنية الغربية في القطر ، فأجبته : « ان الخديو أبي وولى نعمتي ، فان شاء فله أن يبعث بي حيثها يريد، ولو الى أقاصي السودان؛ بل له أرب يأمر بطرحي في النيل؛ وما أنا إلا بممثل لأوامره بكل خضوع! » ، غيرأن بعض أهل البلاط كانوا يعتقدون أن تلك المعاملة قد أقرحت قلي ، وجعلتني أتمني ، في صهيمي، أن تسرع الأيام نحوى بالعرش ، فعرض على وزير آخر من وزراء أبي – ولعله كان أقربهم لمي قلبه – بكتابات ، مرتبين ، أن يعمل على تغريقه في ميناء الاسكندرية ، لدى عودته اليها من الأستانة ، فيا لو وافقت على ذلك ، فأبيت باشمتراز ، وقد أطلعت عودته اليها من الأستانة ، فيا لو وافقت على ذلك ، فأبيت باشمتراز ، وقد أطلعت

والدى فيما بعد على تلك الكتابات؛ فعانقنى طويلا والدموع مل عينيه، وقال لى: «لقد كنت مغشوشا فيك، يابنى، وأعتقد أنك تخاصر على فاصفح عما مضى! ».

فأى وزير من وزراء (اسماعيل) - غير المفتش - كان يستطيع أن يعرض على الأمير محمد توفيق ارتكاب مثل تلك الحيانة؟ في خلد أى منهم - إلا خلد المفتش - كان يمكن أن يقع فكر الإقدام على ذلك النكر بتلك الجسارة ؟ فأخلاق شريف ونو بار أعلامن أن تسمح بتطرق الريب اليهما ؛ علاوة على أن أقلما كان أبعد الناس عن كل ما ينافي الصراحة والاخلاص ، وأن تانيهما كان لا ينفك متغيبا عن القطر في مهماته الخارجية ، وأما رياض فلم تأت الأيام به الى هذا المستوى إلا في سنوات (اسماعيل) الأخيرة ، فيبعد عن الظن أنه يجسر، وهو يطمع في التقدم ، على مراودة كاكان المتنظر من شأنه خسف الأرض به خسفا ، فيا لو أبى (توفيق) - كاكان المتنظر من شاب تقي مثله - موافقته عليه ، بعكس المفتش : فانه - إن أفشى (توفيق) سره - كان له من قربه الى قلب (اسماعيل) قر با شديدا ، ومن مركزه السنى في دولته ، ألف مكذب لمزاعم ولى العهد .

ولت العهد، فلأنه لم يكن يوافقه مطلقا – والأفكار حوله مضطربة، وجمال الدين العهد، فلأنه لم يكن يوافقه مطلقا – والأفكار حوله مضطربة، وجمال الدين الأفغاني ينشر تعاليمه النارية بين طلبة الأزهر، والبابية تقيم البطاح والجبال وتقعدها، والثورة في الأستانة قد ذهبت بعرش عبد العنزيز وحياته، وبعرش مراد خليفته وحريته – لم يكن يوافقه مطلقا أن يقف الملأ المصرى على تلك المخامرة، وأن لنفتح الأذهان إلى أن أقرب الناس إلى الحديو وأحب وزرائه لديه تآمر هو نفسه على قتله!

<sup>(</sup>١) أنظر: وقياة البلاط بمصر كالبتر، ص ٢٠٦ و ٢٠٨ و ٢٠٨

والأمر التانى الذى يحملنا على الاعتقاد الثابت بأن قصد المجلس الخصوصى من حكمه بالنفى والسجن على المفتش انما كان إعدامه — بالرغم من أن الحكومة ألقت القبض على كل من كان فى امكانه، من خدم اسماعيل صدّيق وحشمه، أن يروى روايات ويذيع إشاعات عنه؛ وبلغ عدد المقبوض عليهم مائة شخص تقريبا؛ وأنها نفتهم نفيا إداريا الى مصوّع ، عيانا وجهارا ؛ (ولا نعلم أوصلوا اليها أم لم يصلوا : لأن أخبارهم انقطعت، منذ أن بارحوا القاهرة؛ وألسنتهم عقلت الى الأبد) — هو أنه تلا شفيذ الحكم عليه تعيين مندوبية لتقوم عقارات المفتش ومجوهراته ومنقولاته وأسهمه وأوراقه المالية وجواريه، لبيعها بالمزاد ،

مصادرة أملاك المفتش أما العقارات فكانت نيفا وثلاثين ألف فدان من أخصب الأطيان العشورية ؟ وثلاثة قصور فحمة في القاهرة ؟ عدا قصر بديع على ضفاف المحمودية . وكلها مؤثثة ومفروشة بأفحر الأثاث والرياش .

وأما المجوهرات فكانت قيمتها تزيد على ستمائة وخمسين ألف جنيه انجليزى وأما الأسهم والأوراق المالية فكان ثمنها يربو على نصف مليون من الجنيهات، وأما الجوارى فكن يزدن على سبعائة ما بين حورية شركسية بيضاء ، ذات ثمن يفوق كل تقدير ، وخمرية مسكرة ، وسمراء غانجة ، وحبشية شعرية ، ذات أعين بقرية ، و برنزية موشومة ، ذات نهود سفرجلية ، وسودانية فحاء ، متقدة الدم الهامج ، ولكن المندوبية قدرت تلك الثروة كلها تقديرا إجماليا ، بولغ في الميل به الى جهة الله مهان قدرت من هائي من هائي الله عن مائي الله عن هائي الله عنه الله عن هائي الله عنه الله

ولكن المندوبية قدّرت تلك الثروة كلها تقديرا إجماليا، بولغ في الميل به الى جهة البخس، بمبلغ يقرب من ثلاثة ملايين من الجنيهات، مقابل دين يقرب من مائتي ألف جنيه .

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصرفي عهد اسماعيل" لماك كون ص ٢٠٠٠

أما الجوارى فاختير أجملهن خلقا، وأخفهن دما، وأمهرهن صناعة؛ وأدخلن ضمن الحريم الخديوى، أو أهدين الى كبار ضباط الجيش، وكبار رجال الدولة: إمّا لكى تقع نقطة من دم صدّيق على كل منهم؛ وإما، وهو الأقرب الى المعقول، لكيلا يفوت البغاث شئ من فضلات النسر، والباقيات بيعت الى من شاء مشتراهن من الأفراد والنخاسين.

مزاد

ثم أقيم مزاد في سراى المفتش بالاسماعيلية لبيع الرياش والمجوهرات: فكأنما أعيدت في القاهرة عينها أيام الاسبوع الذي تلا موت العاضد لدين الله الفاطمي إذ فرق صلاح الدين الأيوبي، بين كبار رجال جنديت ودولته الجديدة، متاع الخلافة الفاطمية، وجوارى الخليفة المتوفى ،

والفارق الوحيد بين الأسبوعين هو أن البائع، هناك، كان الوزير الفائز؛ والمبيعة أمتعته ونساؤه العاهل المذلول وهو ما خولفت فيه النظامات الاجتماعية العادية، ومجارى الأمور السياسية اليومية – وأتما هنا، فان البائع كان المليك القاهر؛ والمبيعة أمتعته ونساؤه الوزير المقهور وهو الجارى، عادة، بين بنى الانسان.

وكان المستر إدون دى ليون، قنصل الولايات المتحدة العام، الحديث التعيين لدى حكومة سمق الحديو، قد وصل الى العاصمة بعيد نكبة المفتش . فأراد أن ينتنم فرصة البيع السائر، ويزور سرايات ذلك الوزير المشهور، عقب اعلان بيع منقولاته وممتلكاته، سدادا للديون المطلوبة لدائنيه، وذلك لكى يتأ كد بعينيه صدق ما كان يروى عن ثروة المفتش الفائقة حد التصور واسرافه .

وهاك ترجمة ما دبجه يراعه الفصيح في هذا الموضوع :

«ان وولسى ، صاحب قصر هميتن كورت ، الذى اعتبره الملك (هال) السمين أكبر مما يصح لأحد رعاياه امتلاكه يكاد يكون شيئا لا يذكر اذا ما قورن بهذا اللص، الذى سرق مالم يسرقه ملوك ، والذى ، مع أنه نبت من عشة وحل حقيرة على ضفاف النيل ، بلغ فى أقل من عشر سسنوات ما امتلك بمقتضاه قصورا ومجوهرات ونساء وجوارى أكثر مماكان يستطيع سليان ، فى كل مجده ، أن يفتخر بامتلاكه من هذا جميعه .

فسراياته الثلاث في حى الاسماعيلية عبارة عن مجموعات مبانى منفصل بعضها عن بعض عيط بها كلها سور شاهق و وتغطى البساتين والحدائق التابعة لها مساحة من الأرض قد لا تقل عن مساحة الأرض التي عليها الأهرام الثلاثة وهي كلها مبنية ومنقوشة على الطراز الفرنسي الحديث، بدون مبالاة بما قد تبلغ التكاليف واذا أراد الانسان أن يتفرج عليها كلها، وهو مستمر على المشى بدون انقطاع، فلا يكفيه صباح برمّته .

ولا شك في أن الأبسطة والستائر والرياش والنقوش كلفت مبالغ نتعب التصور؟ لأن الذي يظهر للتفرّج هو أن صاحبها أطلق اليد للنجدين في الصرف كما يشاءون؟ ويقال ان ألوف الحجر في تلك السرايات تحوى كلها رياشا فاخراً سنيا، ومن طراز واحد فخم؛ وإن الذهب واللاكاة يسطعان على ذلك جميعه، فيبهران الأءين .

<sup>(</sup>۱) ألملك هال السمين هو هنرى الثامر... ، ملك أنجاترا ، المشهور فى الناريخ بتقلب غرامه ، وتسببه بانفصال الملكة الانجايزية عن الكرسى البابوى الرومانى . وولمى (أركما يقول بمضهم ووازى) هو المكردينال الذى كان وزيره الأكبر وخادمه الأمين ، وتحل الملك ، مع ذلك ، عنمه لأنه أبى موافقته على طلاق زوجته الملكة كاترينا أوف اداجن ،

كل ستائر الشبابيك من القطيفة الفاخرة جدًا ، وتختلف ألوانها بكيفية محسوسة من الشوكولاطه الى الأصفر والسنجابى ؛ والكراسى والأرائك فى كل حجرة مكسوة بالقطيفة ذاتها ومن لونها ، على الطريقة الفرنساوية .

أما الميزة الجلية فهى أن لون كل حجرة كان يتظلل بلون الجحرة التالية من الأسود الى الفاتح ، وبالجمع ما بين عموم ألوان قوس قزح ، وكان التفنن فى ذلك عجيبا ، حتى أن ألوان ذات السدول على الأبواب ، والستائر الثقيلة على الشبابيك كانت مندمجة فى بعضها بالكيفية عينها .

ففى هذا الوسط الفخم كان يتربع ذلك الفلاح العديم التربية، الذى لم يكن يفقه شيئا سوى السرقة والنهب، وتحيط به أزواجه ونساؤه.

أما الأزواج، فما بين شرعيات وسرارى، فكنّ ستا وثلاثين؛ وكان لكل واحدة منهنّ ست جوار بيض وجمّ غفير من الجوارى السود مخصصات لخدمتها ، بحيث كان عدد الساكنات داخل تلك القصور الثلاثة، المجموعات هناك، لترتاح الى التمتع بهنّ كبرياء ذلك الفلاح الحقير وشهواته الحيوانية، يوازى عدد سكان قرية صغيرة،

وما أكثر القصص التي أخذت الألسسنة ترويها ، بعد سقوطه ، عن قسوته وفساد أخلاقه وتباريح شهواته – وهي قصص لم يكن ليهمس بها قبل نكبته الا الحسورون – وكان الكل متفقا على أنه استحق ، عن جدارة ، المصاب المخيف الذي حل به ، بما جنت يداه من آثام وجرائم ، ولو أنه لم يصدق أحد أنه نكب

بسبب المؤامرة التي أفاعتها الدوائر الرسمية ، ورأى الكل أنه انما نكب لضرورة دولية قاسية كضيق القبر .

فلما دخلنا السراى الأولى ، كان البيع بالمزاد سائرا بنشاط وهمة ، في وسط بابل من الاختباط والاختلاط ، في قاعة الاستقبال العظمى المكتظة بأناس من جميع الأجناس والألوان ، وفي وسط هذا الجمهور المتنوع الأشكال ، كان يتجوّل نفر من الأرقاء ، من بيض وسود ، بصوائى ملأى مجوهرات ، وعلب كبيرة تشتمل على حلى نسائية من كل صنف ووصف ، من الأحزمة الذهبية المرصعة بالماس ، البالغ ثمن الواحد منها سبعة آلاف جنيه ، الى المصوغات الرخيصة الأكثر تداولا بين يدى الاستمال ، وكانوا يقدمونها ، ويبيحون التقرّج عليها للجمهور ، فيتداولونها من يد الى يد ، بدون أقل اعتناء ، بينها كان حاملوها ينادون بأعل أصواتهم الأثمان المعطاة يد ، بدون أقل اعتناء ، بينها كان حاملوها ينادون بأعل أصواتهم الأثمان المعطاة اللاشياء السابق عرضها ، فاذا شاء أحد المزايدة ، فان كاتبا كان يقيد ، في الحال ، اسمه وعطاء ، وعند الفراغ من المزاد ، في آخر النهار ، كان يقيد جميع المزادات ، من أسلم الأشياء الى من رسا مزادها عليه ، اذا وافق الثن المعطى من الشخص المنوط به أمر التصفية ،

وقد قيل لى ان المبيعات كانت تأتى بأثمان غالية : إما لأن الشرقيين يميلون الى وضع نقودهم فى مثل هذه المجوهرات؛ وإما لأنهم كانوا يخصمون ٥٠. من الثن لدائن المفتش ولأن معظم هؤلاء الدائنين كانوا ممن يرون أن نصف رغيف خير من لا رغيف مطلقا .

ولا شك فى أن المبدأ الشرق القديم الذى يحيط الحريم بحجاب من القداسة لا يجوز تجاوزه قد انتهك فى هذه الظروف ؛ لأنه من البديهي أن تلك المجوهمات كانت جزءا من المسلوب من زوجات هـذا السر دانا بالله المصرى وتسائه . فليت شعرى! ما الذى حل بصاحباتها البيضاء والسمراء؟ المظنون انهن مزجن في هيئات أخرى من نوع التي كن فيها ، ولكن هل كان ذلك بطريق البيع أم بطريق الحبة؟ ليس من يعلم، وليس من يهمه علم ذلك!

فيالخفة وزن التقدير البشرى !

ولئن بلغ من ذوق المفتش في اختيار الحوريات ما بلغ منه في انتخاب المجوهرات فانه كان، إذا، حائزا لحوقة ملائك في خدمته، مؤلفة من جميع الأجناس!

ومع انه لم يكن في شخصه سوى ابن فلاح من الطبقة الحقيرة، وقذر البزة على ماكان يصفه عارفوه، فان التباين بينه و بين المظاهر المحيطة به كان لامشاحة آخذا بالألباب!

ثم مررنا من القاعة التي كانت تباع المجوهرات فيها الى مخادع أخرى؛ أو بالحرى الى سلسلة مخادع (بلوكات) ، فرأينا خوانات مغطاة بالآنية الذهبية والفضية، من شغل الشرق ومن شغل الغرب : فان ذلك الفلاح الرغد عيشه لم يعمد يوافقه أن يخدم إلا بالأوانى المصنوعة من هذين المعدنين الثمينين! وذات الأباريق والطسوت المستعملة لغسيل يديه وأيدى ضيوفه كانت من الفضة الخالصة! ولا نبالغ اذا قلنا ان قيمة عدّة آلاف من الجنيمات كانت مطروحة على خوانات احدى تلك الحجر فقط!

وكانت السراى الأولى ملأى أرائك ، ولست أشك فى أنها كانت ممدّة لنساء المفتش أو ضيوفه : لأن مظهر الرجل، فى النهار، على قول معارفه، كان مظهر رجل نام فى الليل على أريكة بملابسه ،

<sup>(</sup>۱) سردانا بال آخر ملوك نينوى ، بالقرب من الموصل ، اشتهر فى النـــاريخ بكثرة إغراقه فى اللـــات البيمية والترف! ومات محروقا !

يقول بعضهم انهم قد يحوّلونها الى مصالح عمومية ، ولكنهم لو حوّلوها إلى مستشفيات لكان ذلك أحسن، على ما أظن : لأنها فى منتهى الموافقة لهذا الغرض، لولا أن نقوشها و زينتها زائدة عما يلزم .

أما الآن، فهذه المبانى هي الأثرالوحيد الباقى للرجل الذي حكم مصر ثمان سنوات بعصى من حديد؛ ثم مات، في النهاية، موت كلب مسعور!

ورأينا ابن المفتش جالسا بهدوء فى إحدى الغرف كأنه يلاحظ سير المزاد؛ ويقدّم القهوة لأصدقائه، كأنه لا يزال سيد البيت ، لا إحدى ضحايا الكارثة التى ذهبت بأبيه وأصابت كل ماكان مرتبطا به : إما من جهة الدم، أو من جهة المصلحة! مع أنه لم يصب فى ثروته، فقط، وفى جميع أمنياته فى المستقبل، بل انتزعت زوجه منه أيضا، لأنه أجبر على طلاقها حالا بعد سقوط أبيه ، و بالرغم من ذلك فانه كان جالسا، هناك، والابتهاج وعدم الاهتهام منتشران فى الظاهر على وجهه، كأن دعجاء أسرته إنما هى فصل تمثيل ساكت من التمثيلات المعتاد إقامتها فى بلاد الغوب فى عيد ميلاد المسيح؛ وكأنه، هو، أحد المتفرّجين على ذلك التمثيل، لا اللاعبين فيه ، ولست ميلاد المسيح؛ وكأنه، هو، أحد المتفرّجين على ذلك التمثيل، لا اللاعبين فيه ، ولست أشك فى أن الأو روبيين قد يستطيعون وعظ الغير على التلبس بفلسفة عملية كهذه؛ ولكنهم لا يستطيعون التلبس بها، هم أنفسهم ا» ،

ومع أنه لا سبيل الى الشك فى أن المفتش الهـ استحقاقا تاما ، الجزاء الذى حل به، إلا أنه قد وجد من المؤرّخين من آخذ (اسماعيل) على أخذه ذلك (۱) أنظر: "مضرالخديوى" لادون دى ليون من من ١٩١ الى ١٩٨

الوزير أخذ عزيز مقتمدر ؛ وعد انقاذه القطر المصرى من قبضته الفظيعة ، حالما اتضحت له حقيقة تصرفاته ونياته ، جرما ارتكبه هذا الخديو .

وقد وجد من الغربيين القاطنين مصر، فى ذلك العهد، من أقل عمل الخديو تأويلا مفاده أن (اسماعيل)، حينها رأى جوشن وچو بير معضدين من وزارتى خارجيتهما، وأنه لا طاقة له على مقاومتهما، ظن أنه بتضحيته (صدّيقا) لها، يرضيهما ويحوز ثقتهما . فأقدم على تضحيته، لا سيما أنه باعدامه إياه إنما أعدم عاملاكانت مجموعة معارفه تجعله خطرا للغاية ؟ و بات نفوذه عليه ثقيلا على نفسه .

على أن هذا لم يكن رأى السير ڤيڤين، القنصل البريطاني العام، في تلك الأيام، بمصر، فانه أبلغ النبأ الى الوزارة البريطانية هكذا:

رأى السير ڤيڤين فى صدّيق وما جرى له

«حدث البارحة بمصرحادثة فاجعة من الحوادث الخاصة بالحياة والتاريخ الشرقين، فقد وافانى وزير الخارجية بنبأ مؤدّاه أن وزير المالية قد ألق القبض عليه وسجن بهمة إثارة فتنة فى الرأى العام، وتدبير مؤامرة ضدّ الخديو، وتصويره أمام الملائ صورة الرجل المسئول، وحده، دون غيره، عن المصائب والبلايا المحيقة بمصر، والسارق ثروة البلاد، بالاتفاق مع الأوروبيين ،

على أنه قد لا يعرف، أبدا، الى أى حدّ أساء الوزير المعزول استعال الثقة الموضوعة فيه؛ وكم خان فيها اؤتمن عليه من الأمور الهامة ؛ وما مقدار ما تألمت به مصر من قلة ذمته، وسوء إدارته وتصرفه!

و بما أنه كان أكبر حجر غثرة فى سبيل كل اصلاح مالى أو إدارى فلا مشاحة فى أن سقوطه ، كيفها وقع ، لا يمكن أن يعتبر إلا مصلحة عامة كبرى وخيرا عميها !» .

## الجزء السادس

التنازع على البقاء

## الفصـــل الأوّلٰ

## تعقد حلقات الضيق

## عياش إنك للشيم وانني \* مذ صرت موضع مطلبي للثيم «حيب»

ومن المؤكد أن سقوط المفتش كان بدء عصر جديد لمصر؛ ولكنه كان، في الوقت نفسه، فاتحة و يلات على الحديو، ومدخلا الى صعو بات قو ية، جعلت أيام خديو يته التالية تنازعا عنيفا على البقاء .

مرسوم ۱۸ نوفمبر سنة ۱۸۷۳

ف كاد النيل يجمع مياهه على جثة الوزير الملقاة فيه إلا وصدر مرسوم خديوى في ١٨ نوفمبر سنة ١٨٧٦ أشعر الملأ بفوز جوشن وچو بير، وانصياع (اسماعيل) الى آرائهما، والى رغائب وزارتى الخارجيتين الانجليزية والفرنساوية، المعضدتين طلبات أصحاب الديون.

ذلك المرسوم نص على ما يأتى :

ان الأقراض المعقودة سنة ١٨٦٤ وسنة ١٨٦٥ وسنة ١٨٦٧ لما لم يكن مركز الحديو المالى مضطربا، اضطرابه الخطير التالى، والبالغ قدرها ، ، ٢٩٣٠ جنيه، تستبعد من الدين الموحد الذي أدخلها فيه مرسوم ٧ مايو الماضي، وتجعل موضوع اتفاق خاص بها .

وتستبعد كذلك من الدين الموحد أقراض الدائرة السنية وديونها البالغ قدرها ٨ ملايين وه ٨١ ألف جنيه – وكان مرسوم ٧ مايو أدخلها فيه أيضا – وتجعل، (١) أهم مصادرهذا الفصل: "مصرف عهد اسماعيل" لماك كون، و"مصر الحديثة" المورد كومر. بالمثل، موضوع اتفاق جديد خاص بها ، وما بقى من الدين المصرى يقسم الى قسمين: الدين الممتاز، وقدره ١٧ مليونا، من الجنبهات، لتقاضى عليه فوائد سعرها ٥٠/ سنويا، والدين الموحد، وقدره ٥٥ مليونا، لتقاضى عليه فوائد سعرها الاجمالي٧٠/ سنويا.

وكان الخديو، وكل الواقفين على حقيقة ثروة البلاد، يودون جعل الفوائد كلها بسعره / ، ودافعوا لينالوا ذلك، دفاعا قويا ؛ ولكن الدوائر الرسمية بانجلترا وفرنسا، بواسطة القنصلين البريطاني والفرنساوي بالعاصمة المصرية ، أبت إلا أن تجعل سعر الفوائد على الدين الموحد ٧ / ، سنويا ، إرضاء لأطاع حملة الأسهم ، فضيحت بذلك الفلاح المصرى ، ولم تفد أصحاب الديون فائدة حقيقية ؛ لأنها خالفت المثل العامى القائل ووخشكار دائم ولا علامة مقطوعة ! » .

وقضي ذلك المرسوم أيضا :

(أولا) بتعيين مراقبين عامّين للمالية المصرية، أحدهنا بريطاني والآخر فرنساوى؛ الأول لمراقبة عامة الايرادات، وملاحظة دفعها الى الجهات المعينة لها؛ والثاني لمراقبة عامة المصروفات، ومنع إنفاق أى شئ منها، من أية جهة أو مصلحة تكون، بدون توقيعه . هذان المراقبان يكونان، مع وزير المالية، لجنة مالية عليا تراقب جميع الاتفاقات التي توجب إنفاقا يزيد على واحد من اثنى عشر جزءا من الميزانية السنوية، أو يستلزم صرفا في أكثر من سنة واحدة .

(ثانيا) بتعيين مندوبية للدين العام ، مؤلفة من أجانب تعرض حكوماتهم أسماءهم على الحكومة المصرية ، وتنحصر مهمتهم فى استلام ايرادات الجهات المرهونة ضمائة لسداد أقساط الدين السنوية من يدى مراقب الايرادات العام ، وتسليمها لهنكي انجلترا وفرنسا ، واتخاذ الاحتياطات والاجراءات اللازمة لاستهلاك ذلك الدين .

(ثالث) بتعيين مندوبية أخرى لادارة مصلحتى السكك الحديدية وميناء الاسكندرية، مؤلفة من مصريين وفرنساوى وانجليزيين، تحت رياسة أحد العضوين الانجليزيين، وتنحصر مهمتها، علاوة على الأشغال الادارية، في تسليم ايراد هاتين المصلحتين الى مندوبي الدين العام.

تعبينات

فعنملا بهذه النصوص عينت فرنسا البارون دى مالاريه مراقبا عاما فرنساويا ، والمسيو دى پلينيير مندو با فرنساويا لصندوق الدين ، وأبقت النمسا وإيطاليا مندو بيهما السابق تعيينهما ، وهما : الهرفون كريمر والسنيور بارڤلى ، وأما الحكومة الانجليزية فأبت تعيين المراقب العام ، والمندوب البريطاني لصندوق الدين بنفسها ، فطلب الحديو من المسترجوشن ارشاده الى من يصلح تعيينه ، فأرشده الى المستردى رومين المراقبة ، والميجر بيريج المندوبية ، فعينهما ، وعين الجغرال مريوت الانجليزى مديرا للسكك الحديدية وميناء الاسكندرية ، فكان هو المندوبية كلها ، لأنه لم يعين معه أحد خلافه ،

فلما تمت هذه التعيينات، أخطرت الحكومة البريطانية الخديو بأنها لا تقبل أية مسئولية تنجم عنها، ولا تعترض على أى تعيين منها .

فاستلم الموظفون الأوروبيون المعينون هكذا مهام الوظائف التى عهد بها اليهم ؟ ولكى يتمكن المستر رومين ، المراقب البريطانى، من ضبط أعماله ، اصطحب معه المستر چولد فتز جولد، أحد موظفى حكومة الهند، لترأس ادارة الحسابات المصرية ؟ لأنها كانت فى حالة من القوضى يصعب تصوّرها ، ويستحيل معها إتمام أى اصلاح مالى أو ادارى .

يتضح مما تقدّم أن فوز المسترجِوشن والمسيو چو بير تكيف بشكلين مختلفين : أحدهما مالي بحت، والآخراداري بحت ،

فالمانى البحت لم يكن يختلف كثيرا عن المشروع الفرنساوى الذى قامت له الدوائر المالية بلندرا وقعدت ؛ وليس لتقديره حتى قدره خير من وضع جدول هنا نفصل فيه المبالغ التى استامتها الحكومة المصرية حقيقة من دائنيها ، ازاء المبالغ التى وضع مشروع جوشن وچوبير قيدها الثقيل على عواهن البلاد ، بالرغم مماكان قد سدّد منها الى ذلك اليوم .

ومجرّد الاطلاع عليه يكفى ليقنع من كانت عينه مجرّدة من القذى أن الرجلين لم يضعا نصب عينهما ، في مشروعهما ، سوى ضمانة كل الأرباح الجائرة للرابين الغربيين، الذين انتدبوهما ، دون مبالاة بأبسط مبادئ الانصاف ، ودون التفات الى أن الفلاح المصرى ، المقدّم دمه الإرواء عطش أولئك المرابين، لم ينتفع إلا بالجزء البسير من تلك الأموال التي اقترضها حكامه ، وها هو ذلك الجدول :

| المدفوع حقيقة       | الاسمى                      | المعقود باسمه القرض -   | تاريخ القرض    |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| جنيب<br>۲ ٦٤٠ ٠٠٠   | جنی <del>ب</del><br>۳۲۹۳۰۰۰ | فروهلنج وجوشن           | سسنة ۱۸۹۲      |
| <b>έ ለ</b> ካኔ · · · | ٠٧٠٤ ٠٠٠                    | فروهلنج وجوشن           | ነለጓ٤ »         |
| Y Vo                | <b>* *</b> **               | الانجلو اچيشن بنك       | 1470 »         |
| 778                 | ۳                           | فروهلنج وجوشن           | 1 1 7 7 N      |
| 1 4                 | *                           | البنك السلطاني العثماني | 147V »         |
| V 144 · · ·         | 11 44                       | أو پنهايم وشركائه       | 1444 »         |
| 8 *** ***           | V 188                       | بيشو ثشهيم              | 1AV• »         |
| 17                  | 44                          | أو پنهايم وشركائه       | 1 <b>۸۷۲</b> » |
| £4 AVA              | 78 644                      | الجلة الجلة             | ı              |

ويتضح من البيانات المقدّمة من وزارة المالية المصرية الى المستركيف والتى تحقق هـذا المندوب من صحتها، بمراجعتها على المستندات المرفقة بها، أن الحكومة المصرية كانت، لغاية سنة ١٨٧٥، قد دفعت على هذا المبلغ فوائد فقط قدرها مبلغ المصرية كانت، لغاية سنة ١٨٧٥، قد دفعت على هذا المبلغ فوائد فقط قدرها مبلغ

ومع ذلك فمشروع جوشن وچو بير أضاف الى تلك الديون الاسمية الدين السائر برمته ، ودين الدائرة السنية السائر أيضا، وربط بذلك، على عواتق فلاحى مصر، سداد مبلغ إجمالى قدره خمسة وثمانون مليونا من الجنيهات!

وأما شكل هـذا المشروع الادارى فانه وضع بجانب الحكومة المصرية زمرة رجال غربيين، قلدوا سلطة واسعة لم يسبق لغربيين غيرهم تقلد مثلها بمصر؛ وكانوا على أخلاق وكفاءة لم يعهدها أحد في الغربيين الآخرين الذين بليت البلاد بهم لغاية ذلك الحين، وجلبوا على أوروبا ، بسوء تصرفاتهم وفساد سيرتهم ، سخط المصريين العام واحتقارهم .

ولو استطاعت الحكومة المصرية تقدير كفاءاتهم ونياتهم حق قدرها، وأقدمت على العمل معهم، يدا بيد، بذكاء وإخلاص، فلا شك في أن كثيرا من الشرالتالي كان قد منع، وأن تدرج البلاد في معارج الرقى والحضارة كان اتخذ شكلا طبيعيا هينا، وتم بكيفية مرضية .

ولكن سوابق الغربيين الفاسدى الأخلاق والعديمى الكفاءة ، الذين تقلدوا وظائف الحكومة المصرية قبلهم ، حالت ، بما أوجبته من احتقار وضياع ثقة ، دون تقدير أولى الأمر الفرصة الجديدة التي جادت بها الأيام عليهم ، فتركوها تمرى ولم يغتنموها .

سو. تفاهم

فنجم عن ذلك أن أولئك الموظفين أنفسهم ، لما تبين لهم أن الحكومة المحلية انما تحتملهم على غير صبر ، مجرد احتمال ؛ وأنها لولا خشية الارتباكات الخارجية لاطرحتهم جانبا ؛ وأنها تعتبر قيامهم بواجبات وظائفهم ، قياما حسنا ، افتياتا على حقوقها ، لاتستطيع علية صبرا ؛ وأنها بالتالى تعمل فى الخفاء على معاكستهم ، وتخييب الاجراءات التى يتخذونها ، لم يروا بدا من مقاومتها ، والانصراف بوجوههم عنها الى مجرد مراعاة مصالح دائنها .

فأدى ذلك إلى شدّ حبل الأمور، من جهة ومن أخرى، واضطرابه، واختلاله اختلالا عميا، فالى أزمات توالت وتعاقبت بشدّة متناهية، فالى نزاع عنيف بين الدول الأوروبية المدافعة عن حقوق المرابين، وسمو الخديو المدافع عن حقوقه الموروثة، فالى تغلب تلك الدول عليه، لا بقوّة الحجة التى تدرّعت بها فقط، بل بقوة هبتها ونفوذها.

ومنجهة أخرى، فإن الظروف غير العادية، التي أدّت إلى تعيين أولئك الموظفين، كان من شأنها أن تخلق، حتما، بينهم و بين الحكومة سوء التفاهم والمنافسة، حتى لو رغب كل من الطرفين رغبة صادقة في حسن التفاهم والمحاسسة، كما أنه كان من شأنها ، حتما، أرب تحوّل عن أوك له الموظفين قلوب المصريين ، وتملأها سخطا عليهم .

وذلك لأن القصد من تعين أولئك الموظفين لم يكن مجرّد مصلحة الحكومة بتنظيم إدارتها وماليتها ، ولا مجرّد مصلحة الرعية بوضع أزمة أمورها بين يدى حكومة منظمة ساهرة على مصالحها ، بل قصد من تعيينهم مجرّد مصلحة الدائنين المرابين الأجانب .

فكانت الحكومة مضطرة، بطبيعة الحال، الى اعتبار الحلل خير نظام لها، لأنه يمكنها من أن تحوّل الى جيبها النقود التي كان أولئك المرابون يشتهون إنشاب مخالبهم في صررها .

وكان الموظفون الغربيون مضطرين بطبيعة الحال أيضا إلى ارهاق الفلاح المصرى لكى يتمكنوا من جمع المبالغ اللازمة لسداد استحقاقات الفوائد المطلوبة لأولئك المرابين.

فكان لا بد إذا للفلاحين من أن يعتبروهم خلفاء المفتش، ويحقلوا كراهتهم لذلك الوزيراليهم، مزكاة بأن هؤلاء الخلفاء ليسوا أجانب فقط، بل وغير مسلمين!

وظهركل هــذا جليا مذ شرع فى تنفيذ ما قضت به نصوص المرســوم الصادر فى ١٨ نوفير، البادى ذكره .

فالحكومة، منجهة، رأت أن معظم ايرادات البلاد قد تحوّل الى صندوق الدين لسداد المرابين، ودفع فوائد أسهم شركة السويس للحكومة البريطانية، ودفع الجزية السنوية للحكومة العثمانية ، وأنه لم يعد بين يديها للصرف على ادارة البسلاد سوى ما لا يزيد عن مليون جنيه، إلا قليلا، من مجموع قدره نيف وتسعة ملايين وتصف من الجنيهات ، وانها أصبحت لا تستطيع ، والحالة هذه، القيام بالشؤون العمومية الا إذا احتالت على ذلك احتيالا .

ولم تكن تستطيع الاحتيال إلا بكيفيتين : (الأولى) بعدم دفع مرتبات موظفيها ومستخدميها ؛ و(الثانية) بالعمل على تحويل ما يمكنها تحويله من الايرادات العامة الى صندوقها الخاص، ولما لم يكن لها بد من ركوب أى مركب خشن تضعه الظروف تحت تصرفها ، أقدمت عليهما ، بدون مبالاة ، بالرغم من الأخطار المخيفة المحدقة بها .

عود بؤس أيام (سعيد) الأخيرة فعاد بؤس أيام (سعيد) الأخيرة، من جهة ، إلى التخييم على مصالح الحكومة ، وأخذت الشهور تلى الشهور وكل من في الخدمة الأميرية لا يتعاطى مرتبا، فيتضؤر ضيقا وجوعا، أو ينصب على عيشته نصبا، ويكدس على رأسه الديون تكديسا .

موقف الموظفين الوطنيين ووقع الموظفون والمستخدمون، مر جهة أخرى، بين نارين : إن هم أدوا واجباتهم بأمانة وصداقة، فدفعوا الى ادارة صندوق الدين ايرادات مصالحهم، عملا بنصوص المرسوم الخديوى والتعليات والأوامر الرسمية، أثاروا غضب الحكومة عليم، وألقوا بأنفسهم في محظور، إن لم يكن الى تهلكة .

وأقرب مثال على حقيقة ذلك ما رواه اللورد كروم، عن معرفة شخصية فى كتابه "مصر الحديثة"، ومفاده: انه بعد تعيين مندوبية صندوق الدين بقليل، لوحظ أن مديرا جديدا عين لادارة جمرك السويس مكان المدير القديم، وأن ايرادات هذا الجمرك، الواجب توريدها الى الصندوق، لكى تدخل فيا يدفع سدادا للدين، نقصت عقب تعيينه، وقلت دفعة واحدة، بدون سبب معقول، وبالرغم من أن وصولات التوريد، لكى تكون صحيحة، كان يجب أن يمضها أحد المندوبين، فأثار العجز الغريب الظنون فى قلوب أعضاء المندوبية و بعثوا يستفهمون من الحكومة عن السبب الذى أوجب تغيير المدير، فأجيبوا أجوبة لا طائل تحتها، فألحوا، وطلبوا السبب الذى أوجب تغيير المدير، فأجيبوا أجوبة لا طائل تحتها، فألحوا، وطلبوا مرة اللهجة تبودلت بينهم وبين الحكومة ، كانت نتيجتها أن المدير القديم، بعد مرور عدة شهور، حضر الى مكتب مندوبي الدين، وأخبر، اجابة على أسئلة مرور عدة شهور، حضر الى مكتب مندوبي الدين، وأخبر، اجابة على أسئلة حبوك السويس رأسا الى الخزينة الحديوية، بدلا من دفعها الى صندوق الدين، حموك السويس رأسا الى الخزينة الحديوية، بدلا من دفعها الى صندوق الدين،

فأجاب انه إذا فعل ذلك ، بعد صدور المرسوم الخديوى المؤرّخ ١٨ نوفمبرسنة ١٨٧٠ ، يكون مخالفا الأوامر الخديوية السامية ، ومتجاوزا حدود وظيفته ، فماكان من الحكومة إلا أنها ألقت القبض عليه وأرسلته مكبلا بالحديد الى أحد الأصقاع السودانية القصية ، وأنه لولا تداخل المندوبين فى أمره ، والحاحهم الشديد ، لما عاد من منفاه السحيق ، العمركله .

وإن لم يؤد أولئك الموظفون واجباتهم بأمانة وصداقة ، ولم يدفعوا الى صندوق الدين ما حتم عليهم دفعه اليه ، عرضوا أنفسهم الى التأنيب والتثريب ، فالى العزل والطرد على أيدى المندوبين الغربيين المؤتمنين على ايرادات ذلك الصندوق .

موقف الموظفين الاجانب

والموظفون الغربيون، مر. جهة أخرى، رأوا أن الحكومة لن تنفك محاولة الاستيلاء على ما أقره المرسوم الحديوى للدائنين، ولن تنفك ناجحة في محاولاتها، مادامت موارد الايراد غير معروفة بالتمام؛ وما دامت مواضع الانفاق غير محددة تحديدا بينا، وأنه يصلح، والحالة هذه، أن تدخل تعديلات جديدة على النظام الذي أقرّه مرسوم ١٨ نوفمبر سنة ١٨٧٧، بناء على ارشادات المستر جوشن والمسيو چوبير،

غير أنهم، بدلا من جعل مصلحة الحكومة، ورفع الضيم عن الفلاح، الغرض الذي يرمى اليه من اقرار تلك التعديلات؛ بدلا من أن يحاولوا بما في وسعيهم أن يحلوا المرابين القساة، الغلاظ الأكاد، الناهشين لحم مصر نهشا، على القبول بتخفيض أسعار الفوائد التي يتقاضونها – فكان يكون مسعاهم مبرورا، وعملهم احسانا – بدلا من اجتهادهم في تفهيم أصحاب الديون أن مصلحتهم الحقيقية تقضى عليهم بأن

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصر الحديثة" الوردكرومر، ج ١ ص ٣١ الحاشية .

لا يقتلوا البقرة الحلوب، بالاغراق في حلبها، على جفاف درّها تدريجيا؛ وأن لا يميتوا الدجاجة ذات البيض الذهبي، بقهرها بأشد الوسائل على بيض أكثر مما تستطيع بيضه ، اضطروا ، بحكم وظيفتهم ، وبالنسبة للظروف التي قضت بتعيينهم ، الى الأخذ بأقاويل الدائنين الفرنساويين المؤكدين أن الخديو لن يجهده دفع ما عليه من ديون، اذا شاء دفعها حقيقة؛ وأن الضيق المصرى المزعوم انمــا هو حجة كاذبة ؛ وأن الأدلة المتخذة من متربة البلاد لأدلة مصطنعة ، والغرض منها إثارة عواطف الانسانية والشفقة، حيث لا يازم اظهارها، وتوجيهها الى من هو غير جدير بها ؟ وأن الخديو مدخر كنوزا يمكنه السحب منهــا لو افتكر أن السحب يجديه نفعا ؛ كما أنهم اضطروا أيضا الى الأخذ بما كتبه اللورد ثيثين، القنصل البريطاني العام، الى حكومته في ٨ ديسمبر سنة ١٨٧٦ ، ومؤدّاه : «انه لمن المتعذر بيان كيف وأين صرفت المبالغ الجسيمة التي وصلت الى يد الحكومة المصرية في العام الماضي. فان الأربعة الملايين من الحنهات ثمن أسهم ترعة السويس، والخمسة الملايين كذلك قيمة المسلف من الفرنساويين ، وعموم ايراد العام ــ كل ذلك قد اختفى ، بالرغم من تأجيل دفع قطعية (كوبون) الديرب الموحد، وعدم صرف مرتبات مستخدمي الحكومة، ويقاء جملة ديون ثقيلة بدون سداد» .

واضطروا، على الأخص، الى الأخذ بعرض الحال المرسل من الجالية الفرنساوية بالاسكندرية الى المسيو وادنجتن وزير خارجية فرنسا الوارد فيه ما يأتى: «ما هو مآل النقود التى دخلت القطر، بتدفق، منذ عدة سنوات؟ فان الاحصائيات الجمركية تدل على أن جانبا عظيا منها لم يخرج من البلاد، فكيف يصح، والحالة هدف، الكلام على متربة البلد وعلى تعذر دفع ديونه عليه؟ لتوضح لنا الحكومة الى مآل

كل هذا الذهب؟ ولكنها لن تفعل . فمن البين، إذا، أنه لاعذر لها في عدم قيامها بالتعهدات التي أخذتها على نفسها ، علنا ، أمام وجه أوروبا بأسرها ، وإن مسئولية الخراب الذي تكومه على الأرض المصرية ، والمتألم منه ، على الأخص، مجموع الجالية الأوروبية ، تقع بكل ثقلها عليها وحدها» .

قترك أولئك الموظفون الغربيون كل بابكان فى وسعهم ولوجه لإنماء ايرادات البلاد، بدون احراج احساس الخديو، وكبريائه، وبدون جلب ويلات جديدة على الفلاح، وأقبلوا يفكرون فى إجراء تحقيق عام فى حال البلد المالية، للتمكن من وضع قيود جديدة، أشد من الأولى، على أيدى الحكومة المصرية.

موقف الفلاحين المصريين

والفلاحون المصريون من جهة ثالثة ، مع أنه لم يكن بين عقلائهم من ينكر أن وضع تلك القيود يكون مفيدا جدًا ، لو كانت المقاصد من وضعها مراعاة المصالح العامة ، وتخفيف و يلاتهم الباهظة ، و بؤسهم الفاحش ، اضطروا الى الاعتقاد بأن الغرض الوحيد من وضعها انما هو مراعاة فوائد الدائثين ، دون سواهم ، وذلك لأن المندوبين أهملوا ، بتاتا ، المطالبة بابطال تجاوزات عديدة ، كان الاستمرار عليها مفيدا للفرنج وضارًا بالبسلاد ، ولم يقوموا لمنع أى اجراء ينفذ بقرة المعاهدات ، وانصياعا للفرمانات ، بالرغم من عدم صوابية إجرائه فى تلك الظروف الحرجة ، ولم يهتموا لمطلقا لتظلمات الأهالى والموظفين ، مع اقبالهم من جهة أخرى على فحص مطالبات الغربيين أياكانت ، باعتناء تام ، وتعضيد معظمها قبل الحكومة ، بالرغم من البؤس الذى باتت فيه ، وتشديدهم فى تحصيل الأموال لسداد أقساط الديون ،

<sup>(</sup>۱) أنظر: ومسر الحديثة ، للوردكروس، ج١ص ٣٦؛ وانظر: العوضحال عينه برمته في دارالكتب المصرية بمصروتاريخه 6 فيرايرسنة ١٨٧٨

التجاوزات التي كان يصح إبطالها فن التجاوزات مثلا التي كان يصح في عرف المصريين اهتمام الموظفين الغربيين بإبطالها، اهتماما قو يا مستمرًا، رفض الجاليات الغربية دفع أية ضريبة من الضرائب المروطة على البلاد، حتى الضرائب العقارية ذاتها، وإقدامهن على التهريب، بالاسكندرية وعلى طول الساحل الحجاور.

ومع أنكلا التجاوزين كانا فضاحين للكيفية التيكان الأجانب يسيئون بموجبها التمسك بحرفية امتيازاتهم ، و يتوسعون في استعال حقوق منعومة ، استنتجوها ، بموجب التعنت، من تلك الحرفية عينها؛ ومع أن الضجة في الدوائر الرسمية المصرية ضدَّ كلا التجاوزين كانت قد بلغت عنان السياء ؛ وأن كليهما كانا يسببان للـــالية المصرية خسارة سنوية لا تقسل عن نصف مليون من الجنبهات، فان الأجانب، من جهة، ما فتئوا يأبون دفع أي شئ للسالية المصرية سوى العوائد الجمركية المربوطة على الواردات الأجنبية ؛ وقناصلهم ، من جهة أخرى، ما فتئوا يحولون دون إقدام الحكومة المصرية على تفتيش السفن والمراكب الأجنبية الراسسية خارج الثغر الاسكندري أو الداخلة فيــه ؛ وما فتئوا يمكنون رعايا دولهم من تنزيل البضائع المهربة ، الى البرسرا ، وتخزينها في أى بيت من بيوت تلك الرعايا ؛ ثم ينذرون الحكومة المصرية بالويل والثبور اذا تجاسرت على مسما، هناك : فيضم القطركله بتلك البضائع المهربة ، ويبيعها مهرّبوها بين لمس الحكومة المحلية ونظرها ، وهي عاجزة لا تستطيع أن تبدى حراكا ؛ ومع ذلك فالمندوبون الغربيون لايبالون بوضع حدّ لهذين التجاوزين الضارين، بل لا يفتكرون فيهما مطلقا، ولا يرون أن هناك أصلاحًا، غير قهر الخديو على أمره، وتنظم دفع فوائد الديون الى المرابين!

ولما اضطر (اسماعيل) ــ بعد أن بلغت روحه الترقوة من تمادى الغربيين في وضع أيديهم بقوّة على القذى الذى في عينه ، بالرغم من أنه سيد البلاد المطلق ، على حسب معقول قطره وتربيت وأيامه، مع اغفالهم أمر القذى الذى فى أعينهم، بالرغم من أنهم دخلاء، ليس لهم من الحقوق عليــه وعلى بلاده أكثر ممــا للدائن على المدين، ﴿ وليس لهم سوى طلب افلاسه، في حال تأخره عن دفع ما عليه ؛ و بعد أن أحرجه، من جهة أخرى ، الضيق والعسر الماليان اللذان أصبح فيهـما ــ الى الاحتجاج قناصلهن بمصر بمساعدة حكومته على اجتثاث جذورهما؛ ولما عضد السير ڤيڤين، قنصل انجلترا الجنرال ، مطالب سمَّوه ، وكتب عن ذلك الى اللورد دربي ، وزير الخارجية البريطانية ، فياذا كان رد هذا الوزير؟ إنه، أولا، لم يرد عليه إلا بعد سبعة شهور ؛ على أن جوابه لم يظهر اهتمامه بابطال التجاوزين بقدر ما أظهر اهتمامه و بتنظيم المالية المصرية " \_ وهي عبارة تلطيفية لقولهم ومصالح الدائنين " \_ فقد و رد في رده ما نصه : «ان حكومة جلالة الملكه لا يسعها أن وتهمل بالمرة٬٬ مطالبة الخديو، لا سيما في ظروف المالية المصرية المضطربة الحالية، ويحسن بالخديو أن يتأكد من رغبتها في مساعدته على إبطال كل تجاوز تقدم عليه الجالية الغربية ، على شرط أن يبعدو من سمَّق، ما يدل دلالة واضحة على رغبته الأكيدة في اصلاح ادارته» . فهل بعد هذه مراوغة ؟

والذى زاد فى ثقل وقع هذا الرد على نفوس المفكرين من المصريين فى ذلك العهد هو أن وزارة الخارجية البريطانية ، إزاء اظهارها عدم الاهتمام ، بالمرة ، بمصائب الفلاح المصرى و بؤسه ، كانت تبدى غيرة انسانية فى منتهى الحماسة على مطلب منع

الاسسترقاق . وما زالت تؤثر على الخديو حتى حملته على توقيع معاهدة ؛ أغسطس سنة ١٨٧٧

فق المصريين، لا سيما بعد اطلاعهم على البند الخامس من تلك المعاهدة، والتأثر به التأثر الذي لم يكن عنه بد، أن يهتفوا بملء أصواتهم : «ألا حقا قد أصبح الأرقاء أحوارا، وأصبح الأحوار أرقاء!» .

ومن الاجراءات، مثلا، التي لم تكن تنفذ إلا عملا بالمعاهدات، وانصياعا لمنطوق الفرمانات، بالرغم من عدم صوابيتها في تلك الظروف، والتي كان يصح قيام والمصلحين الماليين المطالبة بعدم تنفيذها، رحمة بالمالية المصرية، وتخفيفا لأعباء الفلاح المصرى، اضطرار مصر الى ارسال حملة عسكرية على نفقتها لمساعدة الدولة العثمانية في حربها مع الروس وهي التي سبق لنا الكلام عنها،

فكان يجدر بالموظفين الغربين، وهم أدرى الناس بفقر الخزينة المصرية وعجزها، أن يعارضوا، ولو من وراء ستار، السياسة الدولية في ارسال تلك الحملة، ويعضدوا الخديو في رفضه، ويحولوا في الواقع دون ارسالها. ولو فعلوا، لمنعوا ربط الضريبة الجديدة، والاقتصدوا للحكومة المصرية مبلغا وافوا.

هذا ماكان يراه الفلاح المصرى المفكر ، ولا سبيل الى لومه ، والتماس العدد لأولئك الموظفين من باب أنهم خافوا وتحاشوا التداخل فى أمر له مساس بالعواطف الدينية المصرية ، الناجمة عن ارتباط المصريين مع تركيا بوتاقات دين واحد ، فانه كان لهم من معارضة الخديو نفسه خير مبرر لمعارضتهم ، فيما لو أبدوها ، وخير حجاب يستترون وراءه من انتقادات المتهوسين فى الشعور الدينى ، وعلاوة على ذلك ، فان

الرأى العام المصرى، في ذلك الوقت، كان \_ لأمية معظم المصريين، من جهة، ولاشتداد البؤس على أغلبيتهم، من جهة أخرى \_ لفظا لا معنى له، وليس من السمل اثارته، ولا من المكن جمعه على استحسان أمر أو استقباحه، لا سيما متى كان الخديو لا يريد اثارته ولا جمعه.

ثم اننا، في الحرب التي نشبت بين تركيا واليونان في سمنة ١٨٩٧، قد رأينا اللورد كرومر، بالرغم من أن البلاد كانت في رخاء، والخزينة المصرية في نظام تام ومتانة كلية ؛ وبالرغم من أن انتشار التعليم في البلاد، ونمو قوة الصحافة فيها نموالا، بالنسبة الحرية التي منحت لها، كانا قد أوجدا في القطر المصري رأيا عاما يسمل جمعه وتسمل اثارته، رفض بتاتا، بصفته المؤتمن على الأموال المصرية وعلى واحة الفلاح المصري، الانصياع الى ملزمات الفرمانات، وارسال قوة عسكرية لمساعدة تركيا؛ مع أن خديو البلاد، وقادة الرأى العام كانوا ضدّه، وكانوا يستطيعون إيقاظ فتنة عليه.

ومع أنهم لم تعوزهم الارادة في ذلك ، وأن النفخ على نار العواطف الدينية زاد في تلك الأيام ، عند الجاعلين النفخ عليها الوسيلة الوحيدة لتعيشهم ، وأن قوائم الاكتتاب بالأموال لمساعدة الدولة العثانية دارت في القطركله تحمل في طياتها موقظات متنوعة للفتنة النائمة ، ووقودا لها ، لم يقم في البلاد اضطراب ، ولا اختل فيها أمن ، لشعور العقلاء بأن تركيا ليست في حاجة ماسة الى مساعدة مصر العسكرية ، وأن مصر في غني عنها ، فكان ذلك حجة ناصعة ، ودليلا ساطعا على أن المصريين على العموم يدركون ماهي مصالحهم الحقة ، وأنهم ، على حبهم للانتقاد ، وللانتقاد ، وللانتقاد ،

المتحمس المرّعينه ؛ يعرفون كيف يغلبون العقل ، عند اللزوم ، على انفعالات القلب، ويرجحون كفة فوائدهم على كفة عواطفهم .

ف كان أحراهم بهدنا فى تلك الأيام العصيبة ، اذ كانت الكلوم التى فتحتها فى قلوبهم الحرب مع الحبشة لاتزال دامية ، وكانت بطونهم لاتعرف الشبع ، ولا تعرف جيوبهم سوى الحوى، وكان المرابون يستصفون المتبق من دمائهم، وكانت الخزينة المصرية لا تدرى من أين تصرف على الإدارة العامة ؟!

+ +

تظلبات الأحالى

ومن تظلمات الأهالى ، والمستخدمين الوطنيين ، مثلا، التي كان يصح لأولئك الموظفين الغربيين الاهتمام بها ، مسألة اضطرار الحكومة المصرية الى الامتناع عن صرف مرتبات مستخدميها ، سواء فى ذلك الملكيين والجهاديين .

فانه بيناكان يصرف لكبار الموظفين الأجانب مرتباتهم على التمام ، لغاية آخر قرش ، بالرغم من أنهاكانت سمينة وجبسيمة جدًا ، وبينما الجمهور من المستخدمين الوطنيين يسرّح بدون أجر، ليدخل محله أنفار من الغربيين تربطهم بكبار النواب عن مصالح الدائنين روابط قرابة ومحسوبية ، فتمين لهم المرتبات الضخمة ، ويتقاضونها بأكلها — كان الموظف المصرى محروما من قبض ماهيته ، منذ عدّة أشهر ، وكان ، هو وعائلته ، قد صاروا الى منتهى البؤس .

فلا غرابة أذا تسامل الأهالى وقالوا : «هل من العدل والانصاف إرهاق الأمة التي انما هؤلاء الموظفون والمستخدمون المصريون أولادها ، واغتصاب آخر قرش معها ، وآخر قرش قيد يكون لديها في السنوات التالية ، منها ، بدون أن ينال أولادها

هؤلاء من أموالها شيئا، مع أن اليسير المرتب لهم انما هو حق عرقهم؟ هل من العدل والانصاف أن يضحوا لحجّرد التمكن من دفع الفوائد الباهظة للدائنين الأجانب، مع أن الفوائد التي تقاضاها هؤلاء الدائنون، لغاية هذا اليوم، أصبحت توازى قيمة ما أقرضوه كله ؟ » .

وهاك ما كتبه السير ثيقين في هذا الموضوع: «ان الخزينة خالية خاوية ؛ والجيش والمستخدمين محرومون من مرتباتهم منذ عدّة شهور ؛ وحال هؤلاء قد صارت الى أشد البؤس والفقر؛ والشعب المصرى يتذمر من أن يدفع لأصحاب الديون كل مالهم ، بينها المستخدمون ، وعليهم المدار في تسيير سفينة الحكومة ، لايتقاضون شيئا » .

# الفصيل الشانى

#### الكتابة على الحائط

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ﴿ ويأتيك بالأخبار مر لم تزود «طرفة»

إرهاق الفلاحين

على أن الذى جعل على الأخص الفلاحين المصريين يسيئون الظن فى الموظفين الغربيين، ويكرهونهم كراهة لاحد لها، ويزدادون تمسكا بالخديو وولاء له، هو ماقلناه عن اضطرار أولئك الموظفين الى إرهاقهم إرهاقا فاحشا، ومضاعفة الضرائب الشخصية عليهم، لتحصيل الأموال اللازمة لسداد قطعيات (كوبونات) الديون.

فانه ما مضى على تنفيذ مرسوم ١٨ نوفجرسنة ١٨٧٦ شهران حتى استحقت القطعية الأولى وقدرها ٢٣٠١٠٠٠ جنيه انجليزى و فدفعت ولكن كتابة السير قيثين عن كيفية تمكن المندوبين الغربيين من دفعها أدل برهان على ما استعمله هؤلاء من وسائل غليظة و فقد قال القنصل المذكور في تقريره المرسل منه الى خارجية دولته مانصه : «ان الضرائب تجع في بعض المراكز و قبل أوانها بستة أشهر وبشدة مناهية و لأجل التمكن من دفع القطعية الأولى ! » و

على أنه لم يمض على دفع هذه القطعية ستة أشهر إلا واستحقت القطعية الثانية، قطعية شهر يوليه، وقدرها ٢٠٧٤٩٧٥ جنيها انجليزيا . فدفعت أيضا . ولكن

<sup>(</sup>١) أهم مصادر هذا الفصل: "مصرالحديثة" الوردكروم ، و" تاريخ مصر في عهد اسماعيل "كاك كون .

السير قيفين عينه كتب الى وزير الخارجية البريطانية في ١٢ يوليه مانصه : « ان النقود المطلوبة دفعت كلها بالأمس ، ولكنى أخشى أن الوصول الى هذه النتيجة انما أمكن بتحميل الفلاحة المصرية خسائر وضحايا لاطاقة لها بها ، فقد أجبر الفلاحون على بيع محصولاتهم قبل نضوجها وجنيها ، وجمعت منهم الضرائب تسعة شمور ، وفي بعض المراكز ، اثنى عشر شهرا ، مقدما ، لست أشك أن همذا جميعه خطأ في خطأ ، لا سيما في قطر أرهقته ، بل سحقته الضرائب ، وأخاف في الأثناء أن تكون في خطأ ، لا سيما في قطر أرهقته ، بل سحقته الضرائب ، وأخاف في الأثناء أن تكون الادارة الأوروبية سائرة ، على غير شعور منها ، الى القضاء على الفلاحين الذين هم عماد هذه البلاد وقاعدتها ، القضاء المبرم ، وأرى أن الانجليز ، بشدهم أزر مثل هذه المظالم ، يحلون أنفسهم مسئولية خطيرة ! » .

وفى سبتمبر التالى ذكر الخديو السير ثيقين عينه، أثناء محادثة دارت بينهما «أن القطعيتين اللتين دفعتا، عملا بمشروع المسترجوشن، انما دفعتا بتحصيل الضرائب مقدما، وأن دفع قطعية شهريناير التالى ستلتهم، طبعا، كسابقتيها، معظم ضرائب سنة ١٨٧٨» وفلم يستطع السير ثيقين إلا الموافقة على ذلك، وكتب الى اللورد دربى: «أنهم يحصلون الآن الضرائب، مقدّما، هنا؛ وأن القطعيات انما تدفع بكل نوع من الصعو بة، والاحتيال، والضحايا، ويبلغني من عدّة مصادر أن الفلاحين يرهقون ويسحقون ضرائب ومكوسا!» .

تهدید <del>خم</del>نی بیر اا

فاكان من و زارة الخارجية ، حينا نقل اليها القنصل العمام المحادثة التي دارت بين الخديو وبينه ، إلا أنها كتبت له «أن يفهم الخديو أن تغيير أى شئ في التعهدات التي اتفق عليها منذ مدة يسيرة مع المسترجوشن والمسيو چوبير، أو تعديل أى جزء منها ، قد ينشئ أخطارا مخبغة جدًا » .

ومع أنه لو اقتصر الأمر على دفع قطعيات الديون المسجلة لكان كافيا لتخريب القطر تخريبا تاما، إلا أنه كانت هناك ديون أخرى غير مسجلة لم ترالدول الأجنبية بدا من مضايقة الحكومة المصرية بخصوصها والإلحاح عليها بدفعها ، بالرغم من أن دفعها يستنفد جانبا عظها من المليون الحقير من الجنبهات الباقي لهـــذه الحكومة من ايرادات البلد العاممة، بعد دفع كل أقساط الديون المسجلة السنوية .

تلك الديون كانت مطلوبة لمتعاقدين وخلافهم عن بضائع ورّدوها للحكومة المصرية. فمع أن أصحاب المحال الأجنبية المتجرة بمصر أصدروا أوامرهم الى وكلائهم بالامتناع عن تقديم أى شئ للحكومة إلا في مقابل دفع ثمنه نقدا لدى استلامه ، فإن السير ڤيڤين أنذر الحكومة المصرية في أغسطس سنة ١٨٧٧ بأن الدائنين سيضطرون ، حتما ، الى مقاضاتها أمام المحاكم المختلطة، عملا بما لهم من حتى، لانزاع فيه، وإنها ستجد نفسها، بالتالي، أمام عدد غفير من أحكام صادرة ضدّها، فلا يعود لها مناص من الاذعان والدفع فوراً، دفعاً تاماً، وإلا استلفتت، حتماً، انتباء الدول التي كان لها يد في انشاء المحاكم المختلطة، وأثارت تهديداتها لها .

وكأن هــذا الانذاركان محرضا لأصحاب الديون التي نحن بصددها ؛ فانهم هبوا كلهم مرة واحدة ، وصبوا على رأس الحكومة المصرية وابلا حقيقيا من اعلانات دعاو ، وطلبات حضور ؛ واستصدروا في الواقع ضدّها أحكاما مختلفة وعديدة من من الحساكم المختلطة . ولكن الحكومة امتنعت عن تنفيذها، لانها لم تكن تستطيع تنفيذها إلا بمضاعفة الضيق على نفسها وعلى رعاياها .

تداخل ألمانيا فأدّى ذلك فعلا الى تداخل الدول التي أنشئت تلك المحــاكم بالاتفاق معها . ونهضت الحكومة الألمانية ، على الأخص ، وقالت على رءوس الأشهاد أنها تعتبر

عمل الخديو بإقدامه على رفض دفع ما تحكم به المحاكم عملا لا يصبح السكوت عليه ويجب منعه ؛ وأقبل السفير الألماني في لندرا وقال للورد دربى: «ان البرنس بزمرك يرغب في أن لتحد الدول كلها لتعمل معا في الموضوع ، إن لم يكن لشئ فلاجتناب إمكان إقدام إحداهن على العمل بمفردها! » ، ذلك كان الطامة الكبرى!

فاذا أضفنا الى كل هذه الشدائد أن فيضان النيل في سنة ١٨٧٧ كان شحيحا ؛ وأنه نجم عن ذلك مجاعة فتكت بفلاحي مصر، لا سيما فلاحي الوجه القبلى ، فتكا ذريعا ؛ وأن تحصيل الضرائب ، مقدما ، استمر بالرغم من ذلك ، ومن أن البلاد باتت لا تملك نفسا سر آخذا مجراه القهرى المهلك ؛ وتحققنا أنه كان من شأن ظروف الوقت المعقدة إنماء سوء التفاهم بين العنصر الغربي والخديو والأهالي إنماء مطردا ، أدركنا بسمولة أن حرج المركز للجميع كان لا بد صائرا الى نتيجة في منتهى الخطورة ، وأنه كان لا بد من الانتهاء الى أن احدى القوتين تسحق الأخرى ،

غيرأن البلوغ الى هذا الحدّ لم يكن ظاهر البجلاء فى أفق السياسة ؛ وكانت الحكومات .
الغزبية ثابتة الاعتقاد بنجوع الدواء الذى جادت به قريحتا جوشن وچو بير . ولكنها بعد ما تحققت أن مواسم المحصولات المصرية لانتفق مع تاريخي استحقاق قطعيتي الديون السنويتين ، وافقت على تغييرهما وابدالها بتاريخين يكونان أكثر ملاءمة لمصالح الفلاحين البؤساء .

فصدر، بناء على ذلك، مرسوم سام فى ١٥ ديسمبر سنة ١٨٧٧ جعل موعدى استحقاقى القطعيتين المذكورتين أول مايو وأول نوفمبر من كل عام، بدلا منهما فى ١٥ يناير و ١٥ يوليه؛ وعين يوم ٣١ ديسمبر لدفع الفرق الناجم عن الابدال.

مرسوم ۱۵ دیسمبر سنة ۱۸۷۷ بيد أن تمادى الأيام، وتفاقم الشرور الناجمة، حتما، عن استعال الدواء الجوشنى الحو بيرى، وازدياد الصعو بات تعقيدا حول المندو بين الأورو بيين، وكل من كان له احتكاك بالازمة المصرية، سواء أكان رسميا أم عرفيا ــكل ذلك أدّى فى النهاية الى تغيير فكر الدول فى نجوع الدواء المذكور، والى البحث عن تعديله، وإلا فابداله بدواء غيره .

ولما كان مندوبا صندوق الدين الانجليزى والفرنساوى أقل من اقتنع بضرورة ادخال تعديلات على المشروع الجوشنى ؛ وارتأيا ، قبل الإقدام عليها ، لزوم إجراء تحقيق عام عن موارد ايرادات الحكومة وأوجه مصروفاتها ، لكى يكون التعديل الذى يتفق عليه فيما بعد مبنيا على حقائق ، لا على أوهام ، فانهما ما فتئا يلحان على الدوائر الرسمية الأجنبية في القطر حتى حملوها على الانضام اليهما في رأيهما ، ومطالبة (اسماعيل) باصدار مرسوم يعين أعضاء ومندو بية التحقيق "المطلوب انشاؤها .

غير أنه كان يلزم ، أوّلا ، الحصول على رضا الدائنين أنفسهم ، بصفتهم أصحاب شأن في الموضوع ؛ لأن نتيجة التحقيق قد تؤدّى الى مطالبتهم بتخفيض سعر الفوائد التي يتقاضونها .

فلما فوتح فى الأمر عقلاؤهم قبالوا على شرط أن يصطبغ التحقيق بصبغة عدم التحيز، ويتناول الدائرة المالية بجيع جزئياتها ، بحيث لا يترك شيئا غير ممحص وراءه، فى شكل دين مطلوب أو ما شابهه يكون فيا بعد قاعدة للطالبة بتعديل جديد، فاذا اتضح حينئذ وجوب تنازلهم عن جانب بن مصالحهم، فانهم يقبلون تضحية ذلك الحانب عن طيب خاطر .

خفاطب السير ثيبة بن الخديو، بعد وثوقه منهم، واقترح عليه تعيين مندوبية تحقيق جديدة ، بناء على طلب الدائنين ، يطلق لها الحرية التامة لاجراء بحث تفتيشي تام يتناول المصروفات والايرادات ويخول لها حق ايجاد وسائل جديدة للبلوغ الى مراقبة في الأقاليم على كيفية جبي الضرائب ودفعها، أقوى من الحالية ، ونوه له ، في الوقت عينه ، ولكن بطريق غير رسمية ، انه في حال عدم نجاح تلك المندوبية في اكتشاف موارد ايرادات غير المعروفة ، فقد يطالب سموه بالتنازل عن كل الباقي له من أملاكه الشخصية المراقبة الدولية ،

ولماكان هذا الاقتراح ثقيل الوقع على نفس أى انسان - فما بالك بثقل وقعه على نفس أي انسان - فما بالك بثقل وقعه على نفس (اسماعيل) الأبية - فان الحديو رفضه بتاتا، وأبى الإصغاء اليه، وطالب القنصل بحل الدائنين على تخفيض سعر الفوائد التي يتقاضونها اذا شاءوا أن تستمر البلاد قادرة على دفعها، بدون تداخلهم في طرق إنفاق الحكومة النقود الباقيه لها لأن ذلك ليس من شؤونهم.

ولكن مندو بى صندوق الدين هبوا لنجدة القنصل، وأرسلوا فى 4 يناير سنة ١٨٧٨ كتابا الى وزير المـــالية أفاضوه كلاما عن خطورة الحال وأشاروا باجراء تحقيق .

فأجاب الخديو، بعد طول التردّد، أنه يرفض كل تحقيق عام فى الحال المالية؛ ولكنه لا يعارض فى تعيين مندوبية تكون مهمتها الوحيدة التأكد من حقيقة مبلغ الايرادات المصرية، وطلب من مندوبي صندوق الدين أن يكونوا هم أنفسهم أعضاء في تلك المندوبية وطلب وكتبوا كتابا آخرالي الحكومه المصرية قالوا فيه إنهم يعتبرون كل تحقيق جرتى أضرمن لا تحقيق على الاطلاق، وأنهم لا يوافقون إلا على تحقيق نام.

مرسوم ۲۷ ینایر سنة ۱۸۷۸ فلم يبال الخديو برأيهم هذا ، وأصدر مرسوما عاليا في ٢٧ ينايرسنة ١٨٧٨ عين مقتضاه مندوبية لتحقيق الايرادات فقط .

وما انتشر ذلك المرسوم إلا وتهيج له الرأى العام الأوروبي بالقطر المصرى، تهيجا ذكر بمثيله، منذ سنتين، حينها أعلن التوقف عن الدفع.

فعقد بالاسكندرية اجتماع تهوّر فيه المتطوّفون من المعضدين لطلبات الدائنين الأجانب، تهوّرا شديدا، وبالغوا في لوم أى إجراء تحقيق يراد عمله، لأنه في غير محله، ولأن الحكومة المصرية تستطيع القيام بجميع تعهداتها ، وأقدموا، في غليان مراجل سخيمتهم ، على تحرير طلب الى معتمدى الدول بمصر، شتموا فيه الحكومة المصرية شتما في منتهى الوقاحة والقباحة، وأرسلوه لهم ، فأبى السير فيفين الالتفات اليه، ورماه بامتهان — ولكنه، في الوقت عينه، كتب الى وزارة الخارجية البريطانية بلتمس منها تصريحا لاستعال تأثير رسمى على الخديو ،

على أن ذلك جميعه لم ينجح فى حمــل (اسماعيل) على التخلى عن فكر إجراء تحقيق جزئى ؛ ولكنه ، لعلمه أن الصعوبة الحائلة دون تنفيذ فكره انمــا هى وجود الرجل الكفء لتلك المهمة، أخذ يقلب طرفه فى عموم إدارات ومصالح بلاده عساه يجد في إحداها الشخص المطلوب .

وكان الكرنيل جردن (غوردون) قد عاد من السودان إلى مصر، في ثلث الأثناء، فوقع نظر الخديو عليه؛ ووقع، حالا، في خلده أن «هذا هو الرجل!» فان أخلاقه الرفيعة، ونفوذ سمعته الى صميم تقدير الأوساط البريطانية بأسرها، وعطفه، المعروف

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصر الحديثة" الورد كرومر، ص ٤٣ ج ١

لدى الجميع ، على شــقاء الشعب المصرى وآلامه ــ كل ذلك يجعله الآلة المفيــد استعالها فائدة فائقة ، فاقترح (اسماعيل) على السير ثيثين تعيينه ،

ولكن القنصل ألفت انتباهه الى أن الكرنيل جردن، بالرغم مر جميع صفاته وكفاءاته السامية، عديم الحبرة فى الأمور المالية! فلم يزدد (اسماعيل) إلا تشبثا بفكره، فاستدعى الكرنيل جردن، وطلب اليه القيام بالتحقيق المالى المطلوب.

فال جرين، في البدء، إلى قبول المهمة .

ثم خاطب (اسماعیل) فردینند دی لسبس فی أمر انضهامه الی ذلك الاسكتلندی النزیه للقیام معه بالتحقیق ، فأجاب دی لسبس بالقبول – ولم یكن فی استطاعة الحدیو أو أی أحد غیره فی العالم اختیار رجاین خیرا من هذین للقیام بأی عمل یستدعی القیام به خلقا شریفا، وفكرا سامیا ،

ولكن المؤثرات من وراء الستار ما زالت تعمل فى قلب جردن، وما زال هونفسه يزن بدون تحيز كفاءته المالية للعمل، واستعداده لاكتساب كفاءة مستقبلة له، حتى أذى به الأمر الى ابداء رغبته للخديو بالتكرم عليه باعفائه من تلك المأمورية، وإلى مغادرته القطر المصرى، مؤقتا.

فى الأثناء، ورد الى السير ثيقين التصريح الذى طلبه من الوزارة البريطانية ، فقام ذلك القنصل من ساعته، وطلب مقابلة الخديو وأبلغه «أن حكومة جلالة الملكة المتنعت لغاية ذلك الحين عن مضايقة سمقوه ، ولكنها الآن ترى نفسها مضطرة الى تعضيد طلبات حقة ؛ لأن للصبر وسعة الصدر حدودا ؛ ولذا فانها ترى من الضرورى جدًا أن تفحص المندو بية مصروفات الحكومة ! » .

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصرفى عهد اسماعيل" لماك كون ص ٢٢٧

فقال له الخديو: «اذا كان لا بد من ذلك، فلتكن المندوبية التي تعين مؤلفة من أربعة أوروبيين غير أعضاء صندوق الدين ؛ لأن هؤلاء ، بصفتهم ممثل أصحاب الديون، أميل الى مراعاة هؤلاء الدائنين، في تحقيقاتهم، منهم الى مراعاة حال الحكومة » .

فأبى السير ڤيڤين عليه ذلك، ولمح بأنه اذا لم يجب طلبه فقد ينضم اليه زملاؤه، وكلاء بقية الدول، فيقدم الجميع لسمق الطلب عينه باسم الدول مجتمعة! حتى اذا أصر على رفضه، عدّ مقاومًا لهن جميعًا، لا لواحدة منهنّ على انفراد.

فأصر الخديو على الرفض، إلا أذا شكلت المندوبية حسب رغبته .

احتجاج محكمة الاستثناف المختلطسة واذا بالحاح ورد عليه من جهة لم يكن يتوقع وروده منها . فأدهشته وقاحته للغاية . وذلك أن المستشارين الأوروبيين بمحكمة الاستئناف المختلطة بالاسكندرية ، تحت تأثير مؤثرات أجنبية ، وبالرغم من خروج الأمر عن دائرة اختصاصهم بالمرة ، أرسلوا اليه احتجاجا قو يا على تأخير تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ضد الحكومة المصرية لمصلحة الأجانب ،

حكم محكمة مصر المختلطة علىالأميرحسين بصفته وزيرا لمسألية وكأن هذه الوقاحة لم تكف؛ فان احدى المحاكم الابتدائية المختلطة أصدرت قرارا ضد الأمير حسين ، وزير المالية ، أمرته بمقتضاه بالحضور أمامها بدفاتر حسابات الحكومة ؛ وهو بعينه ماكان النزاع قائما عليه بين الخديو والفنصل البريطاني .

و بينها (اسماعيل) يجتهد في تهدئة العاصفة التي أثارتها في نفسه هذه التعدّيات الوقة على حقوقه الملكية ، جاءه قناصل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، معضدين طلب القنصل الانجليزي ، ثم انضم اليهم القنصل الفرنساوي أيضا، بعد تردّد كبير، سببه

علم الحكومة الفرنساوية أن نتيجة التحقيق المراد اجراؤه مؤدّية، حتما، الى تخفيض سعر الفوائد التي يتقاضاها الدائنون الفرنساويون!

مرسوم ٣٠ مارس سنة ١٨٧٨ القاضى بتعيين مندوبية للتحقيق

فاضطر (اسماعيل)، وقد اشتدت حوله المضايقة من كل جانب، الى قبول مطالب الدول ووقع فى ٣٠ مارس سنه ١٨٧٨ مرسوما ساميا، نشر فى ٤ ابريل التالى، عين بمقتضاه مندوبية تحت رياسة المسيودي لسبس لفحص الحالة المالية المصرية، فصا دقيقا تاما، وفؤض لها السلطة المطلقة لإجراء كل تحقيق تراه موصلا الى الغرض الذي أنشئت من أجله .

فتشكلت هـذه المندوبية تحت رياسة الفرنساوى الكبير من مندوبى صندوق الدين الأربعة؛ ومن مصطفى رياض باشا، والسير ريفرس ولسن، بصفتهما وكيل الرئيس؛ ومن المسيو ليرون ديرول — وكان فرنساويا ماهرا — بصفته كاتب السر.

وكان الفرنساويون قد عارضوا فى تعيين أى عضو مصرى بالمندوبية ، زعما منهم أن لا مصرى يستطيع إظهار استقلال فى الرأى فى شئ لا يستحسنه الخديو، ولكن الواقع أظهر أن مخاوفهم كانت فى غير محلها ؛ لأن مصطفى رياض باشا أبدى من الشجاعة الأدبية ما اكتسب به ثقة زملائه واحترامهم ؛ وأبدى من الخبرة فى الشؤون المصرية ما جعل عضويته بالمندوبية ثمينة للغاية ،

غير أن المسيو دى لسبس لم يمكث على رياسة المندوبية سوى بضعة أيام، لرغبته عن أشغال من نوع أشغالها ، وميله الى المكث فى قصره بالاسماعيلية على ضفاف بحيرة التمساح، حيث كان كل شئ يذكره بأيام الاحتفالات البهيجة، فتخلى عن تلك الرياسة الى السير ريقرس ويلسن — وكان من كبار موظفى المالية

الانجليزية، وصرحت له الحكومة البريطانية باجازة لكى يؤدّى الحدمة المطلوبة منه بمصر — وقال بعض مترجمى حياة الفرنساوى الكبيرانه انما فعل ذلك لأن نفسه أبت، وهو صديق (اسماعيل) الحميم ، أن يتجوّل فى المديريات والأقاليم ليستجوب المديرين ومأمورى المراكز، ونظار الأقسام، ومشايخ البلاد، ويحلهم على شهادات تذهب بهيبة صديقه ومركزه، بين أن السير ريفرس ولسن — ولا ندرى بأى حامل — وزملاءه الغربيين أظهروا استعدادهم لعمل هذا العمل بحب، واستيعاب نامكل التمام .

بيد أنهم ما شرعوا فى أداء مهمتهم إلا وصادفتهم عقبة لم تكن فى الحسبان . وهى أنهم، عملا بمنطوق المرسوم الحديوى المخول لهم حق استجواب كل موظفى الحكومة المصرية من أكبرهم الى أصغرهم، استدعوا شريف باشا، وزير الحقانية والخارجية اذ ذاك، للحضور أمامهم للاجابة على بعض أسئلة يريدون توجيهها اليه .

وكان شريف باشا، بعد الخديو، أول ذات في البلاد . فاستكبر الدعوة، وعن على نفسه الأبية أن يقع مجرّد فكرها في خلد المندوبية ؛ فأرسل يقول إنه مسهمة للاجابة كتابة على كل ما يطلب منه .

ومع أنه لم يكن يخامر أحدا ريب في طهارة ذيله ونقاوة يديه ، وخلوه من كل مسئولية في أمر الخلل المصرى المالى ، وكان يصح أن تراعى المندوبية كرامته، وتعترم عن نفسه ، تعنت رجالها في إلزامه بالحضور شخصيا ، خشية أن يذهب غيره من الموظفين الى الاقتداء به ، فتتعطل أعمال المندوبية لدى أول خطوة تخطوها .

وعضدهم فى ذلك السير ڤيڤين ، القنصل البريط أنى ، فلم يعد فى استطاعة شريف باشا سوى الاذعان أو الاستقالة من كلتا وزارتيه ، بالرغم من إرادة مولاه،

وفض شريف باشا الحضو رأمام مندوبية التحقيق الذي عدّ تعنت رجال المندوبية في طلبهم، وتعضيد الحكومة الانجليزية لهم فيــه، ه شبه إهانة شخصية له .

بيد أنه ما لبث قليلاحتى استصغر هذه الاهانة بجانب إهانة أخرى نيلت بها كرامته، وكان في وسع المندوبية منعها عن شخصه ، وتفصيلها أن أحد محضرى المحاكم المختلطة، تنفيذا لحكم صادر ونها، و بنء على طلب أحد الدائين الغربيين المحكوم له بدين طالب به، ذهب الى سراى الجزيرة وأراد إلقاء حجز على المنقولات والرياش التى فيها؛ قأبدى ناظر السراى معارضة بينة على أن تلك المنقولات والرياش بيعت الى بعض أمراء الأسرة الحديوية ؛ ولم تعد ملك الحديو ، ولكن المحكة المختلطة رفضت المعارضة، وقضت باستمرار السيرفي التنفيذ ، فعاد المحضر الى الحجز؛ ولولا أن حراس السراى قاوموه بالقوة لتمكن من أداء مأمو ربته ،

و ليمة بلطشم

ان التاريخ المقدّس يروى أن بلطشسر آخر ملوك بابل، بيناكان الفرس تحت قيادة كيخسرو (كورش) ملكهم يحاصرون عاصمته حصارا شديدا، أغرق ذات ليلة في وليمة فاخرة أقامها بمناسبة عيدميلاده، واستهزاة بجهودات أعدائه في السكروالعربدة والمحبون وأنه، تماديا في غيه، أمر باحضار الآنية المقدّسة التي نهبها أبوه نابوكودور السور (بختنصر) الكبير من هيكل أورشليم ، حين استولى عليها ، ودمن مملكتها وقاد اليهود وملكهم وأمراءهم أسرى الى بابل وكانت آنية محرم لمسها إلا للحسبر الاعظم على شرط أن يكون متطهرا ، وأن يكون قائم بخدمة قدس الأقداس وأمر كبير سقاته بملها وادارتها على المدعوين ، فشرب جميعهم وقهقهوا طربا ،

 . وكانت عينا بلطشسر شاخصتين اذ ذاك الى الحائط، فنظرتا اليد والكتَّابة .

فهب الملك مذعورا صائحا، و وقعت الكأس من يده، ودب الرعب الى قلوب جميع المتكثين ، فاستدعى الملك، فى الحال، جميع علماء مملكته، وخبيريها، وطلب اليهم قراءة تلك الكتابة المخيفة وتفسير معناها ، فلم يستطيعوا ، فذ كر بعضهم له أن فى قصره يهوديا يقال له دانيال — وهو (النبي دانيال) — كان والده يعده من كبار العارفين، وأنه قد يدرى مالم يقدر على معرفته علماء الكلدانيين ،

فاستدعاه الملك، فحضر وقرأ الكلمات، ثم قال لبلطشسر: ان معناها أيها الملك هو «أنك وزنت، فوجدت ناقصا، فأخذ ملكك منك وقسم بين الفرس والمادين».

و يقول الكتاب المقدّس: «وفى تلك الليلة تمكن الفرس من الدخول الى بابل بحيلة ، وهى أنهم حوّلوا مجرى نهر الفرات — وكان يجتاز العاصمة — وساروا الى قلبها من مجراه، فأخذوا حاميتها على غرة — وكانت ، احتفالا بالعيد، قد ترنحت سكرا — وأعملوا فيها سيوفهم ، ثم ها جموا قصر بلطشسر، وقتلوه فيه مع جميع أعوانه ومدعو يه وأهله! » .

أفلم يحق للستر ماك كون أن يختم روايته لتلك الاهانة الشخصية التي ألحقتها المحا كم المختلطة (باسماعيل)، مؤسسها، بقوله: «ألا، من المؤكد أن الكتابة كانت قد باتت مخطوطة على الحائط، حينا أصبح فالامكان اقتراف مثل هذا العيب ضد ووأفندينا العظيم الذي كانت كلمته، قبل أقل من ثلاث سنوات قصيرة، القانون الأعلى من الاسكندرية الى الخرطوم؟ » ألا أف لتقلبات الدهر وصروف الأيام!

<sup>(</sup>١) أنظر: في الفصل السادس والفصل السابع من الجزء الثالث من ود تاريخ شعب أسرائيل ، لرينان تصحيح أسطورة الكتاب المقدس هذه .

<sup>(</sup>٢) أنظر: وومصر في عهد اسماعيل " لماك كون ص ٢٣٠

# الفصل الشالث

#### يين يدى المندوبية

### كنت من كربتى أفراليهم \* وهم كربتى فأين الفرار؟

و بينما الشعب المصرى يكاد لا يصدّق نظره وسمعه ، ويبدى انذهالا ليس بعده انذهال منأن يتجاسر الفرنج على الخديو الى ذلك الحدّ ولا يخسف الخديو بهم الأرض أو يقلبهم كلهم فى البحر ، كانت مندو بية التحقيق توالى جلساتها ومباحثها فى طرق ادارة القطر العامة ، لا سيما فى نظامه المالى .

ظهور فضائح للفتش

فاتضح لها أن ماكان يشاع عن التجاوزات التي ارتكبها المفتش في مدّة إدارته انما هو دون الحقيقة، وأن الشرور التي أنمى في أرض مصر غراسها الممتص تنفس البلاد لا تزال باثة سمومها، بالرغم من كل المجهودات التالية التي بذلت للقضاء عليها.

من ذلك ، ان جملة قوانين ولوائح سنها الحديو في مصلحة الأهالي بقيت مجرّد حبر على ورق لعدم أهمّام أحد من الموظفين بنفاذها ، لا بل بمجرفة وجودها ، وأن جملة ضرائب جديدة ربطت ، وجملة ضرائب قديمة ضوعفت بدون صدور تصريح رسمي بها ، وبدون أن يفكر الأهالي المجبية منهم في الاحتجاج عليها ، لاعتيادهم هذا النوع من المظالم على أيدى حكامهم الأصاغر والأكابر منذ أجيال وقرون ، وأن ضرائب وضعها الخديو على أرباب الحرف والصنائع والمهن ، بقصد تخفيف الوطأة

<sup>(</sup>١) أهم مصادر هذا الفصل: "ومصر الحديثة" الورد كرومي، و"ومصر في عهد اسماعيل" لماك كون.

عن الفلاح وعن الأرض ، قلبت الى ضرائب على الرءوس ، وأجبر على دفعها الفلاحون أنفسهم، فوق ما يدفعونه من خراج أطيانهم أو عشورها ، بل أجبر على دفعها نفس من لاحرفة ولا صنعة ولا مهنة لهم . ولما سئل أحد كبار الموظفين المصريين عما اذاكان لا يستصعب جباية مثل هذه الضريبة الحرفية ، ممن لاحرفة لهم ، أجاب باندهاش : « وهل الذنب ذنبنا اذا امتنع أحد الأفراد عن الاحتراف بحرفة مع تمتعه بحرية الاحتراف بأية حرفة يشاء ؟ فاذا فضل البطالة ، فما هذا بموجب لعدم مطالبته بالضريبة ؛ و إلا ظلم أصحاب الحرف أنفسهم! » ؛ وأن السخرة التي أعلن الخديو عزمه على إبطالها ، منذ أن ارتقى العرش ، لم يفكر في الامتناع عنها أحد من حكام البلاد وكبار سراتها ووجوهها؛ وأن المديرين والمأمورين ونظار الأقسام، بل مشايخ البلاد أنفسهم ، لم ينفكوا ينكبون بالفلاحين المساكين عن زراعة أطيانهم القليلة ، الى الشغل قهرا وعلى مصاريفهم في أطيان أولئك الحكام والكبراء ؛ وأن المديرين والمكلفين بأمر الخدمة العسكرية، بدلا من العمل بنصوص اللوائع المسنونة لذلك، كانوا يجرون التجنيد بكيفيات وحشية ، لا سما في الصعيد ، والجهات الأخرى القصية ، البعيدة عن عين ولى الأمر؛ وأنهم كثيرا ما كانوا يأخذون من المطلوبين للندمة العسكرية نقود البدلية، معلى عليها ما أمكنهم الحصول عليه، ثم يجندونهم، بالرغم من ذلك، بدون أن يردُّوا اليهم البدلية المدفوعة، على الأقل؛ وأن المنوط بهم أمر توزيع مياه الري كثيرا ما كانوا يضحون مصالح الصعاليك من الفلاحين تضحية تاتمة : إما ارضاء لأغراض الأقوياء ، وإما مراعاة لمصالحهم .

ووجدت المندوسية أن الاسراف في نقود الخزينة بلغ أرقاما تخيف التصوّر . فمن ذلك أن رئيس ديوان المدفعيــة كان ، اذا سمع بمدفع جديد مخترع ، يبعث ويأمر

بارسال دستتين أو ثلاثا منــه ، على سبيل التجربة ، بدلا من طلب مدفع واحد ؛ وحجته في ذلك أنه لا يصبح أن تكون مصر متأخرة عن باقي الأمم في الأمور العسكرية ؛ وأن مبالغ سنوية جسيمة كانت تدفع من المالية المصرية الى جملة جرائد أفرو بية لكي تحرق البحور في أعمدتها ، جزافا، للحكومة المصرية ، وتزين للناس الاشستراك في إقتراضاتها؛ وأنه دفع ١٥٠ ألف جنيه انجليزي عن احدى الأميرات الى خياطة فرنساوية؛ وأن مبالغ تفوق الحصر دفعت الى دوائر الأستانة في أوجه غير مشروعة؛ وأنه صرف على الأعمال المفيدة ذاتها أضعاف أضعاف ماكان يجب.أن يكون ثمنها الحقيقي ؛ وأن مبالغ كبيرة جدًا وضعت على عاتق الخزينة ، بدون أن تكون ثمنا لشئ ما أخذته الحكومة في مقابلها؛ وأن أموالا طائلة ـــ أرقامها تحير ـــ دفعت في عمليات تدوير بيوع الغلال، وهي العمليات التي كان يلجأ المفتش اليها سنو يا . وكيفيتها أنه كان يبيع الى بعض التجار، نقدا، غلالا يعدهم بتسليمها اليهم في موسم.جمعها؛ فلما يأتى هــذا الموسم، يسلمهم جانبا منها (وهو ماكان يحصــله من الفلاحين، بصفة ضرائب غلاليــة ، بدلا منها نقدية) ويشترى منهم البافى، ولكن بثمن يزيد ٢٥٪ على ثمن مشتراهم تلك الغلال منه؛ غير أنه بدلا من دفع ثمنها هذا، الزائد عليه الربع، نقدا، كان يدفعه لهم افادات ذات فوائد من ١٨ الى ٢٠٪ سنويا، فكانت مجموعة الفوائد والأرباح التي تنتهي الحكومة المصرية الى دفعها ، بهــذه الكيفية ، مجموعة تخيف في الحقيقة .

ووجدت المندوبية أن يد المالية المصرية مدّت الى أموال الأوقاف وبيت المال ذاتها ، وسحبت منهما النقود ، كما يسحب المصرف المياه من الأطيان ، غير مبالية بأنها أموال جهات الحبر والأرامل واليتامى .

وانتهى بها الطواف على جميع ينابيع المطلوبات المالية التى للا ُفراد على الحكومة المصرية الى الاقرار بأن مبلغ الدين السائر الجديد المتكون منها ومرجع عجز الميزانية سنة ١٨٧٨ وسنة ١٨٧٩ التالية يبلغ ١٠ ملايين من الجنيمات تقريباً ،

وعلى وجود هذا الدين الهائل، كان من الواجب التدبر فى دفع استحقاق أقل ما يو سنة ١٨٧٨ وقدره مليونان من الجنيهات، قيمة فوائذ الدين الموحد، بين أنه لم يكن موجود بين يدى مندو بى صندوق الدين لغاية ٣١ مارس سوى نصف مليون فقط.

فارتأوا عدم الدفع، والتعرّض للافلاس، خيرا من اجبار الفلاحين، مرة ثالثة، على دفع الضرائب مقدّما .

الضغط على الفلاحين ولكن الحكومة الفرنساوية لم تشاطرهم رأيهم، وانضمت اليها الحكومة البريطانية لرغبتها في التعضد بفرنسا في مؤتمر برلين المزمع انعقاده قريبا؛ فاضطر المندوبون الى الاذعان، وكلفت الحكومة بارسال اثنين من الباشوات المعروفين بشـ تتهم، وثقل أيديهم الى الأرياف والأقاليم لتحصيل المال المطلوب، فسار في رفقتهما جم غفير من مسلفي النقود، لمشترى محصولات الفلاحين مقدّما، في مقابل إقراضهم النقود المطلوبة منهم الميرى، فنجم عن ذلك أن الفلاحين البائسين اضطروا الى بيع إردب النلة بسعر حسين قرشا صاغا، مع أنه بالنسبة لقلة الفيضان، وقلة المحصول، كان يجب أن يكون الثمن، على الأقل، مائة وعشرين قرشا صاغا وهو ما بيع به، بعد مضى شهر فقط، ولكن في مصلحة مقرضي التقود، ولنكاية المزارع والعلبان! " من مضى شهر فقط، ولكن في مصلحة مقرضي التقود، ولنكاية المزارع والعلبان! " من من من من دفع الاستحقاق المطلوب؛ على أن فتمكن مندو بو صندوق الدين، بذلك، من دفع الاستحقاق المطلوب؛ على أن

<sup>(</sup>١) أنظر : "فمصر الحديثة" للورد كروم ، من ص ٠ ه الى ٤ ه ج ١

لهم انما وصلهم قطعا مربوطة معاعلى شكل قلائد وحلى من الأنواع التي تزين فلاحاتنا المصريات بها أجيادهن، دلا دلالة مؤلمة على مقدار الضغط والشدّة اللذين استعملا في تحصيل الضرائب وجبايتها.

فدا ذلك بمندوبية التحقيق الى الاسراع فى فحص الحال المالية العامة ، وابداء الأدوية التى يرونها مفيدة لعلاجها ، ولكن العمل كان شاقا، وكان لابد للوصول الى إتمامه من استغراق زمن مديد .

فرأى المندوبون في الأول أن يدلوا، إجماليا، محض دلالة ، الى الاصلاحات تفصد بلا! العامة الواجب إدخالها ريم يتم عملهم ، فيفصلون تلك الاصلاحات تفصد بلا! فأشاروا بوجوب عدم ربط ضرائب إلا بموجب قانون يعلن إعلانا رسميا؛ ووجوب جبي الضرائب المربوطة تحت مراقبة وزير المالية الفعلية ، لا الاسمية تقط ، ووجوب إصلاح ادارة الحسابات واستعال طريقة الميزانيات السنوية؛ ووجوب ترتيب احتياطي ، للصرف منه على ما تقضى به الطوارئ ، كلما زاد النيل أو نقص عن المعتاد ؛ ووجوب إنشاء نظام عن المعتاد ؛ ووجوب الامتناع عن جباية الضرائب مقدّما ؛ ووجوب إنشاء نظام قضائي يحى الشعب من كل تعدّيات أصحاب السلطة ؛ ووجوب إبطال عدة مكوس وضرائب ثانوية نكائية ؛ وضرورة روك البلاد روكا جديدا ؛ ووجوب إصلاح طرق وطرائب ثانوية نكائية ؛ وضرورة روك البلاد روكا جديدا ؛ ووجوب إصلاح طرق وإجراء الأشغال العمومية ؛ وضرورة إبطال السخرة إلا فيا يختص بالأعمال المنفذة وإجراء الأشغال العمومية ؛ وضرورة إبطال السخرة الا فيا يختص بالأعمال المنفذة وتحديدها مع اتخاذ طرق ملائمة التجنيد .

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصر الحديثة" الورد كروم ، ج ١ ص ٣٨

على أنه لم يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ هذه الارشادات إلا مع الزمن ، بالاستعانة على إحراجها الى حيز العمل بموظفين من ذوى الكفاءة والذكاء ، وبادخال تغيير تام على عقلية الشعب حتى يقلع عن اعتقادين لا يمكن لأية ادارة أن لا تختل بدونهما ، ألا وهما : أن ذوى الشأن لا يناقشون فيا يفعلون لأنهم أصحاب السلطة ، وكل سلطة من الله ، وأن موظفى الحكومة ومستخدمها ليسوا مكلفين بآداء الواجب الذى تقضى عليهم وظائفهم به إلا اذا استميلت رغبتهم الى أدائه بواسطة نقود أو هدايا .

ثم أنه لم يكن في دائرة المستطاع تنفيذ تلك الارشادات ، مع الابقاء على نظام الحكومة الفردية المطلقة ؛ لأنه اتضح من التحقيقات أن عين الخديو ، مهما كانت عرة ومتماسكة حادة النظر ، لا تستطيع رؤية كل شئ ؛ وأن ارادته ، مهما كانت نيرة ومتماسكة وحاضرة ، لا تستطيع القيام في كل مكان مقام الارادات المحلية ، وحمل الكل على اتباع جادة الاستقامة والنزاهة ؛ ولأن الاختبار التاريخي دل على أن أعاظم عظاء الرجال ، كقيصر ونابوليون ، لم يتمكنوا ، بالرغم من سعة مواهبهم السامية ، ومن الرجال ، كقيصر ونابوليون ، لم يتمكنوا ، بالرغم من الحلول من الآلة الادارية انكابهم على العمل أكثر من ثمان عشرة ساعة في اليوم ، من الحلول من الآلة الادارية على الروح من الجسد في جميع أجزائها على السواء ؛ فكيف يمكن ذلك للخديو ، وهو ، على الروح من الجسد في جميع أجزائها على السواء ؛ فكيف يمكن ذلك للخديو ، وهو ، على ونه وهو الدولة كلها " والارادة الوحيدة فيها ، أكبر ملاكها العقاريين ، وأكبر تجارها ، وصاحب معامل السكر الوحيدة فيها ، فيجب ، والحالة هذه ، تقرير مبدأ و المسئولية الوزارية " .

وأيضا، لم يكن في دائرة المستطاع تنفيذ تلك الارشادات، مادامت عموم ايرادات القطر تحت تصرف صاحب السلطة الفردية المطلقة، وما دام في استطاعته تحويل الأموال التي تخصص في الميزانيات العامة، لأغراض ما، الى غير هذه الأغراض؛

ما دام يمكنه أن يستعمل نقود العموم فى تحسين أملاكه الخاصة، واقتناء غيرها ؛ وما دام فى إمكانه رهن المستقبل: إما لإشسباع هوى وقتى، وإما لمداواة غلطات الماضى، أو لتهدئة عواصف الحاضر، فيجب، والحالة هذه، تقرير مبدأ فصل أملاك الحاكم الخاصة عن أملاك الحكومة ؛ وتعيين مرتب سنوى له، مع مراعاة جعله ضخا، لكى يمكن صاحبه من الاحتفاظ بمظاهر الأبهة والعظمة التى اعتادها الملوك الشرقيون، والتى يجب أن يروهم رعاياهم متظللين بها .

واعتبرت المندوبية أن النتيجة الطبيعية لمبدأ فصل أملاك الحاكم عن أملاك الحكومة، في حال (اسماعيل) ، أنما هي تجريده من الأملاك التي آلت اليه في مدة سنى حكه، لزعمها أنه انما اقتناها بأموال العموم، ولاعتبارها تلك الأملاك مادة جيدة للتمكن، باستغلالها أو بيعها، من سداد مطالب الدائنين الملحين .

وكان لخسديو وعائلته الخصوصية مايقرب من مليون فدان من الأطيان الخصبة بمصر؛ منها همه ألف فدان كان سبق رهنها لدائن الدائرة . فعرض (اسماعيل) ، من تلقاء نفسه ، التنازل للحكومة عن ٢٨٩ ألف فدان من الـ ٣١ ألف الباقية له ولعائلته ، علاوة على تنازله الكلى عن أطيان دائرتيه السنية والخاصة المرهونة للدائنين .

فقدرت المندوبية ايراد الأطيان المتنازل من سموه عنها، فوجدته ١٦٧ ألف جنيه سنويا ؛ وقدرت ايراد المائة والاثنين وأربعين ألف فدان التي أبقاها لنفسه وعائلته، فوجدته ٢٧٤ ألف جنيه سنويا ؛ فاستنتجت من ذلك أن الخديو انما تنازل عن أقل أطيانه جودة ، وأبدت عدم رضاها عن الغرض ؛ وألحت بوجوب تنازل سموه عن كل ممتلكاته وممتلكات عائلته الخاصة في الريف وفي المدن ، البالغ ايرادها السنوى ٢٧٤ ألف جنيه ،

فعز الالحاح على نفس (اسماعيل)، وثقلت عليه المطالبة؛ فأبى الاجابة .

ولكن نوبار باشا ، وكان قد عاد من انجلترا ، حوالى ذلك الوقت ، ودرس الموضوع درسا تاما ، وسبر غور قلوب الرجال الذين أخذوا على عاتقهم أمر تكييف البلاد وحكومتها تكييفا جديدا ، وعرف نياتهم ، أشار على الخديو أن يصير الضرورة فضيلة ، ويذعن لطلبات المندوبية ، فاقترح (اسماعيل) أحد أمرين : إما تحكيم الباب العالى في المسألة ، وإما أن يكون تنازله وتنازل عائلته عن ممتلكاتهم في نظير مرتب سنوى ضخم للغاية .

فأبى السير ريڤوس ولسن ، رئيس المندوبية، موافقته على كليهما ؛ وأصرّ على وجوب إعادة عموم الأملاك الخديوية الى الحكومة .

فرأى (اسماعيل) أن غرض رئيس المندوبية الانتقام الشخصى منه - كأنه عدة اللدود - أكثر منه مصلحة الدائنين أو مصلحة البلد ؛ وأنه انما يرمى الى تحقيره وافقاره ؛ ولأن وجد في كبر صدره متسعا لقبول سلب سلطته الشخصية منه ، فانه بصفته أبا عائلة عديدة ، لم يكن يمكنه التخلى عن كل ثروته الشخصية ، بسمولة ، وبدون أن يقوم نزاع عنيف في قلبه بين حبه لبلده وحبه لذويه ،

غير أن ذويه ما علموا بما الفترح عليه عمله إلا وهبوا يقدمون له خير دليل على تفانيهم في حب ذاته المقتسة ، وعلى استعدادهم لتضحية أعز مصالحهم في سبيل تهوين مصاعبه عليه : فإن الأميرة السنية والدته ، والأمير محمد توفيق أكبر أولاده وولى عهده ، والأميرة بنته ، أرملة طوسون باشا ، تطوعوا وتقسد موا الى رئيس أسرتهم عارضين التنازل ، حالا ، عن كل ممتلكاتهم .

تنازل (اسماعیل) وأولاده عن أملاكهم

فقوّى مثلهم الكريم روح (اسماعيل) ؛ فاتبع نصيحة نو بار باشا، وأرسل الى السبر ريڤرس ولسن ينبئه أنه قابل كل مقترحات المندوبيـــة ؛ ثم أيد ذلك في خطاب وجهه اليه في ٢٣ أغسطس سنة ١٨٧٨ قال فيه : «أما فيما يختص بالنتائج التي وصلت اليها المندوبية، فلا غرو اذا قبلتها كلها: لأني انما أردت، أنا نفسي، العمل الذي باشرته لخير بلادى، فلم يعد على الآن سوى تطبيق تلك النتائج، وهو ما أنا عازم على عمله ، عزما أكيدا . ثق بذلك ثقة تامة ، فبلدى لم يعد من افريقيا ، وأصبح من أوروبا؛ فمن الطبيعي، اذًا، أن نترك مركب الشطط القديم لنقر نظاما جديدا ملائمًا لحالنا ؛ وأظن أنكم سترون، في مستقبل قريب ، تغييرات جمة هامة ، نتم بسهولة أكبر مما ينتظر . فما المسألة ، في ذاتها ، سوى مسألة احترام للقانون والمشروعية ، والواجب فيها عدم الاكتفاء بالكلام . أما أنا فقد وطنت ارادتي على أن لا أبحث إلا على حقيقة الأشياء . ولكي أبدأ بذلك خير بدء وأدل على مقدار عزمي ، فاني قد كلفت نو بار باشا بتشكيل وزارة بدلا من أن أعين أنا بنفسي أعضاءها كما كنت أفعل في السابق . ربما يخال للبعض ان هذا ليس بالأمر الهام ، ولكني أرى ان الاستقلال الوزاري ، وما هو بالشئ القليل ، ينجم حتما عن هــذه الخطة الجديدة ؟ فانها مبدأ تغيير طريقة ؛ وهي في عرفي خير تأكيد في وسعى تقديمه لصدق نياتي وعزمي على تطبيق مقترحاتكم » .

واثباتا لخطابه هـذا، أرسل في ٢٨ أغسطس كتابا الى نوربار باشا، كلفه فيـه بتشكيل وزارة، جاء ضمن عباراته ما يأتى : « تأبيدا لمبدأ المسئولية الوزارية، انى أريد، منذ الآن، أن أقوم بشؤون الحكم مع مجلس وزارتى، وبالاتفاق معهم،

کتاب الخدیوالی نو بار باشا المؤرخ ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ فكل أعضاء الوزارة يجب أن يكونوا متضامنين معا، وأن يبتوا في الأمور بأغلبية الأصوات بينهم » .

وقر الرأى على أن يكون تعيين جميع الموظفين بموجب أوامر خديوية ، بناء على ما يعرضه مجلس الوزراء .

فشكل نو بار باشا أقل وزارة مصرية مسئولة كالآتى :

نوبار باشا، رياسة الوزراء ووزيرالخارجية والحقانية .

شريف باشا، وزارة الحربية .

رياض باشا، وزارة الداخلية .

السير ريڤرس ويلسن، وزارة المــالية .

المسيو دى بلينير، وزارة الأشغال العمومية .

فاقترن ببدعة عهد تشكيلها الى رئيسها بدعة العهد بوزارتين الى رجلين أجنبيين مسيحيين ، و بدعة عهد الرياسة الى رجل لم يكن مسيحيا فحسب ولكنه لم يكن بالمصرى الصميم ، أما البدعة الأولى فترت على أنظار المصريين ومسامعهم بدون أن توقف انتباههم وبدون أن يفقهوا لها معنى ، وأما البدعة الثانية والبدعة الشائلة ، فقد أوقفتا انتباههم بصورة مؤلمة ، بل لم ترق فى أعين العقلاء منهم — أية كانت نزعاتهم — كما دلت على ذلك الحوادث التالية ،

قرض روتشيلا

سنة ۱۸۷۸

# الفصــل الرابع

### الوزارة المسئولة

وليــل رجونا أن بدب عذاره \* فما دب حتى صار بالهجر شائبًا

فلما تشكلت الوزارة بالكيفية المذكورة ، لم يعد هناك فائدة لوجود المراقبين الماليين؛ لأن الوزيرين الغربيين حلا محلهما . فمنح لكل منهما راتب سنة برمتها، بصفة تعويض ــ مع ان مدّة خدمتهما لم انتجاوز العشرين شهرا ــ وصرفا .

على أن الوزارة الجديدة لم تستلم مهام الأعمال إلا حوالي آخر نوفمبر سنة ١٨٧٨ ؛ لأن الوزيرين الأجنبيين كانا قد سافرا الى أوروبا، بعد شهر أغسطس، لعقد قرض جديد فيها، الغرض منه سداد الدين السائر.

والذي فتح بابا لوقوع فكرهذا القرض الجديد في خلد الماليين الغربيين الذين حلوا على زمام مالية البلاد محل المفتش ، هو قبول الخديو وعائلته التنازل عن أملاكهم ، عملا برغائب أولئك الماليين، وعدم اهتداء هؤلاء الى طريقة أخرى لرفع حمل ذلك الدين السائر الثقيل عن عاتق الحكومة .

فأرسل الوزيران الى أوروبا ليتفاوضا مع محل روثتشيلد الانجليزي على إصـــدار في ٢٩ أكتوبر القرض المرغوب فيه ، ولما علم أنهما نجحا في مأموريتهما صدر في ٢٩ أكتو بر سنة ١٨٧٨ مرسوم خديوى أذاع نبأ تنازل العائلة الاسماعيلية عن أملاكها للحكومة

<sup>(</sup>١) أهم مصادرهذا الفصل : " مصر الحديثة " للوردكرومر ، و " تاريخ مصر في عهد اسماعيل" كال كون .

المصرية، وأذن باجراء قرض قدره ثمانية ملايين ونصف من الجنيهات تكون تلك الأملاك ضمانة لسداده، وقرر إنشاء مندوبية خاصة لادارتها ، مؤلفة من مصرى يعينه الخديو وانجليزى وفرنساوى تعينهما حكومتاهما .

وبعد يومين من صــدور ذلك المرسوم، أي في ٣١ أكتو بر، وقع السير ويلسن الاتفاق على القرض؛ ولكن العواصف التي ما فتئت منذ سنتين نتضارب في سماء المالية المصرية وحولها كانت قد عكرت سمعتها الى حدّ أنه بالرغم من الآمال التي أحياها في صدور المـــاليين الغربيين الانقلاب المصرى الأخير، وصيرورة الأمور الى وزارة مسئولة؛ و بالرغم من أن مصدر القرض بيت روثتشيلد القوى المؤسسة سمعته المالية على صخرة ثقة نفس الحكومة البريطانية به، فانه لم يكن تصديره إلابسعر٧٣ وبفوائد قدرها ٠٠/.٧ فنجم عن ذلك أن مبلغ الثمانية ملايين ونصف الاسمى نقص حتى صار ستة ملايين وماثتين وستة وسبعين ألف جنيه فقط . على أن هذا المبلغ عينه لم يدفع برمته الى الحكومة المصرية، لأنه لما جمع، وأصبح تسليمه اليها ممكنا، أبي مصدرو القرض التخلي عنــه حتى تستوى ، أولا ، الديون المسجلة على الأطيان المرهونة ، السابق صدور أحكام بها . فدفع منه في الاثناء مبلغ مليون و ٢٢٥ ألف جنيه قيمة قطعية شهر نوفمبر و . . . ألف جنيه على حساب الجزية السنوية للباب العالى، و ٢١٢ ألف جنيه قيمة العمولة الصدرين، ولم يسلم، في النهاية، الى الخزينة المصرية سوى مبلغ ٤ ملايين و ٣٦٠ ألف جنيه ، دفع منه أيضا المطلوب لسداد الديون ذات الأسبقية .

فلو أمكن لروح اسماعيل صدّيق المفتش مخاطبة خلفائه الطاعنين على ودعملياته المالية '' والتجاوزات القطعية التي فيها، أما كان يحق لها أن تقهقه في وجوههم

سخرية ، وتقول لهم باستهزاء : « هل عمليتكم هـذه خير منها ؟ فها قد أثقلتم أجود أطيان مصر بدين قدره ١٨/ ملايين من الجنيهات مع أنه لم يدخل الخزينة منه أكثر من ثلثه ؟ فهل هذا مقدار حذقكم ومبلغ تفننكم ؟ » .

على أن صعو بة التخلص من الدين السائر لم تكن الوحيدة القائمة فى وجه الوزارة الحديدة ؛ فان الصعو بات كانت شتى ؛ ولم يكن يمكن مطلقا التغلب عليها ، بالرغم من تعضيد حكومتى انجلترا وفرنسا للوزارة النو بارية ، إلا اذا عضدها الخديو أيضا تعضيدا قلبيا .

فع أن البلاد كانت في أقصى الحاجة الى استجاع كل قواها للتخلص من الدين المنيخ بكلكله على قلبها، فان نقص الفيضان في ذلك العام كان قد قضى على معظم تلك القوى؛ وصدم سير نظام الرى حسب أصول عمليته جعل نتائج هذا النقص في منتهى الوخامة ؛ أضف الى ذلك أن المجاعة الناجمة عن قلة مياه النيل كانت ضار بة أطنابها في البلاد، وأن قوى الفلاح كانت قد أرهقت كلها بالطرق التي استعملت معه في الربيع السابق، لتحصيل المطلوب لسداد فوائد الدين؛ ومع ذلك فان استحقاقات القطعيات أخذت تثقل في كفة ميزان الأيام منذ أوائل قيام تلك الوزارة، بل قبل استلامها زمام الأمور استلاما رسميا، ففي ه 1 أكتو برسنة ١٨٧٨ استحق قسط الفوائد وقدره ، ، ٤٤٠٠ جنيه على الدين المتاز، وفي أقل نوفبر التالى استحق قسط الفوائد وقدره مليونا جنيه على الدين الموحد ولم يكن بين يدى مندو بى صمندوق الدين لدفع هذه المبالغ سوى ٤٤٠ ألف جنيه في آخر شهر أغسطس ،

واتضح من المقارنة التي عملت في آخرهذا الشهر أن ايرادات الأشهر الثمانية الأولى من سنة ١٨٧٨ نقصت مليونا و ١٤٣ ألفا عن مثيلاتها في سنة ١٨٧٧ !

وما تمكنت الحكومة من سداد قسط الفوائد المستحقة على الدير الموحد ، بتخصيصها لسداده جانب من القرض الروتشيلدى ، كما قلنا سابقا ، إلا وحل مخله في الميزان هم دفع المطلوبات المستحقة في الربيع التالى وكان هما ثقيلا جدًا : لأنه بالرغم من أن أكثر المبالغ الايرادية الأميرية تجبى في شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام ، وأن القسط المستحق في أول مايو سنة ١٨٧٩ كان مليوني جنيه ، وفسط عام ، وأن القسط المستحق في أول مايو سنة ١٨٧٩ كان مليوني جنيه ، وفسط الريل ٣٤٤ ألف جنيه ، فانه لم يكن بين يدى مندوبي صندوق الدين في آخر هذه السنة سوى ، ، ٢٠٠٠ جنيه لدفع قسط مايو و ١١٧ ألف جنيه لدفع استحقاق الريل! فالحاضر، اذا، كان غما ، والمستقبل ، هما ،

نزاع بين الوزارة والخديو ومع ذلك ، فبدلا من أن الوزارة تبذل جهدها لتخفف على نفس الخديو وطأة سحب السلطة والثروة منه ؛ بدلا من أنها تعمل ما فى وسعها لكى تحوز رضاه ، وتنال تعضيده ، فانها سلكت سلوكا جعل الدوائر المصرية وغيرها فىالقاهرة والاسكندرية تصفها بتهكم قائلة : «الظاهر أن هذه الوزارة المسئولة غير مسئولة للخديو ، ومسئولة أمام نفسها فقط ! » .

فنو بار باشا، رئيسها، اعتادا على كفاءته المعروفة، وارتكانا على أن مبدأ مسئولية الوزارة يقضى بابعاد الخديو كليسة عن مداولات مجلس الوزراء؛ وبحجة أن حضور (اسماعيل) هذه المداولات يكتم حرية الاراء ويعرقل سير المباحث، من جهة؛ وأنه، من جهة أخرى، يبقى فى نفوس الأمة الاعتقاد بأن الخديو لا يزال الكل فى الكل سوهو اعتقاد ضار، فى عرفه له أظهر، منذ يوم تعيينه، عزمه على اعتبار (اسماعيل) صفرا على الشمال، وعلى إقامة قواعد الحكم بدونه، بل وعلى عكس رغائبه وآرائه،

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصرفي عهد اسماعيل" لماك كون ص ٢٣٦

لاعتقاده أن هذه الرذائب والآراء لا تستوى مع مصالح البلاد . وتمادى في هذا العزم وفي طعنه أمام زميليه الغربيين على سوء الادارة المساضية الى حدّ أن أخصاءه وأقرب الناس الى معرفة سره أخذوا يعتقدون أنه يعمل في الحقيقة على قلب مولاه ليحل محسله .

ولماكانت كفاءة نو بار باشا ساطعة، لا يستطيع أن يختلف عليها اثنان ، وكان الرجل قد اكتسب صداقة زميليه المذكورين واحترامهما ، وأوجب اعتقادهما في تفوّق معارفه المحلية على معارفهما، فإن السير ريقرس ويلسن والمسيو دى بلينيير لم يريا بدّا من الانضام اليه، وتوحيد عزميهما مع عزمه .

وإذرأيا أن نوبار باشا هذا — الذي بالرغم مماكان معروفا عن حدة طباعه وشدة لهجة لسانه ، كان في المهد السابق يحكم نفسه الى درجة عدم الخروج مطلقا، مع الخديو مولاه ، عن حدّ الاحترام الذي كان (اسماعيل) يوجبه لنفسه من جهة كبار رجال دولته ، وجو با لا يقل في دقته واطلاقه عماكان قيصر عموم الروس ، في ذلك العهد ، يطالب به كبار رجال مملكته — يطلق لأخلاقه كل العنان مذاعتقد أنه أصبح مستقلا تمام الاستقلال في منصبه الرئيسي ، وتحت حماية الدول ، ويؤكد شخصيته وذا تيته ، بدون أن يبالى بجرح إحساس مولاه ، ولا بأن يثقل على قلبه ثقلا فوق طاقة الاحتمال ، اذ رأيا ذلك ، أخذ السير ريفرس ويلسن يعامل (اسماعيل) كماكان نائب الملكة في الهند يعامل أحد مهرجات الدرجة الثالثة ، وشرع المسيو دى بلينيير يصوغ ، هو أيضا ، معاملة للخديو في قالب معاملة زميليه (١٠) .

<sup>(</sup>١) أنفار: " مصرفى عهد اسماعيل " لماك كون ص ٢٦٢ و٢٦٣

ولم يكن (اسماعيل) بالرجل الذى يحتمل ذلك أو يصبر عليه، لا سيما من نو بار، خادمه الخاضع الخانع بالأمس، ومن ريڤرس ويلسن، الذى ظهر، مذ عرفه، بمظهر العدق الراغب في الأخذ بثار بائت .

معاكسة الخديو الوزراء فأقبسل على معاكسة الوزارة معاكسة خفية ، والعمل على إسقاطها ؛ وعرفت رغبته في ذلك في الدوائز الرسمية المصرية؛ فلم يسعها إلا العمل بما يوجبه عليها يمين الولاء لشخصه .

وأقل معاكسة أقدم عليها ، مزاحمة مندو بى صندوق الدين والسير ريقرس ويلسن على أموال البلاد ، فأرسل عمالا من قبله الى الأقاليم ليجمعوا ، بواسطة المديرين ومأموريهم ونظار الأقسام ، كل ما يمكن جمعه من النقود وتحويله الى إحدى سراياته ،

فلما علم ذلك للندوبين والوزير الانجليزى ، كلفوا مفتشيهم في الأرياف بالتشدّد في المراقبة ، وحجز كل مبلغ يجدونه مع أولئك العال ، واتفق حوالي آخر شهر سبتمبر أن أولئك المفتشين ضبطوا مبلغ سبعة آلاف جنيه جمع من الريف المحيط ببني سويف وأرسل مع بعض خدمة الدائرة الى سراى دولة الوالدة بالقصر العالى ؛ ولكن عمال الحديو كانوا قد اتخذوا كل احتياط ، فرفعوا دعوى استرداد أمام محكمة مصر المختلطة فكسبوها ، وألزموا أولئك المفتشين باعادة المبلغ الى الجهة المرسل اليها .

فدا ذلك بالمندوبين والسير ريفرس ويلسن الى التشدّد فى التدابير: فوفقوا الى حجز مبلغين كبيرين: (أحدهما) مقداره ١٨ ألف جنيه حصل من مديرية الجيزة؛ و (الثانى) قدره ٥٠ ألف جنيه حصل من مديرية البحيرة، بواسطة مديرى هذين

<sup>(</sup>١) أنظر: وومصر في عهد اسماعيل على الككون ص ٢٣٨

الاقليمين وأرسلا الى عابدين ؛ ولما و بخوا عمال الخديو على عملهم أجابهم أولئك العمال بكل جسارة، وبدون مبالاة : « نحن لا نعرف فى القطر سيدا غير أفندينا ! ولن نطيع غيره ! » .

ثم لم يمض أسبوعان إلا وعلم للغربيين أن عمالا آخرين جبوا مبلغا جسيا من مديرية الشرقية ، وانهم آتون به الى مصر ، فأرسلوا مفتشين قبضوا عليهم فى محطة خارج القاهرة ، ولكن أحد ضباط الحرس الحديوى تداخل فى الأمر وأنقذهم ، ثم خفرهم علنا الى سراى عابدين ،

وكانت مندوبية التحقيق قد أشارت بزيادة الضرائب على الأطيان العشورية — وكانت مندوبية الخديو نفسه راغبا فيه قبل تنازله عن سلطته الشخصية — فلما أرادت الوزارة تنفيذ ذلك، أبى (اسماعيل) إلا أن يؤخذ، أولا، رأى مجلس شورى النواب، عملا بالمبادئ الدستورية عينها .

ومن البديهى أن هذه المعاكسات لم تكن تروق فى عين السير ريفرس ويلسن، أو <sup>وو</sup> المفتش الانجليزى "كما أخذ يدعوه الرأى المصرى العام، فتذمر منها تذمرا مرة المقنصل البريطانى وللخارجية البريطانية ، وازدادت معاملته (لاسماعيل) خروجا عن حدود اللياقة .

کتاب اللورد سلسبری

فبعث اللورد سلسبرى — وكان قد أخلف اللورد در بى على وزارة داوننج ستريت — الى السير ڤيڤين بمصر يكلفه بأن يبلغ الخديو: «أن حكومة جلالة الملكة ترى أن على سمّوه مسئولية خطيرة جدّا فيها يتعلق بنجاح النظام الجديد أو خيبته ، لا سيما

<sup>(</sup>١) أنظر: "ممبرق عهد اسماعيل" لماك كون ص ٢٣٨

<sup>(</sup>٢) أنظر الكتاب عينه ص ٢٣٩

فيا يختص بتحصيل الضرائب، فقد بلغ حكومة جلالة الملكة إشاعات ، اذا كانت على جانب من الصحة، فانها قد تحل رجالها على التخوّف من أن بعض الدوائر العليا بمصر، بحجة تداخل الحكومات الأجنبية في الأمور هناك، تحاول اطراح كل مسئولية وهو ما يذاع في البلد، ويعرف، فلا تحمد عقباه ، فحكومة جلالة الملكة تثق ثقة تامة بمقدرة البلاد على القيام بتعهداتها ولا تشك مطلقا في نتائج النظام الجديد، على شرط أن لا يعاكس في سيره ؛ ولكنه اذا عوكس من قبل القابضين على السلطة ، أو اطهر هؤلاء سبه رغبة في انتقاصه ، فإن الصعو بات الحيطة بنو إر باشا ومستشاريه ستجر مسببيها الى هاوية العواقب الوخيمة التي قد تنجم عنها » .

فلما بلغت هذه الرسالة الى (اسماعيل)، تضجر، وتململ بكيفية ظاهرة، ولكنه لم يندفع مع تيار غضبه، وقال، وهو متجلل بكرامته: «إن هذا البلاغ لمن آلم وأخطر البلاغات التي أرسلت اليه من قبل حكومة جلالة الملكة؛ وأنه يأسف أسفا شديدا على أنها ارتأت ضرورة استعال لهجة معه يراها، هو، جائرة، ولا يرى نفسه أن يستحقها؛ وأن نصائح الحكومة البريطانية أبديت لغاية تلك اللحظة في قالب العطف الظاهر عليه وعلى أسرته؛ ولكنه يخال له الآن أنهم متحيزون ضدّه تحيزا بينا؛ وعلاوة على ذلك، فإن المسئولية التي يرغبون في إلقائها عليه فيا يتعلق بنجاح النظام الجديد وجباية الضرائب ليست منطقية ولا عادلة؛ فإنه تخلى عن أملاكه الخاصة وعن سلطته الشخصية، وقبل برغبته مركز حاكم دستورى، فأنشئت وزارة مسئولة لتقوم بشؤون الحكم؛ فإذا كان مايفهمه من مبادئ الجلم الدستورى في عله، فإن المسئولية ملقاة الموزارة لا على كتفى مليك البلاد؛ وأما فيا يتعلق بجبى الضرائب فلا حول

ولا طول له فى الأمر، ولذا فلا سبيل الى القاء أية مسئولية عليه من هذه الوجهة ، وأما فيما يختص بربط ضرائب جديدة فانه لايزال يعتقد أن ذلك لا يجوز بدون مصادقة علم شورى النواب، ويرى وجوب جمعه لهــذا الغرض، ولاستشارته فى كل الاقتراحات المالية الأحرى التي أبدتها مندوبية التحقيق! » •

ومع أن السير ڤيڤين كان يعلم جيدا أن معظم أعضاء مجلس شورى النوّاب من أصحاب الأطيان العشورية ، وأنهم لن يوافقوا مطلقا على زيادة ضريبة لا تمس سواهم ، وأنهم سيتخذونها سلاحا للطعن على الوزارة ، وإيقاظ السخائم ضدّها ، لا سيما بعد أن صدر قرار منها ، لجمع نقود ، لم يتفتق له ذهن المفتش نفسه ، ألا وهو إجبار جميع الذكور البالغين الخامسة عشرة من العمر على العمل في أشغال السخرة ، إلا من افتدى نفسه بمال ؛ لم يحر جوابا ، وانصرف وهو يتوقع شرا للنظام الجديد ،

ولم يكن توقعه في غير عله: فإن الوزارة، من جهة، بالرغم من مضى الأيام بكثرة على تشكيلها، لم توفق الى عمل واحد يصح أن يكون دليلا للصريين على أنها تمثل جانب الرقى والمدنية، أو أن نياتها ترمى الى رفع الضيم عنهم، ما أمكن، وجلب الخير اليهم، ما استطاعت اليه سبيلا: فإن طرق الجور والاستبداد والظلم السابق استعالما في تحصيل الضرائب، استمرت على ما كانت عليه ، و بالرغم من مباحث مندو بية التحقيق وتدبيراتها، كان دفع مرتبات الجيش والمستخدمين لا يزال متأخرا، وكانت مطالبة دائني الحكومة من الأهالى مضرو با بها عرض الحائط و وزادت الوزارة الجديدة على ذلك أن أول عمل عملته، حينا استلمت مهام الحكم، كان طرد الموظفين الحديدة على ذلك أن أول عمل عملته، حينا استلمت مهام الحكم، كان طرد الموظفين من الأهالى، مئات، مئات، عملا بما دعاه القنصل البريطاني والمحتبري الارتشاء" الخبيرة القديمة ، خبيرة الموظفين الوطنيين العديمي الفائدة والكثيرى الارتشاء"

واستبدالهم بغيرهم من الأوروبيين، معظمهم من قليل الكفاءة، بالرغم من المرتبات الضخمة المجعولة لهم والتي أخذوا، هم، يتقاضونها بأكماها .

ولم تظهر هذه الوزارة فضلا — اذاكان ثمت فضل فى ذلك — إلا فى وضعها ميزانية لسنة ١٨٧٩ توخت فيها الصلق فى الأرقام، وجاهرت بعجز يبلغ قدره مليونين من الجنبهات ، ومع ذلك، فان مجاهرتها هذه أثارت انفعالات الغيظ فى صدور أصحاب الديون، لاعتقادهم وتصريحهم أن هذا المبلغ المعجز فى الميزانية قد حصل بالتأكيد من المحولين، فأين إذًا ذهب ؟ هذا ما تساءله مكاتب لاحدى جرائد لندن الكبرى كان مقيا بالاسكندرية وأجاب: «أين ذهب؟ هذا أحد أسرار خزينة الخديو الخصوصية؛ وما دامت مندوبية التحقيق والوزارة الجديدة لا تبلغان الى معرفة تلك الأسرار والدخول فى صميم تلك الخزينة، فتأكدوا أنه لم يغير بمصر إلا ماهو تأفه!»،

و (اسماعيل)، من جهة ثانية — وكان تغيظه من مسلك الوزارة الوقح معه قد بلغ أشده، وكيده بات لا يطاق من نتابع المظاهرات العدائية ضده بشكل يزداد قبحا، يوما عن يوم، من قبل الجاليات الأجنبية في بلاده (وهي الجاليات التي كانت نتامس منه ابتساما في سنى حكه الأولى وتحرق أمامه بخور المديح والثناء بل والعبودية، أيام كانت نتوقع إثراة من الفتات المتساقط عن مائدته الملكية) — (اسماعيل) العالم أنه بالرغم من تنازله عن سلطته الشخصية لا يزال مهيبا ومطاعا من رعاياه، كاكان ؛ وانهم لا يزالون يعتبرونه وولى النعم وصاحب التصرف المطلق في أموالهم وأعمارهم ؛ العالم ، أيضا ، أن كلمة واحدة منه تكفى لتوقد حريق أحقاد وضغائن ضد أولئك

<sup>(</sup>١) أنظر: وواديخ مصرف عهد اسماعيل " لماك كون ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: الكتاب عبد ص ٢٤٣

الأجانب، وضد الوزيرين الأوروبيين، اللذين يعاملانه كأنه كية مهملة، وضد نو بار، الذي لم يكن مسيحيا ومرتبطا مع مسيحيين فحسب بل كان أرمنيا، أي من أمة ضرب العثمانيون ضدها المثل السائر على أفواههم، وهو: ووأرمني وزر، دولت وشر"؛ (اسماعيل) الذي كان قد صم تصميا صادقا على عدم الحروج من الدائرة الدستورية التي خطها لنفسه، لم يعد يستطيع البقاء على ذلك التصميم بعدكل الغلطات التي ارتكبتها الوزارة، وبعد ما توالت عليه وخزات الأبر، بدون انقطاع، من الوزارة، والجاليات الغربية في بلاده، وصحافتهن في القطر وفي أورو بابالرغم من مركزه بالنسبة لهن، ومركزهن بالنسبة له، ومرب قناصل الدول، وحكوماتهن، بالرغم من تصريحاته المنتابعة، الخالصة، المنبئة بنيته الصادقة على تعضيد النظام الجديد بالعمل بأحكامه في مصلحة الدائنين والقطر معا .

على أنه، رغم إقدامه على معاكسة الوزارة، المعاكسة التى ذكرناها، لم يظهر حتى ذلك الحين رغبته في العود الى استلام زمام الأمور بنفسه، وأخذ يتسلى عن مباشرة الحكم وابتعاده عن جلسات مجلس الوزراء كل الابتعاد، بملاحظة مبانيه وعماراته في جهتى عابدين والجزيرة، وكانت جارية على قدم وساق، مستنفدة جانبا عظيا من النقود، كأن صاحبها انما يريد أن يتحدى الرأى العام الأوروبي في بلاده، ويظهر له مقدار احتقاره لمطاعنه، وقلة مبالاته بانتقاداته على مصروفاته .

ولما وافى يوم ١٨ ينايرسنة ١٨٧٩ ، وهو تذكار عيد جلوسه السنوى ، اتخذ من المعدّات والاستعدادات للاحتفال به مالم يكن يخطر له على بال مثيله فى السنوات السابقة ؛ وألبسه من الأبهة والبهجة لباسا جعله فريد أعياد الجلوس كلها ؛ كأنه أحس أنه آخر عيد جلوس له فى الديار المصرية ، أوكأنه أراد أن تنسيه فخامته وأفراحه

آخرعيد جلوس

الهموم المشتدّة على نفسه ، والتي أخذت تنقش أناملها على جبهته العريضة وتمحنى ظهره القدير .

فبينا العاصمتان، مصر والاسكندرية، ومعظم مدن الداخلية ظهرت متجلية بمعالم زيسة ازدرت بكل ما شوهد من نوعها في الماضي، فان الوليمة السنوية والمرقص التالي لهما ، المعتاد إقامتهما بسراى عابدين، فاقا، في عرف نفس متعقديهما، كل الولائم والمراقص التي رأتها قاعات تلك السراى المترفة، بذخا ونعيا؛ وذلك بالرغم من أن حريقا حديثا كان قد دمر منذ بضعة أسابيع جناح الحرملك بعابدين، غير مبق إلا على القاعات الفسيحة المعدة لتلك الاحتفالات ،

وفاق عدد المدعوين الى أفراح تلك الليلة كل عدد معتاد؛ كأنما (اسماعيل) أراد أن يشهد على بهجة توارى شمسه ما استطاع جمعه حول مغيبها من الذوات، لكى يبقى ذكرها فى نفوسهم الى الأبد، بعد رفعه من بينهم .

ومن يدرى ماذا خاصره من الأفكار، اذ كان نظره يتجوّل بين أولئك المدعوين المبتهجين حوله، ثم يقع على الآنية الفرنساوية الفاخرة الغالية الثمن جدا، الخارجة من معامل (سيش)، والآنية الذهبية الساطعة، المتلائلة بالماس والحجارة الكريمة، الموضوعة أمام أولئك المدعوين، لتقربها أعينهم، أو اذكان يمرّ على القاعات المتداخلة بعضها ببعض، المزدهية بفرشها الفاخر، وأنوارها السنية، والداوية بضجة العيد، وسرور المتكثين أو الراقصين؛ من يدرى اذ أرى، حينذاك، على وجهى القنصل البريطاني و وو المفتش الانجليزي "خيال المقارنة التي لا بد أقامها ذان الرجلان بين وليمته تلك، ووليمة بلطشسر، الملك البابلي الذي سبق لنا الكلام عنه؟

<sup>(</sup>١) أَنْظُر : يُوْ تَارِيخُ مصر في عها؛ إنهاعيل " للسأل كون ص ٧٤٧ و ١٤٤٠.

وذوات البلاد، من جهة ثالثة – وكانوا بحكم مؤثرات التربية والمصلحة بجبولين على الولاء والاخلاص لخديوهم، وعلى اعتباره وولى نعمتهم ورب ارادتهم "كا أنهم كانوا مجبولين على النظر الى الدخلاء من الفرنج وغيرهم، شذرا، واحتقارا، حتى تعدّل العشرة مجارى التأثير الأقل – ما رأوا خديوهم متضجرا ومتململا، وأن تضجره وتململه مسببان له من أولئك الفرنج، ومن نو بار باشا المدين لسمقه وآله بكل ثروته، ومن كره السامى، حتى التفوا حوله بعامل الولاء والغيظ، بارادات متحدة وقلوب متحمسة، ولما علموا بعد ذلك أن الوزارة تريد زيادة الضرائب على أطيانهم العشورية ارضاء لأحصاب الديون الأجانب، وأن سمق الحديو هو الذي يعارضها في ارادتها، وأنها ألغت الاعفاء من السيخرة الذي كان المشتغلون في أطيانهم العشورية متمتعين به، اذا افتدوا أنفسهم، أى اذا دفعوا – هم، أصحاب تلك الأطيان – المال المطلوب لاعفائهم، بلغ غيظهم من الفرنج والوزارة أقصاه، وولاؤهم و إخلاصهم الخديو أعلى درجاتهما.

والأهالى، من جهة رابعة، كانوا هم أيضا، بمؤثرات ستين قرنا ، مجبولين على الشعور بأن مليك البلاد صاحب التصرف المطلق في أموالهم وأعمارهم؛ وأنه، ما عدا عرضهم ودينهم، محق في أخذ أى شئ يرومه منهم؛ كما أنهم كانوا بعاملى تأثير الأجيال العديدة الماضية ، والجهل المطبق ، مجبولين على كره « النصارى الملاعين » — و « النصارى » في عرفهم الفرنج ، اللابسون برانيط ، حتى لوكانوا يهودا — ومستعدّين لأن يكونوا وقودا لأية نيران عاطفية يروق لذى مصلحة إيقادها في صدورهم ، الأهالى الناظرون الى الذوات المتسلطين عليهم نظر التعظيم والتبجيل ، والمستعدون لارضائهم بكل ما في وشعهم ، حتى بنسيان مظالمهم السابقة ، اتقاء لمظالمهم

المستقبلة ، كانوا طوع أمر أفندينا والباشوات والبيكوات ، بل ومشايح البلاد ذاتهم ، ومستعدّين لقول وعمل أى شئ يريدونه .

والمستخدمون، من جهة خامسة، (سواء، في ذلك، الباقون في الحدمة والمرفوتون لا بدالهم بموظفين غربيين)، العارفون حق المعرفة أن مرتباتهم المتأخرة والمستحقة أولا فأولا لا تدفع لهم، لا لأن قلة ايرادات البلاد تحول دون دفعها ؛ ولكن لأنه ، بالرغم من سحق مواطنيهم تحت ثقل الضرائب والمكوس ، تكاد خزائن الحكومة كلها لا تكفى لإشباع مطامع الدائنين الأجانب ؛ المستخدمون الراءون أن الحكومة الجديدة لا تكيل لموظفيها ومستخدميها الأجانب ولا تزن لهم بالكيل الذي تكيل به والوزن الذي تزن به لهم ، وأنها تدفع لهؤلاء كل مرتباتهم ، بالرغم من جسامتها وأن معظم المنصرفة لهم هذه المرتبات يكادون لا يعملون بها شيئا ؛ المستخدمون الراءون نساءهم وأولادهم يتضور ون جوعا ، ولا يدرون كيف يكون المصير ، كانوا كذلك مادة سهلة الالتهاب، سريعته بين يدى من كان ذا مصلحة في إلقاء شرارة عليها !

فنى الأسبوع الأقل من شهر ينايرسنة ١٨٧٩ أتى الى مصر وفود من وجوه الأقاليم يحلون تظلمات الأهالى من الشدة والصرامة المستعملتين من عمال الحكومة في تحصيل الضرائب؛ وينذرون بمصير الأمور الى مالا تحد عقباه، اذا استمرت الحال سائرة على ماهى عليه .

فقلق السير ڤيڤين، وأرسل ينبئ بالجارى وزارة الخارجية البريطانية فى ١١ يناير، بما نصه : «ان البلاد أخذت تغلى بعض الغليان كما يدل على ذلك مجىء عدّة وفود كبيرة من مشايخ الأقاليم للاحتجاج على استعال الضغط الجارى الآن فى تحصيل الضرائب ؛ ويقولون لى إنه من المحتمل أن تقوم معارضة فى مجلس شورى النوّاب

ضدّ الاقتراح المزمع تقديمه من الحكومة بخصوص زيادة الضرائب على الأطيان العشورية ــ وهي زيادة واقعة، على الأخص، على طبقات الأهالي ذات اليسار ــ ولوكان هــذا الغليان طبيعيا لمــا كان مظهرا غير مرضى ؛ ولكنى أرانى على بينة في اعتقادي أنه مفتعل، بواسطة عمال عكروا المياه في الخفاء، وربما استخدموا لهذا الغرض من الخديو نفسه ؛ وقد سمعت من مصدر موثوق به أن قادة الرأى في مجلس شورى النؤاب استدعوا سرا، وعرفوا بأن الخديو لن يكون متكدرا اذا رآهم يقاومون إجراءات ادارة أجبر على قبولها، بالرغم من أن جميعها في أيدى الأوروبيين؛ وهكذا فان الوزارة الجديدة، علاوة على الصعو بات المالية الخطيرة المحيطة بهما، وعلى أن مهمتها في انشاء النظام والترتيب من الفوضي والعدم مهمة تكفى وحدها لاستنفاد القوى البشرية، مضطرة الى التنازع مع أعداء مكشوفي اللثام، ليس فقط، بل مع ختــل داخلي في منتهنّي الخطورة سائر الى غايته التي يرمى اليهــا ، بالرغم من توالى الانذارات المخيفة عليمه ! فلا سبيل للحكومة الى الفلاح في هــذه الظروف إلا اذا وجمهما متحدة، وإذا سلكت سلوكا في غاية الشجاعة والعزم، متجنبة كل التحايلات والتلوّنات، وعضدتها الحكومتان الانجليزية والفرنساوية تعضيدا محسوسا » •

ولكن هل كانت الوزارة متضامنة ، متكاتفة ، في وسط الشدائد المحيطة بها ؟ كلا . فان التحاسد والتزاحم على النفوذ الناشئين من المنافسة الدولية ، واللذين مافتئا عاملين على ايجاد شقاق مستمر بين القنصل العام الفرنساوى والقنصل العام الانجليزى ، تسربا الى الوزارة النو بارية ، وقاما بين السير ريقرس ويلسن والمسيو دى بلينيد ، ومع أن مظهر نو بار وشهرة حبه لانجلتراكان من شانهما أن يجعلاه في صف الوزير

الانجليزى ، إلا أن اخلاق ويلسن وأطباعه جعلته ينحاز دائما الى الوزير الفرنساوى ويعضده ، والحق يقال إن السبب فى ذلك أيضا هو أن المسيو دى بليلير ، بالرغم من أن الغرض من تعيينه فى الوزارة كان الدفاع عن مصالح الدائنين الفرنساويين ، كان يميل جدّا الى مراعاة الفلاح المصرى وتخفيف وطأة الشدّة عنه — وهو مالا خلاف فى أن نو بار باشاكان يريده أيضا من صميم فؤاده — بينا السير ويلسنكان ، فى شدّة كرهه للخديو ، يرى وجوب استعال الشدة المتناهية مع الفلاحين ، كأنه يريد أن ينتقم فى أشخاصهم من (اسماعيل) ، أوكأن ولاءهم للخديو وإخلاصهم له ، على كونه ، فى اعتقاد السير ويلسن ، السبب الوحيد فى ذلم و بؤسهم وفى الأتقال على كونه ، فى اعتقاد السير ويلسن ، السبب الوحيد فى ذلم و بؤسهم وفى الأتقال الباهظة الملقاة على عواهنهم ، قذى فى عينيه لا يطبق احتاله ، ويرى وجوب عقاب أولئك المساكين عليه ، فلم يكن يبخل عليهم بالكرباج والسوط ، كلما أحب أن يجي منهم مالا ، وكان ضنينا على تنسيتهم أيام و صديق باشا ، المفتش " سلفه فى دست منهم مالا ، وكان ضنينا على تنسيتهم أيام و صديق باشا ، المفتش " سلفه فى دست وزارته .

فع وجود هذا النزاع بين أعضاء الوزارة ، وانجابه ، حتما ، خلفا فى الآراء والمداولات ، على شدّة شعورهم جميعا بأن سلامتهم وسلامة النظام الجديد المتمثل فى أشخاصهم - إزاء ميول المليك والذوات والأهالى والمستخدمين - انما هى فى تكاتفهم وتعاضدهم ، هل كان من المنتظر أن يتسلحوا بفطنة تصونهم عن الوقوع فى الخطأ ، وتمنعهم عن ارتكاب الشطط فى غير دائرتى الخطأ والشطط المعتادين ؟

هذا ما كان يشك فيه خصومهم، وماكانوا واقفين لهم بالمرصاد من أجله .

 الى حد ارتكاب الغلطة الوحيدة التى كان يجب عليها أن نتحاشاها ، قبل غيرها ، بل دون غيرها .

وذلك انه لما اتضح لها أن دفع قطعية ربيع سنة ١٨٧٩، والانفاق على شؤون الادارة، يتعذران معا، مهما بولغ في استعال الشدّة مع الفلاحين لتحصيل إيرادات العام، مقدّما، قرّ رأيها في أوائل فبراير على الاقتصاد في مصاريف الجيش المصرى. فول السير ويلسن ألفين وجمسائة ضابط على الاستيداع دون أن يصرف لهم شيئا من رواتبهم المتأخرة؛ وصيرهم هكذا مع عائلاتهم الى أقصى حدود الفقر المدقع.

ولا أدل على ما وصلت اليه حالة أولئك الضباط مما وقع لاثنين منهما، نرويه نقلا عن كتأب الليفتننت كرنل داى الأمريكانى ، المعنون وو مصر الاسلاميسة والحبشة المسيحية "قال:

«تأخر أحد الضباط المصريين عن دفع أجرة بيته لصاحبه ، فلما ضاق رب البيت به ذرعا، اشتكاه لوزارة الحربية ، فأنزلته الوزارة درجة، بعد تأنيبها إياه تأنيبا مؤلما على عدم دفع الأجرة ؛ غير ناظرة الى أن تأخر الضابط عن دفعها أنما هو نتيجة تأخر الحكومة عن صرف مرتبه له الأشهر الطوال .

فلما آنتشر بين الضباط خبر ما أصاب زميلهم ، احتاروا فى أمرهم ؛ ولم يدروا ما التدبر .

وما لبث أن أقبل صاحب البيت الذى كان أحدهم ساكنا فيمه يطالبه بالأجرة المتاخرة عليمه ، فخاف الضابط أن يصيبه ما أصاب زميله ، فأعمل فكره لحظة، ثم خرج من الباب واستدعى أول حمار قابله ، فأتاه بحمارة ، فركب الضابط الحمار،

وقال للحَّار : « امكث هنا حتى أعود اليك » . وأنقده أجرته مقدَّما . ثم امتطى الحمار وذهب به الى السوق . فباعه هناك وعاد بثمنه . فأعطى صاحب بيته مبلغ الأجرة المطلوب له ، وسلم باقى الثمن للمَّار، وصرفه دون أن يبالى بندبه وعويله » . وكان يوجد في ذلك الوقت بالعاصمة أمثال هـ ذين الضابطين خمسائة ، فقط ، ولكن شريف باشا ، وزيرالحربية، تنفيذا لقرار آخرأصدرته الوزارة بصرف جزء من المرتبات المتأخرة للضباط ، استدعى الى العاصمة الألفين الياقيين ، لكي يأخذوا ما تقرر صرفه لهم ، ويودعوا سلاحهم تحت تصرف الحكومة . فجمع هكذا بمصر جمهورا متقليا على جمر مؤلفا من ٢٥٠٠ ضابط، بين أن حاميــة مصر كلها لم تكن تزيد على ألفين وستمائة جندى ، معظمهم من الشاعرين مع الضباط المحالين على الاستيداع . ويقال ان شاهين باشا أبلغ الخديو تذمرهم المرَّ، وأن الحديو أجابه : « ولم هم ساكتون؟» فنجم عن ذلك جميعه ما كان يجب أن ينجم عنه حمًّا .

ثورة الضاط

انصرافه من لدن الحضرة الحديوية عقب تشرفه بمقابلتها، ذاهبا في عربته الى سراى المالية، لم يكد يجاوز عابدين قليلا إلا ورأى، على بعد بضعة أمتار أمامه ، جمهرة عاجة . فأمر حوذيه أن يسرع السوق لكي يقف على معنى الصياح البالغ أذنيه ؟ فساق الحوذي، وسرعان ما رأى السير ويلسن رئيسه نوبار باشا في عربتــه، محاطا بجهور من الضباط المحالين على الاستيداع ، تتــداوله أيدى جماعة منهم ، كانوا قد وثبوا به في مركبته ، بينها كان غيرهم قد قبض على رءوس الجياد وأوقفها . فنظر اليـه ، وإذا به قد قطع رباط رقبته ، وطرح طربوشه أرضا ، وديس في الوحل،

<sup>(</sup>١) أنظر: ومم المسلة والحبشة المسيحية مع لداى ص ١٧ و ١٨

وتوالت على وجهه الصفعات كأنما الجائدون عليه بها يقولون : «خذ، هذه تنفعك، وهذه تضرك ! » .

ولما وقعت عين نوبار على ويلسن صرخ اليــه أن « سرانى المــالية بسرعة ، فالقوم إنما يطالبون بمرتباتهم المتأخرة ! » .

ولكن الضباط كانوا قد لمحوا السير ريفرس ويلسن – وكرههم له كان يفوق كرههم لنو بار، عدّة أضعاف – فهب بعضهم وأوقف جياد عربته، أيضا، ووثب ستة منهم داخل المركبة، وقبضوا على لحيته، ونتفوها، وأشبعوه ضربا ولكما، أكثر بكثير مما نال نو بار على أيدى زملائهم .

وما زالوا بالوزيرين، بهدلة و إهانة، حتى أوصلوهما الى باب المالية، فسحبوهما، هناك ، من عربتيهما ، وأدخلوهما تحت صيب من الصفع والرفس الى الوزارة، وساقوهما الى غرفة السير ويلسن، حيث أفهموهما أنهم، اذا لم تصرف لهم مرتباتهم، كالوا لها مما ذاقا أضعافه؛ فإن المتأخر للجميع كان لا يقل عن مرتبات خمسة عشر شهرا، بينا المتأخر لبعضهم كان يزيد على العشرين شهرا ،

فتذكر .نو بار ماكان من سحر محادثته لا براهيم الهام أثناء عودته معه من الأستانة الى الاسكندرية .

وأقبل يواعد ويراوغ أولئك الضباط السائرين ، حتى بلغ أذنه وقع حوافر جياد عربة وارتفاع أصوات تحيات ، وتهاليل في الخارج ، فأدرك أن الغوث قد أتى ، وفي الواقع لم تمض دقيقة إلا وشوهد الخديو يترجل على باب المالية ، ويسرع الى نجدة وزيريه التعسين ، ولندع الكلام هنا للسير ڤيڤين ، قال :

«حالما أبلغت ما كان جاريا في المالية ، أسرعت الى عابدين ، وأنبأت به المطديو ، فنزل سمرة وأركبني في عربته ، وذهبنا معا الى وزارة المالية ، فوجدنا جمعا غفيرا يحيط بها ، ولكنهم فتحوا في الحال ازدحامهم أمام عربة الحديو ، وحيوه وهللوا له ، فدخلنا ، ووجدنا في احدى غرف الدور الأعلى نوبار باشا والسير ريفرس ويلسن ، ورياض باشا في وسط المتمرّدين من الضياط ، على أنا لم نجد أحدا منهم مجروحا وإن كانت علامات الإهانة بادية على الاثنين الأولين ، فلما تأكد الحديو من سلامتهما ، التفت الى المتمرّدين ، وبعد أن وعدهم بإجابة طلباتهم العادلة ، أمرهم معادرة السراى ، قائلا : « اذا كنتم ضباطى ، فيمينكم تلزمكم بطاعتى ، فان رفضتم ، كنستكم كنسا » . فأطاعوه على غير رغبة ، وتذمر بعضهم وتمتم طالبا تركهم وشأنهم في تسوية حساباتهم كما يشامون ، وسمع غيرهم يصيح ود ليمت الكلاب النصارى » . فأنزلم الحديو السلالم وأخرجهم الى الرحبة حيث اجتمعوا بزيلائهم المحاصرين الأبواب . فأطل الخديو من نافذة ، وأمرهم بالتفرق كلهم والذهاب الى المحاصرين الأبواب . فأطل الخديو من نافذة ، وأمرهم بالتفرق كلهم والذهاب الى

انك يويخدها

فاستدى الجيش ، فاطلق بعض الضباط مسدساتهم فى الهواء ؛ ولكن بعض العساكر جرح بالرغم من ذلك ، فاعمل الجند رءوس حرابهم وأصابوا بعض المتمرّدين بجراح ، وجرح أيضا تشريفاتى الحديو بضربة سيف ، وهو بجائب مولاه ، وتعرض الخديو عينه الى خطركبير ، على أن الأمركله لم يدم أكثر من نصف ساعة ؛ و بعد ألف تولى الخديو إرسال الوزواء غفورين بحرس كاف الى منازهم عاد الى سراى عابدين ! » .

غير أن هذه الحادثة جعلته يصمم تصه يما أكيدا على استعادة زمام الحكم الى نفسه ، خشية حدوث ما لاتحد عقباه ، فبعث في عصر ذلك اليوم عينه واستدعى قناصل الدول وأنبأهم أنه اذا لم يعدل مركزه وتعاد اليه السلطة التي هي من حقوقه ، فانه لن يكون مسئولا عن الأمن العام في البلاد ،

فنى اليوم التالى، انعقد فى منزل القنصل البريطانى مجلس حضره هو والمسيو جود والتنصل الفرنساوى العام ونو بار باشا والسير ريفرس ويلسن والمسيو دى بلينيهر والميجر بارنج، مندوب صندوق الدين الانجليزى، وتداول فيها فاه الخديو به البارحة، فقر رأيهم على أن يسألوه كيف يريد أن يعدل مركزه؛ ثم ساروا الى عابدين؛ وصعد القنصلان الى مقابلة (اسماعيل)، بينها الباقون أقاموا فى انتظار الرد فى إحدى حجر الدور الأرضى .

ولم يبطئ الردكثيرا. فان القنصلين عادا اليهم به بعد قليل واذا مفاده: «أن الخديو لن يكون مسئولا عن السكينة العامة إلا إذا أعيد اليه نصيبه الشرعى من حكم البلاد وصرح له إما بترؤس مجلس الوزراء، أو بانتخاب رئيس للوزارة يثق به و يرتاح اليه . وأنه يشترط اشتراطا لايقبل مع رفضه اتفاقا ، أن نو بار باشا الذي ثبت لديه أنه عامل على اجتثاث سلطته ونسفها ، ينسحب حالا من الوزارة! » .

فسأل القنصلان نوبار باشا: «هل في استطاعتك، اذا ألحينا على بقائك في منصبك، أن تضمن الأمن العام؟» فأجاب: «كلا، ولست أرى طريقا مفتوحا أمامى، والظروف كما هي ، سوى أن أرجوكما أن تبلغا سمؤه استقالتي ، وترجواه أن يصرح لى أن أعيش كفرد، لاصبغة رسمية لى، في القطر، آمنا ومطمئنا على نفسي ا »،

استقالة نوبار

فبلغ القنصلان الاستقالة والرجاء الى الخديو ، فأجاب أنه يقبل الأولى ويجود بإجابة الثانى، على شرط أن لايتداخل نوبار باشا فى السياسة ، ولا يمين أو يخاتل أو يدس .

فلما اتفق على ذلك، ذهب الأمير حسن باشا، بصفته قائد عام الجيش المصرى، الى السمير ريفرس ويلسن، واعتذر اليه عمالحقه من إهانة على أيدى الضباط. ثم اقترض مبلغ . . ٤ ألف جنيه من بيت روئنشيلد، ودفعت متأخرات الجندية منه، دون أن يعاقب أحد من الثائرين . فعرفت الجندية بذلك قوتها ، فلم تعد تنساها ، وربما تفرخت الثورة العرابية كلها من بيضة تلك الفتنة .

## الفصل الخامس

### بيز الكاپيتول والصخرة التربيئية

### نحن بنات طارق \* نمشي على النمارق

غير أن فوز (اسماعيل) لم يكن كاملا ، ولو أنه تخلص من وزيركريه لديه رغم تعضيد الحكومتين البريطانية والفرنساوية له ، وذلك لأن اللورد سلسبرى كتب الى القنصل البريطاني ، وكلفه بأن يخطر الخديو أن الحكومتين عازمتان على العمل معا فى كل ماله علاقة بالشؤون المصرية ، وأنهما لا تقبلان إدخال أى تعديل على مبدإ الاتفاقات السياسية والمالية التى وقعها سموه منذ عهد قريب ، فان استعفاء نو بار باشا ليس له فى أعينهما سوى أهمية شخصيته ولكنه لا يعنى تغييرا فى النظام المقرر .

فأجاب الخديو أنه يتعهد بالمحافظة على المواثيق الصادرة منه في شهر أغسطس الماضي، وأنه يرغب، من صميم فؤاده، المحافظة أيضا على اتفاقاته المالية؛ ولكنه لا يكنه أن يكيف، منذ الآن، قرارات مجلس الوزراء في هذا الموضوع.

ثم دارت المفاوضات على تشكيل الوزارة الجديدة . فألح السير ريفرس ويلسن والمسيو دى بلينيير بوجوب اعادة نوبار باشا اليها ، وكتبا الى حكومتيهما يحوضانهما على تعضيد مطلبهما .

<sup>(</sup>١) أهم مصادرهذا الفصل: "مصر الحديثة" للوردكرومر، و"مصرفي عهد اسماعيل" لماككون.

فانحازت الحكومة البريطانية الى رأى السير ريفرس ويلسن ، وكتب اللورد سلسبرى الى السير فيفين بأن مركز السير ريفرس ويلسن قد يصبح فى منتهى الحرج، بل قد يتعذر ابقاؤه اذا لم يعد نوبار الى الوزارة ،

فلم يوافق السير ڤيڤين على ذلك ، وأبدى مخاوفه من أن يؤول التشبث بنو بار ، مع وجود (اسماعيل) على العرش المصرى ، الى شدائد وارتباكات لا يسع الحكومة البريطانية إلا تجنبها .

أما الحكومة الفرنساوية فلم تنحز الى رأى المسيودى بلينيير وذهبت الى أنه لم يعد من الموافق التمسك بنوبار مذ أظهر الخديو عدم رضاه عنه . فوافقتها على ذلك الحكومة الانجليزية، ولكنها رأت في الوقت عينه أن تلفت نظر (اسماعيل) الى أنها تعتبره مسئولا عن الصعوبات الحديثة التي نجت بمصر، وأنه في حال قيام غيرها من نوعها، فإن العواقب قد تكون وخيمة عليه !

ولما فرغ من أمر نوبار، أبدى الحديو بعض اقتراحات ، فقابلها الوزيران الأوروبيان بعكسما؛ وما زالت المفاوضات جارية بين عابدين والقنصلين ووزارتى خارجية الدولتين الغربيتين – وإدارة البلاد متعطلة فى الأثناء – حتى قررأى اللورد سلسبرى والمسيو وادنجتن أخيرا على أن الحديو لا يحضر، فى أى حال من الأحوال، جلسات مجلس الوزراء؛ وأن الأمير محمد توفيق، ولى العهد، المقاترح تعيينه من أبيه ذاته، يعين رئيسا لمجلس الوزراء؛ وأن الأمير عمد توفيق ملاجزاء يديانه .

ولما عرضت هـذه الأمور على (اسماعيل) أبدى ارتياحه اليها . وشكر للدولتين موافقتهما على رغبته في منع نو بار باشا عن دخول الوزارة وقال : «إنه سيبذل جهده

لمساعدة وزرائه، اذا وجد منهم الرغبة عينها فى ضم مجهوداتهم الى مجهوداته؛ وأنه يشعر تمام الشعور بالمسئولية الملقاة عليه فيما يختص بنجاح الأعمال على المحور الجديد الموضوع لها » .

وزارة الأمير محمد توفيق

وفى ١٠ مارس صدر الأمر القاضى بتعيين الأمير محمد توفيق رئيسا للوزارة الجديدة . فلما أقدم على تشكيلها ، أبدى الجديو رغبته فى أن يعهد الى رياض باشا بوزارتى الخارجية والحقانية ، بدل وزارة الداخلية ، التى كانت معهودة اليه فى الوزارة السابقة . فعارض فى ذلك الوزيران ، بحجة أن رياض باشا الرجل الوحيد الذى يمكنه أن يمنع كل تداخل غير دستورى فى إدارة الأقاليم الداخلية .

ولكن القنصلين عضدا رأى الخديو بحجة أن إجباره على تعيين وزرائه على غير رغبته لا يتفق مع المسئولية الشخصية التي طولب بها ، فالفتهما حكومتاهما ، وانضمتا الى معارضة الوزيرين الغربيين ، فأبى (اسماعيل) في الأقل إلا عدم إبقاء رياض باشا على رأس وزارة الداخلية ، ولكنه رضى في النهاية ، فعهدت الى الرجل وزارتا الداخلية والحقانية ، وتمكنت الوزارة من التشكل في ٢٢ مارس ، أى بعد استعفاء نو بار بنيف وشهر ،

على أنه ، قبل استلامها مهام أعمالها ، وقع خلاف شديد بين السير ثيڤين ، القنصل البريطانى ، والسير ريڤرس ويلسن ، وزير المالية المصرية ، منشأه أن القنصل كان يميل الى إشراك (اسماعيل) في الحكم ، بالرغم من عدم حضوره جلسات مجلس الوزراء ، لاعتقاده تعذر الحكم بدون مساعدته ، ووجوب إرشاده الى الطريق القويم ، بالتى هى أحسن ، بدلا من استعال العنف لتسييره فيه ، وأن السير ريڤرس ويلسن كان

يرى السلامة كلها في إبعاده عن كل تداخل في شؤون الادارة، ووضعه تحت مراقبة شديدة تصيره صفرا على الشمال .

فانقسم عالم الرسميات قسمين : أحدهما تحزب لمبدأ السير ثيڤين، والآخر لمبدا السير ويلسن ، وأخذت التقارير ترسل، متناقضة، الى الحكومة الانجليزية ، فوقعت في تخبط لا تحير أمرا .

ولماكان السير ريقرس ويلسن من كبار رجالها، وكان وجوده بمصر على رأس وزارة المالية المصرية مجرد انتداب باجازة؛ وأن وقوع الحلاف بهذا الشكل بينه وبين القنصل البريطاني لا ينتج سوى تمكين الراغب في الصيد في الماء العكر من نيسل مرامه، استدعت الحكومة البريطانية السير قيقين الى لنسدرا في ١٥ مارس، وأرسلت عوضا عنه السير فرنك لاسل، وزودته بتعليات مفادها «وجوب مساعدته السير ريقرس ويلسن في معاملته الخديو مساعدة قلبية فعالة » .

ونحن ندرى كيف كانت معاملة السير ريةرس (لاسماعيل) . فلا غرابة اذا اتسع الخرق بينه و بين العنصر الغربى ، وإذا وجد نفسه غير قادر على التشرب بمبادئ النظام الجديد . فبدأ تصييره الى لاشئ في سياسة البلاد استمر معمولا به ، بالرغم من تخلصه من نو بار باشا ، والشروط التي أجبر على قبولها كانت من الثقل والمذلة بحيث لم يكن يستطيع احتالها ، بالرغم من حسن نياته وقوة عزمه .

وعليه فانه لم يمض أسبوع على تشكل الوزارة إلا وشرع النزاع بين الخديو وو ذير ماليته يبدو للعيان . فالفوائد السارية على قرض سنة ١٨٦٤ كانت تستحق فى أقل ابريل سمنة ١٨٧٩ ، وقدرها ٢٤٠ ألف جنيه . ولم يكن فى ٢٨ مارس بين يدى مندو بى صندوق الدين سوى ١٨٠ ألف جنيه .

ولماكانت فوائد ذلك القرض مضمنة، من جهة، عملا بالمشروع الجوشف، بضريبة والمقابلة "، وكانت مندوبية التحقيق، من جهة أخرى، عاملة فى ذلك الحين على تجهيز مشروع تصفية نهائية للحال المالية ، ارتأت فيه إلغاء قانون والمقابلة "، قر رأى مجلس الوزراء ، بالاتفاق مع أعضاء المندوبية ، على تأجيل دفع استحقاق أقل ابريل هذا، الى أقل مايو التالى ، وجهز السير ريقرس ويلسن نص المرسوم السامى الواجب لذلك الفرض، وعرضه على الخديو ليوقعه .

قابى (اسماعيل) توقيعه قائلا: « إن هذا المرسوم انما هو ، في الحقيقة ، إشهار إفلاس، مع أنه لا يرى البلاد مفلسة، ويعتقد إمكان القيام بجميع تعهدات الحكومة المالية، ولا يستطيع توقيع مرسوم كهذا في مواجهة التعهدات السياسية والمالية التي أجبرته عليها حكومتا بريطانيا العظمي وفرنسا » .

فأدى رفضه الى إدخال بعض تعديلات لفظية على نص المرسوم ، أمكن ممها حمل الخديوعلى توقيعه .

حركة الأعيان

غير أن رأى مندوبية التحقيق في وجوب إلغاء قانون و المقابلة "كان في الأثناء قد انتشر في الأوساط والمنتديات المصرية ، ولماكان إلغاء ذلك القانون في غير مصلحة الطبقات الغنية وفئة المذوات ، لأنهم الوحيدون الذين استفادوا ، وكانوا لا يزالون يستفيدون منسه ، أخذت اجتماعاتهم لتؤالى ومداولاتهم تطول وتحتد ، ومرماها مقاومة فكرة الالغاء بكل ما في الحول والطول .

نفى أقل ابريل كتب السير فرنك لاسل الى اللورد سلسبرى ما يأتى : « يوجد الآن هنا حركة أفكار عنيفة واسعة . والظاهر أن الشيخ البكرى، نقيب الأشراف،

وشيخ مشايخ الطرق، يدعو فى بيته الوجهاء والعلماء الى اجتماعات متوالية، غرضها إثارة كره دينى ضد الوزيرين الأو روبيين؛ وأن الخطباء فى المساجد جاهروا باعتبارهم رياض باشا صديقا للسيحيين وعاملا على الاضرار بالمسلمين ، وهو ماقد يدعو الى استقالته من منصبه، لأن حياته باتت معرضة للخطر ، وأشار عليه رئيس البوليس، مرارا ، بضرورة التوق » .

وفى ٤ ابريل كتب السير فرنك لاسسل نفسه : « يظهر أنه ليس هناك شك فى حدوث الاجتماعات التى قلت عنها ، وفى أن المخابرات متصلة بين الحديو وأهم الأشخاص الذين حضروها ، ولكن الغرض الذي يرمون اليه هو الحصول على تعضيد لمشروع مالى يجهزه الخديو ، معارضة لمشروع السير ريقرس ويلسن، وأيضا حمل القوم على تحرير عرائض لسمق يلتمسون بها أن ينفذ فى مصر الدستور العثماني الذي أعلى هنا سنة ١٨٨٧ وما قتى منذ ذلك الحين كتابة ميتة ، وقد قيل لى إن الأسباب التي تبدو لحمل السراة على توقيع تلك العرائض هي أنه فى حال نجاح مشروع السير ريئرس ويلسن تزداد الضرائب على الأطيان العشورية زيادة كبيرة ، وتضيع المزايا التي منحها قانون ويلسن تزداد الضرائب على الأطيان العشورية زيادة كبيرة ، وتضيع المزايا التي منحها قانون ويلسن أنما هي تسليم القطر للغربيين تسليما تاما ، إضرارا بالدين الاسسلامي ، الأور وبيين أنما هي تسليم القطر للغربيين تسليما تاما ، إضرارا بالدين الاسسلامي ، ولكني لست أشك في أن الحامل الأكبر على توقيع تلك العرائض انما هو معرفة موقعيها أنهم بتوقيعها انما يأتون عملا مرضيا لخديو ، وقد قال لى رياض باشا إنه موقعيها أنهم بتوقيعها انما يأتون عملا مرضيا لخديو ، وقد قال لى رياض باشا إنه طلب الى بعض مستخدمي و زارة الداخلية توقيعها ، فلم يتجاسروا على الرفض » ،

فرأى الوزيران الغربيان أنه لا يمكنهما السكوت على هذه الاجراءات. وفي ٦ ابريل سلما الخديو، يدا بيد، احتجاجا صريحا على السلوك الذي رأى اتباعه، والذي زعما

احتجاجالوزيرين الغربيين على سلوك الخدبو أنه مناقض لوعوده وعهوده . فلم يعر الخديو احتجاجهما اهتماما ، لأن ترتيباته كانت قد بلغت النضوج ، ولأنه بات متأكدا من إصابة الضربة التي عزم على ضربها إستردادا لسلطته المغتصبة منه في عقر داره .

استقالة وزارة الأمير محمد توفيق باشا

ففي ٧ أبريل أذيع في العاصمة أن الأمير محمد توفيق رئيس الوزارة قدم استقالته بانيا سببها على أن الوزيرين الغربيين، منذ أن عهدت اليه الرياسة، أهملاه بالكلية، ولم يستشميراه في شئ مطلقاً . وفي يوم ٨ أبريل رفعت الى الحديو العرائض تترى من مجلس شوري النوّاب، و بطريرك الأقباط، وحاخام باشي اليهود، وشيخ الاسلام، ونيف وستين باشا وستين بيكا، ومن ضباط الجهادية والبحرية ؛ وكلها تطعن على النظام الجديد وطرقه، وتطلب العود الى النظام القديم. وفي اليوم التاسع من أبريل، استدعى الخديو رجال الهيئة القنصلية بالقطر ، وألقى عليهم خطابا أمام عدد كبير من وجوه البلاد المصريين المجموعين خصيصا لذلك الغرض ، وقال لهم فيسه : « ان الاستياء في القطر بلغ حدا أصبح معه يرى نفسه مضطرا الى اتخاذ اجراءات قطعية ؟ وأن مشروعا ماليا معبرا عن حقيقة رغائب البلاد قد عرض عليه موقعا من جميسم طبقات الأمة ؛ وأن الأهالي في هــذا المشروع، الذي ستعطى عدّة نسخ منه نمثلي الدول ، يحتجون بشدّة على ما يريد السير ويلسن إعلانه مر\_\_ أن البلد مفلس ، ويطلبون تشكيل وزارة مصرية محضة ، تكون مسئولة أمام مجلس شورى النؤاب؛ وأنه يرى ، إجابة لطلباتهــم ، أن يكلف شريف باشا بتشكيلها ، على أن تكون أعمالها سائرة على مبدأ المسئولية، الذي أقره في كتابه المحرّر في ١٨ أغسطس الى السير ريڤرس ويلسن ، ووفقا لمرسوم ١٨ نوفمبر سنة ١٨٧٧ ، المهيمن على مشروع

اجتماع بالهيئة القنصلية

جوشن وجو يار» ،

ثم تلا الخذيو ، شريف باشا وقال : « إن الأمة تعتقد أن سلوك الوزارة كان مهينا لنقابها ، وأن إعلان تفليسها يلبسها عارا لن تمحوه الأيام ؛ وأنها مستعدة لتضحية كل ما يلزم لاجتناب ذلك العار ، وأن الرغبة في إلغاء قانون وو المقابلة " قد أثارت استياء عاما ، وأنه أصبح يستحيل على الخديو مقاومة إرادة الأمة الظاهرة بهذه الكيفية الصريحة » ،

فقابل قناصل الدول هذه الأقوال والبيانات بسكوت تام، ماعدا قنصل النمسا والمجر فانه سأل: «هل الأشخاص الذين وقعوا المشروع مستعدّون لرهن أملاكهم ضمانة لنفاذه ؟ ».

فأجاب الخديو: «ليس في الاستطاعة تقديم ضمانة أقوى من عزم عموم القطر، من رئيس الحكومة الى أحقر الأفراد، على تضحية كل عزيز وغال، ولا التلبس بعار الافلاس! » .

وعلى ذلك ارفض المجلس؛ وعقب ارفضاضه أرسل ثلاثة تحريرات الى القناصل، أما التحرير الأوّل فكان العريضة المقدّمة من أعضاء مجلس شورى النوّاب، شكوا فيها من أن الوزارة مذ شكلت ما فتلت تعتبرهم كأنهم غير موجودين، بل وتعاملهم بامتهان؛ وقرروا أن إشهار الافلاس و إلغاء قانون والمقابلة "ضارّان جدّا بمصالحهم وغالفان لحقوقهم، وأنهم لن يسمعوا بنفاذهما مطلقا، ورجوا الخديو بالتفات الى هذه الحال لتجنب المشاكل التي قد نفج في المستقبل فيا لواسترّت حقوقهم وحقوق الأمة مجهولة الى مثل ذلك الحد، لما قد يتولد عنها من أخطار مخيفة ،

والتحرير الثاني كان العريضة المقدّمة من الوجوه والعلماء وكارالموظفين والضباط، وفيها: أن مقدّميها اطلعوا على المشروع المالي الذي جهزه السمير ويقرس ويلسن

ويعتبرونه ضارًا بمصالح البلد؛ وأنهم، بالتالى، وضعوا مشروعا من عندياتهم يسألون التصريح لهم بعرضه على مجلس شورى النوّاب؛ ويرجون الخديو منح هـذا المجلس السلطة المتمتعة بها مجالس النوّاب الأوروبية فيما يختص بالأحوال الداخلية والمالية؛ وأن يكون مجلس الوزراء مستقلا عن رئيس القوّة التنفيذية ومسئولا للجلس.

والتحرير الثالث كان المشروع الموضوع لحل المشكلة المالية .

فأرسلها القناصل الى دولهم . وكان أعضاء مندوبية التحقيق قد حرروا بما وصلت اليه أعمالهم تقريرا واستعدوا لارساله بالبريد . ولكن الخديو أمر بتأجيله ، مؤملا أن ينال موافقة الدول على المشروع المقدّم له من وجهاء الأمة المصرية، قبل اطلاعها على تقرير رجال المندوبية .

وفى اليوم عينه بعث الخديو كتابين الى السير ريفرس ويلسن والمسيو دى بلينيير يخطرهم أنه عملا برغائب الأمة الصريحة قدكلف شريف باشا بتشكيل وزارة جديدة مؤلفة من مصريين دون غيرهم .

ولماكان قد تقرّ رالرجوع الى العمل وفقا لمنطوق مرسوم ١٨ نوفمبر سنة ١٨٧٦ حرر شريف باشا خطابين أحدهما الى المسيو بيج دى بوجاس الذى كان قد تعين مندو با فرنساويا في صندوق الدين بدل المسيو دى بلينيير عند ارتقاء هذا الى منصب الوزارة، والآخر الى السير إثاين بارنج المندوب البريطاني في الصندوق عينه، وطلب المهما قبول منصى مراقبين عامين للايراد والمصروف .

فرفضا بحجة أنهما لا يستطيعان الاشستراك فى نفاذ تصميم مشروع مالى يريانه غير عملى بالمؤة ، وفى تغيير سياسي يعتبرانه مخالفا للتعهدات التى ارتبط بها الخديو منذ عهد قريب مع دولتيهما .

فأخطر حينذاك شريف باشا، المسيو فونك لاسيل أنه يعتبر أن وفضهما يطلق يد الحكومة المصرية، ويخليها من كل مسئولية فيا يختص بإعادة المراقبة فورا . على أنه أرسل ، في الوقت عينه ، يسأل الحكومتين الفرنساوية والانجليزية تعيين مراقبين غيرهما .

وتلا ذلك تقديم السير حرلد فترجيرلد وبلوم باشا، سكرتير الادارة المسالية، والسير الوكلند كلفين، رئيس عموم المساحة، استقالاتهم من خدمة الحكومة المصرية.

أما الوزيران الأوروبيان فأبيا الإذعان لرفتهما حتى يطلعا على ما تقرّره حكومتاهما في الأمر.

وفى الأثناء كان الخديو، عملا بما قاله للقناصل العامة فى خطاب به ابريل، أصدر أمرا ساميا عين شريف باشا بمقتضاه رئيسا للوزارة المصرية، وكلفه بتعيين أعضائها، على شرط أن يكونوا كلهم مصريين ؛ وبين له فيه الخطة الواجب عليه اتباعها ، إرضاء للرأى العام المصرى، وموافقة لمصالح البلد الحيوية؛ وقال له ، فيا يختص بالاصلاحات النيابية ، انه ينيط بوزارته تحضير القوانين واللوائح الانتخابية على مثال القوانين واللوائح المعمول بها فى أورو با ، مع مراعاة عوائد الأهالى واحتياجاتهم بحيث تؤدى الى تكوين مجلس نيابى جامع للشروط التى تستازمها الحال الداخلية وتقضى بها رغائب الأمة .

و زارة شر يف باشا فقام شريف باشا من وقته بالمهمة التي عهدت اليه، واختص بالرياسة ووزارة الخارجية؛ وعرض على سمق الخديو أسماء الوزراء الذين انتخبهم ليشكل وزارته منهم

وهم :

راغب باشا للالية ؛ زكى باشا للا شغال ؛ ذو الفقار باشا للحقانية ؛ شاهين باشا للحربية والبحرية ؛ البت باشا للعارف ؛ وعمر لطفى باشا للتفتيش العام مع حق حضور الجتماعات الوزراء .

فوافق الحديو على تعيينهم ، لعلمه أنهم جميعا - لا سيما چاهين وعمر لطفى - من المخلصين الولاء لشخصه ، الذين لا يخافون فى خدمته الحدمة كلها لوم لائم ، لاعتقادهم أن إرادته هى القانون ، ولا قانون سواها ، عملا بما له من الحقوق الموروثة .



وكانت مندوبية التحقيق ، في جميع المدّة التي سبقت هذه الحوادث ، مكبة على إتمام مأموريتها ؛ وهاك ماكانت قد بلغت اليه أعمالها :

فراغ مندوبية التحقيق من عملها

(أولا) إن الحكومة المصرية في حال إفلاس منذ ٦ ابريل سنة ١٨٧٦ أى منذ أن توقفت عن دفع إفادات ماليتها المستحقة ، ولتن دفعت بعد ذلك مبالغ جسيمة على حساب الفوائد ، وستدت ما يقرب من خمسة ملايين جنيه من أصل الدين ، فان عجز ماليتها في سنتي ١٨٧٧ و ١٨٧٨ قارب خمسة ملايين جنيه ، أيضا ؛ ومقدار دينها السائر ازداد نيفا ومليوني جنيه ، فدفع الفوائد ، في هذه الظروف ، إنماكان قطعا في اللهم الحي ، والواجب يقضي إذًا باتخاذ طرق غير الطرق الوهمية التي لجئ اليها حتى ذلك الحين ، وتقليل الصرف الى درجة حفظه في حدود الايراد الدقيقة ، أما الدائنون فها عليهم سوى الرضوخ للضرورة ،

(ثاني) إنه فى عدم استطاعة الحكومة القيام بتعهداتها لكل هؤلاء الدائنين، فغاية ما فى وسعها أن تساوى بينهم كلهم فى الظلم .

(ثالثا) إنه لأجل الوصول الى هذا، يجب أن لا يعدل عن ثلاثة مبادئ: «الأقل» أن لا يطالب الدائنون بتضحية أى شئ إلا إذا ضحى المدينون، أقلا، كل ما يمكن مطالبتهم بتضحيته، مما لا يخرج عن المسلم بإمكان المطالبة به عقلا، وبما أن المدينين هم المصريون – وإن سلم بأنه لم يكن لهم دخل فى الديون التى ركبتها حكومتهم على أكافهم – فالمصريون أقل من يجب مطالبتهم بالتضحيات اللازمة، على شرط أن لا تكون هذه التضحيات فوق طاقتهم ؛ و « المبدأ الثانى » أن يعامل الدائنون بموجب الاجراءات القانونية المسنونة فى القانون المختلط لدائنى أى تفليسة، أى أن من كان مطلوبه أسبق ومدعما باثباتات قانونية، حق له أن يسدد قبل غيره؛ ومن كان مطلوبه غير مسجل، عومل بمبدأ الفرنك قرشا؛ و «المبدأ الثالث» أن يسن قانون يجبركل الدائنين على قبول التسوية العامة؛ ويلزم الحاكم المختلطة بالأخذ به لئلا تخيب أقلية نفاذ المشروع كله ،

(رابع)) إن الحديو على قاعدة المبدأ الأقل، وإن كان قد تنازل عن جانب عظيم من ممتلكاته، لا يحسن به مطالبة دائنيه بتضحيات جديدة، إلا إذا ضحى هو أيضا شيئا من منافعه، وقبل أن يكون مرتب السنوى ٣٠٠٠ ألف جنيه بدلا من ٣٠٠٠ ألف جنيه .

(خامسا) إنه فى معاملة المحقلين المصريين على قاعدة المبدأ عينه ، يجب اعتبار ثلاثة أمور : «الأقل » كيف يجب أن تكون زيادة الضرائب على الأطيبان العشورية ؟ « الثانى » كيف يجب أن يعتبر قرض الروزنامة ؟ « الثالث » كيف يجب أن يعامل قانون و المقابلة ؟ .

فاتفقت المندوبية فيا يختص بالأمر الأول على ضرورة روك الأطيان المصرية كلها وإزالة التميزبين العشورية والخراجية منها عند ربط الضرائب الجديدة عليها . ولكنها قررت مبدئيا أن يزاد على الضرائب المربوطة على العشورية منها مبلغ قدره ١٥٠ ألف جنيه يوزع عليها افراديا وذلك الى أن يفرغ من عملية الروك .

ولماكانتكل الأطيان العشورية ملكا للكبراء وذوى اليسار، وكانت الضرائب عليها خفيفة حتى ذلك الحين ، فما كان ثمت سهيل الى اعتبار تلك الزيادة غير إنصافية ، ومعقولة ،

واتفقت فيما يختص بالأمر الشانى على مجاراة الحكومة المصرية فى اعتبار المسال المأخوذ من الروزنامة ضريبة لاقرضا؛ واستبعاد ما جمع منه من مجموع الديون المصرية فى مقابل تخفيف بعض الأثقال على المحقلين المصريين .

وإنما استنتجت المندوبية أن هذاكان اعتبار الحكومة لذلك المال من موافقة مجلس شورى النواب في سنة ١٨٧٧ على إبطال دفع الفوائد عليه، ومن قرارها القاضي بوجوب تحصيل الملايين الخمسة الباقية منه بعد الفراغ من تحصيل أموال المقابلة .

ولكن ما حدا، على الأخص، بالمندوبية الى اعتبار ذلك المال ضريبة لا قرضا إنما هو أنه لم يكن فى الاستطاعة اعتبار أحد دائنا للحكومة إلا اذاكان المطلوب له مؤيدا بدليل - لثلا ينبت المطالبون من كل جهة - وأنه لم يكن فى أيدى معظم دافعى مال الروزنامة أى كتاب أو وصل يؤيدون به صحة مزاعم دفعهم .

واتفقت المندوبية، فيا يختص بقانون و المقابلة ، على الامتناع عن المطالبة بما لم يدفع منها لغاية ذلك الحين، وعلى إلغاء الامتيازات التي منعجت بموجب ذلك

القانون، مقابل دفع تعويض، لم تبين مقداره، الزارعين الذين دفعوا والمقابلة "-- وقد جعل قانون التصفية المسنون في سنة ١٨٨٠ ذلك التعويض ١٥٠ ألف جنيه سنويا لمدة خمسين سنة .

و بنت اتفاقها هذا على أن جانبا عظيما من والمقابلة "لم يدفع نقدا، بل «رقعا»، أى أن وزراة المالية كانت تسلم لمحاسيبها رقعة تعترف لهم فيها بدين وهمى على الحكومة ، فيدفع أولئك المحاسيب تلك الرقع للجباة بدلا من المال المطلوب والمقابلة ".

وإن جانبا آخر من المقابلة لم يدفع إلا وهما، بالرغم من دفعه نقدا: وذلك لاحتساب وزارة المالية ، لمحاسب آخرين، مال الضريبة من مال المقابلة ، مال الضريبة تحت المطالبة ،

ولكى تعوض المندوبية من مسوا بضر من اعتبار قرض الروزنامة ضريبة ، ومن الغاء قانون و المقابلة "، تعويضا وقتيا ، ارتأت : «أقلا » إسقاطكل متأخرات الضرائب وكانت ، لغاية أقل ينايرسنة ١٨٧٦ ، ٣٠ ألف جنيه ؛ «ثانيا » إعفاء المضرائب وكانت ، نغاية أقل ينايرسنة أو الحرفية و وجموعها السنوى ، منهم فقط ، كان يبلغ ، ٨ ألف جنيه ؛ «ثالث » إلغاء الضريبة التي على الرءوس و جموعها السنوى مائتا ألف و خسسة آلاف جنيه ؛ «رابم » إلغاء عوائد الدخوليات و جموعها ١٢ ألف جنيه سنويا ؛ «خامسا » إلغاء عوائد الطرق فى الأرياف و وجموعها ٨ آلاف جنيه سنويا ؛ «سادسا » إلغاء عوائد الأسواق و وجموعها ١٠ آلاف جنيه سنويا ؛ «سابعا » إلغاء رسوم الوزن فى الأرياف و وجموعها ١٠ ألف جنيه سنويا ؛ «سابعا » إلغاء عوائد ختم الحصر والأنسجة و وجموعها ١٧ ألف جنيه سنويا ؛ «المنا » إلغاء عوائد ختم الحصر والأنسجة و وجموعها ٢٧ ألف جنيه سنويا ؛

«تاسعا» إلغاء رسوم بيع المواشى — وقدرها ألف وخمسهائة جنيه سنو يا ؛ «عاشرا» إلغاء رسوم ومكوس أخرى ترفع قيمة المسقوط كله الى ٠٠ ؛ ألف جنيه سنويا .

(سادسا) إنه فى معاملة الدائنين المسجلة ديونهم على قاعدة المبدأ الثانى يجب أن لا يغير مركز أحد منهم، وأن تحترم الضانات التي في يدكل منهم، وأن يخفض سعر الفوائد المدفوعة من ٧ و ٦ / الى ٥ / بالجميع .

وأما الدائنون غير المسجلة ديونهم ، فيا أن هـذه الديون تبلغ . ٠٠٠ ٨٢١٠ جنيه وأنه يوجد مبلغ . ٢٢٠٠٠ جنيه تحت تصرف صندوق الدين ، فيمكن تصفية حسابهم ، دفعة واحدة ، بدفع ٢٥٠/ لكل منهم ، من أصل دينه ، مقابل تنازله عن الباق .

فوضعت المندوبية تقريرا مفصلا أفاضت فيه الشرح عن الأعمال التي انتهت اليها، ووقعته في ٨ ابريل سنة ١٨٧٩ ، ثم باتت تنتظر من وراء العمل بإرشاداتها تغيير الأحوال المصرية وبدء تطورها نحو مآل صالح .

ولكن الخديو أسقط وزارته فى اليوم التالى؛ فنير، بذلك، الموقف والمركز . فلم ير أعضاء المندوبية بدا من تقديم استقالاتهم ، هم أيضا ، فقبلت وأصبحت أيامهم فى خبركان .

وفى ٢٧ ابريل عينه تُشر ــ مقاومة لمشروعهم ومشروع السير ريڤوس ويلسن ــ المشروع الذي وضعه الخديو، بمساعدة رجاله، لحل المشكلة المالية ، وقد سبق لنا القول عنه إنه أذكر أن مصر مفلسة، وأنها لا تستطيع القيام بتعهد اتها، فنزيد الآن أنه قدّر مجوع إيرادات القطر في سنة ١٨٧٩ بمبلغ ، ٩٨٧٣٠٠ جنيه ــ وهو ما اعتبره

رجال مندوبية التحقيق زائدا مبلغ ٨٠٠٠٠ جنيه عن الحقيقة \_ وأنه طالب بخفيض الفوائد الى ٥٠/٠ مع تعشيم الدائنين بإمكان الرجوع فيا بعد الى ٣٠/٠ وأنه لم يشتمل على أى ذكر لمرتب سنوى للخديو وأسرته ؛ وأن العنصر الغربى ، بعد اطلاعه عليه ، حكم بأن مرماه إنما هو عود السلطة المطلقة الى الخديو ، و بقاء طبقات سراة الأمة وذواتها متمتعة بامتيازاتها .

ويقول اللورد كرومر في كتابه وقمصر الحديثة ": « إن نتيجة التغيير في النظام الذي أقدم عليه الخديو ما لبثت أن ظهرت للعيان : فان السير فرنك الاسيل كتب في ١٩ ابريل الى الوزارة البريطانية مانصه : (إن شاهين باشا ، وزير الحربية ، ذهب الى البحيرة، وربماكان ذلك الأجل جمع نقود : الأن مركزه السابق ، اذكان مفتش الوجه البحرى العام ، قد أكسبه شهرة بأنه و أقسى وأنجح جماع للضرائب عرف بمصر"، وهي شهرة الا يحسده أحد عليها ) ،

وكتب ناتب القنصل البريطاني في الزقازيق الى رئيسه بمصر ما ياتى : (تسألني كيف يسير النظام الجديد؟ أسوأ مماكان قديما ، فان ثلاثة أرباع الضرائب، ونصف و المقابلة " يحصل بطرق الظلم والعسف العادية ، و بما أنه ليس لدى الفلاح محصول قطن أو غلال يبيعه ، ليدفع ، فانك تراه مضطرا للالتجاء الى المرايين ، والاقتراض منهم بواقع عوه / شهريا ، إذا أراد التخلص من الكرباج ، أما الذوات ، فها أنهم لايدفعون إلا المال ، ويدفعونه على راحتهم ، فانهم يرون الأيام سعيدة ، والحياة جنة ورد ، وقد أتانا ، منذ عهد قريب ، عمر لطفي باشا ، مفتش الوجه البحرى العام ، وأصدر أوامر مشددة لجمع النقود بكل الطرق المكنة ! ) » ،

<sup>(</sup>١) أنظر: "مصرالحديثة" للوردكرومن ، ج ١ ص ١٢٦

على أن مندوبى صندوق الدين لم يستقيلوا من وظائفهم ، وأخذوا يتداولون فيما يجب عليهم عمــله ، إزاء انهيار البناء الذى أقامه الاتفاق الدولى بمصرمن كل جانب حولهم ، فقر رأيهم على رفع قضية على الحكومة المصرية الجديدة أمام المحاكم المختلطة ؛ وحقا رفعوها ،

\*\*\*

خطرات أفكار

ولكن هلكان (اسماعيل) مخطئا فيا أقدم عليه إزاء شعبه وإزاء أوروبا، وإزاء نفسه؟ لابد للحكم في ذلك من الرجوع الى طبيعة مركزه، والى أحكام الاتفاقات الدولية التي آل ذلك المركز اليه بموجبها.

فبطبيعة مركزه كان محقا في اعتقاده أنه سيد القطر المطلق، ورب كل ثروة فيه، بصفته رب كل حياة نامية على سطحه . كان محقا في اعتقاده أن لا قانون سوى إرادته ؛ ولا شرع ، فيا عدا الأمور الدينية ، سوى شرعه ، فهو خليفة الفراعنة والبطالسة ؛ خليفة الولاة العرب ؛ خليفة الطولونيين والأخشيديين ؛ خليفة الفاطميين والأيوبيين؛ خليفة السلاطين الماليك والأمراء الماليك ، وخليفة الولاة أسلافه من بيته العلوى : وكل من سبقوه كانوا متمتعين بالسلطة المطلقة ؛ كانوا أسياد القطر برمته ، وملاكه ؛ لا يعيش سكانه إلا باستمدادهم نفسا من نفسهم ونفخة من روحهم ؛ وكانوا أرباب الأموال والأعمار ، بل والأعراض ذاتها ؛ بل كان بعضهم يدعى السيادة عينها في نفس المعتقد والدين! ومع ذلك ، فان المصريين ، في كل عصور حياتهم ، و بالرغم من كل تطوراتها وتقلباتها وثوراتها لم يفكروا ، يوما ما ، في كل عصور حياتهم ، و بالرغم من كل تطوراتها وتقلباتها وثوراتها لم يفكروا ، يوما ما ، في أن الحق ، الذي يدعيه عواهلهم لأنفسهم ، من السيادة المطلقة عليهم والتصرف في أن الحق ، الذي يدعيه عواهلهم لأنفسهم ، من السيادة المطلقة عليهم والتصرف بلا قيد بالكلية — إلا القيد الذي ستقيدون به من تلقاء أنفسهم — في أموالهم وأعمارهم بلا قيد بالكلية — إلا القيد الذي ستقيدون به من تلقاء أنفسهم — في أموالهم وأعمارهم بلا قيد بالكلية — إلا القيد الذي ستقيدون به من تلقاء أنفسهم — في أموالهم وأعمارهم بلا قيد بالكلية — إلا القيد الذي ستقيدون به من تلقاء أنفسهم — في أموالهم وأعمارهم

وأعراضهم، قد يكون مبنيا على غير أساس، بل قد لا يكون له وجود بالمرة، اذا هم رفضوا التسليم به ؛ بل لم يفكروا في جواز عدم صحة ذلك الحق ؛ بل سلموا به تسليا تاما ؛ واستكانوا اليه وأقروه ؛ بل عدّوه جزء كبيرا من فضلهم وكالهم ؛ بل دافعوا عنه دفاع المستميت ضد كل من حاول أن يحررهم من قيده ، أو يغير فكرهم فيه ، وحاش لله ، ألف مرة ، أن يكون قصدنا من قولنا هذا الطعن على مواطنينا أو الحط من كرامتهم أو تسفيه أحلامهم ، فان أمما سواهم ، وليست من أقل الأمم رقيا ومدنية ، في العصور الغابرة ، وفي العصر الحالي ، أقرت ذلك الحق عينه ، واستسلمت بكلياتها وجزئياتها الى حكامها وملوكها ، وها نحن نرى أن الشعب الألماني في أيامنا هذه — على ما بلغ من التقدم في ميداني العلوم والحضارة المادية والعقلية — يقز خلك الحق لامبراطوره ، بتعديل خفيف ، ويستسلم الى إرادته استسلاما أعي ؛ فكيف نستطيع أن تؤاخذ الشعب المصرى ، الذي كان عائشا في أيام (اسماعيل) ، فكيف نستطيع أن تؤاخذ الشعب المصرى ، الذي كان عائشا في أيام (اسماعيل) ، على عقليته وشعوره ؛ على إنكاره ذاته ومصالحه ؛ وعلى استكانته الى رغائب مولاه و ولى نعمته ؟

على أن المثل السائر يقول: والمسال المتروك يعلم الناس السرقة ، ويروى ف القصص أن رجلا ادعى النبؤة في أيام الرشيد أو المأمون ؛ فاتبعه خلق كبير وآمنوا به ، وصدقوا بمعجزاته ، فنمى خبره الى الخليفة ، فأحر باحضاره ، فحاءه بثلاثة آلاف من أتباعه ، وأوقفهم خارج القصر ، وعلمهم عمسلا يعملونه ، اذا أصرهم به ، فأجابوا بالسمع والطاعة! ثم مثل بين يدى أمير المؤمنين ، وحده ، فسأله الخليفة باسما ، (وأظنه المأمون ، لأنى لا أعلم سماحته في أحد غيره من بني العباس) : «أأنت نبي ؟ » ،

<sup>(</sup>۱) كتب هذا في ابريل سنة ١٩١٨

قال: «نعم» ، قال: «وما معجزاتك؟ » ، قال: «لى معجزات كثيرة ، واذا شئت ، أتيت بواحدة منها أمامك ، لساعتى! » ، قال: «هات! » ، قال: «هلم الى هذه الشرفة وانظر: أترى هؤلاء الرجال الواقفين في الميدان تحت هذا القصر؟ » ، قال: « وما لهم؟ » ، قال: « إنى أصيرهم قططا ، بكلمة ؛ ثم أصيرهم ، بكلمة أخرى ، كلابا » ، قال: «دونك » ، فأطل الرجل على قومه ، وقال بصوت عال: «أيها الناس ، كونوا قططا! » ، فأقبلوا يموءون و يتحرّكون كقطط ، ثم قال لهم: «كونوا الآن كلابا! » ، فأقبلوا ينبحون و يثبون ويشبون ككلاب ، فأغرق الخليفة في الضحك على استلق على ظهره فوق أريكته وهو يقول: «قاتلك وقاتلهم الله! » ، فقال الرجل: «يامولاى ، أيدهشك أن من يستسلم اليه أناس كهؤلاء ، يدعى النبقة ؟ وهو ، لو ادعى الربوبية ، لما كان ادعاؤه غريبا! » .

(فاسماعیل) کان محقا، إذًا، فی اعتقاده أنه الکل فی الکل بمصر؛ وأن الشعب المصری إنما خلق لیخدم ذاته السامیة فی رغائبها وآمالها وأمیالها وملاذها، أضف الی مرکزه الطبیعی أن تربیته والوسط الذی نما فیه، والبیئة المحیطة به منذ نعومة أظفاره الی أن ارتقی عرش جده وأبیه، كل هذا كان من شأنه أن یوطد فیه ذلك الاعتقاد، توطیدا ثابتا نن یتزعزع، بل لن یتحوّك، فمثله فیده جمیعه مثل لویس الخامس عشر الفرنساوی، الذی كان مربیه یجعله یطل من شرفات قصر التویلری فی بادیس علی الشعب المزدحم فی شوارع العاصمة، ویقول له: «أتری، یامولای، هؤلاء الناس كلهم ؟ انهم مخلوقون، جمیعا، لیكونوا عبیدا لك، فكلهم ملكك وشیئك!».

(فاسماعيل)، إزاء شعبه، لم يكن مخطئا في إقدامه على استرداد السلطة المطلقة لنفسه وهو، في التزاحم القائم بينه وبين الدائنين الغربيين ودولهم المعضدة لهم، على أموال فلاحى مصر ومموليها، لم يكن في الحقيقة مقاتلا إلا على ماكان يعتقد أنه له بحق .

وأما إزاء الدول الغربية ، فانه بموجب معاهدات سنة ١٨٤١ و بموجب الفرمانات الصادرة لحده وله ، ما بين سنة ١٨٤١ وسنة ١٨٧٣ ، والمصدّق عليها من تلك الدول كان محقا في اعتقاده أن كل تداخل لتداخله بلك الدول في شؤون إدارته الداخلية ، لا سيما متى كان القصد منه مجرّد من احمته على أموال رعاياه ، أى على أمواله ، لمحض افتيات منها لا يبرره سوى حجة القوى أمام الضعيف

والذى وطد فى نفسه هذا الاعتقاد توطيدا هو أنه لولا ضعف مركزه ، ك تجاسرت تلك الدول على الاقدام على مزاحمته ومضايقته ، وتكبيل يديه ، وتقييد سلطته ، فبينها هى لا تبدى حراكا فى مسألة مدائنى تركيا ، مثلا — وديونها ضعفا ديون مصر — ولا تمانع فى اشهار الباب العالى إفلاسه ؛ وبينها يضيع على المقرضين البريطانيين ، فقط — فما بالك بغيرهم ؟ — ما يقرب من ، ، ٤ مليون جنيه ، بدون أن تقوم حكومتهم معضدة لمطالبهم قبل الدول المديونة ، فان هذه الدول الغربية ، لمعرفتها جإنب الضعف فيه ، لا تفتر مهددة ، مقطبة ، نتداخل ، بالرغم من نصوص الفرمانات التي صدقت عليها ، هى نفسها ، فى شؤون داخليته ، قاذفة على رأسه مفتشيها ومراقبها ، ومحاولة اغتصاب حقوقه لتلبس رداءها وزيرين غربيين ، مفتشيها ومراقبها ، ومحاولة اغتصاب حقوقه لتلبس رداءها وزيرين غربيين ،

فكم من مرة ومرة باغت نفسه وهو يعض على شفتيه، أسفا على عدم وجود جيش قوى لديه ومدفعية ضخمة، وبحرية مهيبة، مثلماكان عند جدّه (مجدعلى)! وكم من مرة ومرة صرّعلى أسنانه تغيظا من أن مركزه، من الوجهة الدبينية، غير موطد الأركان كركز الخليفة ، وأنه قد يكفى اتفاق بين تلك الدول المعادية ، والمراجع العثمانية ـ وما أسهل حدوثه : إما من طريق الترهيب ، وإما من طريق الارشاء! ـــ ليقلبه عن عرشه ، ويقذف به الى المنفى !

فازاء الفرمانات والمعاهدات الدوليسة الموجبة ، بصراحة ، عدم تداخل الدول الغربية في شؤون مصر الداخلية إلا في الأمور المتفق عليها بالمعاهدات الخاصة المعقودة بينها و بين الباب العالى ؛ إزاء نص الفرمانات ، لاسيما فرمان سنة ١٨٧٣ ، والمعاهدات الدولية القاضية للخديو بحق الاستقلال التام في أمور القطر الداخلية ، استقلالا لا يقل عن المتمتع به سلطان تركيا عينه أو قيصر الروس ، هل كان يستطيع (اسماعيل) صبرا على عمل الحكومتين الانجليزية والفرنساوية ، الذي قهرتاه بموجبه على قبول الأشخاص على عمل الحكومتين منهما ، وتسليمهم كل سلطة له على عموم أفرع الادارة الداخلية ؟ أو كيف لا نعترف أنه إنما استعمل حقه في الضرب على يد تجاوزها هذا ، وإعادة الأمور الى مجواها الشم عى ؟

فانه لم يكن ليعنيه أن تكون تركيا قد تعدت، في الفرمانات المنوحة منها اليه والى جده، الحقوق التي للشعوب قبل ملوكهم، وأن تكون أوروبا قد أخطأت في اعتباد تلك الحقوق، وإطلاق يد حاكم مصر إطلاقا تاما في أمور رعاياه المصريين، بدون استشارة هؤلاء، أولا، والوقوف منهم على رغبتهم في أن يعاملوا معاملة المواشي أم لا: فانه كان مليكا وجد واقعا، ويعلم أن الواقع الناشئ الى الوجود برضاً متعاقدين، لا يصح تغييره ولا تعديله إلا برغبة ورضا المتعاقدين جميعهم؛ ولا يصح لأحدهم التفرد في ذلك، إلا إذا أهمل جانب الحق واعتمد قوة السلاح! فكان حقيقا، إذًا، المخافظة على ذلك الواقع، ومقاومة كل من شاء التفرد في تعديله أو تغييره.

وأما إزاء نفسه، فلاشك أن (اسماعيل) أخطأ خطأ كبيرا! فانه أقدم على عمل خطير لم تكن لديه الفؤة على الثبات فى تيار عواقبه ، فيا لو تحرّك ذلك التيار . واستعمل ، للبلوغ الى مراميه ، قوى كان هو أحرى الناس بالتنكب عنها ، عملا بحكمة المثل الفرنساوى القائل : "لا توقظ قطا نائما ".

فانه بصرفه الوزيرين الغربيين عن دفة الأحكام ؛ واجباره جمهور الموظفين الغربيين ، الذير أقامتهم اتفاقاته مع فرنسا وانجلترا حفاظا لمصالح الدائنين ، على الاستقالة ؛ و بضربه بتقرير مندوبية التحقيق عرض الحائط ، واطرأحه وإهماله مجوع الاصلاحات المالية والادارية المتكون منها ما سموه بالنظام الجديد ، لم بكن يجهل أنه بميل عن صداقة حكومتي انجلترا وفرنسا ، ويقف أمامهما موقف الخمم المعاند المتحدى .

ولا شك في أن أقل فكر وقع في خلده ، بعد فراغه من الضربة السياسية التي ضربها، إنما هو فكر المقاومة الى النهابة ، مهما كانت العواقب: فانه حمل ، في الحال ، عموم كبار ضباط الجيش على حلف يمين ، مؤداها الإخلاص والولاء في خدمته ، ومقاومة جميع أعداء البلاد وأعدائه ، وأعداء عائلته ؛ كما أنه حمل مائة وخمسين ذاتا من وجوه البلاد وكبار العلماء على إبداء فرح الأمة ، بصراحة ، من جراء صرف الأور وسن عن الادارة .

ومع ذلك، فانه لم يكن في استطاعته مقاومة تينك الحكومتين؛ وأصبح مصيره، حتما، فيما لو أصرتا على عدم الرضا عما تم، الى أحد أصرين : إما الرجوع بخزى وعار الى الخنوع الارادتيهما؛ وإما الفشل في مقاومتهما فشلا يتلوه قهر عزيزعلى نفسه .

و بتمكينه روح التمرّد من النشوء في الجندية، وجعلها تحس بقوتها على نيل أغراضها، عند توحد كلمتها، و بتحريكه في قلوب الأمة وعقولها أفكارا دستورية، وآمال حكم نيابي \_ ولو أن تحركها في البدء كان كتحرّك أشباح في وسط ليل بهيم \_ بإباحته المناقشات العديدة في التغييرات السياسية الأساسية، لرجال لم يكونوا حائزين للصفات اللازمة لذلك، و بجعله، بالتالي، أقصى مايداوي به نظام البلاد غذاء البلاد اليومي \_ وهو الحاكم المطلق، القائمة سلطته الفردية على طاعة الجند له، بل على خنوعهم لارادته ، والقائم تصرفه في ارادات الأهالي وأموالهم وحريتهم على اعتقادهم المتسين بأن ارادته هي وحدها الدستور، و رغبته هي وحدها القانون ، وأمره هو المقرر في كتاب الاقدار، فلا مفرّ من نفاذه \_ بعمله ذلك جميعه، انما أقدم في الواقع على في كتاب الاقدار، فلا مفرّ من نفاذه \_ بعمله ذلك جميعه، انما أقدم في الواقع على وضع على عاجلا أم آجلا ، إن لم يكن في أيامه ، ففي أيام خلفه : فان النار اذا أوقدت ، التهمت ، والسيل اذا كسرت حواجزه، جرف ، ثم صعبت في كلتا الحالتين الوقاية ، التهمت ، والسيل اذا كسرت حواجزه، جرف ، ثم صعبت في كلتا الحالتين الوقاية ،

وما وقع فى القريب العاجل، (لاسماعيل) عينه، ثم ما وقع بعد ذلك بقليل، لابنه وخلفه الخديو (محمد توفيق)، خير دليل على أن (اسماعيل)، فيما أقدم عليه، أخطأ إذاء نفسه، خطأ كبيراً .

# الجزء السابع

الغــــروب

## الفصـــل الأوّلْ

#### حبرة وارتساك

كأن الظلام حين أرخى سدوله ﴿ بِيبِت على ليسل بليل موصل «امرؤ القيس»

> إسميم القناصل على إعادة ريقرس

فما تشكلت الوزارة الشريفية، وأقبلت تديرمهام الأمور، إلا وعاود قناصل الدول رياس رديبلينير الكرة ، وأقبلوا يلحون بوجوب إعادة السير ريثرس ويلسن والمسيو دى بلينيير الى منضبيهما، إرضاء لدولتهما وتهدئة لخواطر الدائنين.

فود (اسماعيل) عليهم بأنه ، إزاء هياج الرأى العام، لم يكرن في الامكان إجابة طلبهم؛ وأنه يقبل أية مراقبة ، مهما كانت دقيقة ، ولكنه لم يعسد يستطيع قبول عضوية أجانب في الوزارة المصرية .

وقال لهم شريف باشا ، تأكيدا لكلام مولاه : « ان الوزارة مصممة على منع سمتره من قبول ذلك حتى فيما لوكان سمتره ميالا الى قبوله ؛ ولثن فعل وخالف رأيهم، فانهم مصممون على الاستقالة وتركه وشأنه : لأن مبادئهـــم لا تمكنهم من التسليم باعادة نظام بات مستخوطا عليه من الأمة بأسرها ! » .

فلما تحققت الدول أن الانقلاب الذي تم بمصر أصبح أمرا صم على عدم الرجوع فيه ، وقعت في حيرة كبرى ، لأنه ، على أهمية مصاعب الموقف وخطورتها ، لم يكن

<sup>(</sup>١) أهم مصادر هذا الفصل: ومصر الحديثة " الوردكروم ، ومعمر في عهد اسماعيل " لماك كون .

<sup>(</sup>٢) أنظر: وومصرفي غهد اسماعيل " لماك كون س ٢٦٠

من السهل الإقدام على أى عمل لحل المشكل بدون تسيير المصالح الدولية المختلفة الى التصادم معا تصادما غيفا .

موقف تركيا

فسلطان تركيا أصبح يخشى أن يؤول عمل الخديو الى إنشاء أخطار حول ما له من حقوق السيادة على مصر ، وأخذ يفكر فيا يجب فعله : أيسبق الدول الى العمل ، فيقبل (اسماعيل) من تبلقاء نفسه ، ويغتنم الفرصة لتحقيق ما طالما جال فى خاطر أسلافه الفخام، ورجال السياسة العثمانية ، مذ اكتسب سيف (محمد على) العظيم شبه استقلال للقطر المصرى، فيرسل عدّة أورط عثمانية الى وادى النيل بصحبة والي يعينه مكان الخديو المقال ، ويعيد مصر ولاية عثمانية بسيطة كماكانت قبل أن يؤول زمامها الى ذلك المكوني الجسور ؟

ولكن! ألا يعد هذا العمل، الآن، والدول الغربية قائمة قاعدة لما بدا من (اسماعیل)، عملا يتم خوفا منها، و يقع بسبب مداخلتها وتأثيرها؟ وإذا عد كذلك وهو الواقع – ألن يؤخذ هذا العمل عينه قاعدة لبناء مبدأ تنتفش منسه الأخطار كما ينتفش الشوك من جسم القنفذ؛ مبدأ وجوب إقالة كل حاكم لا تستحسن تلك الدول حكه ؟ وهل من مصلحة تركيا أن يقام بناء مثل هذا المبدأ، وأن يعرض بمركزها، برضاها، الى مؤثرات الرأى العام الأوروبي ؟ أليس الأوفق، من هذه الوجهة، تحبيذ عمل الخديو، وشد أزره فيا تحدى به الدول الغربية، وفي تصميمه على رفض إشراك أى أجنبي في حكم بلاده ؟

ولكن، من جهة أخرى؛ ماذا يكون مركز تركيا فى العالم، و إلام تؤول حقوق سيادتها على مصر، لو أقدمت الدولتان الغربيتان على إقالة (اسماعيل) من تلقاء نفسيهما، وبدون استشارة صورية فقط ؟

فالأوفق، والظروف هذه، الانتظار والتربص، ريثمًا يظهر بصيص نور للسير بهداه، مع التيقظ التام، لماجريات الأمور.

> موقف بريطانيا العظمي

ولم يكن موقف بريطانيا العظمى محفوفا بصعوبات أسهل حلا من الصعوبات القائمة في وجه سلطان تركيا ، فالمصالح السياسية والمالية البريطانية بمصركانت من الأهمية والحطورة بحيث لا تستطيع الحكومة الوقوف معها إذاء المشاكل المصرية ، موقف المتفرّج ، القليل الاهتمام ، فكان لا بدّ لها من التداخل فيها ، على أن هذا التداخل كان مر . شأنه أن يجرّها الى عواقب ، كانت ، اذا تبصرت فيها ، وقفت متردّدة : أتنساق اليها أم تحجم عنها ؟

فصر بموقعها الجغراف، وبصفتها مفتاح الهند، ما فتئت موضوع اهتهام بريطانيا العظمى وداعية الى تيقظها التيقظ كله، خشية أن تقوم على ضفاف النيل دولة قوية تحول بينها وبين مستعمراتها الهندية، أو تهدّدها فيها ، فلما أنشأ الملازم وإجهرن، في عهد الباشا العظيم، الطريق البريدى بين أوروبا والهند، المعروف باسم والاوڤر لندروت، وزاد اهتهام بريطانيا العظمى بمصر وشؤونها أضعاف أضعاف ماكان، حتى خيل لبعضهم أنه أصبح لابد لتلك الدولة البحرية الضخمة من الاستيلاء عليها، وإلا فادخالها ضمن دائرة نفوذها.

وعبركاتب انجليزى يقال له كنجليك فى سسنة ١٨٤٩ عما أخذ حينذاك يجول فى الخواطر بقوله فى كتاب دعاه وايوتن : « ان الانجليزى المشرئب برقبته ، اشرئبابا بعيدا ليقبض على هذه المحبوبة ، سوف يغرس قدمه بثبات على ضفاف النيل و يتربع فى مقاعد المؤمنين ! » غيرأن الحكومة البريطانية فى ذلك العهد لم تكن تفكر مطلقا فى الاستيلاء على مصر ، وإن همها جدًا أن لا يستولى عليها أحد غيرها . ولا أدل

على ذلك مما يرويه المسيو إميل الليفييه ، رئيس الوزارة الفرنساوية التي أشهرت الحرب على ألمانيا سنة ،١٨٧ ، في كتابه المسمى والامبراطورية المتسامحة ، فانه يقول وقوله ثقة - « إن الامبراطور نا يوليون الثالث فاتح في سنة ١٨٥٧ الحكومة البريطانية في أمر اقتسام افريقيا الشمالية ، واقترح عليها اختصاص فرنسا بمراكش ، ومملكة سردينيا (وأصبحت فها بعد مملكة ايطاليا) بتونس ، وانجلترا بمصر » .

فلما عرض الأمر على اللورد بالمرستون ، كبير و زراء الانجليز في ذلك الحين ، أنجاب : «قد يمكن أن انجلترا وفرنسا وسردينيا تحكم أجزاء عديدة من العالم خيرا مما يحكمها الآن حكامها ، ولكني لست أرى أن هذا داع الى اقامة حكم هذه الدول على تلك الجهات ، فنحن ، من خصوصنا ، لا نريد مصر ، والذي نبتغيه من مصرهو أن تستمر مرتبطة بالسلطنة التركية ، لأن هذا ضمانة ضد وقوعها تحت سلطة أية دولة أوروبية ، نحن نريد أن نتجر مع مصر، و نريد أن نجتاز مصر في أسفارنا ، ولكا لا نريد أن نثقل أكافنا بأعباء الحكم عليها ، فيلزمنا أن نحسن حال هاتيك الأقطار بمؤثرات تجارتنا العامة ، ولكن علينا أن نمتنع الامتناع كله عن صليبية فتح قد تحق علينا معها كلمة باقى الأمم المتمدنة » ،

وكتب الى صديقه اللوردكولى يقول: «نحن لا نريد مصر أو نبغيها لأنفسنا أكثر مما يبغى رجل عاقل ذو ملك فى شمال انجلترا، وصاحب مقام فى جنوبها، أن يمتلك عموم الفنادق والمنازل القائمة فى طريقه الى ملكه فى الشمال ؛ وغاية ما يتمناه هو أن تكون تلك الفنادق والمنازل معتنى بها، ومحفوظة فى حال جيدة، وأن لا يعوقه حائق عن الدخول اليها، وأن يجد فيها حينا يردها، شواء خروف وخيل يريد! » .

<sup>(</sup>١) أنظر: "والامبراطورية المتساعة" لإميل أاليفييه ج ٣ ص ٤١٨

<sup>(</sup>٢) أنظر : "مصر الحديثة" الوردكروم ، ج ١ ص ١ ٩ الحاشية .

وكانت حجته الكبرى في مقاومته عمل انشاء ترعة السويس هي أن تلك الترعة ، لو تمت ــوهو أمر غير محتمل ــ لاضطرت انجلترا الى احتلال مصر وامتلاكها، وهو أمر لا تريده .

ولكن بعد أن تم فتح تلك الترعة ، وعلى الأخصن بعد أن اشترت الحكومة . البريطانية أسهم الحكومة المصرية فيها ، أخذت رغبة انجلترا في امتلاك القطر المصري تنمو شيئا فشيئا في صدور رجال سياستها ، لا سيما المحافظين منهم ، وأخذت التشكل ونتجسم رويدا رويدا ، حتى باتت راكزة ثابتة في نفس اللورد بيكنسفلد رئيس وزارة المحافظين في أيام (اسماعيل) الأخيرة ، ولا أدل على ذلك من تلون هذا الوزير اليهودى الأصل في معاملته الحكومة المصرية ، وفي احتياله على خلق الصعو بات المالية لها ، ومن مكاتبات اللورد سلسبرى لقنصل انجلترا بمصر ، البادية عليها صبغة التهديد المستمر (لاسماعيل) ، مع وقوف السياسة البريطانية تمام الوقوف على طبع هذا الخديو وقلة صبره على ما يمس كرامته و ينتقص مكانته .

على أن استيلاء انجلترا على مصر لم يكن بالشئ الهين: (أوّلا) لأن المعاهدات الدولية كانت عقبة كؤودا في السبيل؛ (ثانيا) لأن الدول الأو روبية، لا سيما فرنسا، لم تكن لتستطيع عليه صبرا؛ (ثالثا) لأن كثيرين من عقلاء الانجليز أنفسهم كانوا لا يريدونه مطلقا، ويعتبرونه مصيبة على دولتهم ؛ (رابعا) لأنه في وزارة المحافظين ذاتها ، كان يوجد من لا يستحسنه مطلقا، ويبذل وسعه في مقاومة نفاذه .

ومع ذلك فمصير الأموركان ــ حتى لأقصر الناس تبصرا وبصرا ــ متوجها وجهة إجبار بريطانيا على المجيء الى مصر، ان لم يكن للاستيلاء عليها وضمها الى أملاكها، فلتسيير ادارتها وفقا للصالح الانجليزية، ولمنع دولة أوروبية غيرها من احتلالها .

<sup>(</sup>۱) أنظر: "نوبارباشا" ليرتران ص ٢٦

موقف فرنسا

أما فرنسا، فالذي كان يهمها فوق كل شئ هو أن لا يغرس الانجليزى قدميه على ضفاف النيل لا بثبات، ولا بكيفية وقتية مقلقلة ؛ ولكنها لم تكل في الوقت نفسه تنظر بعين الارتياح الى احتلال قوة تركية هذا الوادى الخصيب ؛ وكانت تعتبر أن مثل هذا الاحتلال داء أفظع بكثير من الداء المتألمة مصر به ، لا دواء له ، و بما أنها كانت متيفنة ، من جهة أخرى ، من أن اتحادها مع انجاترا ، لاحتلال القطر معا ، انما يكون مصدرا في المستقبل لمشاكل وصعو بات لا نهاية لها بين الدولتين قد يؤدى بهما الى الاشتباك في حرب معا ، لا سيما بعد أن قال البرنس بزمرك «ان مصر ستكون للدولتين الغربيتين ماكانه الشازقيج هلستين الدانمركي لبروسيا والنمسا » مصر ستكون للدولتين الغربيتين ماكانه الشازقيج هلستين الدانمركي لبروسيا والنمسا ، فان سياستها كانت تقضى عليها ، وكانت ، في الواقع ، موجهة الى ابقاء الحال بمصر على ماهي عليه ، بدون أقل تعديل .

ولكنها ، من جهة ثالثة ، كانت مضطرة الى حماية مصالح رعاياها المالية هناك والأوساط المالية في باديس كانت لا تنفك تحرّضها على صيانة تلك الحقوق ، على أن حمايتها وصيانتها ؟ بما سوى المداخلة الفعلية في الشؤون المصرية الداخلية ، كانت تظهر لها متعذرة إلا اذا انقاد الخديو الى رغائبها وسلم زمام بلاده الى رقابتها وهو مالم يكن يمكن انتظاره من (اسماعيل) مطلقا — فما العمل ؟

موقف ايطاليا

و إيطاليا على حداثتها، وعلى ما لديها من مسائل داخلية تجعل اهتمامها بها وعنايتها في حلها أفيد لها بكثير من الطموح الى التوسع فى النفوذ الخارجى؛ إيطاليا، لعلمها أن المظهر فى العالم أهمية كبرى، وأن مركز الدول من بعضها على قدر كبر المطالب، والتشدّد فى التمسك بحقوق، ولو منعومة، فقط، وغير مسلم بها، كانت ترى أنه لا بد من اشراكها مع الدولتين الغربيتين فى ادارة شؤون البلاد المالية، لا سيما وان

جاليتها فى القطر أكثر عددا، ومجموع أفرادها المقرّبين من سمّو أمير البلاد أشدّ نفوذا عليمه من جاليتي الدولتين الغربيتين ومن مجموع أفرادهما المسالكين أذن الخديو، أو المقرّبين الى قلبه .

أما روسيا، فمع أن مصالحها فى القطركانت عدما، إلا أنه كان يجدر بها فى نظرها شد أزر تركيا، وتعضيد اجراءاتها، وذلك لسهبين: (الأقل) لأن الحكومة الروسية كانت تعنبر نفسها الوريئة للدولة التركية ... فكل ما ينتقص دولة بنى عثمان يقلل من تركتها المنتظرة؛ و(الثانى) لتوقعها مكسبا أدبيا من وراء وقوفها بجانب تركيا، معضدة مؤزرة، عملا بقول أحد ساستها، وهو: «قد سلخنا جلد هؤلاء الأتراك المساكين، فى الشهال، الى حدّ يحسن بنا معه التظاهر بجايتهم، ولو قليلا، فى الجنوب!» .

وألمانيا والنمسا، وإن لم لتداخلا لغاية ذلك اليوم إلا قليلا في الشؤون المصرية، إلا أنهما لم تكنا لتنظرا بعين الارتياح الى استقلال انجلترا وفرنسا بعمل متفق عليه بينهما وحدهما بمصر.

وملاوة على ذلك فات عددا لا يستهان به من الألمان والنمساويين الدائنين للحكومة المصرية دينا غير مسجل كانوا قد استصدروا ضدها أحكاما لمصالحهم من المحاكم المحاكم المحاكم المحاكم المحاكم المحاكم وقد رأينا البرنس بزمرك يحتج احتجاجا عنيفا على عدم تنفيذها ، واحتجاج من كان في مركزه لا يصح أن يكون مجرّد حبر على ورق كاحتجاجات الضعفاء من الدول والناس .

### الفصــل الثاني

#### البروق تشق السحاب

والنجم فى كبد السماء كأنه \* أعمى تحسير ما لديه قائد «العباس بن الأحنف»

ولكن، على حيرة هذه الدول، كان لا بد من عمل يقدم عليه . و بما أن فرنسا وانجلتراكانتا أكثرهن مصالح بمصر، كان لا مندوحة لها عن التعرّض، قبل غيرهما، الى اتخاذ مسئولية الإقدام على ذلك العمل .

فى تفاوضتا معا فى الموضوع ، إلا واتضح لها أن إقدام (اسماعيل) على صرف وزيريه الغربيين لم يكن خارجا عن دائرة حقوقه ، ولا خوقا لحرمة أى تعهد من تعهداته السابقة — وإن عد فى عرفهما عملا غير حكيم ، وملحقا مصالحهما المصرية بأخطار جمة — وأنه يحسن بهما ، والحالة هذه ، استعال طرق الاقناع معه ، قبل كل شئ ، ومحاولة تفهيمه أن مصلحته مرتبطة بمصالحهما ، وأنه بتنكبه عن جادة ارشاداتهما ، انما يسلك مسلكا قد يكون وبيلا عليه ، فاتفقتا على خطة سير نتبعانها وكلف اللورد سلسبرى بارسال المكاتبة الآتية الى السير فرنك لاسيل ، وكلف المسيو وادنجتن المسيو جودو بالانضام الى زميله فى تبليغ مضمونها الى الحديو ،

أما المكاتبة فهنى : « يعلم الحديو أن الاعتبارات التى تلزم حكومة جلالة الملكة بالاهتمام بشرقون مصر قادتها الى عدم الباع خطة خلاف خطة انماء مصادر ثروة (١) أهم مصادر هذا الفصل: "مصر الحديثة" للورد كرمر، و "مصر في عهد اسماعيل" كماك كون .

البلاد وضمانة حسن حكمها ، وهي ، لغاية الآن ، قد اعتبرت أن استقلال الخديو وبقاء أسرته على العرش من اللزوميات الوصول الى ذينك الغرضين ، وهذه كانت أيضا احساسات الحكومة الفرنساوية ، ولدا فان الحكومتين تميلان الى اعتبار القرار الذى تسرع سمق بتنفيذه قرارا غيرنهائى ، سواء أكان فيا يختص بمستقبل سير الاصلاح أم بالموقف الذى عزم على وقوفه إزاءهما ، ونحن نفضل انتظار أعماله المستقبلة لكى نعبر عن سيره الأخير، تعبيرا يكون في مصلحته ، ولكنه اذا استرعلى جهل الواجبات المترتبة عليه من قبل أعماله وتصريحاته وتأكيداته الماضية، واستمر مصراعلى رفض مساعدة الوزراء الأوروبيين الذين قد تضعهم الحكومتان تحت تصرفه فانا سنضطر الى استنتاج أن إهمال التعهدات الذى امتاز به عمله الأخيركان نتيجة خطة مصمم عليها ، وأن سمق يرفض صداقتهما بتمام رغبته ، وهو على بينة كلية من خطة مصمم عليها ، وأن سمق يرفض صداقتهما بتمام رغبته ، وهو على بينة كلية من التقدير والعمل المطلقة في الدفاع عن مصالحهما بمصر ، وحرية التدبر فيا تريانه خير الوسائل لضانة حسن حكم البلاد ونجاحها » .

انجلترا وفرنسا تخاطبان البــاب العالى بخلع (اسماعيل)

هذه المكاتبة بلغت بحذافيرها الى (اسماعيل) فى ٢٥ ابريل؛ غير أن الحكومتين، قبل ذلك بأسبوع، كانتا قد خاطبتا الباب العالى فى أمر خلعه؛ وأجابهما السلطان أنه مستعدّ لابداله بحلم باشا، اذا شاءتا وأنّى شاءتا .

وكان (اسماعيل) قد زاد عدد الجيش وقوته زيادة محسوسة ، لمقابلة الطوارئ ، ولكنه لحظ، بعد بضعة أيام، انه لا يستطيع الوثوق من إخلاص جنده وأمانته ، واطلع على ذلك أيضا السير فونك لاسميل ، فكتب في ٢٦ ابريل الى الخارجية البريطانية رسالة وصف فيها بتطويل البؤس والاستياء الناجمين للبلاد عن تصرفات

الوزراة الجديدة الجائرة ؟ وقال : «و يؤكدنى أن هذا الاستياء عينه من الحال الحاضرة منتشر انتشارا كبيرا في الجيش ذاته ؟ وانه ولد شعور عداء للخديو، ليس فقط بين أفراد العسكرية المنتسبين الى طبقات الأمة المرهقة، بل بين الضباط أنفسهم ؟ و يؤكدنى أن هؤلاء ، وإن كرهوا كل الكراهة أى تداخل أوروبي ، يعتبرون الخديو مسئولا عن المصائب التي أصابت البلاد » .

فبينا الدولتان ، لوقوفهما على حقيقة القوة التي يمكن (لاسماعيل) أن يقاومهما بها ، لاتباليان بخاطبته بلهجة العزيز القدير، وجد هو نفسه مضطرا للسبب عينه الى مداهنتهما ومراوغتهما، مع اصراره على معاكستهما ، فأجاب على بلاغهما بالتنصل من كل نية سيئة نحوهما ، وفكر ضار بمصالحهما ، وباستعداده لارضائهما في كل ما تريدان ، ما سوى إرجاع الوزيرين الغربيين الى منصبيهما، لأن ذلك بات فوق طاقته ، ولن تسمح الأمة به مطلقا .

ولى لم تكن الدولتان تريدان منه غيرذلك، بات من المؤكد لهما أنهما لن تنالا منه وطرا، ورسخ في عزمهما العمل على إقالته من منصبه، لاعتبارهما استحالة وجود حل الشكلة المصرية ما دام زمام الأمور بيده .

على أن عمال (اسماعيل) في الأستانة وقفوا حالا على اللغم الذي أخذت الدولتان تدسانه تحت مركزه هناك، وسرعان ما أحاطوه به علما .

فبعث (اسماعيل) فى أواسط ابريل طلعت باشا الى الأستانة ، مزودا بالذهب اللازم لمعاكسة ذلك اللغم ، وحمله ، على مايقال ، مبلغا جسيما للسلطان نفسه ، ومبالغ أخرى كبيرة ، وإن كانت دون الأقل ، للصدر الأعظم وموظفى المابين والديوان ، فقبل السلطان ووزراؤه الرشوة والهدايا المرسلة اليهم ، ولكنهم : إما لأنه كان يعوز

طلعت باشاكثيرا من سياسة نو بار ؛ و إما لأنه كان ينتظر من (حليم) ما يربو على المقدّم من (اسماعيل)؛ و إما، أيضا، لأنهم أحسوا بأفول نجم (اسماعيل)، لم يرتبطوا مع مندوبه بوعد صريح ، و بالرخم من بقائه بين جدرانهم أكثر من شهر، يبذل و يعد، عاد الى مصر يحمل، فوق خفى حنين، الأمل بأن الخطر قد يبدد .

انحدارالصاعقة

ولكنه لم يكد يستقر بمصر إلا وتفجر الصيب، وانحدرت الصاعقة، لا من لندن ولا من باريس، ولا من الأستانة؛ بل من براين ! فان الكونت دى منستر سفير ألمانيا لدى الحكومة البريطانية قابل يوم ١١ مايو اللورد سلسبرى وأخبره بأن حكومته أصدرت تعليات الى قنصلها الحفرال بمصر مفادها إخطار الحديو « بأن الحكومة الامبراطورية تعتبر المرسوم الصادر في ٢٢ ابريل الماضى الذى نظمت الحكومة المصرية بمقتضاه، على هواها، شؤون الدين، فألغت به حقوقا قائمة الحكومة المصرية بمقتضاه، على هواها، شؤون الدين، فألغت به حقوقا قائمة ومعترفا بها، مخالفة صريحة رأسية للتعهدات الدولية المعقودة عند الاتفاق على انشاء الاصلاح القضائى؛ وتعتبره، بالتالى، خاليا من كل ملزم قانونى فيا يتعلق باختصاص الحاكم المختلطة وحقوق رعايا الامبراطورية؛ وتعمد الخديو مسئولا عن كل نت مجاله غير الشرعية! » .

فبلغ القنصل الألماني هذا الإخطار الى الخديو في ١٨ مايو ؛ وماكان من باقى الدول الأوروبية الكبرى إلا أنها اقتدت بعمل ألممانيا . فقدّم القنصل النمساوى الاحتجاج عينه الى (اسماعيل) في اليوم التالى ؛ وقدّمه له السير فرنك لاسل في ٨ يونيه والمسيو تريكو (وكان نائبا عن المسيو جودو القنصل الفرنساوى) في ١٢ منه ؛ والقنصل الروسي في ١٤ منه ؛ والقنصل الإيطالى في ١٥ منه ،

فالنهاية كانت، اذا، قد دنت، ولم يعد منها مفر؛ وأشارت الدولتان في اليوم التالى على (اسماعيل)، عرفيا، بالاستقالة من كرسيه؛ فأبي .

فلما كان اليوم التاسع عشر من شهر يونيه طلب قنصلا فرنسا وانجلترا ، بناء على التعليات الواردة لها من دولتيهما ، مقابلة الخديو ؛ وبلغاه ما يأتى : « ان الحكومتين الفرنساوية والانجليزية متفقتان على الاشارة على سمؤك ، رسميا ، بالاستقالة ، ومغادرة القطر المصرى ؛ فاذا اتبع سمؤك هده النصيحة فان الحكومتين ستعملان معا على منحك مرتبا سنويا موافقا كافيا ، وعلى حفظ نظام الوراثة الذي بمقتضاه سيخلف الأمير مجمد توفيق سمؤك على العرش المصرى ؛ ولكنهما لا تخفيات سمؤك أنك اذا رفضت التنازل ، وأجبرتهما على مخاطبة السلطان رأسا ، فانك لن تستطيع الاعتاد على تعيين راتب سنوى لك ولا على حفظ حق الوراثة للأمير مجمد توفيق » ،

وأرسل اللورد ساسبرى فى الوقت عينه رسالة الى السير فرنك لانسل أوضح فيها الأسباب التى حملت الحكومة البريطانية على اتخاذ هذه الخطة، فقال: «أنه لا يمكن الرجوع، بالنظر الى الحوادث التى انتهت بصرف الوزيرين الأوروبيين، بدون البلوغ الى الاعتقاد بأن الخديو لم يقبل أبدا باخلاص تحديد سلطته، التحديد الذى اقترحته المندو بيسة، وإنه كان مصما تصميا أكيدا على استعادة كل حقوق تاجه، حالما نتحقق الأغراض الوقتية التى رمى اليها بالقبول الظاهرى الذى أبداه.

ان الحكومتين منحتا سمؤه وقتا كافيا ليقيل كل عثرة سابقة، وليعود، فيما لو اراد، الى محجة الاصلاح المبينة من المندوبية الدولية؛ فرفض الانتفاع بذلك؛ واستخدم المهلة الممنوحة له لتجديد الاغتصابات والقسوة ، التي كانت خرينته تملأ بموجبها

فى المساضى ؛ فلم يعد أمام الحكومتين، والحالة هذه ، طبقا للانذار انذى بلغتاه الى سمّوه ، فى ٢٥ ابريل ، سوى اعتبار الخطة اللازمة للدفاع عن مصالحهما فى مصر، ولضانة حسن الحكم للبلد .

فن الواضح أن الأدوية لشفاء سوء الحكم المقترحة لغاية الآن قد جربت ولم تنجع ؟ ولم يعد من شأن أى محاولة مستقبلة من جه الدول ، لمساعدة الخديو على اجتناب عواقب إدارته الرديئة ، سوى اشراك هذه الدول فى المسئولية الناجمة عن تلك الادارة ، فار الحوادث دلت دلالة كافية على قدرته على تخييب كل مشاريع الاصلاح ، وتصميمه على استعال هذه القدرة ،

فلوكانت مصر قطرا لم تشترك الدول فى تاريخه الماضى، أوكان فى استطاعتها أن لا تهتم لنصيبه فى المستقبل ، فان خير خطة لهن كانت تكون التنازل، فى هــذا الموقف، عن كل اهتمام بالعلاقات الكائنة بين الحاكم المصرى ورعاياه .

ولكن هذا غير ممكن ، على الأقل لانجلترا ، فان موقع مصر الجغرافي وكون عمل الحكومة الانجليزية في الماضي يجعلها مسئولة عرب الأحوال الحاضرة التي مصر بموجبها دولة ، يحولان دون تركها وشأنها .

فنحن ملزمون، واجبا ومصلحة، ببذل مافى وسعنا لوضع حدّ لسوء الحكم، قبلما يؤول الى الحراب المادى والفوضى العديمة الدواء، التى دل مثل دولة شرقية أخرى الها المصير المؤدّى اليه، حمّا ، كل حكم سيّ .

فالشر، فيما يختص بمصر، لم يبلغ بعد حدًّا لا يمكن ايقافه إلا باجراء تغييرات صغيرة المدى وسريعة الوقع؛ فان العقبة الوحيدة القائمة دون الاصلاح توجد، على

ما يظهر، فى أخلاق حاكمها؛ فضيقه المالى يكاد يؤدّى حتما الى ظلم ؛ وسوء نيته وعدم اخلاصه فى وعوده يخيبان كل مجهودات صديقتيه لمداواة الشر؛ فلم يعد هناك شك ، على ما يخال لنا، فى أرن تغيير السياسة الداخلية فى القطر المصرى ليس فى الاستطاعة إلا بتغيير الحاكم .

فقد يكون من واجبات الدولتين الغربيتين طرح هذه الاعتبارات أمام نظر السلطان الذي يدين الخديو لسلطته للفرمان الصادر اليه منه ، ولكنهما ، قبل خطو خطوة هذه خطورتها ، قد ينجم عنها نكبة هائلة ، ليس فقط للخديو ، بل ولأسرته ، تريان من العدل ، أولا ، إبلاغ الخديو النتيجة التي وصلتا اليها ، لتمكينه من الانسحاب ، بشروط شريفة وموافقة ، من مركز أصبح خلفه وماضيه يجعلانه غيركف ، له » .

فلم يكن بلاغ القنصلين مباغتة (لاسماعيل)، لأن عميله فى الأستانة كان قد أنبأه بأن سفارتى الدولتين تهيئا المسألة مع الباب العالى؛ وأن الدولة التركية بعد قبول الهدايا المرسلة مع طلعت باشا لم نتأخر لحظة عن تضعية مولاه المصرى تحت أقدام أعدائه.

ولكنه ، اكتسابا للوقت ، التمس مهلة يومين ليفكر في الأمور مع مستشاريه قبل الإجابة في موضوع خطيركهذا .

فلما مرة اليومان أتاه القنصلان مستفهمين، مرة أخرى، فأجاب أنه عرض الأمركله على السلطان وأصبح ينتظر جوابا منه .

وكان المسيو تريكو من أشد أعداء (اسماعيل) وطأة عليه، وعمل ما لا يعمل لتبليغ الدولتين الى قرارهما بعزله ، وقال لأحد أصحابه أنه لا يهدأ له سرولا ضمير إلا متى رأى ذلك العاهل مقالا من عرشه .

فلما سمع جواب (اسماعيل)، ضج وعج وقال بتهكم : « ومنذ متى وفقت بين سيرك ورغائب السلطان ؟ فقد تصرفت أكثر من عشرين مرة ضدّ رغائبه ! » .

ولم يكن (اسماعيل) يجهل عداء المسيو تريكو له ؛ فالتفت اليه مقاطعا وقال : « ألا إنى أتحدّاك ياهذا ؛ أذكر مرة واحدة اذا استطعت ! » .

فصعق تريكو ، ولم يحرجوابا ، فهب السير فرنك لاسل ، وكان رجلا طيب السريرة ، ومتأثرا شديد التأثر للنكبة التى حلت بذلك الرجل النابغة ، وقال له بلطف : « يحسن بسموّك يامولاى أن تظهر استقلالا عن الأستانة ، حيث أن الباب العالى قد يخدعك في نهاية الأمر » .

وكان (اسماعيل) يقدر شعور السير لاسل حق قدره ؛ فالتفت اليه بلطف وقال: «حيث انك ياسيدى العزيز تنصحني بأن يكون أقل استعالى للاستقلال، الاستقالة من الخديوية ، فانى لا أرى مافائدتى من استعالى هذا الاستقلال! » .

ولم يكن قول الحديو لها أنه طرح المسألة أمام السلطان ، مجرّد مراوعة ، فانه عرضها فى الحقيقة على الأستانة فى أمل الحصول على تعضيد منها ، وحمل من تكلم ، هناك ، فى مصلحته ، وبذر فى قاب السلطان الحوف من أن تفتات الدولتان الغربيتان على حقوقه ، وكان الأمل بدأ يبزغ ، فى الواقع ، وأخذ السلطان يتردّد فى هل يجيب طلب الدولتين أم لا ،

ولكن الدول الأوروبية أظهرت اتحادا واجماعا فى الرأى . فانضمت ألمانيا والروسيا والنمسا وايطاليا عينها فى آخر الأمر ــ وكان ملكها فىكتور عمانوئيل الثانى

<sup>(</sup>۱) أنظر: ووخد يو يون و باشاوات كلو برلى بل ص ١٦

صديق (اسماعيل) الحميم ومدينه بمبالغ هائلة قد مات، لسوء الحظ، منذ سنة - الى الدولتين الغربيتين فى مطالبة الخديو بالاستقالة؛ وأقبل سفراؤها فى الأســـــانة على استعال لهجة الشدّة لمنع السلطان من تعضيد الخديو .

فلما تيقن (عبد الحميد) أن الأمر حتما نافذ، فضل أن يصدر العزل عنه بدلا من أن يكون نتيجة عمل تقدم عليه تانك الدولتان .

ففى ليلة ٢٤ يونيه، وصل السيو تريكو خبر من الأستانة، مؤداه أن الباب العالم قرر عن الأستانة، مؤداه أن الباب العالم قرر عن الخديو وتعيين (حليم باشا) مكانه ، فمع أن الساعة كانت تجاوزت نصف الليل، هب المسيو تريكو والسير فرنك الاسل والبارون سورما ، القنصل الألماني العام، وتوجهوا الى سراى عابدين، وطلبوا مقابلة الحديو في الحال .

فلما عرف فى دار الحريم أن الأوروبيين يطلبون مقابلة الخديو فى تلك الساعة من الليل ، وقع الصوت وقامت القيامة ، وعجت الدار بمن فيهما عجا لا يوصف ، وخافت سمق الوالدة أن يكون هناك مكيدة ضدّ حياة ابنها ، فرجته بعدم الخروج ، ولكنها لما علمت أن الأوروبيين انما هم قناصل ألمانيا وفرنسا وانجلترا ، وأن شريف باشا صحبتهم ، أدركت أنه لم يكن ثمت مر خطر، ورضيت أن يقابل (اسماعيل) ذائريه .

وكان سمق منفعلا جدًا؛ وظهر للسبر لاسل كأنه لا يدرى ما النبأ . فلما ألح عليه القناصل بوجوب الاستقالة ، أظهر تكدرا من أنهم أقلقوه في ذلك الوقت غير المناسب، وأصر على الرفض .

<sup>(</sup>١) أنظر: "مسر الحديثة" للورد كرومر، ج ١ ص ١٣٩

فكر المقاومة

ولما كان اليوم التالى، يوم ٢٥ يونيه، رأى الحديو أن يقابل القوة بالقوة، إن لم ينجح بالتمسك بحقوقه تمسكا أدبيا ؛ فأصر، فأعد مشروع مرسوم يرفع عدد الجيش المصرى الى مائة وخمسين ألف رجل، وتنوقش في حضرته في أمر تغريق الأراضي المحيطة بالاسكندرية لمنع الأعداء من التقدّم الى داخلية البلاد؛ ثم أرسل، فاستدعى اليه كبار ضباطه، واستوثق من اخلاصهم وولائهم ؛ ولكنه وجد منهم فتورا ، وقرأ التردّد على وجوه معظمهم ، وعزم التخلى عنه على وجوه البعض ؛ وأكد له أحد المخلصين اليه أنه لا ينتظر أن يقوم الجنه المصرى بنصرته ، اذا كان العزل بارادة سلطانية .

الرضوخ فأدرك أن اللعبة ضاعت، وأن الأمر قد قضى، وأقبل يستعدّ للرحيل.

# الفصل الثالث

#### قضى الأمر

#### عددتك ممزي حوته القبور \* و إن كنت ألقاك في الناس حيا

فاختار من نساء حريمه أقربهن الى قلبه ، وجمع من الكل حليهن ومصاغهن — وكان ثمنها شيئا كثيرا — واستدعى عدّة من صائغى الأقباط وأقامهم بعابدين يشتغلون ليلا ونها را فى نزع الحجارة والفصوص الكريمة ليسهل نقلها والتصرف فيها ؛ وجرد السراى من كل رياشها الثمينة التي كانت ملكه الشخصى ، لا ملك الحكومة ، ومن آبيتها الذهب الخالص والمرصعة — وقدر ثمنها بثما نمائة ألف جنيه — ومن كل طنافسها القديمة وأثاثها الفاخر، ولوحاتها ونجفاتها الفضية ، ولم يبق لحلفه من الأربعة والعشرين طاقم سفرة الفخمة الموجودة فيها سوى طاقمين ، وكانا أقلها قيمة — وأرسل جميع خلك ، ما عدا نسائه ، الى الاسكندرية في صناديق مقفلة ، ذهب بها حالا الى ظهر يخته والمحروسة ، تحت حفظ حفظة مؤتمين ،

وقال لسان النميمة ــ الذى لم يترك عملا من أعمال حياته إلا ونفث عليه سمومه ــ في إحدى جرائد الاسكندرية، أنه بذل مجهودا أخيرا لجمع أموال من الأقاليم، وأنه وضع يده على كل النقود التي كانت موجودة في خزينة المسالية، وقدرها ما بين ٢٠٠ و أنف جنيه ، وغنمها لنفسه ، وفات ذلك الأفاك أن (اسماعيل) كان أدرى

<sup>(</sup>١) أهر مصادر هذا الفصل: فومصر الحديثة " للورد كرمر ، و " مصر في عهد اسماعيل " لماك كون .

<sup>(</sup>٢) أنظر ؛ وقمصر في عهد اسماعيل على الككون ص ٢٦٨ و ٢٦٩ و ٢٧٤

الناس بأنه لو فعل ذلك لعرّض نفسه الى حجز الدول والحكومة المصرية ذلك المبلغ مرب مرتبه السنوى، فلا يكون قد جنى، إذا، من عمله سوى العار اللاصق به والسخط العام!

وفى تلك الأثناء كانت الدوائر الرسمية الأوروبية فى الأستانة قد نجيحت فى ضغطها على الأستانة وأجبرت السلطان على تنفيذ عزمها، وتعيين الأمير مجمد توفيق، لا الأمير عبد الحليم باشا، خديو على مصر، ففى صباح اليوم السادس والعشرين من شهر يونيسه أبرق السير لايرد سفير انجلترا بالأستانة الى وزارة الخارجية البريطانية منبئا بصدور الارادة السلطانية القاضية بعزل (اسماعيل) وتعيين (توفيق) مكانه.

فرمان الخلع

وفى ضحى اليوم عينه، جىء ببرقية محرّرة باللغة التركية ومعنونة هكذا: «الى اسماعيل باشا، خديو مصر سابقا» الى حجرة زكى باشا السرتشريفاتى خديوى، بالدور الأرضى من سراى عابدين، حيث تصادف وجود خيرى باشا المهمندار وحافظ الأختام السنية وعدّة من كار الموظفين؛ فأسقط كلهم في أيديهم وعلا الاصفرار والاضطراب جباههم جميعا.

ولما كان اى انسان فى الشرق يأنف من أن يكون أوّل حامل لنبأ مكدر ، فان زكى باشا رفض الذهاب بالبرقية الى سموّ الخديو فى الدور الأوّل ، وأصرّ على أنه فى مثل هذا الأمر الخطير لا يليق أن يقوم بتلك المأمورية سوى المهمندار ، ولمكن خيرى باشا أبى وقال بالحاح انه من الظاهر أن هذا شأن أحد الوزراء ، لا شأنه ، و بينا الموظفان يتنازعان فى ذلك ، قدم شريف باشا ؛ فسلمت البرقية اليه ؛ فتردّد هو أيضا ؛ ولكنه كان وذير مصر الأكبر ، وواجبه يقضى عليه بالتبليغ ، ولم يكن ببلرجل الذى يصبح أمام صوت الواجب ، مهما كان العمل شاقا على نفسه ، فحمل الاشارة البرقية ،

وذهب بها الى (اسماعيل) ، ففضها واذا بها من الصدارة العظمى بالأستانة و فواها: «ان الصعو بات التي نجت أخيرا ، في أحوال مصر الداخلية والخارجية ، بلغت مركزا عسيرا ؛ وقد ينتج عرب استمرارها كما هي خطر لمصر والمدولة العثمانية ، ومن أهم واجبات الحكومة السلطانية ايجاد الوسائل لتقرير الطمأنينة والأمن والرفاهية بين الأهالى ؛ وانم صدرت الفرمانات لهذه الغاية عينها ، فها أنه قد ثبت أن بقاء كم في منصب الحديوية لن ينجم عنه سوى مضاعفة الصعو بات الحالية وزيادتها خطورة في منصب الحديوية لن ينجم عنه سوى مضاعفة الصعو بات الحالية وزيادتها خطورة في منصب الحديوية ، وأصدر إرادته الهايونية بذلك ؛ وقد أبلغ هذا القرار السامى الى سعادته باشارة برقية على حدة ، وعليه فانى أدعوك الى التخلى عن شؤون الحكم طبقا لأوام بحلالة السلطان » ،

فقرأ (اسماعيل) ذلك المنطوق الذى قضى بموته سياسيا، بثبات وهدوء جديرين بالإعجاب ، كأنما هو يقرأ أقل تلغرافات روتر أو هافاس أهمية ، ثم التفت بسكون الى شريف باشا وقال : «أدع سمة توفيق باشا حالا» .

نفرج شريف باشا من حضرته ليقوم بنفسه بالبشرى كما قام بنبا العزل ، على أن أسلاك التلغرافات كانت قد أعقبت بأسرع ما أمكنها البرقية المرسلة الى (اسماعيل) ببرقية أخرى أرسلها الباب العالى عينه الى (توفيق) ؛ فسلمت اليسه في قصره بالاسماعيلية ، ففضها ، وإذا بها من الصدر الأعظم أيضا ، وفواها : «ان جلالة مولانا السلطان قد أصدر إرادته الهايونية بتعيينك خديو مصر ؛ وسوف يرسل لك الفرمان الشاهاني بالكيفية الرسمية المعتادة ؛ وقد كلف (اسماعيل باشا) بتلغراف آخر بالانسحاب من شؤون الحكومة ، فيلزمك بناء على ذلك ، حالما تصل هذه البرقية اليك ؛ أن

تستدعى جميع العلماء والموظفين ووجهاء البلاد وأعيانها ومستخدى الحكومة، وتبلغهم مضمون الارادة الشاهانية الخاصة بتعيينك، وتباشر شؤون الحكم حالا، فان هذا التعيين السامى العادل مكافأة لكفاءتك، وسيكون ارتقاءك السدّة الخديوية بدء عهد نظام ورق يسود على القطر الملقاة زمام شؤونه الى حكتك».

والبرقيتان كانتا مؤرّختين ٦ رجب سنة ١٢٩٦ و ٢٦ يونيه سنة ١٨٧٩

فوجد شريف باشا الأمير مجمد توفيق وهو على وشك الركوب فى مركبته ، فتخلى شريف باشا عن العربة التي أتى فيها ، وركب صحبة الخديو الجديد ، وعاد معه الى عابدين .

ففى الطريق سلمه (توفيق) بسكوت البرقية الواردة اليه ، فقرأها شريف وقال إن المناداة به خديويا على تمصر المنصوص عنها فى تلك الاشارة التلغرافية يجب أن تتم بعد ظهر ذلك اليوم عينه ، فى قلعة الجبل ،

ولما وصلا عابدين، بقى شريف فى الدور الأرضى، وصعد (توفيق) الى حيث كان أبوه فى انتظاره ، وحالما دخل الغرفة التى كان (اسماعيل) جالسا فيها بصحبة أفكاره وشجونه مذ تركه شريف، ووقعت عين والده عليه، نهض (اسماعيل) وتقدّم للقياه ، وأخذ يده ولثمها قائلا : « انى أسلم على أفندينا ! » ثم قبله على وجنتيه ، وتمنى له أن يكون أوفر حظا وأكبر سعادة من أبيه ، وبعد ذلك انحنى أمامه ودخل دائرة حريمه، تاركا لابنه المتأثر تأثرا عميقا منصبه وقاعة عرشه .

ولما كانت المناداة السريعة بالخديو الجديد شيئا مرغو با فيه، اتقاء لكل طارئ، استدعى جمهور من أوصت اشارة الصدر الأعظم البرقية باستدعائهم الى القلعة، (١) أنظر: ومتاريخ مصرفي عهد اسماعيل للهاك كون ص ٢٧٢ و ٢٧٣

وقرئت عليهم الارادة السلطانية . فدوت المدافع كالرعد معلنة لمصر والفطر كله أن (محمدا توفيقا) أصبح دون غيره 6 خديو مصر!

فاستقبل الخديو الحديد بعسد ذلك وفود المهنئين ٤ من قناصل وكيار موظفين تبو الحديو الجديد وأعيان، ووجوه وعلماء ورءوس أديان، في القاعة عينها التي كان أبوه قابلهم فيها، منذ نيف وست عشرة سنة ، ووعد جموعهم بأنه سيبذل جهده ليجعل البلاد سعيدة .

> فلما كان المساء أخطر (اسماعيل) ابنه بأنه يرغب في مغادرة القطر يوم ٣٠ يونيه (فأنبأ السير لاسل بذلك وزارة الخارجية البريطانية)؛ ولكنه لم يعين وجهة السفر.

> فقد كان يرغب في أن يقيم في الأســتانة ، وإلا ففي أزمير ، لكي يكون في بلاد ملائمة لطريقة معيشته الشرقية . واستأذن السلطان في ذلك .

> ولكن (عبد الحميد) ــ ولم تكن قدماه قد ثبتت بعد على عرش أجداده ــ خاف جيرته، وأبى أن يقدّم له الضيافة في بلاده؛ وربما خاف أيضا وخزات ضميره : لأنه بعد خلع (اسماعيل) أخذ يفكر في إلغاء جميع الامتيازات التي كانت منحت له ، كأنما النقود التي اشتريت بها لم يكن لها حساب، وكأنه يصح بقاؤها فى خزينة الدولة العلية مع استرداد هذه البضاعة التي باعتها في نظيرها!

> فعلم ملك أيطاليا رفض (عبد الحميد)؛ فأسرع ووضع تحت تصرف صديق المرحوم أبيه قصرا من قصوره في ضواحي نابولي .

> فقهل (اسماعيل) ضيافة الملك أمبرتو . وفي اليوم الثلاثين من شهر يونيه - بعد أن سفر أثقاله في قطار سابق ، وودع حريمه الباقي الوداع الأخير، ويقال ان حزن السيدات اللواتي تخلي عنهن بلغ مبلغا يفوق التصوّر ، وأنهن في غضبهن على عدم

اصطحاب سيدهن لهن كسرن عدّة أوان ثمينة ومراءات بما بلغ قيمته ٨ آلاف جنيه — قام مر سراى عابدين في ساعات بعد الظهر الأولى الى المحطة، صحبته المختارات من نسائه وجواريه ، وولديه حسين وحسن — أما ابراهيم فكان في انجلترا ، وأما فؤاد — ملكنا المحبوب — فكان لا يزال صبيا لا يتجاوز الحادية عشرة — وحاشيته قليلة ؛ وكان قد أظهر رغبته في أن لا يتخذ سفره شكلا رسميا ؛ فلم يكن ، إذا ، على الحبطة في انتظاره أحد من الدوائر الرسمية الأجنبية ، ولكن جمهورا كثيفا من الأهالى كان قد ازدحم حولها ليستجلي وجه أميره المسافر ، مرة أخيرة ، ووقفت ، في الخارج أيضا ، عربات تقل سيدات الحريم المتخلي عنهن ، وكانت داوية بولولتهن وندبهن ، أيضا ، عربات تقل سيدات الحريم المتخلي عنهن ، وكانت داوية بولولتهن وندبهن ، فلما بلغ (اسماعيل) المحطة ، ودنت ساعة السفر ، عانق ابنه (توفيقا) عناقا أخيرا ، وقال له ، وهو مجهش للبكاء : «كنت أودّ ، يا أعن البنين ، لو استطعت أن أذيل بعض المصاعب التي أخاف أن توجب لك ارتباكا ؛ على اني واثق بحزمك وعزمك . ونوس باخوتك وسائر الآل برا ؛ واتبع رأى ذوى شوراك ؛ وكن يابني أسعد حالا من أبيك ! » .

ثم النفت الى جمهور الحاضرين، وقال: «انى، وأنا تارك مصر، أعهدبالخديو، ابنى، الى ولائكم واخلاصكم» . فتقدّم (مجمد توفيق) حينذاك، وقبل يد والده، واستودعه، واستودعه، واستودعه، واستودعه، واستودعه، الله !

فكان المنظر مؤثراً للغاية، ولم يستطع، إلا القليل من الحضور منع بكائهم .

ثم قام القطار، واذا بجموعة زغاريد ماجت فى الآفاق، مودعة له بتهكم ؛ فاستوقفت البحث والاستفهام؛ فعلم بأنها صادرة عن نساء المفتش اسماعيل صديق، وإنهن أردن بها الشهاتة بالخديو المخلوع والانتقام منه!

مغادرة (اسباعيل) القاهرة ولكن المسالمين حملوها على أنها انماكانت ابتهاجا بتبوء الخديو الجدد عرش أجداده، نهائيا .

وليت شعرى : من يدرينى ماذا كانت الأفكار المتجوّلة فى رأس (اسماعيل) ، بينا كان القطار يقطع المسافة بين العاصمتين المصريتين، ولتوارى عن أعين المسافرين مئذنتا جامع القلعة المناطحتان السحاب، وقباب مصر التاريخية، وجبال الأهرام الراسخة، و بينا كانت تنفرد أمامها سمول الدلت الخصيبة! هل اصطحبت تلك الأفكار بأمل؟ أم لم يجسر الأمل عينه على الوقوف إزاء اعتقاد (اسماعيل) ان تلك الخرام، على أرض مصر المحبوبة، و يجول بناظريه فى آفاقها؟

ولى بلغ القطار محطة الاسكندرية ، ركب (اسماعيل) ومن معه عربات مقفولة ، وساروا الى الترسانة ، ومنها فى زوارق الى ظهر و المحروسة " ، وكانت فى انتظارهم ، وكان ظهرها مكتظا بذوى المقامات الرفيعة ، وكبار الجاليات الغربية ، الآتين لتوديع الخديو الأقل، وداعا أخيرا ، اعترافا منهم بماكان (لاسماعيل) من المنزلة فى القلوب ، بالرغم من كل المطاعن التى وجهها اليه أعداؤه .

فقابلهم (اسماعيل) جميعا بلطفه المعهود، وأظهروا، هم، له من الاحترام والتبجيل ما ذهب مباشرة الى فؤاده، وأهاج العواطف فيه؛ ولكنه تجلد ، وبالرغم من ظهور آثار الانفعالات النفسانية على وجهه ، قاوم عواطفه ؛ فقال لكل من مودعيه كلمة لطيفة، وعبارة شكر جميلة ، مصحو بتين بابتسامة صافية ؛ وصافح بصداقة كل من كان قريبا منه .

غير أن موجة العواطف ما زالت تدفع بنفسها في قلبه حتى خاف تفجرها علنا ؛ فاستأذن الحاضرين ودخل مخدعا فسيحا، ليخفي مساورتها له ، ففارقه المودّعون ؛ ولم تمض بعد ذلك نصف ساعة، إلا ورفعت <sup>وو</sup>المحروسة عمراسيها، وأقبلت تمخر مبتعدة عن الشاطئ .

السير الى المنغى

فأطلقت طابيـة نابوليون (كوم الناضوره) ، والسفينة الانجليزية <sup>رو</sup> ريو پرت " الراسية فى الميناء مدافسهما تحية للسافر، واجلالا له : فكان ذلك آخر إكرام قدم له فى مصر .

وما زالت <sup>وو</sup>المحروسة ، تبتعد بين أزرقى البحر والسهاء المنكسر عليهما ذهب الغروب المقترب حتى توارت عن الأنظار؛ ومع تواريها، غابت الشمس!

هكذا انتهى حكم (اسماعيل) على مصر .

فهل قصد أن يتحد غرو به مع مغيب الشمس ، أم هي الأقدار الغريبـــة التي درت ذلك ؟

+ +

والآن، وقد فرغنا من سرد ترجمة هذا الرجل الفريد، الى أن غادر القطر المصرى مغادرة لم يعد بعدها اليه إلا محمولا على أكف ملائكة الموت، ربما حسن بنا أن نلق نظرة على حياته التالية، لتكون كلماتنا عنها ختاما لهذا الجزء من مؤلفنا . فنقول:

نبذة فى تاريخ بقية حياة (اسماعيل)

لما وصلت به ووالمحروسة "الى نابولى ، بق مقيما على ظهرها خمسة عشر يوما ، كأنه، وهو يعتبرها جزءا من مصر، وقطعة منها ، يعز عليه أن يفارقها ، و يود أن يطيل إقامته عليها، ما استطاع الى ذلك سبيلا .

ولهذا الغرض عينه، وقع في خلده أن يعدّها جزءا من أملاكه الشخصية، ومتاعه الخصوصي، ويبقيها في حوزته، ليشم فيها أبدا رائحة الوطن البعيد. فبعث يطلبها

من الحكومة الخديوية؛ فأبتها عليه؛ وأنذرته، إن لم يعدها، أوقعت حجزا على مرتبه السنوى . فاضطر (اسماعيل) الى التخلى عنها، وقلبه يتفطر مرارة .

فنزل الى البر، وأقام فى نزل بضعة أيام، ريثما يجهزله قصر الفاڤوريتا يپورتيتشى، بضواحى نابولى ، الذى وضعه الملك أمبرتو تحت تصرفه ؛ ثم انتقل اليــه بأزواجه وأولاده ونسائه وحاشيته .

ومع أن البلد من أجمل بقاع الأرض، والسماء الصافية تشبه سماء مصر اللازوردية، والخليج الزمردى المحيطة به الربى من أبدع المناظر البحرية، والجيرة ربوع زاهرة ومناظر شائقة، ويتبرج عليها كلها جبل الفيزوف المعقود على قمته تاج نار أبدى ومع أن السكون، لا سيما في كل مساء، يخيم بجلال على الطبيعة المحيطة بأسرها، فان (اسماعيل)، في حنينه الى الوطن المحبوب، لم يستمرئ شيئا من حلاوة الإقامة، وما فتى متنقلا بين روما و باريس ولندن وفيينا، عاملا على نيل أمنية الرجوع الى العرش المصرى الذى خلت منه رجله، لا سيما بعد أن أخذت الصعو بات تشتد حول شباب (توفيق) ابنه، واتضح له أن البلاد في حاجة الى يد قوية تقود زمامها، وإلا ذهبت ضحية الدسائس وفريسة المطامع.

على أنه ، بالرغم من بعض تعضيد وجده فى روما وباريس، فى بعض المدوائر التى كانت لا تزال تذكر حلاوة الأيام التى رأت نو بار ساعيا لنيل أرب لمولاه ، لم يجد تشجيعا من الدوائر الرسمية : إما لأن النجم اذا أفل، مهمة ، بات من المتعذر رجوعه الى سمت مجده الأول ، وإما لأن أعداءه كانواكثيرين وأقوياء ، ولا يزال نفوذهم متفوقا عند أصحاب الأمر فى تلك العواصم .

وكانت أشد الدول صما انجلترا، ولو أن (اسماعيل) ألفي من بعض أعضاء برلمانها وبعض رجال صحافتها ترحيبا وتعضيدا وشد أزر.

فلما سقط عرابى ، واستولى الجيش البريطانى على قلعة صلاح الدين ، أقبلت الدوائر الرسمية لتفاوض فيا يجب عمله ، أيوضع القطر تحت حماية انجلترا ، ويبقى (توفيق) على عرشه فى ظل سيوف البريطانيين — وهذا مالم يكن ليرضى أوروبا ، ولا الأحرار من الانجليز ولو أن ارسال الجيش البريطانى الى مصر ، عقب ضرب الأسطول البريطانى الاسكندرية ، كان من عمل الأحرار لا المحافظين — أم يعاد اسماعيل الى عرشه ، تحت رقابة أوروبا الشديدة عليه !

فلولا أن الدائنين قاموا يبدون سخطهم على هدذا الحل الأخير، ويمانعون فيد، وينذرون بالويل والثبور اذا أخذ به، لكانت أوروبا، فى الغالب، وافقت عليه، وأعادت (اسماعيل) الى وطنه وعرشه، لاسيما أنه أبدى وعودا صادقة، وعاهد عهودا أكيدة بأنه يسيركما تريد الدول أن تسيره، ويقبل بأى شرط يعن لها أن تشترطه طله ،

و بالرغم من أنه قضى ، بعد ذلك ، سنين عديدة ، وهو يجتهد اجتهادا عنيفا فى تحويل تيار السخط عنه ، أو تحويل تعضيد الحكومات عن مدائنيه ، فانه لم يفلح ، وما نال سوى نفور ابنه الخديو (توفيق) منه ، وتنكبه عن مساعدته أكثر من ذى قبل .

على أن كبار القوم، في البلاد الأوروبية، ما انفكوا مقبلين عليه، موالين له الصداقة القديمــة طوال ما رأوا بصيص أمل في تحقيق مسعاه ، فلما تأكدوا أن لا أمل،

<sup>(</sup>١) أنظر وومصر في عهد اسماعيل على الككون ص ٢٩٣ و ٢٩٤

وأن خيبة مساعيه باتت لا دواء لها ، أداروا له ظهورهم ، ونسوا أنه هو الذي كان ، اذا ما نزلوا عليه ضيوفا بمصر، وضع أرض مصر ونيلها وسماءها تحت خدمتهم ، ولم يشذ في معاملة جمهور كبراء الغرب له إلا القليلون .

فلما زار لندن آخر مرة أناخ رحله فى نزل وضيع بأرلنجتن ستريت \_ يا لتقلب الحدثان! ويا لغدر الأيام! \_ وكذلك وقع له لما ذهب الى باريس وڤيينا، اللتين كانتا ترتجان طربا، فى الماضى، حينا تطأ قدماه أرضهما.

ألا ما أصدق ما قاله بيكن، الفيلسوف الانجليزى، حيث هتف: « من يقدر أن يرى أياما أسوأ من الأيام التي يراها امرؤ يتبع، وهو حى، جنازة شهرته ومجده؟!».

فنفض (اسماعيل) غبار قدميه فى وجه تلك العواصم الجحودة ، وعاد الى قصر الفاثورية ، وليس له مقصد سوى تحسين معاشه مع الحكومة المصرية ، والذهاب بعد ذلك للاستراحة ، مر عناء هذا العالم، على ضفاف البسفور، اذا ما صرح له السلطان بذلك .

فكلف، وهو في لندن المرة الأخيرة ، المستر مريوت المحامى العمومى، بمقاضاة الحكومة المصرية ومطالبتها ببعض أملاك له، أو ما يوازى قيمتها .

فأتى مربوت الى مصر، ولما لم يجد من الخديو (مجد توفيق) معاكسة ما، نجح بسهولة فى مهمته، ونال ما أصبح (اسماعيل) معه مستقلا عن الأمير ابنه وحكومته المصرية، الاستقلال كله .

فكافأ محاميه يها كان معتادا أن يكافئ من يخدمه باخلاص ، أى مكافأة ملك ، وأعطاه ٣٥ ألف جنيه أتعابا له .

ثم أقبل يلتمس مر السلطان التصريح له بالذهاب الى قصره بأ ميركون ، والاقامة فيه ، فرأى (عبد الحميد) أن يجيب طلبه ، لا ليوليه فضلا ولكن ليضعه تحت يده .

ولم ينتبه (اسماعيل) الى عواقب الخطوة التي صمم عليها .

فما صرح السلطان له بالاقامة على ضفاف البسفور حتى أسرع الى سرايه بأميركون سنة ١٨٨٨ قبالة سراى عمه عبد الحليم، وظن أنه نال أكبر أمنيات قلبه .

ولكنه نسى ، أو ربما لم يكن يعلم ، أن (عبد الحميد) مولى تسوده الظنون . وتملك الربب في الناس زمام أمره؛ لأنه ، والحق يقال، ما كان اختلط به ، ولا زار الأسنانة منذ أن أغمضت عينا (عبد العزيز) .

ف حلت ركابه بقصره الفخيم، إلا وأحاط به الجواسيس، ولم يعودوا يفارقون حركاته وسكناته ؛ وإنا ، وأيم الحق ، لا ندرى لماذا ولا ماذا كان السلطان يخافه من ضيفه الوحيد !

فشعر (اسماعيل) انه انما ورد فى الحقيقة حبسا مذهبا؛ ولولا ان الحياة فى ديار الاسلام كانت تحلوله، ولو بضيق، أكثر من الحياة فى بلاد الغرب، ولو بحرية مطلقة، كما تعزى على تركه نابولى وجمالها ودلالها، وإبدالها بالبسفور، حيث الليل مملوء جرائم، والنهار مملوء دسائس!

ولكنه أتى عليه يوم احتاج، لعلاج صحته، أن يذهب الى الاستحام بمياه إمس. فطلب من السلطان أن يأذن له بذلك؛ فذكره (عبد الحميد) بأنه يوجد فى الأناضول، على مسيرة بضع ساعات من الأستانة، بلد يقال له وو بروصاً، شهير بمياهه المعدنية؛

وأنه هو ، (اسماعيل) عينه ، سبق له الذهاب اليــه ، أيام أن كان خديو مصر، والاستحام في مياهه، وأنه فضلها في ذلك العهد على حمامات أوروبا بأسرها!

فما وسع (اسماعيل) إلا العدول عن الذهاب الى إمس .

على أن كل المضايقة التي أحاطه بها (عبد الحميد) لم تمنعه من رغبة الخير لتركيا ، فما فتى في جانب مصلحتها، عاملا على ما فيه خيرها، مظهرا ميله اليها وعظفه عليها، الى آخر لحظة من حياته ؛ كأنه، بعد أن ضاعت منه مصر، وعن عليه الرجوع اليها، اتخذ أرض العثمانيين وطنا ثانيا له، وتمثل بقول الشاعر :

بلادى و إن جارت على عزيزة \* وأهلى و إن ضنوا على كرام

على أن حياته السياسية كانت قد انتهت، وبات لا يعيش إلا مع ذكر الماضى وذكراه .

وقد قابله فى قصره هناك حفيده (عباس الثانى)، فى زيارته الأولى الأستانة، فسر (اسماعيل) به كثيرا، ويقال إنه التمس منه الاستئذان له بالعود الى مصر، لأن حنينه اليها بات لا يحتمل.

ولكن (عباس الثانى) لم يفعل : إما لعدم رغبة منه مبنية على تخوف من جدّه ، و إما لسهو مبنى على عدم محبة له .

فاستمر (اسماعيل) في منفاه حتى أوائل مارس سنة ه١٨٩٥ اذ وافاه المنون بالأستانة وفاة (اسماعيل) في اليوم الثاني منه، وله من العمر خمس وستون سنة .

فنقل رفاته الى مصر، واحتفل بدفنه فى مسجد الرفاعى احتفالا مهيبا، سار فيه نقل رفاته الى مصر الخديو حضده، والأمراء أولاده، وعموم كبار دولته .

وهناك هو راقد تحت أجنحة رحمة الله، بجانب الأميرة تفيده هانم كبيرة أولاده، زوجة منصور باشا يكن، والأميرات زوجاته، في تربة فيمة، يظلها من على قبر (مجمد على)، جدّه العظيم، المشرف عليه من علياء القلعة، كأنه يقول له: «ألا نم نوما هنيئا، مرتاحا، بعد كل العناء الذي ذقت في أيامك الأخيرة، نم، يابنى، في أرض مصر التي انما هي مدينة لك أكثر مما هي مدينة لي بأنها أصبحت في مقدّمة أقطار الاسلام تمدّنا وحضارة! ».

قد كان شوقى الى مصر يؤرقنى \* فالآن عدت وعادت مصرلى دارا « أبر الفتح كشاجم »

## فصـــل أخــير

## وصف (اسماعيل)

أما وقد سبق لنا وصف (اسماعيل)، حينها ارتق عرش أبيه، فلننظر ماذا فعلت به الأيام، ولنركيف كان حينها تخلي عن ذلك العرش .

أست قامته ، التي كانت دون الربعة ، تظهر أقصر مما كانت بسبب السمن الذى تراكم عليها ، بفعل مشية صاحبها كأنها متدحرجة ، واعرض صدره وثقل ؛ وانخذت كتفاه وسعا هرقوليا ؛ ولكن عبء الهموم أحناهما قليلا ، وما فتئت لحيته المقصوصة قصا قصيرا تستدير حول وجهه المستدير ؛ ولكن الفضة وخطت فيها الذهب، والذهب عينه جعل يميل الى البرونز فيها وفى الشارب أيضا ، والغم ما فتى ثابتا والشهوة عليه مقيمة ، وتقاطيع الوجه ما فتئت منتظمة ، بالرغم من الأسارير التي خطتها يد السنين بقلم الشجون ، ولكن اللون اقتم ، والسكون كسا مجموع تلك التقاطيع بدل الحركة السابقة . أمّا عيناه فما فتئتا على عادتهما القديمة من نصف غلق ، تارة ، ومن فتح إحداهما وإخماض الأحرى طورا ؛ وما انفكت المين المفتوحة تسطع سطوعا لا يطاق ، حينا يريد صاحبها استجلاء خوامض الصدور ، وتضيء كبق وامض .

۱۱) أهم مصادر هذا الفصل : "فمصر ثحت حكم اسماحيل" لمساك كون ، و«فعد يويون و باشارات"
 لوبرلى بل .

على أن عموم وجهه بات كصفحة مخطوطة بالمداد الحساس، لا يظهر، فلا يقرأ شئ عليها، إلا اذا أبرزت الانفعالات الكتابة ، مثل نابوليون الثالث تماما ، لتشابه الرجلين فى الصفات القوية والضعيفة المتحاربة معا فيهما ؛ ولو ان حزم (اسماعيل) وسرعة عزمه لم يكن لها أثرعند نابوليون الثالث، رجل التردد المستمر،

وأما الصوت، فأمسى ضخا مملوءا، يرت فىالسمع كأنه وقع الآلة المعروفة بالباريتون؛ ويخرج الى المحادثين معانى مكسوة بتعابير جميسلة ، حتى متى كانت المعانى بسيطة وعادية ، وما فتى الابتسام الساحر المتجلى على الشفتين بين حين وحين يزيد فى لطف تلك التعبيرات ،

غير أن من نظر بتمعن حقيق الى وجه المتكلم، وتأمل الخطوط المخطوطة على جبينه العريض وفمه القوى، الدالة على أهواء شديدة، يضغط عليها بشدة متناهية، حالما يتيقظ المتكلم الى دبيب هموم الحكم فى وسط الأفكار الخفيفة، المعبر عنها بخفة كذلك، كان لا يسعة إلا أن يحكم بأن الرجل غير سعيد ،

ولكنه لم يكن يسعه أيضا إلا الاعجاب بلطف الأخلاق ورقة الشمائل التي كان متحليا بها ، دوما ، بالرغم من قلة هنائه الداخلي ، والتي شهد بها كل من خدمه أو خالطه ، وظهرت جليا في قلة الأحكام القاسية الصادرة في عهده .

فعلاوة على أنه لم يكن ليسمح أبدا لفمه أن يخرج قولا بذيثا ، أوكلمة سافلة ، أو لفظا قبيحا ، فانه كان ظريف المعشر ، ميالا الى المزاح ، مكتارا منه ، في بعض الأحايين ؛ على أن مزاحه كان في منتهى الحفة واللطف ، لايثقل على النفوس مطلقا .

من ذلك أن بعض قناصل الدول ألح عليه، أياما متتابعة، بأن يتفضل و يجود على أحد رجال تبعيته بمهمة يستطيع الرجل أن يستخرج منها مكسبا — وكان المتداول على الألسنة أن امرأة ذلك الرجل جميلة ، وإنها لا ترفض أن تكون شفيعته لدى أصحاب الأمر — فأجاب الخديو القنصل الى طلبه، وعهد الى الرجل بتوريد ألفى زوج ثيران لجيشه، قائلا للقنصل «لست أشك في أن صاحبك ذوخبرة في الحيوانات ذات القرون ! » .

ومن ذلك انه كان قد وقع نفور بينه وبين أحد قناصل الدول، واختصا، وكانت امرأة ذلك القنصل مغرمة بالمكاروني، نهمة في أكله، مقبلة عليه في الموائد بكيفية توجب الاشمئزاز، فتداخل بين الخديو والقنصل صديق، وما زال بهما حتى أصلح بينهما ، فبعث (اسماعيل) لزوجة ذلك القنصل سوارا بديما ، ثمينا للغاية ، للدلالة على رجوع المياه بينه وبين زوجها الى مجاريها ، فاستغرب الصديق عمله ، وسأله : «لم هذه الحدية الثمينة ؟ » فأجاب (اسماعيل) : «ماذا تريد ؟ فانه كان لا بد منها، و إلا فوليمة أولمها لها، و يكون المكاروني من ضمن أصنافها ، لئلا يقال اننا لم نراع ذوق مدام القنصلة ، على انى ياعزيزى ، أفضل الحرب على رؤية تلك المرأة وهى تأكل المكاروني ! » ،

ومن ذلك انه كان يكره المقابلات الرسمية في الأعياد ، لأن المحادثة فيها لم تكن تدور إلا على الطقس واختلافه بين مصر والاسكندرية ، وكانت نفسه قد مجتها كثيرا ، فاتفق في السينة الأخيرة من ملكه ، وأيام ان كانت اضطراباته الداخلية في أشدّها ، أن قنصلا أتاه زائرا ، وبعد التحية المعتاده ، شرع يتكلم في مسألة الطقس :

<sup>(</sup>۱) أنفار : \*قنديو يون و باشاوات " لمؤبرلى بل ص ١٣ و ١٤

وكان سياق الحديث العادى فى هذا الموضوع أن الاسكندرية رطبة ، وأما مصر فافة ، فقاطع الحديو عليه كلامه ، وقال له : «أنى أدرى تماما ، ياجناب القنصل ، ماذا تريد أن تقول لى ، فأرجوك أن تقيد فى مذكرتك انى من الآن فصاعدا أعتبر مصر رطبة ، والاسكندرية جافة » ، فوقف القنصل منذهلا ؛ ولما خرج من حضرته ، قال لزملائه : « أظن أن سموه أضاع ذا كرته » ،

على أن ذاكرة (اسماعيل) كانت حديدية، لا يمسح من لوحها شئ رسم عليه مرة، ولا أدل على ذلك من أن بعضهم، في سنة ١٨٧٥، حادثه، يوما، في شؤون ترعة السويس، وذكر أمورا نتعلق بالمخابرات القنالية، خالفه (اسماعيل) فيها، ولكي يثبت له أن قوله حق ومزاعم محادثه في غير محلها، ذكر له عشرين سطرا من مستند غير مهم كان قد قرأد منذ سنوات عديدة، فنقل الرجل الأسطر، وبل عاد الى منزله راجعها، فاذا بهاكما قالها (اسماعيل) حرفا مجرف،

ومن لطيف معاشرته أنه كان يحمل محادثه، سريعا، على التمتع براحته كلها، وعلى إزالة كل تهيب من نفسه ، وكان يبذل جهده لكيلا يحس مخاطبه أنه ثقل عليه في الكلام، أو أنه لم يفهمه غرضه .

<sup>(</sup>۱) أنظر: " خديويون و باشاوات " لمو برلى بل ص ١٤ و ١٥

<sup>(</sup>٢) أنظر: الكتاب عينه ص ١٨

يساعده على التعبير عن أفكاره . فدار الحديث على رجل معروف لدى الخديو ؛ فأراد الشاب أن يقول : «ان الرجل اعتاد كذا وكذا ، وهذا يعبر عنه بالانجليزية بقولهم : «ان الرجل اعتاد كذا وكذا ، وهذا يعبر عنه بالانجليزية بقولهم : « Il a contracté l' habit » بقال : « فقال تلك الجلة ، أى «ضيق ثو به » فقطب الخديو جبينه ، وأجهد فهمه ليدرك معنى تلك الجملة ، فلم يستطع ، فقال : « نعم إنه كان يلبس دائما ثو با ضيقا ! » وغير موضوع حديثه ، وذلك لكيلا يحرج مركز ضيفه .

وكان في محادثته يسحر بلطفه كل من وجد معه ، وإذا شاء صدير أكبر أعدائه أصدقاء له ما داموا في حضرته ، ولم يكن يجد صعو بة ما في حملك على التنازل عن آرائك والانحياز إلى آرائه ، ما دمت تكلسه ، ولو أنك بجوّد الخروج من حضرته تعود إلى صوابك وترى أنه مخطئ وأنك على حق .

فيروى، من ذلك، أن أحد القناصل كان اذا قابله أظهر اتفاقه معه على كل شئ؛ فاذا ما خلا الى نفسه وكتب الى دولته، كتب ضده، وكان اذا ما عاتبه (اسماعيل) على ذلك، اعترف بخطآه، ووعده أن يصححه في رسالته التالية، ولكنه، في رسالته التالية ، كان بدلا من التصحيح، يبالغ في الطعن، فحمل عمله هذا (اسماعيل) على القول لأحد أصدقائه «انى رأيم الحق لمندهش من تصرف حضرة القنصل، ولكنى لست أرى له دواء، فانى لا أستطيع أن أجلس معه، وهو يكتب رسائله»، قال ذلك وتبسم، وكسر على عينه،

<sup>(</sup>۱) أنظر: <sup>وو</sup>خديويون و باشاوات '' لمو برلى بل ص ۱۷

على الكتابة فى فائدته ، ولكنه ماكاد يفوه بالمقصود من تلك الهدية إلا وأدرك أن الرجل ليس ممن يشترون بالمال، فابتسم، وختم العرض بقوله : « وإنى إنما أقول هذا لك لكى استمرئ، ولو مرة واحدة فى حياتى، لذة الرفض » .

ومن مميزاته أنه كان يدرك حالا أخلاق الناس ، ويعامل كل واحد المعاملة التى هى أحسن وقعا لديه ، من ذلك أنه لما أراد إنشاء معامل سكر فى من ارعه فى الصعيد ، خاطب فى الأمر بيوتا انجليزية و بيوتا فرنساوية ، فأتاه وفد بريطانى ووفد فرنساوى ، فقابل كلا منهما على انفراد ، أما الفرنساوى ، فاستمر الكلام معه أياما ، وانشرح رجاله من سعة اطلاع (اسماعيل) وإحاطته بكل دقائق الأمور ، وأدهشهم منه اعتناؤه بعث ذات دقائق اقتراحاتهم ، اعتناء تاما ، وأما الوفد الانجليزى ، وكان من منتشستر ، فانه تيم الشغل معه ببضع ساعات ، فقال رجاله : «هذا رجل أقطع للشغل يوجد على غير شاطئ «الإرول» ، فلما بلغ قولهم الى (اسماعيل) ، قال ، مفسرا : «ان بعض الناس يركب حصانا ، وبعضهم حمارا ، وآخر جملا ، ولكل منهم حركات خاصة به ، على أن أحسن راكب من يركب كل هذه ركو با جيدا » .

وكان كثير الشغل ، صبورا عليه ، مهما كان شاقاً ؛ و يجد فيه لذة عظيمة ، ولو أنه أثر في النهامة على صحته .

ولم يكن يميل للابهة والعظمة إلا حينها كانت شؤون الملك تستدعيهما . فكان يخرج عادة الى النزهة لابسا اسطمبولية بسيطة وطربوشا أحمر ، وليس أمامه سوى خمسة خيالة بلباس لونه لون الشوكولاطة .

<sup>(</sup>۱) أنظر: ووخد يويون وباشاوات، لمو برني بل ص ٩

<sup>(</sup>٢) أنظر: الكتاب عينه ص ١٠ و ١١

وكان معظم حديثه بالفرنساوية . لأن معظم جلسائه كانوا أوروبيين . ولأنه ، لسوء حظه وحظ بلاده ، ما فتى يميل اليهم، ويضع ثقته فيهم ، بالرغم من أن الجديرين بها منهم كانوا أقل من أصابع اليد ، وأن معظمهم تسببوا له بأضرار بليغة ، كما سبق لنا القول .

ولوحسن جلساؤه ، وأنعمت عليه الأقدار بوسط غير الوسط الذي شب فيه ، وأمناء خير من الذين ائتمنهم ، لصار في رجولته مصير خير الرجال ، كما انه أصبح من أعاظمهم ؛ لأنه كان أرضا جيدة ، لا تحتاج إلا الى فلاحة حكيمة ، وبذر طيب ، ولكنه تعلم ، في مبادئه ، كما قلنا في غير هذا المكان ، ان القانون ارادته ، ولا يحدها الا عقله ، فأصبح لا يميز تماما أين ينتهى الخير ، وأين يبدأ الشر ، فالرأى الذي يوافقه ، يقبله ؛ والرجل الذي يفيده ، يشغله ، فاذا أحس بأنه أصبح خطرا عليه داسه كما تداس عقرب ، واذا صادق انسانا ، أخلص له الصديق ، تخلى عنه وهو ملك ؛ ولكنه اذا اضطرته مصلحته الى التخلى عن ذلك الصديق ، تخلى عنه وهو آسف ، كما يتخلى المرء عن كلب عن يزلديه أصبح مضايقا له في حياته ،

وكان ذا مقدرة واسعة ، جعلته يغير وجه القطر تغييراكليا ، وما مرت أعوام حكمه الستة عشر ، على وادى النيل ، إلا وقد قطع هذا الوادى شوطا فى مضار المدنية والرقى لم يقطع مثيله فى أربعة قرون سابقة ، وتطوّرت مصر على عهده فى حياتها المادية والأدبية تطوّرا أصبح معه لا يعرفها من كان قد أتاها زائرا فى أيام سعيد ، وقد بينا ذلك بياناكافيا فى محله ،

فلا غرابة، والحالة هذه، أن تكون الله ملكه فى تاريخنا بالقرن التاسع عشر، منزلة الشمس فى سمت السهاء ؛ وأرنب بيتى ذكره خالدا فى القلوب ، ولا عجب اذا استرت كنيته عند المصريين أبا السباع بالرغم من كل المطاعن التي وجهت اليه ، وبالرغم من الشدائد الحقيقية التي قاسوها في عهده ، فالشدائد تزول كلما مرت عليها الأيام ، وأما أشجار الخير، فاذا غرست بذورها، مرة، فان مرور الأيام الما يزيدها خصو بة وقوة وانتشارا ، فتصبح ، بعد حين ، وإذا بظلها الوارف قد انسدل على نفس ذكرى تلك الشدائد، وأخفاها .

الخاتمية

فالخير، مهما قيل بالعكس ، أقوى من الشر؛ والخياة ، ولئن كثرت الوفيات ، وتعدّدت، واشتدّت أسباب الهلاك، أقوى من الموت ، ألا ترى أنها تغذى كيانها من الفساد ذاته الذى يوجده الموت، وتخرج من الظلمات النور .

تم المجــــلد الشاني

ماه

مقتطفات من المراسلات العديدة التى دارت بين الحديو (اسماعيل) ونو بار باشا في أمر إنشاء المحاكم المختلطة

## ملحــــق

كنت، أسوة بمعظم الملاً من المؤرّخين، أعتقد أن معظم الفضل في انشاء المحاكم المختلطة يجب أن ينسب الى الوزير الكبير نو بار باشا، والى حسن مساعيه .

ولكن صاحب الجلالة الملك (فؤاد الأول) — حفظه الله ــ تفضل وأكد لى أن نو بار باشا لم يعمل في ذلك إلا باشارة (اسماعيل) وارشاده؛ وأنه، حتى في دقائق عمله، لم يتنكب قيد شعرة عن السبيل الذي كانت ترسمه له تعليات الخديو الفخيم،

ولكى أكون على بينة من أن هذا التا كيد قائم على أساس الاطلاع أكثر منه على رغبة جلالته في تعظيم ذكر أبيه وهى رغبة ممدوحة تنم ببر جلالته بذكر والده تفضل مولاى الملك وكلفنى بمطالعة المكاتبات التى دارت بين (اسماعيل) ونو بار في شأن انشاء المحاكم المختلطة وهى مكاتبات لا تزال محفوظة في دفترخانة السراى الملكية -، وقال لى : « انك لن تجد من كتب (اسماعيل) الى نو بار إلا صورا للبعض منها، لأن تلك الكتب حفظها نو بار لديه ، ولكنك تجد جميع المكاتبات المرسلة من نو بار الى والدى ، فيمكنك أن تفهم منها ماكان في الحقيقة عمل المرسلة من نو بار الى والدى ، فيمكنك أن تفهم منها ماكان في الحقيقة عمل المرسلة من نو بار الى والدى ، فيمكنك أن تفهم منها ماكان في الحقيقة عمل المرسلة من نو بار الى والدى ، فيمكنك أن تفهم منها ماكان في الحقيقة عمل المرسلة من نو بار ، فاذا اقتنعت بصحة ما أقول، أمكنك أن تضيف الى كتابك ملحقا تثبت فيه ما يصل اليه اقتناعك! » .

فصدعت بأمر جلالته \_ وأنا مبتهج ابتهاج النفس بميدان يفتح أمامها لتصل منه الى حقيقة تبتغيها \_ وأقبلت أقرأ تلك المكاتبات ، وأدرسها درسا دقيقا، بالرغم من كثرة عددها \_ فانها نتناول مدة ما بين سنة ١٨٦٨ وسنة ١٨٧٣ وتكون

أربع ربط ضخمة مجلدة — وبالرغم من قلة وقت الفراغ لدى ، لاشتغالى — فوق قيامى بمهام وظيفتى — بترجمة الكتاب الى اللغة الفرنسية ، وتقرير مصادره صفحة صفحة ، عملا ، أيضا ، باشارة مولاى صاحب الجلالة ، الذى تفضل وقال لى إنه بدون ذلك لا يكتسب المؤلف قيمة علمية ،

وأخذت أنقل من تلك المكاتبات كل ما أراه شاهدا على جحة تأكيد مولاى، حتى اذا فرغت منها، قدّمتها للقرّاء بصفتها الملحق المطلوب. وأنا واثق من أنهم، بعد اطلاعهم عليها، سيشاركوننى في اقتناعى بأن معظم الفضل في انشاء المحاكم المختلطة يجب في الحقيقة أن ينسب الى (اسماعيل)؛ وأن الخديو الفخيم لجدير بأن توضع صورته فوق صورة نو بار في القاعة الكبرى لمداولات محكة الاستئناف المختلطة بالاسكندرية؛ وأن يوضع تمثاله في مدخل كل من هذه الدور التي أنشأها للعدالة في بلاده.

\*\*

كتب نو بار بتاريخ ٨ ينايرسنة ١٨٦٨ الى ايرام بك ، سكرتير (اسماعيل) الخاص : «انى احتفظ تماما بجيع حقوق سمق الخديو ، فلسمق متسع من الوقت دا بما ، لكى يشرفنى بما يرى من الأوامر فيما بعد ، وقد كان من أهم أركان ما بنيت عليه دحضى لما لا يحسن الموافقة عليه في تقرير المندوبية ما ورد في كتاب سمق ، وأعنى به (انى لا أستطيع ادخال القاضى الأوروبي في محاكم البلاد ، اذا كان في غير استطاعتي أن أقدم لشعبي إبطال التجاوزات التي يتألم منها ، بمجرّد ادخال ذلك القاضى الأوروبي !) وأيضا : (انى لا أستطيع اخضاع شعبي لحكمة مشكلة من أوروبيين ، طالما يرفض الأوروبيون الخضوع لهذه المحكمة ) .

«ان جميع هذه المناقشات التي أقوم بها والتي سأتعرض لها في المستقبل، هنا، الغرض منها تحديد مسائل المبادئ، بحيث ان عمل المندوبية المطلوب انعقادها في الاسكندرية ينحصر في البرنامج الذي يرغب فيه سمؤه: أي في التقنين والاجراءات القضائية (المرافعات) ... ... انى أطلب أوامر سمؤه تلغرافيا في شأن تشكيل المحكة ، هل يوافق سمؤه على التشكيل الذي اقترحته المندوبية! أم يلزمني أن أعمل على تعديله؟ أرجو سمؤه أن يبت في الأمر ويبلغني أوامره » ،

فكتب (اسماعيل) الى نوبار بتاريخ و ينايرسسنة ١٨٦٨، عقب اطلاعه على التقرير الذى وضعته مندوبية باريس الأولى لما عرض عليها مشروع انشاء المحاكم المختلطة: «يمكننا، بدون ضرر علينا، أن نقبل تشكيل المحكمة بالكيفية التى تقترحها المندوبية، وأرانى أطالع بكل انتباه التقرير الذى أرسل إلى بالبريد الانجليزى، وسأكتب لك لأبدى لك رأيي في أهم النقط الدائر عليها البحث».

وكتب نوبار بتاريخ ٢٨ ينايرسنة ١٨٦٨ : «سيرى سموه انى لم أحنف عن المذكرة المؤرّخة ٣ ديسمبرسنة ١٨٦٧ التى حازت تصديقه ، وقد أجلت تبليغ الحكومة الانجليزية بناء على برقية سموه التى قال لى فيها إنه، مع موافقته على تشكيل الحكمة حسب اقتراح المندوبية، سيبلغنى رأيه فيها يتعلق بباقى المشروع » .

وكتب (اسماعيل) الى نو بار بتاريخ ٢٩ ينايرسنة ١٨٦٨ : « إنى لما فضلت أن أبدى لك رأيي بعد اطلاعى على إجابتك على تقرير المندو بيــة ، قد اضطررت أن أُجلِّل ردى الى بريد ٢٩ الجارى ، فالايضاحات التى أبديتُها فى إجابتك صحيحة ، ولو أنها لا تخلومن شئ من الشدّة ، فاذا أضفت اليها بعض الاعتبارات التى أنباتني

بأن شارل دى لسبس عامل على تجهيزها ، فان إجابتك ستكون تامة . و بما أنك تقول لى في كتابك إن قرار المندوبية سيبعث الى الدول الأجنبية ، فهل تجد من مانع في أن آمر باعطاء نسخ منه الى القناصل العامة قبل أن تصلهم عن طريق آخر ؟ لا سما وأنهم طلبوا منى ذلك » .

وكتب نوبار فى تاريخ ٣ فبرايرسنة ١٨٦٨ ضمن كتاب ما يأتى: « أرجو سمَّوه أن يبلغنى تعليماته واعتراضاته وأوامره بالتلغراف» .

وفي ه فبراير سنة ١٨٦٨ أرسل الخديو التلفراف الآتى الى نو بار باشا: « زارنى الكولونيل ستانتن اليوم؛ فأسرنى بأن الحكومة الپروسية قبلت أن تو فد عنها نائبا في المندوبية الدولية حيثا ترغب مصرفى انعقادها ، وعليه فان لدينا الآن قبولين : قبول انجلترا وقبول پروسيا ، وستكون النمسا معنا كذلك ، لأنا نعلم أنها لم تكن تنتظر سوى قرار پروسيا لتسير معها يدا بيد ، وأما الروسيا فقد أكد لى المسيو دى لكس (قنصلها) رسميا أن حكومته عينته مندو بالها في حال اجتماع المندوبية في بلدنا ، فقد أصبحنا ومن جهتى ، حيث أنى أرى أن من مصلحتنا إنعقاد المندوبية في بلدنا ، فقد أصبحنا جميعا متفقين على هذا الأمر الهام » ،

وكتب إيرام بك الى نو بار باشا بتاريخ ٦ يناير سنة ١٨٦٨: «ان سمو الحديو، قبل قيامه الى مصر العليا، كلفى بأن أرسل لسعادتكم المذكرة المرفقة طيه المحرّرة بقلم المسيو شرينر عن ترتيب محاكمنا ، وقد أخبر سموه المسيو شرينر بأن هـذه المذكرة سترسل اليكم قائلا بأنكم أقرب الى تقدير ما فيها ، فأرجوكم بعد الاطلاع على آراء المسيو شرينر وأفكاره أن تكتبوا عنها ما ترونه لسموة ، وصلني اليوم كتابكم المؤرّخ ٢٨ يناير، وبما

أننا اليوم في ٣ فبراير والخديو يقوم غدا صباحا الى المنيا، فلست أظن أن سموه يتمكن من ايجاد الوقت الكافى للردّ عليكم • فأخبركم بذلك لكى تكونوا على بينسة من سبب تأخير أوامر سمؤه في شأن المسائل المختلفة التي تعرضونها عليه » •

وف ٨ فبرا يرسنة ١٨٦٨ نقل نو بار في كتابه الى إيرام بك ما قاله للسيو أوتريه وهو: «ان سمو الخديو، لدى أول مطالبة تقدّمها له القنصلية الفرنساوية، كان مصمها على أن يجيب أنه اقترح انشاء نحاكم للبت في أمثال هذه المطالبات وان فرنسا لم تقبل، فيا أنه، من وجهة العدالة، ليس بتابع لأحد، فلا يستطيع، والحالة هذه، أن يعير أى مطالبة تقدّم له شيئا من الاعتبار، فاذا لم يرق هذا في نظر المطالب، فيا عليه إلا أن يرفع أمره الى مجلس الأحكام»، وزاد على ذلك ما يأتى: «قلت للسيو أوتريه: أنظر، يامولاى، الى المركز الذي تضعوننا فيه، والذي نصبح حتما فيه للسيو أوتريه: أنظر، يامولاى، الى المركز الذي تضعوننا فيه، والذي نصبح حتما فيه نفن وفرنسا: فان سمق الخديو مصمم على رأيه، والبلاد كلها تعضده فيه» ......... «أرجوك، ياسيدى البك، أن تبلغني أوامر سمق تلغرافيا، فاذا لم أنجح في مساعي، فأي سير يازمني اتباعه ؟ ما هي أوامر سمق تلغرافيا، فاذا لم أنجح في مساعي، «أرجوك، ياسيدى البك، أن تبلغني أوامر سمق تلغرافيا، فاذا لم أنجح في مساعي، فأي سير يازمني اتباعه ؟ ما هي أوامر سمق ؟ » .

وعاد فى كتاب مؤرّخ ١٠ فبرايرسنة ١٨٦٨ وكتب أيضا : « انى أطلب بالحاح أوامر سمَّوه ، فيما يلزمني عمله فى حال عدم اذعان المسيو دى موستييه الى طلباتى » ٠

وكان نو بار قد أعلم (اسماعيل) في كتاب تال ان الحكومة الفرنساوية قد تقبل المشروع اذا نالت بعض امتيازات نوهت بها ، فأرسل (اسماعيل) برقية الى وزيره جاء فيها ما يأتى : « لا يلزم أن يتخذ قبول فرنسا بالمشروع شكل المساومة ، بل يلزم أن ينخذ القبول شكل اعتراف فرنسا بحق لنا لا يقبل أن يختلف عليه اثنان ، واما

ان فرنسا تقبل بطلباتنا لهذا السبب أو ذاك ، فهذا أمر لا يهمنى: لأن المهم فى الأمر أن ندرك غرضنا ، وأما الباقى فلست أعلق عليه أهمية ما ، على شرط أن يبقى مكتوما بيننا وسريا ، وهذا التكتم ، ولو أنه فى مصلحتنا إلا أنه مرغوب فيه لمصلحة فرنسا أيضا : فان المسألة مسألة شرف لها ويهم شرفها أن لا ترى أنها ساومت على التسليم بحق عدل ومساواة ، ومن المفهوم أنه يلزمك أن تعمل بحيث يكون الاتفاق مع دى لسبس بشأن نفاذ بيوع الأطيان محرّرا بمنتهى الفطنة : فتحفظ فيه جميع حقوق حكومتى حتى لا تنجم لنا فى المستقبل مصاعب وإشكالات جديدة ، فأوصيك بهذا الموضوع : فانه فى منتهى الأهمية » ،

وكتب نو بار باشا الى ايرام بك بتاريخ ٨ فبرايرسنة ١٨٦٨ : « انى سأسلم الى اللورد ليونز (سفير بريطانيا العظمى فى باريس) مذكرة تبين مطالب سمق الحديو نقطة، نقطة، بكل تفصيل ... ... وقد استلمت فى الوقت ذاته خطاب سمق الحاص بالسلوك الذى على أن أسلكه فيما اذا لم أستطع نيل أختصاص المحكمة الازامى ! » .

وكتب في ٣ مارس سنة ١٨٦٨ : «اذا تشبث اللورد ستانلي (وزيرالخارجية البريطانية) بمعنى خطابه الأول، وأبي أن يفصح عن رأيه قبل التئام مندوبية التحقيق بالاسكندرية، في الذي يلزم عمله ؟ ما هي أوامر سموه وقراراته ؟ ... ... ... وعلى فرض أن اللورد ستانلي يتشبث بعدم البت في الأمر قبل التئام المندوبية التي أبدى رغبته في أنها تلتئم بالاسكندرية، فهل يلزم لحمل موستيه على الرضا بالتئام هذه المندوبية في مصر، هل يلزم قبول مايشير به تقريز مندوبية باريس؟ الى أرجوك ياسيدى البك أن تبلغني أوامر سمق الحديو في هذا الشأن ... ... ...

وكتب فى ٨ مارس سنة ١٨٦٨ الى ايرام بك: « تشرفت بكتابك المؤرّخ ٢٧ فبراير الذى تبلغنى به أوامر سمو الخديو فيما يتعلق بالسير الذى يتعين على اتباعه فيما لو أبى المسيو دى موستييه جعل المحكمة إلزامية : فان سمو الخديو يرى أنه يلزمنا أن نطلب تفويض البت فى ذلك المندوبية فى الاسكندرية » .

وكتب (اسماعيل) الى نو باربتاريخ ١٦ مارس سنة ١٨٦٨ : «اطلعت على بريدك الرقيم ٣ مارس . فيلزم العمل بحيث تقبل الحكومة الفرنساوية التئام المندوبية في مصر بذات الشروط التي أقرتها الروسيا وانجلترا . لأنه اذا لم تخول المندوبية حرية مطلقة في العمل ، واذا حتمت الحكومة الفرنساوية بقاءه داخل الدائرة التي رسمها تقرير مندوبية باريس بعمل الحكومة الفرنساوية عينها ، فانا ل. ندرك غرضا وما ينالنا سوى العناء ، ولكنه يخيل الى أن انجلترا وروسيا قابلتان اجتماع المندوبية بالاسكندرية بدون ما أن يكون لها برنامج وضع سابقا، ولست أرى أن لفرنسا حقا في تحتيم شروط كهذه ، وقد جرت محادثة بيني و بين المسيو شراينر (قنصل الاتحاد الألماني الشهالى بالاسكندرية) فقال لى ما حملي على الفهم بأن المذكرة التي وضعها في تشكيل الحاكم وترتيبها لم تكن بنت أفكاره وآرائه الشخصية فقط ، بل إن حكومته تشاركه فها » .

وكتب اليه فى ٢٩ مارس سنة ١٨٦٨: «عزيزى نوبار: انى أرى بمزيد الأسف ياعزيزى نوبار أنه لم يعد لك، إزاء عزم المسيو دى موستييه النهائى، سوى انتظار رد اللورد ستانلى لتتخذ عزما نهائيا. على أنه اذا طال الأمد على و رود هـذا الرد،

فلا يحسن بك أن تطيل مدة اقامتك في باريس ، وعليه فاني آذن لك منذ الآن بالعمل بما تراه موافقا للناسبات والظروف ، ولكن أليس من مصلحة حكومتنا أن نجهز حالا العناصر اللازمة لتكوين محكتنا، لاسيما و إنا مقتنعون تقريبا أن معظم الدول الغربية لا تكتفي بعدم المعارضة في ذلك فحسب، بل تكون مسرورة باحالة النظر في قضايا رعاياها الى محاكمنا ، وعليه ، فانا نرحب بالذين يرغبون في الخضوع لقضاء محاكمنا ، و إنا اذا وجد من القناصل من لا يرغب في التسليم بهذا الترتيب القضائي الجديد، فانا سنخول له الحق في الرجوع الى محاكم الأستانة كما هو المتبع حتى اليوم ، وليس في ذلك من خروج عن دائرة حقوقنا ... ... ... انى أعطيك هذه التفصيلات بسرعة لتكون على بينة منها ، فاذا وجدت أن آرائي نتفق مع مصلحة التفصيلات بسرعة لتكون على بينة منها ، فاذا وجدت أن آرائي نتفق مع مصلحة حكومتي فأقدم على تعيين الأشخاص اللازمين لتشكيل محاكمنا تشكيلا لائقا بها ، و يمكن أن تختار القضاة في يروسيا والبلجيك وسو يسرا و في البلاد الأور و بية الأخرى ، ولكن اذا وجدت أن مشروعي لا يمكن ، لأي سبب من الأسباب ، تحقيقه فأفدني في الحال و بين لي ما هي الموانع » .

وكتب نوبار بتاريخ ١٨ مارس سنة ١٨٦٨ الى ايرام بك : «استلمت الآن البرقيسة المؤرّخة ١٩ مارس التى تفضل سمق الحديو بارسالها الى ، على أ نى لم أنتظر ورودها لأقوم بالمساعى التى يأمرنى الحديو بها فى تلك البرقية ، وبناء على الأوامر التى سبق لك إبلاغها إلى منذ زمن قريب والتى رسمت لى الحطة الواجب اتباعها ، ذهبت الى المسيو دى موستييه » ،

وكتب (اسماعيل) الى نوبار فى ١٠ ابريل سنة ١٨٦٨ : « وصلنى بريدك الرقيم ٢٧ مارس ، وقرأت بامعان كتابك المرسل الى اللورد ستانلى ، فالمرجو أن يردّ عليك الوزير الانجليرى بسرعة ردّا مرضيا ، على أنه لو فرضنا وكان رد اللورد ستانلى في غير مصلحتنا ، فيلزمك ، بالرغم من ذلك ، البقاء في باريس لتطلب من الحكومة الانجليزية التئام المندو بية الدولية بالاسكندرية ... ... ... غن لا نخسر شيئا في الحاحنا بوجوب التئام المندو بية : لأنه من المؤكد أن المندو بية ستقرر نظاما قضائيا ما ، وهذا النظام لا يمكن إلا أن يكون أفضل من قضائنا الحالى . ففي حال إقدام اللورد ستانلى على تغيين قراره الأولى ، وفيا لو أبي أن يرسل المندوب الانجليزي إلا بالشروط ذاتها التي تحتمها فرنسا ، فانه يتعين قبول ذلك بدورت اعتراض ، أما شروط فرنسا فنحن نعرفها ، وستحتم على مندو بها بأن لا يخرج البتة من الدائرة التي رسمها تقرير مندو بية باريس ، وستانلى ، فانا قد نرى في ذلك فائدة لنا ؛ لأن المندو بية الدولية باجتماعها في الاسكندرية قد تقرر حتما نظاما قضائيا على قواعد متينة ، ولا يمكن لقطرنا إلا أن يستفيد من قد تقرر حتما نظاما قضائيا على قواعد متينة ، ولا يمكن لقطرنا إلا أن يستفيد من ذلك فائدة كبيرة ... .. على أنى مع إبدائي لك رأيي في هذا الموضوع الهام ومع اعطائي لك تعلياتي ، أرغب أن أقف منك على ما اذا كانت وجهة نظرك في الموضوع مخالفة لما يه في هذا الموضوع منافة المن فيد ، فاذا كانت كذلك ، فأرسل الى ملحوظاتك تلغرافيا » .

وكتب نو بار ف ١٧ ابريل سنة ١٨٦٨ الى إيرام بك: « انك تدرك جيدا ، ياسيدى البيك ، انه اذا ما استتبت محاكمنا واشتغلت مدة أربع أو خمس سنوات ، فانها تصبح دائمة ... ... ... وقد قال لى الجنرال فليرى أن الامبراطور معتقد الآن اتى لا أعمل شيئا سوى تنفيذ أوامر مولاى وتحقيق أفكاره ، وأضاف الى ذلك قوله: انه ، هو ، لا يستطيع أن ينتظر منى أن أشير أبدا على مولاى بقبول شرط أراه في عرفى أنكر ما يستنكر من الأمور ، وأعنى به الشرط الذى ترغب فرنسا بمقتضاه في عرفى أنكر ما يستنكر من الأمور ، وأعنى به الشرط الذى ترغب فرنسا بمقتضاه

أن المصرى في مصريكون كل شئ سوى مصرى ... ... ... وقد قال لى فلورى : ﴿ وَأَمِمُ الْحِقِّ : انِّي أَرِي انك لا تعمل شيئًا بَخْفَة رأَى وأن هناك في سياسة " الخديو وأفكاره خطة سير مخطوطة بحزم وتدبرتام ) ... .. ... ... ... ... ... ... ان الخديو لم يفتأ منذ خمس ســنوات يقاتل قتالا شديدا لتسوية التركة السياســية المنكوبة التي أخلفها له سلفاه . ولكنه قاتل ويقاتل بدون قاعدة يستطيع الركون اليها . فهو كبهلوان تحته أرض غيرثابتة ومضطر في الوقت عينه الى المهاجمة والدفاع عن نفسه . أما الباب العالى فليس في مركز كهذا . نعم إنه ضعيف، ولكن القاعدة التي يرتكن عليها ثابتة؛ لأن تركيا حكومة معترف بهما . نحن ننضم الى تركيا للطالبة بحقوقنا التي هي حقوق الباب العالى أيضا، وسنخاطب السفارات؛ وهي قد تعترف بحقوقنا وقد تنكرها علينا . على أنهم سـواء أاختاروا الاعتراف أو الإنكار ، فانهـــم مضطرون إلى إجابة الباب العالى إجابة رسميـة . فاذا كانت إجابتهم إيجابية فقد كسبنا قضيتنا واسترد الخديو حقوقه . وإذا كانت الاجابة سلبية فانا نقبل إذ ذاك النتائج التي أقرتها المندوبية الباريسية . ولكنه يتقرّر حينذاك أن مصر غير مقيدة بالمعاهدات المبرمة مع البـاب العالى ٠. وسيقرّر ذلك بصفة الأمر الراهن، رسميا . وعليه فان الخديو باستناده، من جهة، على قناة السويس، ومن الأخرى، على ماليته التي سيفرغ عن قريب من تنظيمها ، سيغتنم هــذا التقرير الرسمي وسيعمل ، لدى سنوح أوَّل فرصة موافقة ، على قطع المسافات البعيدة ، وانى أعرف سموَّه معرفة كافية لأكون متأكدا من أنه موطن عزمه على السير إلى أقصى ما يمكن من المخاطرات قبل أن يرضى بفقدان حق ، مافتي يسمى الى اكتسابه منذ زمن مديد ... ... وإنى أرجوك أن تقبل عنّى يدى سيدنا الجليل لأجل الفكرة البديعة التي جادت بها قريحته ... ... ... » •

وكتب فى ٢٨ ابريل سنة ١٨٦٨ من باريس الى ايرام بك : « لم يعسد يهمنا أ الانجليز هم المعارضون أم الفرنساو يون؟ مذ تكرم سمق الخديو وبت فى المسألة نهائيا بالفكرة السعيدة التي جادت بها قريحته » •

وكتب (اسماعيل) الى نو بار بتاريخ ٧ مايو سنة ١٨٦٩ من الجيزة فى شأن عدم الموافقة على أن تكون مباحث المجنة الدولية بالاسكندرية على قاعدة تقرير المندو بية الباريسية: «تفضل، بدون أن تطلب مقابلة خصيصة لهذا الغرض، وقدم هذه الملحوظات الى المسيو دى لاقاليت (وزير خارجية فرنسا الذى أخلف المسيو دى موستييه) من جهتى، وقل له انى أثناء رحلتى لن أتأخر عن المطالبة بإلحاح أن تخول المندو بية الدولية حق البت فى الأمور وحق بحث المسألة بحثا جديدا، بدون أن تقبل أى عمل سابق إلا بصفة مستند يحسن درسه فقط، هذا كان أبدا رأى الحكومة البريطانية؛ وقد كرره لى مرارا الكولونيل ستانتن: وهذا هو أيضا رأينا الذى اجتهدنا فى تغليبه على ما سواه» .

وكتب نوبار الى ايرام بتاريخ ١٠ مايو سنة ١٨٦٩ من باريس : « إن هذا الفكر الذى أبداه الوزير وهذا التعبير الذى بدا منه موافقان تمام الموافقة لما قاله سمق فى كتابه الرقيم ٢١ أغسطس سنة ١٨٦٨ ؛ أى أنه يتعين على المندوبية الدولية أن ترى ما هو صالح وناجم عن روح المعاهدات فتقرّره ... ... على أنى أؤكد أن سمقه بكتابه المؤرّخ ٢١ أغسطس المرسل من الأستانة ، قد أبلغ وحده المفاوضة الى النجاح » •

وأرسل (اسماعيل) الى نو بار بتاريخ ١٢ يوليه سنة ١٨٦٩ البرقية الآتية : « اننا في مسألة المحاكم المختلطة ، لم ندخل للآن - كما تعلم جيدا - في مفاوضات مع أمريكا ، على أنه يحسن أن نتلافي هذا ، فاكتب لى عما اذاكنت توافق أن لتفاهم مباشرة ، في هذا الشأن ، مع سفير أمريكا في باريس ، لتعبرله عن رغبتنا في أن نرى الولايات المتحدة مشتركة في أشغال المندوبية الدولية التي ستلتم في الاسكندرية » ،

وكتب نوبار الى ايرام بتاريخ ٢٨ يوليه سنة ١٨٦٩ : « انى رددت على مسامع لا تور دوڤرنى \_ وقد كان أخلف المسيو دى لاڤالت على الخارجية الفرنساوية بعد دخول ناپوليون الثالث فى الطور السياسى الذى عرف باسم ووالا مبراطورية الحرّة " \_ الكلمات بنصها التى قالها لى الحديو ، وأعنى : (أرجو أن تبعث فرنسا الى المندو بية ، ليمثلها فيها ، رجلا تكون لديه غيرة على حسن سمعة فرنسا وعلى شرفها ) » .

ثم مرت السنوات التي توقفت المفاوضات الحثيثة فيها بسبب الحرب السبعينية وما تلاها من تقلبات دولية ؛ وأتى عام ١٨٧٢ الذى أعيدت فيه تلك المفاوضات وأرسل الخديو (اسماعيل) نو بار باشا الى الأستانة للقيام بشؤونها .

فكتب نو بار باشا الى ايرام بك بتاريخ ١٤ أغسطس سنة ١٨٧٢ أنه قال لأحد السفراء في الأستانة : « أما أنا فاني أصرح بأني مقيد بأوامر صاحب السمق الخديو » .

وكتب الى دى لسبس بتاريخ ٢٤ أغسطس سنة ١٨٧٧ : «تأكد، ياعزيزى دى لسبس، انى فى المسألة الجزائيــة لا أعمل سوى اتباع أوامر الخديو ، أما أنا فانى ، مبدئيا، قد كنت أرضى بما خولت المحاكم من الاختصاص بالنظر فى الجنح

المرتكبة ضدّ القضاة وضدّ الضباط القضائيين، وهم قائمون بشؤون وظائفهم ولكنى اضطررت الى التنازل عن رأيي أمام ارادة الخديو ؛ وهى ارادة أرأنى مضطرا الى القول انها قائمة على قاعدة متينة من التعقل التام » .

وكتب فى ٢ سبتمبرسنة ١٨٧٢ من الأستانة الى ايرام بك : « انى أرجو سمق الخديو أن يتفضل ويبلغنى أوامره وتعليماته بالدقة فى هذا الموضوع الخطير» (موضوع الختصاص المحاكم الجديدة بالنظر فى المواد الجزائية بعد مضى ١٨ شهرا على تأسيسها) .

وكتب في ٣ سبتمبر سنة ١٨٧٧ : «أرجو أن الفكرة التي حقلها سموه الى اقتراح سنذلل جميع الصعاب و فانى أعتقد أنها توفق بين جميع المطالب وترضى جميع المصالح» .

وكتب فى ٤ سبتمبر سنة ١٨٧٧ الى ايرام بك: «ان سمق الخديو قد عمل بحكة عمل سياسي حقيق بأن حقل إلى اقتراح ما لم يكن فى فكرى سوى ايعاز الى دى لسبس، فميع الفضل سيكون له، وجميع الفائدة ستكون لحكومته وأرجو أننا بموجب هـذا الاقتراح سنكسب قضية الاصلاح، وسنزيد اعتبارا فى نظر الحكومات، واعتبار الحكومات لنا قاعدة كل مستقبل سياسى ... ... ففى اليوم الذى أفقد فيه الأمل فى النجاح، سأفيد بذلك سمق لكى يرى رأيه ويشرفنى بأوامره ... ... أفاق أرسل لك صوور وبما أنى اعتدت أن أعلم سمق بكل ما يحدث، تلغرافيا، فانى أرسل لك صوور جميع البرقيات التى بعثت بها ، لكى يتمكن سمق بالاطلاع عليها من معرفة جميع دقائق الحال التى نحن فيها » .

وكتب (اسماعيل) الى نو بار باشا بتاريخ ١٧ سبتمبر سنة ١٨٧٢: « أنى أوصيك بأن لا تبدى رأيك لأحد فى الحل الذى عرفك به دى لسبس وأن لا ترد على دى لسبس قبل أن تعرض على تلغرافيا ذلك الحل مرفقا بملحوظاتك » •

وكتب نو بار الى ايرام بك بتاريخ ١٣ سبتمبر سنة ١٨٧٢ : « انى سأرسل بالتلغراف الى سمّوه كتاب دى لسبس والتعليات المعطاة الى السفير الفرنساوى . وسمّوه يبلغني أوامره ، على أنى لن أبدى بتا فى شئ قبل أن تبلغني هذه الأوامر » ،

وكتب اليمه بتاريخ ١٨ سبتمبر سمنة ١٨٧٧ : « اذا خالفت اقتراحات السفير الفرنساوى اقتراحات سموه ... ... ... فانى سأخطر سموه بذلك حالا بالتلغراف ليتفضل على بأوامره، وليعرفني ما هو عزمه، وماذا يريد أن يقرر » .

وكتب اليه بتاريخ ٢٢ سبتمبر سنة ١٨٧٧ : «قد استلمت وفهمت برقيتي سمق الحديو الحاصتين بالسير الذي يلزمني اتباعه اذا رفضت الدول ... ... ... القوم الى لا أرى هناك سوى طريقة واحدة يصح الأخذ بها وهي : أن يخاطب القوم باللسان الذي أقره مولانا ، وأعنى به أن يقال للقناصل إن عموم الدعاوى بلا استثناء المقامة على الحكومة سترسل الى الأستانة بدون أن تدخل الحكومة المصرية في المناقشة في موضوعها ، وأن نحتفظ بحقنا في أن تقاضى شركة السويس أمام محاكمنا ولا نفتا مقررين بأن أقل قضية ترفع على الشركة سيصدر فيها الحكم ولو غيابيا من المحكة المصرية ، وستقوم الادارة بتنفيذه في الحال » ،

وأرسل الحديو الى نوبار البرقية الآتية فى ٢٧ سبتمبر سنة ١٨٧٧: «إلى أعربت، مرة أخرى، للكولونيل ستانتن عن عزمى على عدم تقرير المحاكم المدنية إلا اذا سلم مبدئيا بالاختصاص الجزائى، وإذا خولت تلك المحاكم اختصاصا تاما كاملا بالنظر فى جميع الجنايات والجنح التى تقترف فى حق القضاة والضباط القضائيين وهم في أثناء تأديتهم وظائفهم» ، وبعث اليه فى اليوم التالى بالكتاب الآتى: «وصلنى الآن

كتاب من دى لسبس جعلني أشعر بارتياح الى حل قريب ممكن . ففرنسا ، بحسب نص هــذا الكتَّاب ، تسلم بمبدأ الاختصاص القضائى الجزائى . وعليــه فان أهم نقطة في الموضوع باتت مكسوية لنا . وليس هناك سوى تعمديلين لمشروعنا : (الأقل) ان فرنسا تطلب أن لا يطبق المبدأ إلا اذا نجح اختبار القضاء المدنى مدّة خمس سنوات ، فيمكننا القبول بأن تطبيق المبدأ سيعمل في برهة من الزمن لا تزيد على خمس سنين : وبذلك نتمكن من تطبيقه حالمًا تظهر الضرورة لذلك، ولو قبل انقضاء الخمس السنوات. هذا لا يغير مركزنا : لأن الدول يمكنها دائمًا ،حتى لوحدّد المشروع مهلة الثمانية عشر شهرا ، أن تأتى في بحر المدّة وتقول ان الاختبار لم يكن كافيا وتطالب بمدّ الأجل لأي سبب من الأسباب ؛ (الشَّاني) ان المحاكم المدنية يمكنها في الأثناء أنَّ تقوم بتنفيذ أحكامها . ولها، بهذه المناسبة، أن تحكم في الجنح المرتكبة ضدّ القضاة، على أن تكون مرتكبة والجلسات معقودة . فنحن لا نستطيع · قبول هذا القصر: لأننا لانستطيع أن نأخذ على أنفسنا مسئولية تنفيذ الأحكام، ان لم نكن قابضين في أيدينا على حق المحاكمة في جميع الجنح والجنايات التي قد ترتكب خارج الجلسة ضــ القضاة بسبب حكم يصدرونه ، أو ضد الضباط القضائيين المكلفين بتنفيذ الأحكام. ومع ذلك فجميع السفراء قد سلموا لك بهذا المبدأ وأعتقد أنه في استطاعتك اقناع السفير الفرنساوي بضرورة جعل اختصاص محاكمنا شاملا لهذا الموضوع، وحمله على قبول تحريرنص لا يترك مجالا للشك والريب فيحقوقنا. وإنى سأتكلم فى هذا المعنى مع القناصل الانجليزى والفرنساوى والايطالى لكى يكتبوا لحكوماتهم ؛ وسأقنعهم فوق ذلك بأنه سيتعذر علينا بدون هذا تنفيذ الأحكام وإقامة صروح عدالة محترمة كما هي الحال في باقي البلاد . و بما أن هذا الموضوع هو الجزء

الحيوى فى أمر انشاء المحاكم، وإن كل جدال مخالف إن هو إلا سفسطة ارادة سيئة، فانى مقتنع أن الحكومات ستستحسن عملنا . وسأرسل برقية مفصلة الى دى لسبس أقيم فيها الأدلة على جميع النقط المطلوبة، لكى يؤثر من جهته على حكومته » .

وكتب نو بار فى ٢٩ سبتمبرسنة ١٨٧٧ الى إيرام بك ضمن كتاب طويل ما يأتى: « وقد أيدت براهيني بقراءة الكتاب المرسل من الحديو و بتهديد أبديته بقفل محكة التجارة ... ... ... وكان وقع هذا التهديد كبيرا جدًا على السفير الانجليزى ولكنه لم يبرق به لحكومته لأنه لا يعتقد أن سمق الحديو يلجأ الى هذا الاجراء الا لأن الوسيلة خطرة ؛ ولكن لأن الحال التي قد تنشأ عن ذلك لا لتفق مع عظمة الأفكار التي يتغذى بها سمقوه في مصلحة بلاده ! » .

وأرسل (اسماعيل) الى نو بار فى أول أكتو برسنة ١٨٧٧ الكتابة الآتية : « انى قد أحطت متولى أعمال القنصلية الفرنسية العاتمة علما بعزمى على قفل محكمة التجارة ، وهو سيكتب عن ذلك لحكومته ، ولكنى لم أستطع إبلاغ هذا العزم عينه الى قنصل انجلترا العام : لأنه كان قد سافر لما أتت رسالتك ، ولكنى سأراه بعد ثلاثة أيام أو أربعة ، فأكلمه في هذا الشأن .

قد تكلمت مع المسيو روستان عن التضييقات التي ترغب الحكومة الفرنساوية في ادخالها على أمر اختصاص محاكمنا فيا يتعلق بالجنح والجنايات المرتكبة ضد القضاة والضباط القضائيين، وصرحت له بأنى لا أستطيع قبولها ولا التسليم بها، وقد وافقني على فكرى بأننا لا يمكننا أن نحتم على أنفسنا مهلة خمس سنوات بصفة مدّة اختبارية ، وهو يرى مثلى أن الأوفق عدم تحديد مهلة ، والا كتفاء بالقول فقط بأن الحاكم الجديدة

ستخوّل حق النظر في الأمور الجزائية في بحر مدّة لا تزيد على بحس سنوات: وهو ماقلته لك في إحدى رسائل السابقة ، فان ذلك قد يمكن من تخويلها الحق المذكور حالما تظهر المضار الناجمة عن عدم تخويلها إياه ضرورة المبادرة الى جعل اختصاصها شاملا المواد الجزائية أيضا ، وحالما يجعل حسن سير محاكمنا الضانات المعطاة منا أكيدة ، والمسيو روستان سيكتب الى حكومته في هذا المعنى على هذين الموضوعين ... وصلنى التقرير الايطالى على مجل المسألة وقد أمرت بترجمته ، ولكن بما أنه عمل طويل فاني لا أقدر أن أرسله لك مع هذا البريد ، على أنك ستستامه بالبريد القائم على الباخرة ومصر المسافرة الى الأستانة » ،

وكتب نوبار في أقل أكتو بر من الأستانة الى إيرام بك: «ان المفاوضة بين يدى سمق الحديو، وهي ليست هنا ، فهناك طور أقل وهو طور البيان اذا أمكنني استعال هذا التمبير ، فسمق هو الذي بين المسألة السفراء وفي الاجتماعات ، وأما أنا فاني إنما قمت بتحرير وتقديم أفكار سمق كتابة ... ... قد كان أمامنا عمل تحضيري لدى الدول ، وهذا العمل قد قام به سمق الحديو مباشرة لدى الحكومة الإيطالية بمكاتباته المرسلة الى ملك إيطاليا ، و بتأثيره على القناصل وقام به بواسطتي بتأثيره على السفراء ... ... ومن المؤكد أن الفضل في رضا إيطاليا بالمشروع الخديو وحده، ولعمله الحكيم ... ... ومن المؤكد أن الفضل في رضا إيطاليا بالمشروع الخديو فقطعت جهيزة قول كل خطيب ، أي أن البت الذي أبداه سمق وضع حدّا ونهاية لكل فقطعت جهيزة قول كل خطيب ، أي أن البت الذي أبداه سمق وضع حدّا ونهاية لكل فوع من أنواع التخرصات والتخمينات فيا عسى يكون السلوك في المستقبل ... ... ... وقد أطلعت السير هنرى إلينت (سفير بريطانيا العظمي في الأستانة) على جميع مضمون برقية سمق ... ... بحيث أن البرقية والكتاب لم يقعا على خبزى كربدة فسب ،

بل كمربى أيضا وكمربى من أفخر الأنواع ... ... وقلت لإليت إنه ليس في استطاعتي البتة أن أعدّل إرادة سموه ... ... وقد أطلعت على ووزادى "أى برقية الخديو وكتابه، باقى السفراء ، فيرى سموه من ذلك إنى ألجأ في كل حين و بسعة الى البراهين التى تفضل بوضعها تحت تصرفى ، حتى لقد حفظت كتابه و برقيته على ظهر قلى وأستطيع تلاوتهما كما يتلو تاسيذ مجتهد أمثولة غيبا » ،

و بعث نو بار الى ايرام من الأستانة فى ١٦ أكتوبرسنة ١٨٧٧ البرقية الآتية : « قد أطلعت حينئذ بربولانى ( سفير ايطاليا لدى الباب العالى ) على نص برقية سمق الخديو الرقيمة ٤ الجارى التى تمهدكل صعوبة ٤ وقلت له إنى سأعرض الأمر على سمقه ... ... وعدت ، من جديد ، وأ ثدت للكونت دى ڤوجييه (السفير الفرنساوى) مضمون برقية الخديو » .

وكتب فى ١١ أكتو برسنة ١٨٧٧ الى ايرامبك، ضمن خطاب، العبارات الآتية: «إن هناك بعض تفاصيل قليلة الأهمية يمكنني بدون ضرر أن آخذ على نفسي البت فيها، ولكنه قد تنجم مسائل لا يقدر إلا سمق الخديو على تقديرها كما يجب وعلى الحكم فيها».

وكتب له فى ١١ أكتو برسنة ١٨٧٧: «الشئ الوحيد الخطير كان أمر المحلفين. فقلت لبربولانى : أنى لا أستطيع الفصل فيه مطلقا ، وأنه يتحتم على البتة الرجوع الى الخديو لأستمد أوامره ، أما فيا يتعلق بالمواد الأخرى فانى مضطر أيضا الى عرضها على سموه ، على أنى أعرف مقدما ماهو رأيه فيها » ،

وأرسل الخديوفي ١٤ أكتو برسنة ١٨٧٧ الرسالة الآتية الى نو بار: «انى موافق تمام الموافقة على ردّك على السفير الفرنساوى . فلست أستطيع أن أتعدّى الاقتراح

الأخير الذى أبديته وقد أصبت تمام الاصابة لما قلت إن طريقة التراضى الوحيدة هى الامتناع عن تعيين قضاة وضباط قضائيين من الفرنساويين وفانت بقولك هذا للسفير قد سبقت اليه فكرى أنا أبديت الاقتراح الأخير للدلالة على رغبتى فى الوصول الى تسهيل نتيجة يقبسل بها الانصاف وففرنسا برفضها إياه تظهر لى ان المصاعب التي تختلقها إن هى إلا وسائل خفية لمنع إنشاء الحاكم الجديدة وفلا سبيل لها الى التشكى إذا من أن معاملتنا لهما تختلف عما نعامل به باقى الدول والتي بدلا من أن تبدى لنا تعنتا فى منعنا عن تقديم القطر فى معارج الرق والنجاح وتبدو لنا والعكس واغبة فى مساعدتنا فى هذا الطريق والأما تعترف بأننا انما نعمل فى مصلحة الأهلين » والأور وبيين بقدر مانعمل فى مصلحة الأهلين » والأور وبيين بقدر مانعمل فى مصلحة الأهلين » والمناور وبيين بقدر مانعمل فى مصلحة المناور و المن

وكتب نو بار الى إيرام في ١٣ أكتو بر من الأستانة : «قد وجدت كلام الخديو من الصواب والثبات والحزم والاعتدال ما جعلني أطلع السير إليت على كتاب سموه برمته ، والسير إليت موافق جدًا عليه ومعجب به » .

وأرسل الحديو في ٢٢ أكتو برسنة ١٨٧٧ الى نو بار البرقية الآتية : « ردّا على رسالتك لا أستطيع سوى تأكيد ماسبق أن قلته لك أى إنه لا يمكننى مطلقا أن أبدى قل تسامح جديد ، لأن طلباتى ضرورية ضرورة قصوى لحسن سير المحاكم وا نتظامها ولضهانة نفاذ الأحكام ، إنى أفضل الرجوع الى تنفيذ المعاهدات تنفيذا دقيقا والغاء محكة التجارة ولا القبول بانشاء المحاكم على حال لا تضمن لها الحيوية ، وتجعلنا مسئولين عن نفاذ الأحكام بدون ما أن يكون لدينا وسائل تنفيذها ، فكل تسامح جديد محال بالمرة ، وإنى أصرح لك أن تطلع على برقيتي هذه سفير الروسيا ، لأنها تعبر عن عن من الذي لن يتحقل» ،

وكتب نوبار الى ايرام في ٢٣ أكتو برضمن كتاب أرسله له من الأستانة العبارة الآتية : «وبالاختصار فان سمق الخديو يقدر أن يرى أن الأوامر التي يصدرها الى تنفذ بكل دقة» .

وكتب اليم في اليوم التالى: «وصلتني برقيات الخديو المتعدّدة ، فتقديراته فيما يتعلق بالتفصيلات و بالمبادئ في منتهى الصواب ، وانى لسميد أنى اشتغلت في معناها!» .

وكتب نو بار في ٢٩ أكتو برسنة ١٨٧٧ الى المسيو لودلف (سفير النمسا لدى الباب العالى): « وصلتنى منذ ثلاثة أيام برقية من لدن سمق الحديو ردًا على بعض ملحوظات أبداها لى الجنرال اجناتييف من قبل حكومته ، وأمرنى سمق بأن أطلع الجنرال على تلك البرقية ، فتركت له صورة منها ، على أنك ، ياصاحب السعادة ، لا تستطيع أن تعتقد مقدار الشعور المؤلم الذى يشعر به سمق، إذ يرى حكومتك لا تضعى ، لاعتبارات لاحق له فى تقديرها ، تقدّم مصر التجارى و رقيها ، فقط ، بل لا تضعى ، لاعتبارات لاحق له فى تقديرها ، بلادنا ، فسمق يرجوك بنوع خاص ، ومن باب الصداقة ، التفضل باعتبار الحال التي لا تطاق الناجمة لمصر عن عدم وجود عدالة منظمة فها » .

وفى تاريخ ٢١ أكتو برسنة ١٨٧٧ أرسل الحديو الى نو بار الرسالة الآتية : «قد أعدت البارحة مطالعة مذكرة الحكومة الألمانية وقابلت اليوم المسيو بحاسمند (قنصل ألمانيا العام في مصر) ، فهذه المذكرة وكلام قنصل ألمانيا يتفقان بسهولة ، على ما يخيل الى ، مع نصوص الاقتراح الذي بدا لى الفكر في برقيتي المرسلة لك أول من أمس أن أجعلك تقدمه الى المؤتمر المزمع انعقاده ... ... فقابل السفير الألماني

وقل له انا نعمل لرأى حكومته أكبر حساب ، ولكنه يلزمه أن يفهم بسهولة بأننا لا نتقدم البتة بتسليمنا بطلباتها : لأن كل دولة اذ ذاك نتقدم الينا ، الواحدة بعد الأخرى ، مطالبة بتسامحات جديدة ، بين أنه لو استطاع الوصول الى اتفاق مع باقى الدول على رأى الحكومة الألمانية ، فان هذا الاقتراح سيصبح حلا نكون سعداء جدًا بقبوله » .

وفى أوّل نوفمبر سنة ١٨٧٧ أجاب نوبار على برقية أرسلها له الخديو بتاريخ ٢٩ أكتو بروفهمت برقية الخديو المؤرّخة ٢٩ أكتو بروفهمت مضمونها . فسموّه مع الحق تماما فيما يتعلق بضرورة البت هنا في مسائل المبادئ الخاصة بالجنح المرتكبة ضدّ القضاة والضباط القضائيين وضدٌ تنفيذ الأحكام » .

وأرسل (اسماعيل) في ٦ نوفبرسنة ١٨٧٧ البرقية الآتية الى نوبار: «انى أرى الاقتراح الألماني متفقا مع آرائي تمام الاتفاق . فيلزمنا إذا العمل على الاتفاق مع ألمانيا ، فنفوز بذلك بموافقة ايطاليا وألمانيا . وتأكد أن النمسا ستتبع ألمانيا وتوافق هي أيضا . ألا تعتقد أن موافقة هذه الدول لا تجلّب موافقة غيرها ؟ على أي الأحوال . لو فرضنا أنه لن يكون لدينا إلا هذه الدول فانا سنتفق معها على طريقة سير خاصة . وهي تمثل في الحقيقة أكثر من نصف الحالية التابعة للقنصليات» .

و بمطالعة رسائل نو بار باشا و برقياته الى ايرام بك فى بحر شهر نوفمبر سنة ١٨٧٢ نرى أنه يطلع الخديو يوميا على سير مفاوضاته مع السفراء وعلى ما تصل اليه هـذه المفاوضات من نتائج ، فما من كبيرة ولا من صغيرة إلا و يطلب فيها رأى الخديو وأوامره .

ففى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٧٧ كتب الى ايرام بك ما يأتى ضمن رسالة طويلة حرّرها ، عقب مفاوضات مملة مع السفراء : « أرانى مضطرا أن أصارحك ، يا صديق ، بأنى متعب ، منهوك ، والشعور الوحيد الذى يقوينى هو شعور الغضب والانفعال من فقدان الكفاءة فى الرجال ، ومن سوء نية فرنسا الظاهر ، ومن عباطة بعض الحكومات الأخرى وضيق فكرها ، انى ، على قدر ما استطعت ، كسوت البيان المرسل منى الى سمق الخديو عن الاجتماع الذى حصل ، كساء يمكن الخديو من تفهم الحال فيحكم فها يجب أن يزودنى به من أوامر وتعليات » .

وكتب له فى اليوم التالى: «ومع ذلك فان سموه بفكره الصائب المعروف سيقدر ما أتشرف بعرضه على سموه تقديرا حقا ... ... ... انى أتجاسر على تهنئة سموه لأن بتنا عند نهاية متاعبنا ولسموه، لما يفرغ منها، أن يتمثل بقول التوراة: (لقد أنقذت مصروشعى من دار العبودية!) » .

وكتب له فى اليوم عينه: «إن سموه سيرى وسيحكم وسيبرق لى أوامره، فامتثل لها تمام الامتثال . وهما أنا فى انتظارها » .

وكتب له فى ١٤ ديسمبر سنة ١٨٧٢ : «أنى أكون سعيدا يا سيدى البيك العزيز فى معرفة ما هى آراء سمق الخديو فى جميع هذه الأمور » .

وفى اليوم التالى كتب له أيضا: «إنى أرجو فقط سمق الخديو أن يبرق لى أوامره وآراءه فى مسألة تشكيل هيأة المحلفين، لأسير بمقتضاها ... ... ... ». وبتاريخ ٢٣ ديسمبر سنة ١٨٧٧، ذكر ما ياتى فى كتاب الى ايرام بك: «أما فيا يتعلق بإليت فانه موافق تمام الموافقة على كلام سمق مولانا، وإنى، من جهتى أقدم

لسمق أخلص عبارات تبانى على هذا الكلام الذى جمع بين أكبر صفات الحزم وأكبر صفات الخرم وأكبر صفات الاعتدال» .

وفى اليوم عينه كتب له ما يأتى : « وفوق ذلك فان هذا الكتاب الوارد من سموه يشمل آراء هذا مبلغها من الصواب، وأفكارا سياسية واعتبارات هذا مبلغها من السمو انى وضعته فى جيبى بصفة زاد لقريحتى ، وكلما يدور الحديث على مواضيع عامة مع السفراء ، أخرجه وأقرأ منه تارة شذرة وطورا أخرى ، فينتهى الأمر انى أطلعهم على مضمونه بدون قصد سابق أو تعمد خاص ، و يمكننى التأكيد بأن آراء سموه الادارية وحكته مقدرة التقدير الذى هى جديرة به ، فترانى سعيدا لذلك ومغتبطا تمام السعادة والاغتباط، ومفاخرا بسموه ، وانى أرجوك ياسيدى البك أن تعبر عن احساساتى هذه لسمو مولانا الجليل » ،

وكتب نو بار الى ايرام بتاريخ ٢٨ ينايرسنة ١٨٧٣ بخصوص الكتاب المرسل من النجاشي (يوحنا قاصة) الى ملوك أو رو با يشكو لهم فيه من تعدّيات أمير مصر المسلم عليه، هو المسيحي، ما ياتى: « ان الجواب الذي أشار أجنا تييف على حكومته بارساله الى قاصة على ذلك المنشور لمطرب بروحه الملحة وصوابه الفائق: فالحكومة الروسية اذا سألتها باقى الحكومات عن رأيها في الموضوع ستجيب «انها تفضل أميرا مسلما يقيم للعدالة صرحا شاهقا في بلاده على أمير مسيحي يمشل بالأجسام ويقطع الراوس كلما بدا له هوى ! » •

وفى ٢٨ ينايرسمنة ١٨٧٣ أيضا كتب نو بار الى ايرام : «إذَّاكل ماتقع جناية أو جنحة ضدّ قاض أو ضابط قضائى أو ضدّ نفاذ حكم ، يقوم النائب العمومى عن

الجناب الخديوى بالتحقيق، ثم يطلع القنصل على ملف الأوراق، طبقا لمس أمرنى به سمة الخديو وهو في الأستانة » .

وكتب نو بار باشا بتاريخ ٢٤ فبراير سنة ١٨٧٣ الى المسيو سيمُس (سفير اليونان لدى الباب العالى) والى جميع سفراء الدول بالأستانة تحريرا جاء فيه ماياتى : «ان سعادتك ترى ان جميع مندو بى السفارات فى الاجتماعات التى تمت وصلوا الى نتائج واحدة ، وأنا، عملا بأوامر سمق الحديو، أسرعت الى قبولها » .

وفى ٣٩ فبرايرسنة ١٨٧٣ كتب الى ايرام بك: «ان الغرض الذى يرمى اليه قوجييه و بربولانى وغيرهما هو أن يتعهد الحديو للدول فى مسألة تعيين القضاة تعهدا يؤخذ عليه حجة ، فاجبتهم بأن الحديو يتعهد لبلاده والمتقاضين : لأن ذلك حقه ولأنه يحسن لديه أن يبدى هذا التعهد ، ولكنه لن يتعهد بشئ ما مطلقا للدول» .

وكتب في اليوم عينه رسالة جاء فيها: «اني أجبت السفير الفرنساوي باني أوّل كل شئ أسف أسف لامزيد عليسه لرؤيتي الحكومة الفرنساوية بمثلها رجال الوزارة بكيفية سخيفة الى هذا الحدّ. (وكان هؤلاء الرجال قد أبدوا نحاوفهم من أن تنفيذ الأحكام قد يصطدم بحرمة دور الحريم فلا يستطيع المحضر القيام بمهمته».

وفى ٢٨ فبراير كتب الى ايرام ما يأتى : « انى فهمت تمام الفهم أفكار سمق الخديو ، وساقوم بنفاذها بكل دقة » .

وأرسل الخديو في ٣ مارس سمنة ١٨٧٣ الى نوبار ببرقية يقول له : «وصلتنى برقيتاك ، فلا تبدأى تستامح في شأن تدخل الدول في أمر اختيار القضاة ــ فان هذا التدخل لو سلمنا به ، ينشئ لنا حالا أسوأ من الأولى » .

وأرسل اليمه في ه مارس سنة ١٨٧٣ البرقية الآتية : « وصلتني برقيتك المشتملة على ملخص كتاب سفير فرنسا : ففيا يتعلق بالموضوع الأقول فان طلب الحكومة الفرنساوية لا محل له إزاء الضانات المقدمة منا ، وفيا يختص بالموضوع الشانى ، فلا تمنح شيئا غير ما أتى في الكتاب الذي حررته لتعرّف مقاصدي» .

وأرسل اليه في ١٠ مارس سنة ١٨٧٣ الرسالة الآتية: « وصلتني برقيتك المشتملة على أهم ما جاء في كتاب الجنرال اجناتييف ، انى أجد هذا الكتاب مكافلياً جدا . ولكنى مع ذلك أرى أننا نستطيع الاستفادة منه بأن ترد عليه بكتاب في معنى ما يأتى أدناه ، وأترك أمر التوسع فيه اليك تماما ، (انى أشكرك على الكتاب الذى أرسلته المئة والذى تعرفني فيه بأنك عرضت على حكومتك مجموع مشروع الاصلاح للتصديق عليه ، انى سعيد بأن أرى أنك توافق على هذا المشروع الذى لا اعتراض لك عليه ، ولست أشك في أنك ستحمل حكومة جلالة الامبراطور على مشاطرتك رأيك فيه ، فارغبتي في اجتناب كل سوء تفاهم ، أكون ممنونا لجنابك اذا تفضلت وأعلمتني ما اذا كنت فهمت جيدا معنى كتابك حتى أكن من أن أبرق لسمة الحديو موافقتك على المشروع بعد تأبيد من حكومتك ، وانى متأكد أن المخاوف التي نجت عن الاقتراحات المسروع بعد تأبيد من حكومتك ، وانى متأكد أن المخاوف التي نجت عن الاقتراحات المعربة ستتلاشي حالا ، وأشكرك على التمنيات التي تبديها في أن مدة الاختيار تبدى المعربة ستتلاشي حالا ، وأشكرك على التمنيات التي تبديها في أن مدة الاختيار تبدى المعربة من الاصلاح وفوائده للجميع ! ) ، «هذا الكاب يجب أن يحترر بحيث أنه بمناها الاصلاح وفوائده للجميع ! ) ، «هذا الكاب يجب أن يحترر بحيث أنه

<sup>(</sup>۱) نسبة لمكيافل الكاتب الايطالى الشهير مؤلف كتاب <sup>دو</sup> الامير <sup>۱۵</sup> الدى بين فيسه كيف يجب أن يكون دها، من ولى الحكم ، فاشتقت الآداب الغربيــة من اسمه نعتا لرصــف .كل ما ينطوى على دها، كير ،

يوجب ردًا . لأنه سيتعذر على الجغرال أن يجيب اجابة سلبية فمتى أجاب بالايجاب حصلنا على موافقة ممثلي ايطاليا وألمانيا وروسيا» .

وفى ١٥ مارس سنة ١٨٧٣ كتب نوبار باشا الى ايرام بك : « اذا وافق سمق الخديو على ردّى على كتاب ڤوجييه ، فانى أرجوه أن يعرفنى ذلك على السان البرق، واذا لم يوافق فانى أرجوه أن يمدّنى بأوامره» .

وعاد الخديو فارسل في ١٦ مارس سنة ١٨٧٧ البرقية الآتية الى نوبار: «استلمت برقيتك الرقيمة ١٥ الجارى ، ان شريف باشا بكتابه المرسل الى قنصل ايطاليا يقول له ان الحكومة الإيطالية كانت، منذ سنتين، أبدت ارتياحها الى الكتاب المحرّر منك الى المسيو دى مرتينو بخصوص اختيار القضاة، وان سمق الخديو لايفهم الالحاحات الجديدة التي توجه اليه اليوم، ولا يقدر أن يقبل كتاب السفير الإيطالى لدى الباب العالى لأنه كتاب لا يتفق مع كرامة سمق واستقلال حكومته» .

وعاد في ١٩ مارس سنة ١٨٧٣ وأرسل برقية يقول له فيها: « انى أشاطرك تماما رأيك في ضرورة عدم اجتماع السفراء إلا اذا كان لجميع ممثلي الدول السلطة اللازمة للبت في المسائل معك وللاتفاق، اذا اقتضت الحال، على الاختلافات في تفاصيلها، فاذا خُولوا هذه السلطة كان الاجتماع معنى، و إلا فانه لن ينجم عنه إلا مضار ربما كان أهمها الرجوع في حلول قررتها مندوبية الوكلاء، انا اليوم لدينا قاعدة مكتسبة لنا الحق بالارتكاز عليها في أن نطلب ردًا صريحا ايجابيا أو سلبيا، بين أنه في اجتماع لا يكون الغرض منه محدّدا تمام التحديد قد ننجم مسائل جديدة تؤجل الحل النهائي بدلا من تقديمه ، وقد يمكن أن يستخدم ذلك الاجتماع لابطال كل عمل مندو بية بدلا من تقديمه ، وقد يمكن أن يستخدم ذلك الاجتماع لابطال كل عمل مندو بية

الوكلاء . هذا هو رأيي . ولكنك، لكونك في محل المداولات، أقرب منى الى صحة الحكم في المسألة » .

وكتب نوبار الى ايرام بك بتاريخ ٢٢ مارس سنة ١٨٧٣ ماياتى : « انى أرجو سمة ١٨٧٣ ماياتى : « انى أرجو سمق الخديو أن يبرق لى ما اذا كان يوافق أم لا على طريقة الكتابة والعمل هذه ... ... وأتوسل اليه أن يمدّنى بأوامره » .

وكتب فى ٢٣ مارس سنة ١٨٧٣ : «قد قابلت المسيو دى ڤوجييه؛ فكالمنى عن الرد الذى يلزمنى أن أرسله اليه والذى يعلم أنى أنتظر أوامر الخديو بخصوصه » •

وأرسل (اسماعيل) الى نوبار فى ٨ ابريل سنة ١٨٧٣ البرقية الآتية : « إنه يتعذر على قبول جواب سفير ايطاليا كما أرسلته لى ؛ لأنه لن يبق لنا ، بعد ذلك ، لا الموضوع ولا الشكل، وتكون الدول قد انتهت الى انشاء محاكم دولية بدلا منها مصرية ! » .

وفى ١٥ ابريل سنة ١٨٧٣ كتب نوبار الى ايرام بك : « ليس لدى جديد أبديه في شأن الاصلاح القضائى . فالبرقيات التى أرفق صورها طى هذا قد أطلعت سمو الخديو، يوما فيوما، على ما اطلعت أنا عليه » .

و فى ١٨ ابريل سنة ١٨٧٣ كتب له قائلا: « أن سمق الخديو سيرى أن هذا التعديل لا يعدل فى الحقيقة شيئا من طبيعة نياته فى شأن تشكيل محكمة الاستثناف . فأرجو تعريفي عما اذا كان سمق يوافق على هذه الطريقة فى العمل» .

وفى ٢٦ ابريل سنة ١٨٧٣ كتب له بخصوص الفرمان الذي أرادت الحكومة البريطانية أن يصدره السلطان بانشاء المحاكم المختلطة : « ولنعد الى البرقية الانجليزية

المرسلة الى إليت بشأن الفرمان لتقرير الاصلاح ، هلا يرى سمة الخديو من الضرورى اخطار الصدر الأعظم لكى يجيب إليت شفويا بأن التصريح قد سبق اعطاؤه ، فلا داعى لفرمان ، فان إليت قد قال لى إن جوابا كهذا يمكنه من رفض فكرة حكومته بشأن الفرمان رفضا باتا ، فانه اذا عرضت المسألة على الصدر الأعظم ، فأجاب بأن التصريح سبق منحه ، فانا سنتجنب مضايقة وأتعابا جمة ، ونجعل إلباب العالى يتجنبها أيضا وكذلك الدول الراغبة فى الاصلاح رغبة حقيقية ، فاذا رأى سمق الحديو أن هذا أيضا وكذلك الدول الراغبة فى الاصلاح رغبة حقيقية ، فاذا رأى سمق الحديو أن هذا أعرورى فانى أنا أو ايرام بك يمكنا أن نكلم الوزير فى هذا الشأن ... .. .. .. فانى أعتقد أنه يلزم قطع أوصال هذه الفكرة الانجليزية فى الحال قبل أن تأخذ من الاتساع والقوة ما يصبح متعذرا معه قطعها » .

وكتب فى ٣٠ ابريل سنة ١٨٧٣ الى ايرام بك : « ليهـدأ سمق الخديو بالا : فان أوامره قد اتبعت بدقة ، فاذا جاء للإليت ردّ فانى سأطلع سمق عليه فى الحال دون أن أبدى أى ملحوظة للسفير البريطانى ، ومع ذلك فانى متأكد من أنه لن يأتى لإليّت ردّ قبل جيء سمق الخديو الى الأستانة ، وبناء على ذلك فان سمق يمكنه أن يكون مرتاح البال ،

ان كتابى الى ڤوجييه يتكلم عن تشكيل المحا لم بالمعنى الذى طلبه سمَّوه ، وعليسه فان أوامر سمَّوه قد نفذت بكل دقة واعتناء » .

فيؤخذ من جميع هذا أن (اسماعيل)، في مسألة انشاء المحاكم المختلطة، كان الرأس المفكّر والعقل المدبر والرأى المسير؛ وأما نو بار فانه لم يكن سوى الوسيط لنفاذ تدبيراته. على أن هذا لا يغمط من فضل نو بار شيئا، ولا يقلل من الاعجاب بجهوده البتة.

\*\*+

مسك الختام

والآب ، وقد انتهيت من عملى ، فانه لا يسعنى أن أختمه إلا بشكر الله على ما تفضل به ، سبحانه ، من إحاطته بفيوضات عنايت ، وأرجو ، وقد تحريت الحقائق فيه جهد استطاعتى ، أن يحل من قارئيه محل الاستحسان والقبول ؛ وأسأله ، جل جلاله ، أن يتولى عنى شكر حضرة صاحب الجلالة ملك مصر المعظم ، الملك (فؤاد الأول) : فقد شملنى بفضله ، وعمنى باحسانه ، وغمرنى بجيل أياديه ، مدّ الله عمره ، وأحياه حياة طيبة مباركة ، ومتع الأمة المصرية بجليل تدبيره ، وجميل إخلاصه ، وطيب نواياه ، وأقر عينه ، وشرح صدره ، بولى عهد مُلك مصر ، ثمرة فؤاده ، صاحب السمق الملكى (الأمير فاروق) ، أدام الله بهجته ، وحفظ مهجته ، وأنبته للوطن العزيز نباتا حسنا ،



MADBOULI BOOKSHOP

آ مَيْدَانَ طَلَعَتَ حَرِبِ ـ الْقَاهِرَةِ ـ ت: ٥٧٥٦٤٢١ ٥٧٥٦٤٢١ 6 Talat Harb SQ. Tel

٢٠ ـ الجمعية الأثرية المصرية في صحراء

العرب والأديرة الشرقية

٩ ـ تاريخ مصر في عهد الحديو إسماعيل باشا

(مجلد ثاني)